







- 🚜 الجزء الخامس من 👺 -المنسولين فيترا وكتب ظاهر الرواية أتت ﴿ سَمَّا وَبِالْاصُولُ أَيْضًا سَمِيتُ صنفها محمد الشيباني \* حرر فها المذهب النعاني الجامع الصغير والكبير \* والسير الكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط \* تواترت بالسند المضبوط ويجمع الست كتاب الكافى \* للحاكم الشهيد فهو الكافى أقوى شروحه الذي كالشمس \* مبسوط شمس الامة السرخسي ( تنبيه ) قد باشر جمع من حضرات أفاضل العلماء تصحيح هذا الكتاب بمساعدة جماعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان (أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا الكتاب الجليل) ﴿ حقوق الطبع محفوظة للملتزم ﴾ انجاج عثافندي أنبي المغري النوسي

حى طبع بمطبعة السعاده بجوار محافظة مصر سنة ١٣٢٤ هـ لصاحبها محمد اسماعيل ≫

# النبال المجالية

893.799 Sa71 V.5-6

- ﴿ باب نكاح البكر ﴿ --

﴿ قَالَ ﴾ رضي الله عنه واذا زوج الرجل ابنته الكبيرة وهي بكر فبلغها فسكتت فهو رضاها والنكاحجائز عليها واذا أبتوردتلم بجزالمقد عندنا وعلى قول ان أبى ليلى رحمه الله تمالى بجوزالمقدوهو قول الشافعي رحمه الله تعالى احتج بقوله صلى الله عليه وسلم ليس للولى مع الثيب أمن فتخصيص الثبب بالذكر عند نفي ولاية الاستبداد للولى بالتصرف دليل على أنه يستبد بتزويج البكر ولان هذه بكر فيملك أبوها تزويجها كما لوكانت صغيرة وهذا لما بينا أن بالبلوغ لا يحدث لها رأى في باب النكاح فان طريق معرفة ذلك التجربة فكان بلوغها مع صفة البكارة كبلوغها مجنونة بخلاف المال والغلام فان الرأي هناك بحدث بالبلوغ عن عقل والدليل عليه أن للاب أن يقبض صداقها بغير أمرها اذا كانت بكراً فاذا جمــل في حق قبض الصداق كانها صغيرة حتى يستبد الأب بقبض صداقها فكذا في تزويجها وحجتنا في ذلك حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر زوَّجهـا أبوها وهي كارهــة وفي حــديث آخر قال في البكر يزوجها وليها فان سكتتفقه رضيت وان أبت لم تكره وفي روانة فلا جواز عليها والدليل عليه حديث الخنساء فانها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان أبى زوجني من ابن أخيسه وأنا لذلك كارهة فقال صلى الله عليه وسلم أجيزى ماصنع أبوك فقالت مالى رغبة فيما صنعاً بى فقال صلى الله عليه وسلم اذهبي فلا نكاح لك انكحى من شئت فقالت أجزت ماصنع أبي ولكني أردت ان يعلم النساء ان ليس للآباء من أمور بناتهم شي يولم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتها ولم يستفسرأنها بكرأو ثيب فدل ان الحكم لايختلف وفي الحديث المعروف البكر تستأمر في نفسها وسكوتها رضاها فدل ان أصل الرضا منها معتبر والشافعي رحمه الله تمالي لايعمل بهذا الحديث أصلا فانه يقول في حق الأبوالجد لايشترط رضاها

وفي تزويج غير الأب والجد لا يكتني بسكوتها وما علق في حديث آخر من الحق لهابصفة الثيوبة المراد به في حق الضم والتفرد بالسكني يعني ان للولى ان يضم البكر الى نفسه لانه يخاف عليها ان تخدع فأنها لم تمارس الرجال ولم تعرف كيدهم وللثيب ان تنفرد بالسكني لأنها آمنـة من ذلك والمعنى فيه آنها حرة مخاطبة فلا يجوز تزويجها بغـير رضاها كالثيب وتأثيره ان الحرية والخطاب وصفان مؤثران في استبداد المر، بالتصرف وزوال ولاية الافتيات عليه كما في حق المال والغلام وبقاء صفة البكارة تأثيره في عدم الاهتداء بسبب انعدام التجربة والامتحان ولهذا لاتثبت ولاية الافتيات عليه كما في المال فان الظاهر ان من ببلغ لايكون مهتديا الى التصرفات قبل التجربة والامتحان والكن الاهتداء وعدم الاهتماء لابوقف على حقيقته وتختلف فيه أحوال الناس فاقام الشرع البلوغ عن عقل مقام حقيقة الاهتداء تبسيراً للأمر على الناس وسقط اعتبار الاحتــداء الذي محصل قبل البلوغ بسبب التجرية ويسقط اعتبار الجهل الذي يبـقى بعـــد البلوغ لعدم التجربة الاترى ان البكر التي لا أب لها غير مهتدية كالتي لها أب ثم اعتبر رضاها في تزويجها بالاتفاق وكذلك افرارها بالنكاح يصح فلو كان بقاء صفة البكارة في حقها كبقاء صفة الصغر لم يجز إقرارها بالنكاح واما قبض الصداق فمندنا لو بهت الأب عن قبض صداقها لم يكن له ان يقبض ولكنه عند عدم النهي له أن يقبض لوجود الاذن دلالة فأن الظاهر أن البكر تستحي من قبض صداقها وان الآبهوالذي يقبض لتجهيزها بذلك مع مال نفسه الى بيت زوجها فكان له ان يقبض لهذا وبعد الثيوية لاتوجد هـذه العادة لان التجهيز من الآباء بالاحسان مرة بعـد مرة لا يكون فصار الأب في المرة الثانية كسائر الاولياء ﴿ قال ﴾ وان سكتت حين بلغها عقد الأب فالنكاح جا نز عليها لان الشرع جعل السكوت منها رضاً لعلة الحياء فان ذلك يحول بينها وبين النطق فتكون بمنزلة الخرساء فكما تقوم اشارة الخرساء مقام عبارتها فكذلك يقام سكوت البكر مقام رضاها وكان محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يقول اذا استأمر هاقبل العقد فسكتت فهورضا منها بالنص فأما اذا بلغها العقد فسكتت لايتم العقد لأن الحاجة الى الاجازة هناوالسكوت لايكون اجازة منها لأن هذا ليس في ممنى المنصوص فان السكوت عندالاستئار لايكون ملزما وحين يبانها العقد الرضايكون ملزماً فلا يثبت ذلك بمجرد السكوت ولكنا نقول هذا في معني المنصوص لانعند الاستئار لها جوابان نم أولافيكون

سكوتها دليلاعلى الجواب الذي محول الحياء بينها وبين ذلك وهو نعملا فيه من اظهارالرغبة الى الرجال وكذلك اذا بلغها العقد فلها جوابان أجزت أو رددت فيجعل السكوت دليلاعلى الجواب الذي محول الحياء بينها وبين ذلك وهو الاجازة ﴿قال ﴾ وكذلك لو ضحكت لان الضحك أدل على الرضا بالتصرف من السكوث بخلاف ما اذا بكت فان البكاء دليل السخط والكراهة وقد قال بعض المتأخرين هذا اذاكان لبكائها صوت كالويل فأما اذا خرج الدمع من عينها من غير صُوت البكاء لم يكن هذا رداً بل هي تحزن على مفارقة بيت أبوبها وانما والضحك الذي يكون بطريق الاستهزاء معروف بين الناس ﴿قال ﴾ فان قال قبل النكاح ان فلانا يخطبك وأنا مزوجك اياه فسكتت ثم ذهب فزوجها جاز النكاح لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب اليه بنت من بناته دنا من خدرها وقال ان فلانا يخطب فلانة ثم ذهب فزوجها ان سكتت وان نكتت خدرها باصبعها لم يزوجها وفي رواية آنه كان بقول ان فلانا يخطب فلانة فان كرهتيه قولي لافانما طلب منها جواب الرد لاجواب الرضا فـــدل ان السكوت يكني للرضا وفي الـكتاب لم يشترط تسمية الصداق في الاستثمار وانما اشترط تسمية الزوج لان الظاهر أن اختلاف رغبتها يكون باختلاف الزوج وأن الاب لابقف على مرادها في حق الزوج فاما في حق الصداق فالاب يعلم بمرادها في ذلك وهو صداق مثلها فلا حاجة الي تسمية ذلك مع ان في أصل النكاح الشرط تسمية الزوجين لاالمهر فني الاستثمار أولى وبعض المتأخرين بقولون لابد من تسمية المهر في الاستثمار لان رغبتها تختلف باختلاف الصداق والقلة والكثرة والذي بيناه في الاب هو الحكم في سائر الأولياء فهذا دليل على أن الاستئار أعا يكون معتبراً من الولى الذي علك مباشرة العقد فاما الاجنبي اذا استأم ها فسكتت لم يكن له أن يزوجها لان سكوتها لعـدم الالتفات الى استمار الاجنبي فكانها قالت مالك وللاستثمار حين لم تكن بسبيل من العقد الاأن يكون الذي استأمرها رسول الولى فحينئذ الرسول قائم مقام المرسل وحكي عن الكرخي رحمه الله تعالى ان سكوتها عند استئمار الاجنبي يكون رضا لانها تستحي من الاجنبي أ كثر مماتستجيمن الولى ﴿قال﴾ واذا قالتالبكر لم أرض حين بلغني وادعى الزوج رضاها فالقول قولها عندنا وقال زفر رحمه الله تمالي القول قول الزوج لانه متمسك عا هو الاصل

وهو السكوت والمرأة تدعى عارضاً وهو الرد فيكون القول قول من تمسك بالاصل كالمشروط له الخيار مع صاحبه اذا اختلفاً بعه مضى المدة فادعى المشروط له الخيار الرد وأنكره صاحبه فالقول قوله لتمسكه بالاصل وهو السكوت وكذلك الشفيع مع المشترى اذا اختلفا فقال الشفيع علمت بالبيع أمس فطلبت الشفعة وقال المشتري بل سكت فالقول قول المشترى لتمسكه بما هو الاصل ولكنا نقول الزوج يدعى ملك بضمها وهــذا ملك حادث وهي تذكر نبوت ملكه عليها فكانت هي المتمسكة بالأصل فكان القول قولها كما لوادعي أصل المقد وأنكرت هي وهذا لان ما قاله زفر رحمه الله تعالى نوع ظاهر والظاهر يكني لدفع الاستحقاق لالاثبات الاستحقاق وحاجة الزوج هنا الى اثبات الاستحقاق وفى الحقيقة المسئلة تنبني على مسئلة أخرى وهو انه آذا قال لعبده ان لم تدخل الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم وقال العبد لم أدخل وقال المولى قــد دخلت عند زفر رحمه الله تعالى القول قول العبد لتمسكه عا هو الاصل وعندنا القول قول المولى لان حاجة العبد الى اثبات الاستحقاق والظاهر لهذا لا يكني ولان عدم الدخول شرط للمتق ولايكتفي بثبوت الشرط بطريق الظاهر فكذا هنا رضاها شرط لثبوت النكاح والظأهر لا يكفى لذلك فأما الشفيع اذا قال طلبت الشفعة حين علمت فالقول قوله وان قال علمت أمس وطلبت الآن فالقول قول المشترى لان حاجة المشترى الى دفع استحقاق الشفيع والظاهر يكفى للدفع وكذلك في باب البيع فان سبب لزوم العقد وهو مضى مدة الخيار قد ظهر فحاجة الآخر الى دفع استحقاق مدعى الفسخ والظاهر يكفي لذلك فان أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح والا فلا نكاح بينهما ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعند أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تمالي تستحلف فان نكلت قضي عليها بالنكاح وأصل المسئلة ان عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي لايستحلف في ستة أشياء في النكاح والرجمــة والنيء في الايلاء والرق والنسب والولاء وعندهما يستحلف في ذلك كله فيقضى بالنكول وقد ذكر في الدعوى فصلا شائماً اذا ادعت الامة على مولاها أنها أسقطت سقطاً مستبين الخلق وصارت أم ولد له بذلك وحجتهما في ذلك ان هذه الحقوق تثبت معالشبهات فيجوز القضاء فيها بالنكول كالاموال وهذا لان النكول قائم مقام الاقرار ولكن فيه نوع شبهة لانه سكوت والسكوت محتمل فانما يثبت به مايثبت مع الشبهات ولهذا لايثبت القصاص

بالنكول لانه بندرئ بالشبهات واغايثبت بالنكول مايثبت بالابدال من الحجج نحو كتاب القاضي الى القاضي والشهادة على الشهادة وهذه الحقوق تثبت بذلك فكذلك بالنكوللانه يدل عن الافرار وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول هذه الحقوق لابجزي فيهاالبدل فلا يقضى فيها بالنكول كالقصاص في النفس وبيان الوصف ظاهم فان المرأة لو قالت لانكاح بيني وبينك ولكن بذلت لك نفسي لايممل بذلها وكذلك لو قال است بان لك ولا مولى ولكن أبذل لك نفسي أو قال أنا حر الاصل ولكن أبذل لك نفسي لتسترقني لا يعمل بذله أصلا تخلاف المال فانه لوقال هذا المال ليس لك ولـكن أبذله لك لأتخلص من خصومتك كان مذله صحيحاً وتأثيره ان النكول عنزلة البذل لاعنزلة الاقرار فانا لو جملناه مذلا يتوصل المدعى الى حقه مع بقاء المدعى عليه محمّاً في انكاره واذا جعلناه اقر ارابجعل المدعى عليه مبطلا في انكاره وذلك لابجوز الا محجة ولان النكول سكوت فهو الى ترك المنازعة أقرب منه الى الاقرار فانما نثبت به أدنى مانثبت بترك المنازعة وهوالبذل فرق أبوحنيفة رحمه الله تمالى بين هـذا وبين القصاص في النفس فان هناك يستحلف وان كان لا نقضي بالنكول لان اليمين في النفس مقصودة لعظم أمر الدم الاترى ان الأعان في الفسامة شرعت مكررة وفي هذه المسائل المين ليست محق له مقصوداً واغا المقصود منه القضاء بالنكول فاذا لم بجز القضاء بالنكول لاحاجة الى الاستحلاف لكونه غير مفيد وبان كان شبت بالابدال من الحجج فذاك لامدل على اله يستحلف فيه كتصديق المقذوف القاذف شبت بالامدال من الحجج ولا يجرى فيه الاستحلاف ﴿ فال ﴾ وان كان الزوجقد دخل بها ثم قالت لم أرض لم تصدق على ذلك لان تمكينها الزوج من نفسها أدل على الرضا من سكوتها الا ان يكون دخــلها وهي مكرهة فحينتذ القول قولها لظهور دليل السخط منها دون دليل الرضا ولا تقب ل عليها قول وليها بالرضا لانهيقر عليها بثبوت الملك للزوج واقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غيير صحيح بالاتفاق وهذا لانه لايملك الزام العقد عليها فلا يعتبر اقراره فىلزومالعقد عليها أيضا ﴿ قال ﴾ واذا زوج انه الكبير فبلغه فسكت لم يكن رضاحتي برضي بالكلام أو بفعل يكون دليل الرضا لان في حق الانثى السكوت جمل رضا لعلة الحياء وذلك لا وجد في الغلام فانه لايستجي من الرغبة في النساء ولان السكوت من البكر محبوب في الناس عادة وفي حق الغلام السكوت مندموم لانه دليل على التخنث فلهذا لا يقام سكوته مقام رضاه

﴿ قَالَ ﴾ واذا مات زوج البكر قبل أن يذخل بها بعــد ماخلابها زوّجها أبوها بعد انقضاء المدة كما تزوج البكر لان صفة البكارة قائمة والحياء الذي هو علة قائم فان توجوب المدة والمهر لا نزول الحياء فلهذا يكتفي بسكوتها وان جومعت بشبهة أو نكاح فاسد لم بجز تزويجها بعد ذلك الابرضاها ولايكتفي بسكوتهافي للذا الموضع لانها أبي لقوله صلى الله عليه وسلم والثيب تشاور فاما اذا زنت يكتفي بسكوتها عند التزويج عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعندأ بي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تمالي لا يكتفي بسكوتها لانها تيبلان الثيب اسم لامرأة يكون مصيبها عائداً اليها مشتق من قولهم ثاب أي رجع والبكر اسم لامرأة مصيبها يكون أول مصيب لها لان البكارة عبارة عن أولية الشي ومنه يقال لاول النهار بكرة وأول الثمار باكورة والدليل عليه انها تستحق من الوصية للثيب دون الوصية للابكار واذا كانت ثيباً وجب مشورتها بالنص ولايجوز الاشتغال بالتعليل مع هذا لانه يكون تعليلا لابطال حكم ثابت بالنص ولان الحياء بعد هذا يكون رءونة منها فأنها لما لم تستح من اظهارالرغبة في الرجال على أفحش الوجوه كيف تستحيمن اظهار الرغبة على أحسن الوجوه بخلاف حياء البكر لانه حياء كرم الطبيعة وذلك أمر محمود وهذه لوكان فيها حياء انما هو استحياءً من ظهور الفاحشة وذلك غير ماورد فيه النص ولكن أبو حنيفة رحمــه الله تمالي يقول صاحب الشرع أعا جمل سكوتها رضا لاللبكارة بل لعلة الحياء فان عائشة رضي الله تمالي عنها لما اخبرت أنها تستجي فينتذ قال سكوتها رضاها وغلبة الحياء هنا موجودة فأنها وان أتليت بالزنا مرة لفـرط الشــبق أو أكرهت على الزنا لاينمــدم حياؤها بل يزداد لان في الاستنطاق ظهور فاحشتها وهي تستجي من ذلك غاية الاستحياء وهذا الاستحياء محمود منها لانها سترت ماعلى نفسها وقد أمرت بذلك قال صبلي الله عليهوسلم من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله وقبل هــذا الفعل انما كانت لاتستنطق لان الاستنطاق دليل ظهور رغبتها في الرجال فاذا سقط نطقها في موضع يكون النطق دليـل رغبتها في الرجال على أحسن الوجوه فلان يسقط نطقها في موضع يكون النطق دليــل الرغبة في الرجال على أفحش الوجوه كان أولى بخلاف ما اذا وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد لان الشرع أظهر ذلك الفعل عليها حين ألزم المهر والعدة وأثبت النسب بذلك الفعل وهنا الشرع ماأظهر ذلك عليها اذلم يعلق به شيئا من الاحكام وأمرها بالسـتر على نفسـها فان

أخرجت وأقيم عليها الحد فالصحيح انه لايكتني بسكوتها أيضا بعد ذلك وكذلك اذا صار الزناعادة لها وبعض مشايخنا رحمهـم الله تعالى يقول في هـذين الفصلين يكتني بسكوتها أيضًا لأنها بكر شرعًا • ألا ترى أنها تدخــل تحت قوله صــلى الله عليــه وســـلم البكر بالبكر جلد مأنة وتفريب عام ولكن هذا ضعيف فان في الموطؤة بالشبهة والنكاح الفاسد هذا موجود ولا يكتفي بسكوتها فعرفنا ان المعتبر نقاء صفة الحياء ولو زالت بكارتها بالوثبة أو الطفرة أو بطول التعنيس يكتفي بسكوتها عندنا وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله تمالي هي عنزلة الثيب استدلالا بالبيع فانه لو باع جارية بشرط أنها بكر فوجدها المشترى بهدده الصفة كان له أن يردها فدل أنها ليست ببكر بعدما أصابها ماأصابها ولكنا نقول هي بكر لان مصيبها أول مصيب لها الا أنها ليست بمذراء والعادة بين الناس انهم باشتراط البكارة فىالسرائر يريدون صفة العذرة فلهذا ثبتحق الرد فأما هذا الحكم تعلق بالحياء أو بصفة البكارة وهما قائمان الا تري ان عائشة رضي الله عنها لما افتخرت بالبكارة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشارت الى هذا المعنى فقال رأيت لووردت واديين احداهما رعاها أحد قبلك والاخرى لم يرعما أحد قبلك الى ايهما تميل فقال صلى الله عليه وسلم الى التي لم يرعم أحد قبلي فقالت انا ذاك فعرفنا انهامالم توطأ فهي بكر ﴿قال﴾ واذا زوج البكر أبو هامن رجل وأخوها من رجـل آخر بعده فأجازت نكاح الاخجاز ذلك عليها ولم يجز نكاح الاب وهو بناء على أصلنا ان المقد لا يجوز الا نرضاها سواء كان المباشر اباً أوأخا فانماوجه شرط نفوذ نكاح الاخ وهو رضاها بذلك ومن ضرورة رضاها بنكاح الاخ رد نكاح الاب فابذا يبطل نكاح الاب ﴿قَالَ ﴾ واذا زوجها وليها بغير أمرها فلم يبلغهاحتي ماتت هي أو مات الزوج لم يتوارثا لان النكاح لاينفذ عليها الابرضاها والارث حكم يختص بالنكاح الصحيح المنتهي بالموت ولم وجد فهو عنزلة النكاح الفاســد اذا مات فيه أحدهما لم شوارنا ﴿ قال ﴾ وان زوَّجها أبوها وهو عبد أو كافر ورضيت به جازلان العقد كان موقوفًا على اجازتها الا ترى انها لو أذنت في الابتداء نفذ عقده باذنها فكذلك اذا أجازت في الانتهاء ولكن لانقول سكوتها رضا منها لان العاقد لم يكن ولياً لها والحاجة في عقدغير الولى الى توكيلها لا الى رضاها والتوكيل غير الرضا فانالتوكيل انابة والرضااسقاط حق الرد فلهذا لايثبت التوكيل بالسكوت وهذا يبين لك ماقلنا ان الصحيح في استثمار الأجنبي انه لايكتني بسكوتها ﴿ قال ﴾ واذا زوج البكر

وليها بأصرها وزوجت هي نفسها فان قالت هو الأول فالقول قولها وهو الزوج لانها أقرت بملك النكاح له على نفسها واقرارها حجة تامة عليها وان قالت لا أدرى أيهما أول ولا يعلم ذلك فرق بينهما لانه لا يمكن تصحيح نكاحها فان المرأة لا يحل لرجلين بالنكاح وليس أحدهما بأولى من الآخر فيفرق بينها وبينهما لهذا وكذلك لو زوجها وليان بأصرها والثيب والبكر في هذا سواء لما بينا ﴿قال﴾ واذا زوج البكر وليها فأخبرها بذلك فقالت لاأرضى ثم قالت قد رضيت فلا نكاح بينهما لان العقد قد بطل بينهما بردها فاعا رضيت بعد ذلك بالعقد المفسوخ وذلك باطل ولهذا جرى الرسم تجديد العقد عند الزفاف لانها في المرة الاولى تظهر الرد وغير كانت تزف الى أجنبي فالهذا استحسنا تجديد العقد عند الزفاف ﴿قال ﴾ واذا استؤمرت في نكاح رجل خطبها فابت ثم زوجها الولى منه فسكت فهو رضاها لانها لما أبت بطل استثمارها فكانه زوجها من غير استئمار فيكون سكوتها رضاها وكان مجمد بن مقاتل رحمه الله تمالي يقول هنا لا يجوز ولا يكون سكوتها رضا لاما قد من الشئ في وقت و يرضى به في سكوتها بعد ذلك دليدل رضاها ولكنا نقول قد بسخط المرء الشئ في وقت و يرضى به في وقت آخر فسخطها قبل العقد لا يمنا ان نجمل سكوتها رضاً بعد العقد والله أعلم بالصواب

### - واب نكاح الثيب كاله

وقال و قد بلغنارسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا زوج ابنته وهي كارهمة وهي تريد عم صبيانها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين الذي زوجها منه أبوها ثم زوجها عم ولدها وهذه المرأة كانت ثيبا لان الراوى قال وهي تريد عم صبيانها فهله الدلى على ان نكاح الاب الثيب لا ينف بدون رضاها وهو مجمع عليه ولا يكون للشافمي في هذا الحديث حجة علينا في البكر لان ضد هذا الحكم في حق البكر مفهوم والمفهوم عندنا ليس بحجة ولانه خص الثيب بالذكر وتخصيص الثيب بالذكر لايدل على أن الحكم في غيرها بخلافه ثم في هذا الحديث دليل على أن الولى اذا امتنع عن الترويج زوجها الامام فان الاب هناامتنع من تزويجها بمن أرادت فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بولاية الامامة وفيه دليل على ان اختيار الازواج اليها لا الى الولى لأنها هي التي تعاشر الازواج فانما تحسن

العشرة مع من تختاره دون من بخناره الولى ﴿قالَ ﴾ واذا زوج الثبب أبوها فبلغها فسكتت لم يكن سكوتها رضا بالنكاح لان الاصل في السكوت أن لا يكون رضا لكونه محتملا في نفسه وانما أقيم مقام الرضا في البكر لضرورة الحياء والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة ولا ضرورة في حق الثيب فلهذا لا يكتفي بسكوتها عند الاستثار ولا اذا بلغها العقد والله سبحانه وتعالى أعم بالصواب واليه المرجع والمآب

### ولي النكاح بغير ولي النكاح بغير ولي

﴿ قَالَ ﴾ رضي الله عنه بلغنا عن على بن أبي طالب رضي الله عنـــه أن امرأة زوجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها نخاصموها الى على رضي الله عنه فأجاز النكاح وفي هذا دليل على أن المرأة اذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولى أن يزوجها فزوجها جاز النكاح وبه أخـذ أبو حنيفة رحمه لله تعالى سواء كانت بكراً أو ثيباً اذا زوجت نفسها جاز النكاح في ظاهرالرواية سواء كان الزوج كفؤا لها أوغير كف، فالنكاح صيح الا أنه اذا لم يكن كفؤاً لها فللأولياء حق الاعتراض وفي رواية الحسن رضي الله عنه ان كان الزوج كفؤاً لها جازالنكاخ وان لم يكن كفؤا لها لا يجوز وكان أبويوسف رحمه الله تعالى أولا قول لا يجوز تزويجها من كف، أو غير كف اذا كان لهـ ا ولى ثم رجع وقال ان كان الزوج كفؤاً جاز النكاح والا فلا ثم رجع فقال النكاح صحبح سواءكان الزوج كفؤاكما أوغير كفءلها وذكرالطحاوي قول أبي يوسف رحمهما الله تمالي ان الزوج ان كان كفؤا أمر الفاضي الولى باجازة العقد فان أجازه جاز وان أبي أن يجيزه لم ينفسخ ولكن القاضي بجيزه فيجوز وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يتوقف نكاحها على اجازة الولى سواء زوجت نفسهامن كف أوغير كف فان أجازه الولى جاز وان أبطله بطل الا أنه اذا كان الزوج كَـفُؤا ً لها ينبغي للقاضي أن يجدد العقد اذا أبي الولى أن يزوجها منه وعلى قول مالك والشافهي رحمهما الله تمالي تزويجها نفسها منه باطل على كلحال ولا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاسواء زوجت نفسها أوينتها أوأمتها أو توكلت بالنكاح عن الغير ومن العلماء رحمهم الله تعالى من يقول اذا كانت غنية شريفة لم يجز تزويجها نفسها بغير رضا الولى وانكانت فقيرة خسيسة يجوزلها أن تزوج نفسها من غيررضاالولي ومنهم من فصل بين البكر والثيب وهم أصحاب الظواهر اما من شرط الولى استدل بقوله

تمالي وَلا تمضلوهن أن ينكحن أزواجهن = وقال الشافعي رحمه الله تمالي وهذه أبين آية في كتاب الله تمالى تدل على أن النكاح لايجوز بغير ولى لانه نهى الولى عن المنع وانما يتحقق المنع منه اذا كان الممنوع في يده وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلمقال أعا امرأة نكحت بفير اذن وليها فنكاحها باطل باطل واذا دخل بها فلها المهر بمااستحل من فرجها لاوكس ولاشطط فان تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي لهوفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولى وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولى وشاهدا عدل وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكيح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها وانما الزانية هي التي تنكح نفسها وان عائشة رضي الله عنها كانت تحضر النكاح وتخطب ثم تقول اعقدوا فان النساء لايعقدن والمعنى فيهأنها ناقصة ينقصان الانوثة فلاتملك مباشرة عقد النكاح لنفسها كالصغيرة والمجنونة وهذا لان النكاح عقم عظيم خطره كبير ومقاصده شريفة ولهمذا أظهر الشرع خطره باشتراط الشاهدين فيه من بين سائر المعاوضات فلاظهار خطره تجمل مباشرته مفوضة الى أولى الرأى الـكامل من الرجال لان النساء ناقصات العـقل والدين فـكان نقصان عقلها بصفة الأنوثة عنزلة نقصان عقلها بصفة الصغر ولهذا قال محمد رحمه الله تمالي ان عقدها يتوقف على أجازة الولى كما أن عقد الصغيرة التي تعقل يتوقف على أجازة الولى وعلى قول الشافمي رحمه الله تمالي لا ينعقد المقد بعبارتها أصلا كالا ينعقد التصرف بعبارة الصفيرة عنده والدليل عليــه "بوت حق الاعتراض للاولياء اذا وضعت نفسها في غير كيف، ولوثبتت لها ولاية الاستبداد بالمباشرة لم يثبت للاولياء حق الاعتراض كالرجل وكذلك تملك مطالبة الولى بالتزويج ولوكانت مالكة للمقد على نفسها لما كان لها ان تطالب الولى به والدليل على اعتبار نقصان عقلها أنه لم يجعل اليها من جانب رفع العقد شيُّ بل الزوج هو الذي يستبد بالطَّلاق وأما من جوز النَّكاح بغير ولي أستدل بقوله تعالى فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن وبقوله تعالى حتى تنكح زوجاً غييره وقوله تعالى ان ينكحن أزواجهن اضاف العقد اليهن في هـذه الآيات فدل أنها علك المباشرة والمراد بالعضل المنع حسا بأن يحبسها في بيت ويمنعها من أن تتزوّج وهـذا خطاب للازواج فأنه قال في أول الآية وإذا ظلقتم

النساء وبه نقول أن من طلق امرأته وانقضت عدتها فليس له أن عنمها من التؤوج بزوج آخر واما الاخبار فقوله صلى الله عليه وسلم الايم أحق بنفسها من وليها والايم اسم لامرأة لازوج لها بكراً كانت أو ثيباً وهــذا هو الصحيح عند أهل اللغة وهو اختيار الــكرخي رحمه الله تمالي قال الايم من النساء كالاعزب من الرجال بخلاف ماذ كرمحمد رحمه الله تمالى ان الايم اسم للثيب وقد بيناهذا في شرح الجامع وقال صلى الله عليه وسلم ليس للولى مع الثيب أمر وحديث الخنساء حيث قالت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أردت ان تعلم النساء ان ليس الى الآباء من أمور بناتهم شيءٍ ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها اعتذرت باعذارمن جملتها ان أولياءها غيب فقال صلى الله عليه وسلم ليس في أوليائك من لا يرضي بي قم ياعمر فزوج أمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب به عمر بن أبي سلمة وكان ابن سبع سنين وعن عمر وعلى وابن عمر رضي الله تمالي عنهم جواز النكاح بغير ولي وان عائشة رضي الله تعالى عنها زوجت النـــة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير وهو غائب فلما رجع قال أومثلي يفتات عليه في بناته فقالت عائشة رضي الله تمالى عنها أوترغب عن المنذر والله كتملكنه أمرها وبهذا تمين أن مارووا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها غير صحيح فان فتوى الراوي مخلاف الحديث دليل وهن الحديث ومدار ذلك الحديث على الزهري وأنكره الزهري وجوز النكاح بغير ولى ثم هو محمول على الامة اذا زوجت نفسها بغير اذن مولاها أو على الصغيرة أو على المجنونة وكذلك سائر الاخبار التي رووا على هــذا تحمل أو على بيــان الندب ان المستحب أنلا تباشر المرأة العقدولكن الولي هوالذي يزوجها والمعني فيه أنهاتصرفت في خالص حقها ولم تلحق الضرر بغيرها فينعقد تصرفها كالو تصرفت في مالها وبيات الوصف أن النكاح من الكف، عهر المثل خالص حقها بدليل أن لها أن تطالب الولى به ويجبر الولى على الايفاء عند طلبها وهي من أهل استيفاء حقوق نفسها فأنما استوفت بالمباشرة حقها وكفت الولى مؤنة الايفاء فهو نظير صاحب الدين اذا ظفر بجنس حقه فاستوفى كان استيفاؤه صحيحافكذلك هنأوالدليل عليه ان اختيار الازواج اليها بالانفاق والتفاوت فيحق الأغراض والمقاصد آنما يقع باختيار الزوج لاعباشرة العقد ولوكان لنقصان عقلها عبرة لماكان لهما اختيار الازواج وكذلك افرارها بالذكاح صحيح على نفسها ولوكانت عنزلة الصغيرة ماصح

اقرارها بالنكاح وكذلك بعتبر رضاها في مباشرة الولى المقد ولو كانت عنزلة الصغيرة لما اعتبر رضاها وبجب على الولى تزويجها عند ظلبها ولوكانت كالصندة لما وجب الايفاء بطلبها وأنما يثبت لها حق مطالبة الولى لنوع من المروءة وهو أنها تستحي من الخروج الى محافل الرجال لتباشر المقدعلي نفسها ويعدهذارعو نةمنهاووقاحة ولكن هذالا عنع صحةمباشرتها كاورد الشرع بالنهي عن أن يخطب على خطبة غيره ولو فعل جاز لانهذا النهبي لنوع من المروءة فلا يمنع جواز المنهى عنه واذا زوجت نفسهامن غبركف، فقد ألحقت الضرر بالاولياء فيثبت لهم حق الاعتراض لدفع الضرر عن أنفسهم كما أن الشفيع يثبت له حق الاخذ بالشفعة لدفع الضرر عن نفسه ولان طلب الكفاءة لحق الأولياء فلا تقدر على اسقاط حقهم وهذا لا يمنع وجود أصل عقدها في حق نفسها كأحد الشريكين اذا كاتب كان للآخر أن نفسخ دفماً للضرر عن نفسه وعلى رواية الحسن رحمه الله تعالى قال اذا زوجت نفسها من غير كفء لم بجز النكاح أصلا وهوأ قرب الى الاحتياط فليس كل ولى يحتسب في المرافعة الى القاضي ولا كل قاض يمدل فكان الاحوط سدباب النزويج من غير كف، عليها وبهذا الطريق قال أبو يوسف رحمه الله تمالي الاحوط أن يجمل عقدها موقوفا على اجازة الولى ليندفع الضرر عن الولى الا أن الولى اذا قصد بالفسخ دفع الضور عن نفسه بأن لم يكن كفؤاً لهــا صح فسخه وان قصد الاضرار بها بأن كان الزوج كفؤا لهالم يصح فسخه ولكن القاضي يقوم مقامه في الأجازة كما يقوم مقامه في العقد اذا عضلها ومحمد رحمه الله تعالى يقول لما توقف العقد على اجازة الولى لتمام الاحتياط فكما ينعقد باجازته ينفسخ بفسخه وبعدمايفسخ فليس للقاضي أن يجيزه ولكن يستقبل العقد اذا يحقق العضل من الولى وعلى هذا الاصل تقول اذا زوجت نفسها من كفء ثم مات أحدهما قبــل المرافعة الى القاضي توارثًا اما على قول أبى حنيفة رحمه اللة تمالي فظاهر وأماعلي تول أبي يوسف رحمه الله تعالى فلان تصرفها في حق نفسها صحيح ومعنى التوقف لدفع الضررعن الولى ولهذا لا ينفسخ بفسخ الولى وانما أنتهى النكاح الصحيح بالموت فيجرى التوارث بينهما وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا يتوارثان لان أصل العقد كان موقوفا وفي العقد الموقوف لا يجرى التوارث وعلى هذا لو ظاهر منها أوآلى منهاصه عند أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وان كأنت قصرت فيمهرها فزوجت نفسها بدون صداق مثلها كان للأولياء حق الاعتراض حتى

يبلغ بها مهر مثلهاأو يفرق بينهما في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف و محمد رحمه الله تعالى لا يتحقق في تزويجها نفسها وانما يتحقق فيما قال في كتاب الاكراه واذا أكرهت المرأة الولى على أن يزوجها بأقل من مهر مثلها فزوجها ثم زال الاكراه فرضيت المرأة وأبى الولى أن يرضى فليس له ذلك في قول أبى يوسف و محمد رحمه االله تعالى لان المهر من خالص حقها فانه بدل ما هو ممدلوك لها ألا ترى أن الاستيفاء والابراء اليها والتصرف فيه كيف شاءت وتصرفها فيما هو خالص حقها الله تعالى يقول انها ألحقت الضرر بالاولياء فيكون للأولياء حق الاعتراض وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول انها ألحقت الضرر بالاولياء فيكون لهم حق الاعتراض كا نو زوجت نفسها من غير كفء وبيان ذلك أن الاولياء بتفاخرون بكمال مهرها ويعيرون بنقصان مهرها فان ذلك مهر المومسات الزانيات عادة وفيه يقول القائل

وما على أن تبكون جاريه أن تمشط رأسى وتبكون فاليه حتى ما اذا بلغت ثمانيه (وجتهما مروان أومعاويه أختان صدق ومهور غاليه

 رحمهما الله تعالى أنه قال سألته عن النكاح بغير ولى فقال لا يجوز قات فان لم يكن لها ولى قال يرفع أمرها الى الحاكم ليزوجها قات فان كانت في موضع لاحاكم في ذلك الموضع قال يفعل ما قال سفيان رحمه الله تعالى قات ومافعل سفيان قال تولى أمرها رجلا ليزوجها ثم قد صح رجوع محمد الى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى في النكاح بفير ولى وعلى ذلك تنبني مسائل الجامع يقول في الكتاب فان طلقها ثلاثاً قبل ان يجيز الحاكم أو الولى عقدها يكون هذا رداً للنكاح وهو قول محمد رحمه الله تعالى فاما عند أبي حنيفة وأبى يوسف رحمه الله تعالى فاما عند أبي حنيفة وأبى يوسف رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق ولكن ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره وعند محمد رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق ولكن هذا رد للنكاح الا أنه يكره له ان يتزوجها ثانياً قبل ان تتزوج بروج آخر لاختلاف العلماء واشتباه الاخبار في جواز النكاح بغير ولى ولان ترك نكاح امرأة لا تحل له خير من ان يتزوج امرأة لا تحل له ولكنه لو تزوجها لم يفرق بينهما عنده لان الطلاق لم يكن واقعاً عليها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## - ﴿ باب الوكالة في النكاح ١٠٥

واذا خطب الرجل امرأة على رجل عائب لم يأمره فزوجت نفسها أو زوجها أبوها برضاها فقدم الغائب أو بلغه ذلك فأجاز السكاح فهو جائز عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى هو باطل بناء على أصله ان العقود لا تتوقف على الاجازة وهي مسئلة في البيوع معروفة وعندنا تتوقف العقود على الاجازة وكل عقد لوسبق الاذن به ممن يقع له كان صحيحا فانه يتوقف على اجازته فاذا أجازه في الا بتداء ولو عقد هذا العقد باذنه في الا بتداء كان صحيحا في كلانتها، جعل ذلك كالاذن في الا بتداء ولو عقد هذا العقد باذنه في الا بتداء كان صحيحا في كذلك باجازته في الانتهاء وهذا لان ركن العقدهوالا يجاب والقبول وذلك من حق المتعاقدين وقد أضافه الى محل قابل للعقد وقد يتراخى الالتزام عن أصل العقد وقد يتراخى الالتزام عن أصل العقد فتشبت صفة الانعقاد لانه حتى المتعاقدين ويتوقف تمامه وشوت حكمه على اجازة من وقع العقد له دفعا للضرر عنه ولو ان الغائب وكل هذا الحاضر بكتاب كتبه اليه حتى زوجها منه العقد له دفعا للضرر عنه ولو ان الغائب وكل هذا الحاضر بكتاب كتبه اليه حتى زوجها منه كان صحيحا ولا صل فيه ما لانهي صلى الله عليه وسلم كتب الى النجاشي يخطب أم حبيبة رضى الله عنها فزوجها فروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى النجاشي يخطب أم حبيبة رضى الله عنها فزوجها فروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى النجاشي يخطب أم حبيبة رضى الله عنها فزوجها فروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى النجاشي يخطب أم حبيبة رضى الله عنها فزوجها فروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى النجاشي يخطب أم حبيبة رضى الله عنها فزوجها

النجاشي منه وكان هو وليها بالسلطنة وروى انه زوجها منه قبـل ان يكتب به رســول الله صلى الله عليه وسلم فاجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه وكلاهما حجة لنا على أن النكاح تلحقه الاجازة وان الخطبة بالكتاب تصح وهذا لان الكتاب بمن نأى كالخطاب ممن دنى فان الـكتاب له حروف ومفهوم يؤدى عن معنى معلوم فهو عنزلة الخطاب مرن الحاضر وكان الحسن بن حي رحمه الله تمالي يقول لاينعقد النكاح بالكتاب لعظم خطر أمر النسكاح وهذا فاسد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بتبليغ الرسالة بقوله تمالى ياأيها الرسول بلغوقدبلغ تارة بالكتابوتارة باللسان فانه كتب الى ملوك الافاق بدعوهم الى الدين وكان ذلك تبليغاً تاما فكذلك في عقد النكاح الكتاب بمنزلة الخطاب الا أنه أذا كتب اليها فبلغها الكتاب فقالت زوجت نفسي منمه بغير محضر من الشهود لاينعقد النكاح كما في حق الحاضر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لانكاح الا بشهود ولو قالت بين يدى الشهود زوجت نفسي منه لاينعقدانكاح أيضا لان سماع الشهودكلام المتعاقدين شرط لجواز النكاح وانما سمعواكلامهاهنا لاكلامهولوكانت حين بلغهاالـكتاب قرأته على الشهودوقالت أن فلاناكتب الى يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه فهـ ذا صحيح لأنهم سمعوا كلام الخاطب باسماعهااياهم إما بقراءةالكتاب أو المبارة عنه وسمعوا كلامهاحيث أوجبت العقد بين أيديهم فلهذا تم النكاح وهذا بخلاف البيع فان المكتوب اليــه اذا قال هناك بدت هذه الدين من فلان بكذا جاز وان لم يكن بحضرة الشهود أو كان بحضرتهم ولم يقرأ الكتاب عليهم لان البيع يصح بغير شهود كافي الحاضر الاأنهذكر في الكتاب في البيع أنه اذا كتباليه أن بعنيكذا بكذا فقال بعت يتم البيع وقد طعنوا في هذا فقالوا أن البيع لا ينعقد بهذا اللفظ من الحاضر فان من قال لغيره بع عبدك منى بكذا فقال بعت لاينعقد ما لم يقل الثاني اشتريت لأنه لابد في البيع من لفظين هما عبارة عن الماضي بخلاف النكاح فان النكاح ينعقد بلفظين أحدهما عبارةءن الماضي والآخر عنالمستقبل والشافعي ومحمدرهمهما الله تما لى سويا بينهما والفرق لعلمائنا رحمهم الله تعالى أن البيع يقع بغتة وفلتة فقوله بعني يكون استياما عادة فلا بد من الابجاب والقبول بعده فأما النكاح يتقدمه خطبة ومراودة فقلما يقع بفتمة فقوله زوجني يكون أحد شطري المقد توضيح الفرق أن قوله زوجيني نفسك تفويض للمقداليها وكلام الواحد فى باب النكاح يصلح لاتمام المقد اذا كان الاس مفوضاً

اليه من الجانبين فيمكن أن يجمل قولها زوجت نفسي عقداً ناما وفي باب البيع كلام الواحد لا يصلح لاتمام العقد من الجانبين وان كازمفوضاً اليه من الجانبين فكان قوله بعت منك شطر العقد فلا بد من أن ينضم اليه الشطر الثاني ليصح اذا عرفنا هذا فنقول مراد محمد رحمه الله تمالى هنا بيان الفرق بين النكاح والبيع في شرط الشهود دون اللفظ الذي ينعقد به البيع أو نقول بعني قوله من الحاضر يكون استياما عادة فأما من الغائب اذا كتب اليه فقوله بعني يكو أحــد شطري العقد فاذا انضم اليــه الشطر الثاني تم البيم فان جاء الزوج بالكتاب يختوما الى الشهود وقال هذا كتابي الىفلانة فاشهدوا علىذلك كم يجز ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى حتى يعلم الشهود مافي الكتاب وهوقول أبي بوسف الأول ثم رجع فقال يجوز ولا يشــترط اعلام الشهود بما في الكتاب وأصل الخــلاف في كـتاب القاضي الى القاضي عند أبي يوسف رحمه الله تمالي تجوز الشهادة على الكتاب والختم وان كان لا يعلم الشهود ما في الكتاب وعنــد أبي حنيفة ومحــد رحمهما الله تعالى لا تجوز لان المشهود به ما في الكتاب لا نفس الكتاب ولكن استحسن أبو يوسف رحمه الله تمالي فقال قد يشتمل الكتاب على شرط لا يعجبهم اعلام الشهود بذلك واذاكان مختوما يؤمن من الزيادة والنقصان فيه فيكون صحيحاً ثم في هذا الكتاب قال يجوز عند أبي يوسف رحمه الله تمالى مختومًا كان أو غـير مختوم وذكر في الأمالي أن الكتاب اذا كان غـير مختوم لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أصلا وعند أبي يوسف رحمــه لله تعالى لا يجوزالا أن يملم الشهود ما فيه واذا كان مختوما فحينئذ هل يشترط اعلام الشهود ما فيه فمن أبى يوسف رحمـه الله تعالى فيـه روايتان وكما ينعقد النـكاح بالكتاب ينعقد البيع وسائر التصرفات للمعنى الذي قلناً ﴿قال﴾ ويجوز للواحد أن ينفرد بالعقد عند الشهود على الاثنين اذا كان وليا لهما أوكيلا عنهما وعلى قول زفر رحمـه الله تمالي ان كان وليهما جاز وان كان وكيلا لا يجوز أما زفر رحمه الله تمالي يقول النكاح عقد معاوضة فلا يباشره الواحــد من الجانبين كعقد البيع وهو قياس يوافقه الاثر وهو ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نسكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولى وشاهدا عدل والشافمي رحمه الله تعالى بنحوه يستدل في الوكيل من الجانسين أنه لا يتم العقد بعبارته لانه لا ضرورة في توكيل الواحد من الجانبين بخلاف ما اذا كان ولياً من الجانبين لان في تنفيذ العقد بعبارته ضرورة

لان أكثر ما في الباب أن يأمر غيره من أحد الجانبين فيكون مأموره قائمـاً مقامه وهو الولى من الجانبين شرعاً فيملك مباشرة العقد وهو نظير ما قلتم في الاب اذا باع مال ولده من نفسه بمثل قيمته بجوز ولا بجوز بيمه من غيره ووجه قول علمائنا قوله تمالي وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامي أي في نكاح اليتامي فهو دليل على أن للولى أن يزوج وليته من نفسه وكذا قوله تمالى وترغبون أن تنكحوهن دليل على أن للولى أن يزوج وليته من نفسه وفى الحديث أن شُرط على رضى الله تعالى عنه أنوه بشيخ معجارية فسأله عن قصتها فقال آنها ابنة عمى وإنى خشيت أنها اذا بلغت ترغب عنى فتزوجتها فقال خذ بيد امرأتك والممنى فيه أن العاقد في باب النكاح سفير ومعبروالواحد كما يصلح أن يكون معبراً عن الواحد يصلح أن يكون معبراً عن أثنين ودليل الوصف أنه لايستغني عن اطافة العقد الى الزوجين وبهيظهر الفرق بينــه وبـين البيع فانه يستغنى عن اضافة العقد الى غيره فـكان مباشراً للمقد لامعبراً نوضيحه ان حقوق العقد في باب البيع تتعلق بالعاقد فاذا باشر العقد من الجانبين يؤدى الى تضاد الاحكام لأنه يكونمطالباً مطالباً مسلما مستلما مخاصما عاصما وفي باب النكاح لاتتملق الحقوق بالعاقد فلايؤدي الى تضاد الاحكام ولهذا قلنا يبيع الاب مال ولده من نصيبه لأنه ف جانب الصغير يكون ملزما اياه جقوق المقد بولايته عليه حتى اذا بلغ كانت الخصومة في ذلك اليه دون الاب بخلاف بيمه من غيره فلا يؤدى الى تضاد الاحكام توضيحه ان البيم لا يصح الا بتسمية الثمن فاذا تولاه عن الجانبين كان مستزيداً مستنقصاً و ذلك لا يجوز والنكاح يصمح من غير تسمية المهر فلا يؤدى الى هذا المعنى اذا باشره الواحد من الجانبين وعلى هذا روى ابن سماعة عن محمِد رحمهما الله تمالى في الكتابة أن الواحد لايباشره من الجانبين لانه لايصح الابتسمية البدل فأماعلي ظاهمالرواية يجوزلان حقوق العقد فىالكتابة لاتتعلق بالماقد بل هو معتبر كافي النكاح ولا حجة لهم في هـذا الحديث لأن ــذا النكاح قد حضره أربعة معنى فأنه اذا اجتمع وصفان في واحدكان بمنزلة المثنى من حيث المعني لاعتباركل صفة على حدة فان هذا الواحداذا كان ولياً أو وكيلامن أحدالجانبين دون الآخر وفضولياً من الجانب الآخرأولم يكن ولياً ولاوكيلا من الجانبين ولكنه فضولي باشر النكاح بمحضر من الشهود فبلغ الزوجين فاجأزاه لم يجز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تمالي الأول وجاز في قوله الآخروكذلك لوقال الزوج بين يدي الشهود أشهدواأني تزوجت فلانة ولم مخاطب عنها أحدا فبلغها فاجازت أو قالت المرأة اشهدوااني قد زوجت نفسى من فلان ولم تخاطب عنه أحدا فبلغه فاجاز فهو على هذا الخلاف ولوقبل فضولي من جهة الغائب ينعقد موقوفا بالانفاق حتى لوأجاز بجوز. أبو بوسف رحمه الله تمالي يقول الاجازة في الانتهاء كالأذن في الابتداء واذا كان كلام الواحــد في بأب النيكاح ءةــدآ تاماً باعتبار الاذن في الابتداء فكذلك باعتبار الاجازة في الانتهاء وجمل هــذا قياس الطلاق والعتاق بمال فان كلام الواحد فيه لما كان عقداً تاما عنه الاذن كان عقداً موقوفا على اجازة الفائب عندعدم الاذن وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي قالا النكاح عقد معاوضة محتمل للفسخ فكلام الواحد فيه يكون شطر المقد وشطر المقد لايتوقف على ماوراء الحباس كما في البيع بخلاف الطلاق والعتاق فانه لايحتمل الفسخ بعد وقوعه أصلا وتحقيقه ان قول الرجل طلقت فلانة بكذا أو أعتقت عبدي فلانا بكذا يكون تمليقاً للطلاق والعتاق بالقبول لان تعليقهما بالشرط صحيح فاذا بلغهما فقبلا وتعرلوجود الشرط وفي النكاح قوله زوجت فكانة لاعكن أن بجمل تعليقاً لان النكاح لا يحتمل التعليق بالشرط فكان هـذا شطر العقد ولا يدخل على هذا مالو قال الزوج محضر منهاطلقتك بكذا فقامت عن المجلس قبل القبول فانه يبطل ذلك ولو كان تعليقاً بالشرط لما بطـل بقيامها عن المجلس لأن من التعليقات مايقتصر على وجود الشرط في المجلس كقوله لها أنت طالق ان شئت يقتصر على وجود المشيئة في المجلس فهذا مثله وهذا بخلاف مااذا كان مأموراً من الجانبين لان هناك عبارته تنتقل البهما فيصير قائمًا مقام عبارتهما فانما يكون تمام العقد بالمثنى من حيث المعنى وهنا لاتنتقل عبارته الى الغير لأنه غير مأمور مه فاذا بقي مقصوراً عليه كان شطر العقد والدليل عليــه أنه لو قال لها تزوُّ جتك وهي حاضرة كان هذا شطر العقد حتى لا يتوقف على اجازتها بعد قيامها من ذلك المجلس فكذا اذا قال ذلك وهي غائبة يكون هذا شطر العقد ولوكان عقد النكاح بين فضوليين خاطب أحدهما عن الرجل والآخر عن المرأة فبلغهما فاجازا جاز ذلك العقدلانه جرى بين انسين ولو كانا وكيلين كان كلامهما عقداً تاما فكذلك اذا كانا فضوليين يكون كلامهما عقداً موقوفا ﴿قال﴾ وايسَ على الماقد في بابالذكاح وليا كان أو وكيلا حق قبض مهرها بدون أمرها لما بينا انه ممبرلا يتعلق بهشيءمن حقوق العقد وكا لا يتوجه عليه المطالبة بتسليم المعقود عليه لا يكون اليه قبض البدل وكذلك الوكيل من جانب الزوج لا يكون عليه

من المررشي؛ كما لا يكون اليه قبض المعقود عليه واليه أشار على وضي الله عنه في قوله الصداق على من أخذ الساق الآ الأب في حق ابنته البالغة فانه يقبض مهرها فيجوز ذلك استحسانا وقد بيناه ﴿ قال ﴾ واذا أرسل الى المرأة رسولا حراً أوعبداً صغيراً أو كبيراً فهو سواء لان الرسالة تبليغ عبارة المرسل الى المرسل اليهوا كل واحد من هؤ لا، عبارة مفهومة فيصلح ان يكون رسولا الا ترى ان سليمان عليه السلام جمل الهدهد رسولا في تبليغ كـتابه الى بلقيس فالآدمي المميز أولى ان يصلح لذلك فاذا بانم الرسالة فقال ان فلانا سألك ان تزوجيه نفسك فاشهدت انها قد تزوجته كان ذلك جائزاًأذا أقر الزوج بالرسالة أو أقامت عليــه البينية لان الرسول بلغها رسالة المرسل فكانه حضر بنفسيه وعيبر عن نفسه بين يدى الشهودوقيه سمع الشهود كلامها أيضآ فكان نكاحا بسماعهما كلام المتعاقدين واذا أنكر الرسالة ولم تقم عليه البينة لها فالقول قوله ولانكاح بينهمالان الرسالة لمالم تثبت كان المخاطب فضولياً ولم يرض الزوج بما صمنع فلانكاح بينهما فان كان الرسول قمد خطبها وضمن لها المهر وزوجها إياه وقال قد أمرنى بذلك فالنكاح لازم للزوج ان أقر أوقامت عليه البينة بالامر والضمان لازم للرسول ان كان من أهـل الضمان لأنه جمـل نفسـه زعما بالمهـر والزعيم غارم وان جحد الزوج ولم يكن عايه بينة بالاس فلا نكاح بينهــما لما قلنا وللمرأة على الرسول نصف الصداق من قبل أنه مقر بانه قد أمره وان النكاح جائز وان الضمان قد لزمه واقراره على نفسه صحيح وذكر في كتاب الوكالة ان على الرسول جميع المهر بحكم الضمان فقيل ماذكر هنا قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وقول أبي يوسف الاول وما ذكر هناك قول أبي نوسف الآخر وهو قول محمد رحمهالله نناء على ان قضاء القاضي ننفذ ظاهراً وباطنا فى قول أبي حنيفة وأبي يوسف الاول فنفذ قضاؤه بالفرقة هنا قبل الدخول وسقط نصف الصداقءن الزوج فيسقط عن الكفيل أيضاً وعلى قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد رحمـه الله تعالى لاينفـذ قضاؤه باطنا فيبتى جميع المهر واجباً على الزوج ويكون الكفيل مطالبًا به لاقراره وقيل بل فيه روايتان وجه تلك الرواية ان الزوج منكر لاصل النكاح وانكاره أصل النكاح لا يكون طلاقاً فلا يسقط به شي من الصداق بزعم الكفيل ووجه همذه الرواية أنه أنكر وجوب الصداق عليه وهو مالك لاسقاط نصف الصداق عن نفسمه بسبب يكسبه فيجمل مسقطاً فما عكنهاسماطه ومن ضرورة سقوط نصف

الصداق عن الاصيل سقوطه عن الكفيل فلهذا كان الكفيل ضامناً لنصف الصداق ﴿قال﴾ فان كان الرسول قال لم يأمرني ولكن أزوجه وأضمن عنه المهر ففعل ثم أجاز الزوج جاز عليه ولزم الزوج الضمان لان الاجازة في الانتهاء بمنزلة الاذن في الابتداء وان أبي الزوج أن يجيز النكاح لم كن على الرسول شيء من الضمان لان أصل السبب التني برد الزوج النكاح فينتفي حكمه وهو وجوب الصداق وبراءة الاصيل حقيقة توجب براءة الكفيل ﴿قالَ ﴾ وان أمره أن يزوجه امرأة بعينها على مهر قد سماه فروجها اياه وزاد عليه فى المهر فان شاء الزوج أجازه وانشاء رده لانه أتى بخلاف ما أمر به فكان مبتدئا فيتوقف عقده على اجازته وان لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها فهو بالخيار أيضاً لان دخولهبها كانباعتبار أنه امتثل الوكيل أمرة فلا يصير به راضياً بما خالف فيه الوكبل فان الرضا بالشي ً لا يتحقق قبل العلم به فكان على خياره انشاء أقام معما بالمرر السمى وان شاء فارقها وكان لها الاقل من المسمى ومن مهر مثلها لان الدخول محكم النكاح الوقوف عنزلة الدخول فى النكاح الفاسد فيسقط مه الحد للشهة ومجب الافل من السمى ومن مهر المثل لان الوط في غير الملك لا منفك من عقوبة أو غرامة ﴿قَالَ ﴾ فان كان الرسول ضمن لها المهر ولميدخل بها الزوج وأخبرهمأنه أمره بذلك ثم رد الزوج النكاح للزيادة في المهر فعلى الرسول نصف المسمى لاقراره على نفسه آنه أمره به وهــذا لان انكار الزوج الأمر بالزيادة عنزلة الكاره الامر بالعقد أصلا كما بيناه في الفصل الاول ﴿قال﴾ فان قال الرسول أنا أغرم المهر وألزمك النكاح لم يكن له ذلك الا أن يشاء الزوج لانه فيماباشر من العقد غير ممتثل أمره فكان بمنزلة الفضولي والفضولي ولا يملك أن يلزم عليه حكم المقدالا برضاه وهذا لانه وان تبرع باداء الزيادة فلا بد من أن يجب على الزوج أولا لأن المسمى في المقد صداق والصداق مطلقاً يجب على الزوج وقدتمذرالزام الزوج بذلك والمدم منها الرضا بدونه ﴿ قالَ ﴾ واذا وكل الرجل الرجل أن يزوجه امرأة فزوجها اياه وضمن لها عنه المهر جاز ذلك ولم يرجع به الوكيل على الزوج لانه ضمن عنه بغير أمره فان أمره اياه بالنكاح لايكون أمرآ بالتزام الصداق لان الوكيل بالنكاح سفيرومعبر لاملتزم ومن منمن عن غيره دينه بغير أمره لم يرجع بهعليه لأن تبرعه بالضمان كتبرعه بالاداء فان كان أمره بذلك رجع عليه كما لو أمره بالاداء ﴿قال﴾ واذا كان العقد من الوكيل بشهود جاز وان لم يكن على التوكيل شهود لان التوكيل بالنكاح ليس بنكاح والشهود من خصائص شرائط

النكاحوانما شرط الشهود في النكاح لانه تملك به البضع فلاظهار خطره اختص بشهود وذلك لا يوجد في التوكيل فان البضم لا يتملك بالتوكيل فهو بمنزلة التوكيل بسائر المقود ﴿قالَ ﴾ واذاأدخل على الرجل غير امرأته فدخل نها فعلى الزوج مهر التي دخل بهالانه دخل بها بشبهة النكاح بخبر الخبر انها امرأته وخبر الواحد في المعاملات حجة فيصير شهة في اسقاط الحد فاذا سقط الحد وجب المهر وعليهاالعدة ويثبت نسب ولدها منه ولا تتق في عدتها ماتتقي الممتدة ونحوه قضى علىرضي الله عنه فى الوط مبالشبهة والحداد اظهار التحزن على فوات نعمة النكاح وذلك لايوجد في الوط، بالشبهة وليس لها عليه نفقة العمدة لان وجوب النفقة باعتبار ملك اليد الثابت بالنكاح وذلك غير موجود في الوطء بالشبهة ولانه سبق بالمدة ما كان ثابتاً من النفقة باصل النكاح ولم يكن لها نفقة مستحقة هنا ليبق ذلك بقاء العدة ولا يرجع بالمهر غلى الذي أدخلها عليه لانه وجب عليــه عوضا غما اســتوفى وهو الذي نال اللذة بالاستيفاء فلا يرجع بالعوض على غيره ولان المخبر أخبر بكذب من غير ان ضمن له شيئًا وهذا العقد من النُّرور لايثبت له الرجوع عليه كمن أخبره بأمن الطريق فسلك فيه حتى أخذ اللصوص متاعه ﴿قالَ ﴾ فان كانت هذه أم اص أنه حرمت عليه اص أته بالمصاهرة ولها عليه نصف الصداق لوقوع الفرقة قبل الدخول بسبب من جهة الزوج ولا يرجع به على أحد أيضاً لما قلنا وان كانت بنت امرأته حرمت عليه امرأته بالمصاهرة وله أن يتزوج التي دخل بها لان مجرد العقد على الام لا يوجب حرمة الربيبة وليس له أن يتزوج أم التي دخل بها لان بالدخول بالبنت تحرم الامعلى التأبيد بخلاف الفصل الاول فان هناك لا يتزوج واحدة منهما لوجود المقد الصحيح على البنت والدخول بالام ولوكانت هذه أخت امرأته أوذات رحم محرم منها لم يقرب امرأته حتى تنقضي عدتها لان أختها معتدةمنه فلو قربها كان جامعاً ماءه في رحم أختين وذلك لايجوز والله أعلم بالصواب

#### مر باب الاكفاء كا

﴿ قال ﴾ إعلم ان الكفاءة فى النكاح معتبرة من حيث النسب الاعلى قول سفيان الثورى رحمه الله تعالى فانه كان يقول لامعتبر في الكفاءة من حيث النسب وقيل إنه كان من الموالى اكفاء له وأبوحنيفة رحمه الله تعالى كان من الموالى فتواضع

ولم ير نفسه كفؤاً للعرب وحجته في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كاسنان المشط لافضل لعربي على عجمي أنما الفضل بالتقوى وهذا الحديث يؤيده قوله تمالي أن اكرمكم عند الله القاكم وقال صلى الله عليه وسلم كلـكم بنو آدم طف للصاع لم عــلاً وقال الناس كابل مائة لاتكاد تجــد فيها راحــلة واحــدة فيهذه الآثار تدل على المساواة وان التفاضل بالممل ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه وخطب أبو طيبة امرأة من بني بياضة فابوا ان يزوجوه فقال صلى الله عليـه وســلم زوجوا اباطيبة الاتفعلوه تـكن فتنة في الارض وفساد كبير فقالوا نعم وكرامــة وخطب بلال رضي الله عنــه الى قوم من العرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لهم إن رسول الله صلى الله عليــه وســـلم يأمركم إن تزوجوني وان سلمان خطب بنت عمر رضي الله عنه فهــم ان يزوجها منــه ثم لم يتفق ذلك وحجتنا في ذلك قوله صلي الله عليــه وســـلم قــريش بمضــهم أكفاء لبمض بطن ببطن والمرب بمضهم أكفاء لبمض قبيلة بقبيلة والموالي بمضهم أكفاء لبمض رجل برجل وفي حــديث جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لايزوج النساء الا الاولياء ولا يزوجن الا من الاكفاء وما زالت الكفاءة مطلوبة فيما بين العرب حستي في القتال بيانه في قصة الثلاثة الذين خرجوا يوم بدر للبراز عتبة وشيبة والوليد فخرج اليهم ثلاثة من فتيأن الانصار فقالوا لهم انتسبوا فانتسبوا فقالوا أبناء قوم كرام ولكنا نريد أكفاءنا من قريش فرجموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك فقال صلى الله عليه وسلم صدقوا وأمر حمزة وعلياً وعبيدة بن الحارث رضوان الله عليهم أجمين بأن يخرجوا اليهم فلما لم ينكر عليهم طلب الكفاءة في القتال ففي النكاح أولى وهذا لان النكاح يعقد للعمر ويشتمل على اغراض ومقاصد من الصحبة والالفة والمشرة وتأسيس القرابات وذلك لايتم الابين الاكفاء وفي أصلاللك على المرأة نوع ذلة واليه أشاررسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته واذلال النفس حرام قال صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمن ان يذل نفسه وانما جوز ماجو زمنه لاجلالضر ورةوفي استفراش من لايكافئها زيادة الذل ولاضرورة في هذه الزيادة فلهذا اعتبرتالكفاءة والمرادمن الآثارالتي رواها في أحكام الآخرة وبه نقول ان التفاضل في الآخرة بالتقوي وتأويل الحديث الآخر الندب إلى التواضع وترك طلب الكفاءة لاالالزام وبه تقول أن عند الرضا يجوزالعقد ويحكي عن

الكرخي رحمه الله تمالى أنه كان يقول الاصحعندي انلاتمتبر الكفاءة في النكاح أصلالان الكفاءة غير معتبرة فيما هو اهم من النكاح وهو الدماء فلأ ذلا تعتبر في النكاح أولى ولكن هذا ليس بصحيح فان الكفاءة غير معتبرة في الدين في باب الدم حتى يقتل المسلم بالكافر ولا يدل ذلك على أنه غير معتبر في النكاح اذا عرفنا هذا فنقول الكفاءة في خمسة أشياء (أحدها) النسب وهو على ماقال قريش أكفاء بعضها لبعض فانهم فيما بينهم يتفاضلون وأفضلهــم بنو هاشم ومع التفاضل هم أكفاء ألا تري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله تمالي عنهاوكانت تيمية وتزوج حفصة رضي الله تمالي عنها وكانت عدوية وزوج ابنته من عُمَانَ رضي الله تمالي عنه وكان عبشميا فمرفنا أن بمضهم أكفاء لبمض . وروى عن محمد رحمه الله تمالي أنه قال الا أن يكون نسبا مشهوراً نحوأهل بيت الخلافة فان غيرهم لا يكافئهم وكانه قال ذلك لتسكين الفتنسة وتعظيم الخلافة لا لانمدام أصل الكفاءة والعرب بعضهم أكفاء لبعض فان فضيلة العرب بكون رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ونزول القرآن بلغتهم وقال صلى الله عليه وسلم حب العرب من الايمان وقال صلى الله عليه وسلم لسلمان رضي الله تمالي عنه لاتبغضني قال وكيف أبغضك وقد هداني الله بك قال تبغض المرب فتبغضني ولا تكوناالمرب كفؤا لفريش والموالى لايكونون كفؤا للمرب كما قال صلى الله عليه وسدلم والموالى بمضهم أكفاء لبعض وهمذا لأن الموالى ضميموا أنسابهم فلا يكون التفاخر بينهم بالنسب بل بالدين كما أشار اليه سلمان رضي الله تعالى عنه حين تفاخر جماعـة من الصحابة بذكر الانساب فلما انتهى الى سلمان رضى الله تمالى عنه قالوا ســـابان ابن من فقال سلمان ابن الاسلام فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فبكي وقال وعمر ابن الاسلام فن كان من الموالى له أبوان في الاسلام فهو كفؤلمن له عشرة آباء لان النسبة تم بالانتساب إلى الاب والجد فن كان له أبوان مسلمان فله في الاسلام نسب صحيح ومن أسلم بنفسه لا يكون كفؤا لمن له أب في الاسلام ومن أسلم أبوه لا يكون كفؤا لمن له أبوان في الاسلام لأن هذا يحتاج في النسبة إلى الاب الكافر وذلك منهى عنه لماروى أن رجلا نتسب الى تسعة آباً. في الجاهلية فقال صلى الله عليه وسلم هو عاشرهم في النارولكن هذااذا كان على سبيل التفاخر دون التعريف ( والثاني ) الكفاءة في الحرية فان المبد لايكون كفؤا لامرأة حرة الاصل وكذلك المعتق لا يكون كفؤاً لحرة الاصل والمعتق أبوه لا يكون كفؤاً لامرأة

الهاأ بوان في الحرية وهذا لان الرق أثر من آثار الكفر وفيه معنى الذل فكان هو عنزلة أصل الدين من الوجه الذي قلنا وقد روى عن أبي يوسف رحمه الله تمالي ان الذي أسهلم ينفسه أو أعتق لو أحرز من الفضائل ما يقابل نسب الآخر كان كفؤاً له (والثالث) الكفاءة من حيث المال فان من لا يقدر على مهر امرأة ونفقتها لا يكون كفؤاً لهالان المهر عوض بضميا والنفقة تنهدفع بها حاجتها وهي الى ذلك أحوج منها الى نسب الزوج فاذا كانت تنعمدم الكفاءة بضمة نسب الزوج فبمجزه عن المهر والنفقة أولى وعن أبي يوسف رحمه الله تمالي قال اذا كان يقدر على ما يعجله ويكتسب فينفق عليها يوما بيوم كان كفؤاً لها وأما اذا كان قادراً على المهر والنفقة كان كفؤاً لها وان كانت المرأة صاحبة مال عظيم وبعض المتأخرين اعتبروا الكفاءة في كثرة المال لحديث عائشة رضي الله عنها رأيت ذا الممال مهيبا ورأيت ذا الفقر مهيناً وقالت ان احساب ذوى الدنيا المــال والاصح أن ذلك لا يعتبر لان كثرة المال في الأصل مذموم قال صلى الله عليه وسلم هلك المكثرون الامن قال عاله هكذا وهكذا يعني تصدق به ( والرابع) الكفاءة في الحرف والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله تبالي أن ذلك غير معتبر أصلا وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى أنه معتبر حتى أن الدباغ والحجام والحائك والكناسلا يكون كفؤاً لبنت البزاز والمطار وكأنه اغتبر العلدة فيذلك وورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس أكفاء الا الحائك والحجام ولكن أبو حنيفة رحمه الله تمالي قال الحديث شاذ لا يؤخذ به فيما تم بهالبلوي والحرفة ليست بشي لازم فالمر. الرة محترف بحرفة نفيسة والرة بحرفة خسيسة بخلاف صفة النسب لانه لازم له وذل الفقر كذلك فانه لا يفارقه (والخامس) الكفاءة في الحسب وهو مروى عن محمد رحمه الله تمالي قال هو معتبر حتى أن الذي يسكر فيخرج فيستهزئ به الصبيان لا يكون كفؤاً لامرأة صالحة من أهـل البيوتات وكذلك أعوان الظلمة من يستخف به منهـم لا يكون كفؤاً لامرأة صالحة من أهل البيوتات الاأن يكون مهيباً يعظم في الناس وعن أبي يوسف رحمه الله تمالي قال الذي يشرب المسكر فأن كان يسر ذلك فلا يخرج سكران كان كفؤا وان كان يملن ذلك لم يكن كـفؤاً لامرأة صالحة من أهــل البيوتات ولم ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله تمالي شيُّ من ذلك والصحيح عندهانه غير حتبرلان هذا ليس بلازم حتى لا يمكن تركه ﴿ قال ﴾ وإذا وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كف ، فالأولياء أن يفرقوا بينهما لانها

ألحقت العار بالاولياء فانهم يتعيرون بأن ينسب اليهم بالمصاهرة من لا يكافئهم فكان لهم أن يخاصموا لدفع ذلك عن أنفسهم ولا يكون التفريق بذلك الا عند القاضي لأنه فسيخ للمقد بسبب نقص فكان قياس الرد بالعيب بعد القبض وذلك لا يثبت الا بقضاء القاضي ولانه مختلف فيه بين العلماء فكان لكل واحدمن الخصمين نوع حجة فيما يقول فلا يكون التفريق الا بالقضاء وما لم يفرق القاضي بينهما فحكم الطلاق والظهار والايلاء والتوارث قائم بينهما لان أصل النكاح العقد صيحاً في ظاهر الرواية فانه لا ضرر على الأولياء في صحـة العقد وانميا الضرر عليهم في اللزوم فنتوفر عليه أحكام العقد الصحيح فأذا فرق القاضي بينهما كانت فرقة بنير طلاق لان هـذا التفريق كان على سبيل الفسخ لأصل النكاح والطلاق تصرف في النكاح فما يكون فسخاً لاصل النكاح عندنا لايكون تصرفا فيهولان الطلاق الى الزوج فتفريق القاضي متى كان على وجــه النيابة عن الزوج كان طلاقا وهــذا التفريق ليس على وجه النيابة عنه فاذا لم يكن طلاقا فلنا لامهر لها عليه أن لم يكن دخل بها وان كان دخل بها أو خلا بها فلها ماسمي من المهر وعليها العدة لان أصل النكاح كان صحيحاً فيتقرر المسمى بالتسليم اما بالدخول أو بالخلوة والمكاتب والمدبر نظير المبد في أنه لايكون كفؤاً للحرة لان الرق فيهما قائم قال صلى الله عليه وسلم المكاتب عبدمابق عليه درهم ﴿قَالَ ﴾ واذا تزوجتالرأة غيركف، فرضي به أحد الاولياء جاز ذلك ولا يكون لمن هومثله في الولاية أو أبعد منه ان ينقضه الا ان يكون أقرب منه فحينتذ لهالمطالبة بالتفريق وقال أبو يوسف رحمه الله تمالي في نوادر هشام اذا رضي أحــد الوليين بنير كـف، فللولي الذي هو مثله ان لا يرضي به وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله تمالي وكذلك ان كان هذا الولى الراضي هوالذي زوجها والخلاف مع الشافعي انما يتحقق هنا وجه قولهم ان طلب الكفاءة حق جميع الاولياء فاذا رضي منهم واحد فقد أسقط حق نفسه وحق غيره فيصح اسقاطه في حق نفسه ذون غميره كالدين المشترك اذا أبرأ أحدهم أو ارتهن رجمالان عيناً ثم رده أحدهما أو سلم أحد الشفيمين الشفعة أو عنى أحد الولبين عن القصاص يصح في حقه دون غيره وكذلك لوقذف أم جماعة وصدقه أحدهم كان للباتين المطالبة بالحدوالدليل عليه أنها لو زوجت نفسها من غير كف كان للاولياء أن يفرقوا ولم يكن رضاها بعدم الكفاءة مبطلا حق الاوليا. فكذلك هنا وحجتناان الحق واحد وهو غير محتمل للتجزي لانه ثبت بسبب

لايحتمل التجزى فيجمل كلواحد منهم كالمنفرد به كافي الأمان فان فيه ابطال حق الاستفنام والاسترقاق ثم صح من واحد من المسلمين في حق جماعتهـــم للمعنى الذي تلنا وهذا لان الاسقاط صحيح في حق المسقط بالانفاق فاذا كان الحق واحدا وقد سقطف حق المسقط فمن ضرورته سقوطه في حق غيره لانه لو لم يسقط في حق غيره لكان إذا استوفاه يصير حتى الغير مستوفي أيضا وذلك لايجوز ولانه لما لم ببق بعــد السقوط لا تمكن الآخر من المطالبة به بخلاف الدين فانه متجزئ في نفسه وبخــلاف الرهن فانا لو نفينا حتى الا خر لا يصير حق المسقط مستوفى وبه تبينان الحق يتمدد هناك وكذلك في الشفعة وفي القصاص مالا يحتمل التجزى لايبتي بمد عفو أحدهم وانما يبتي ما يحتمل النجزى وهو الدية وبخلاف حد القذف فان ذلك لايحتمل السقوط ولكن المصدق ينكر سبب الوجوبوهواحصان المقذوف وانكار سبب وجوب الشئ لايكون اسقاطا له فوزانه مما نحن فيه ان لوادعي أحد الأولياء ان الزوج كفؤ وأثبت الآخر انه ليس بكفء فيكون له ان يطلب التفريق واما اذا رضيت هي فلان الحق الثابت لها غمير الحق الثابت للاولياء لان الثابت لها صيالة نفسها عن ذل الاستفراش واللاولياء صيانة نسبهم عن ان ينسب اليهــم بالمصاهرة مرت لايكافئهم وأحدهما غير الآخر فلم يكن اسقاط أحدهما موجبا سقوط الاخر الاترى انه قد يثبت الخيار لها في موضع لايثبت للاولياء على مأنبينــه في آخر الباب ان شاء الله تمالي ومتى فرق القاضي بينهما بعد الدخول لعدم الهكفاءة حتى وجبت علمها العدة فلها نفقة العدة على الزوج لانها كانت تستحق النفقة في أصل النكاح فيبقى ذلك ببقاء العدة وسكوت الولى عن المطالبة بالتفريق ليس برضي منه بالنكاح وانطال ذلك حتى تلد وله الخصومة ان شاء لان هذا حق ثابت له والسكوت ليس بمبطل للحق الثابت بصفة التأكد ولانه بحتاج الى الخصومة في المطالبة وقد لا يرغب الانسان بالخصومة في كل وقت فتأخيره الى أن يتمكن منه لا يكونَ مبطلا حقه ﴿ قال ﴾ واذا زوجها الولى غير كف، ثم فارقها ثم تزوجت به بغير ولى كان الولى ان يفرق بينهما لان المقدالثاني غير الأول ورضاه بالمقد الأول بينهما لايكون رضا بالمقد الآخر كما ان رضاه برجل لايكافئها لايكون رضا برجل آخر اذا زوجت نفسها منه بعد ذلك ﴿ قال ﴾ واذا تزوجت المرأة غير كفء ثم جاء الولى فقبض مهرها وجهزها فهذا منه رضا بالنكاح لازقبض الهر تقرير لحكم العقد فيتضمن ذلك الرضا بالعقد ضرورة

ومباشرة الفمل الذي هودليل الرضا عنزلة التصريح بالرضا ألاتري ان ثل هذا الفعل يكون اجازة للمقدفلاً زيكون رضابالمقد النافذكان أولى وان لميفمل هذا ولكنخاصم زوجها في نفقتها أو في بقية مهرها عليه بوكالة منها فني القياس هذا لايكون رضا لانه انما خاصم في ذلك ليظهر عجز الزوج عنه وهو احد أسباب عدم الكفاءة واشتغاله باظهار سبب عدم الكفاءة يكون تقرير الحقه لااسقاطا وفي الاستحسان يكون هذا رضابالنكاح لانهانما يخاصم في المهر والنفقة ليستوفي والاستيفاء ينبني على تمام العقد فتكرن خصومته في ذلك رضامنه تمام النكاح بينهما ﴿قَالَ ﴾ واذا تزوجت المرأة غيركف، ودخل مهاوفرق القاضي بينهما بخصومة الولى وألزمه المهروألزمها المدة ثم تزوجها في عدتها بنير ولى وفرق القاضي بينهما قبل الدخول بها كان لهاعليه المهرالثاني كاملا وعليها عدة، ستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله وعند محمد رحمه الله تمالي لامهر لها عليه وعلمها نقية العدة الاولى وعند زفر رحمه الله تمالي لاعدة عليها وعلى هذا الخلاف لو طلقها تطليقة ثانية في النكاح الاول ثم تزوجها في العـدة فطلقها قبل الدخول عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تمالى بجبالمهر الثاني كاملا وعليها المدة وعند محمد وزفر رحمهما الله تمالي بجب نصف المهر الثاني ولاعدة عليها الاأن عندمحمد يلزمها بقية العدةالاولى لظاهر قوله تمالى فان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية وقال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهَن من عدة تمتدونها وفي السكاج الناني الطلاق حصل قبل المسيس لان المقد الثاني غيرمبني على الأول والدخول في النكاح الاول لم يجمل دخولافي النكاح الثاني . ألا ترى أن صريح الطلاق يبينها فصار في حق المقد الثاني كأن الاول لم يوجد أصلا الا أن محمدا رحمه الله تعالى يوجب بقية العدة الأولى احتياطاً لأن تلك المدة كانت واجبة وبالظلاق قبل الدخول صار النكاح الثانى كالممدوم وزفر رحمه الله تمالي يقول المدة الاولى سقطت بالنكاح الثاني والساقط من المدة لا يمود وتجدد وجوب المدة يستدعى تجدد السبب وهما قالا العقد الثاني بتأكد ينفسه والفرقة متى حصلت بعد تأكد العقد مجي كمال العدة والمهر وبيان التأكد ان اليد والفراش سبقي سبقاء العدة فانميا تزوجها والمعقود عليه في يده حكما فيصير قابضاً بنفس المقد كالغاصب اذا اشترى من المفصوب منيه المغصوب وبه يتأكد حكم النكاح سواء وجد الدخول أولم يوجد كايتأكد بالخلوة وبه يبطل اعتمادهم على حصول البينونة بصريح الطلاق فان بمداخلوة صريح الطلاق يبينها

ويكون النكاح متأكداً في حكم المهر والعـدة ولان وجوب العـدة لتوهم اشتغال|لرحم بالماءعند الفرقة وهذا قائم فيالعقد الثاني لانه لاتأثير فيتجديد العقدفي براءة الرحم وقد كان توهم الشغل ثابتا حتى أو جبنا المدةعند الفرقة لاولى وهذا على قول محمد رحمه الله تعالى الزم الاصل لوكانت الفرقة بسبب اللعان أو بخيار البلوغ أو بخيار العتق كله على الاصل الذي بيناه وكذلك أن كان النكاح الاول فاسداً أوكان دخل بها بشبهة ثم تزوجها نكاحاً صحيحاً في المددة وان كان النكاح الاول صحيحاً والثانى فاسداً ففرق بينهماقبل الدخول لانجب المهر بالاتفاق لان صير ورته قابضاً باعتبار تمكنه من القبض شرعا وذلك بالعقد الفاسد لا يكون ألاَّترى أن الخلوة في النَّكاح الفاسد لاتوجب المهر والمندة فهنا كـذلك العندة الأولى لم تسقط عجر المقد الفاسد فبقيت معتدة كاكانت ولا مهر لها عليه اذا فرق بينهما قبل الدخول ولوكان المقد الثاني صحيحا فارتدت ووقعت الفرقة بينهما فهو على هــذا الخلاف الذي قلنا لها كمال المهر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تمالي وعند محمد رحمه الله نمالي لامير لها لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول فلوكان تزوجها في جميع هذه الوجوه بمد انقضاء المدة كان الجواب عندهم كماهو قول محمد وزفر زحمهـما الله تعالى في الفصول المتقدمة لانه لم سق له علمها تلك اليد بعد انقضاء العدة فالتزوج بها وباجنبية أخرى سواء ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوجت المرأة رجلا خيراً منها فليس للولى أن يفرق بينهمالان الكفاءة غير مطلوبة من جانب النساء فان الولى لا تعير بان يكون تحت الرجل من لا تكافئه ولان نسب صلوات الله عليه لامن قوم هاجر وكذلك أبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من قريش وما كان قبطياً وأولاد الخلفاء من الاماء يصلحون للخلافة ﴿قال﴾ واذا تسمى الرجل لامرأة بفير أسمه وانتسب لهما الى غير نسبه فتزوجته فالمسئلة على ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون النسب المكتوم أفضل مما أظهره بأن أخبرها أنه من العرب ثم تبيين أنه من قريش وفي هذا لاخيار لها ولاالله ولياء لأنها وجدته خيراً ممـا شرط لهـا فهو كمن اشترى شيئاً على أنه معيب فاذا هو سليم (والثاني) اذا كان نسبه المكتوم دون ما أظهره ولكنه في النسب المكتوم غير كف الها بأن تزوج قرشية على أنه من قريش ثم تبين أنه من

المرب أو من الموالى وفى هذا لها الخيار وان رضيت هي فللاولياء أن يفرقوا بينهما لعــدم البكفاءة (والثالث) ان كان النسب المكتوم دون ما أظهر ولكنه في النسب المكتوم كفؤلها بأن تزوج عربيـة على أنه من قريش ثم تبين أنه من المرب وفي هذا ليس للاولياء حق المطالبة بالفرقة بالاتفاق لان حق الخصومة للاولياء لدفع العارعن أنفسهم حتى لا ينسب اليهم بالمصاهرة من لايكافئهم وهذا غير موجود هنا ولكن لها الخيار ان شاءت اقامت معه وان شاءت فارقته عندنا وقال زفررحمه الله تمالي لا خيار الها كما لا يثبت للاولياء لان الحق في المطالبة بالكفاءة وهي موجودة ولكنا نقول شرط الها زيادة منفمة وهو أن يكون ولدها منه صالحًا للخلافة فاذا لم تنل هذا الشرط كان لها الخيار كمن اشترى عبداً على أنه كاتب أو خباز فوجده لا محسنه وهذا لان في الاستفراش ذلا في جانبها والمرأة قد ترضى استفراش من هو أفضل منها ولا ترضي استفراش من هو مثلها فاذا ظهر أنه غرها فقد تبين العدام تمام الرضا منها فلهذا كان لها الخيار مخلاف الاولياء فان ثبوت الخيار لهم لعدم الكفاءة فقط وللشافعي رحمه الله تمالى في هذه المسئلة ثلاثة أقوال قول مثل قولنا وقول مثــل قول زفر رحمه الله تمالي وقول آخر أن النكاح بأطل لانها زوجت نفسها من رجــل هو قرشي ولم يوجد ذلك الرجل واكنا نقول الاشارة مع التسمية اذا اجتمعا فالعبرة للاشارة لان التعريف بالاشارة أبلغ وبهذا ونحوه نستدل على قلة فقهه فان مثل هــذا الجواب لا يعجز عنــه غير الفقيه ومن سئل عن طريق فقال اما من هـذا الجانب واما من هـذا الجانب فيشير الى الجوانب الاربعة علم أنه لاعلم له بالطريق أصلا ﴿قالَ ﴾ وانكانت المرأة هي التي غرت الزوج وانتسبت الى غير نسبها فلا خيار له فيه اذا علم وهي امرأته ان شاء طلقها وان شاء أمسكها لما بينا أنه لا يفوت عليه شيُّ من مقاصد النكاح بما ظهر من غرورها لا في حق نفسه ولا في ولده ولانه يمكن من التخلص منها بالطلاق فلا حاجـة الى أثبات الخيار والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

#### - ﷺ باب النكاح بغير شهود ﴾ -

و قال ﴾ بلفنا عن رسول الله حلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح الا بشهود وبه أخل علماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون علماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون

الشهود ايس بشرط في النكاح انما الشرط الاعلان حتى لو أعلنوا بحضرة الصبيان والجانين صح النكاح ولو أمر الشاهدين بان لايظهرا العقد لايصح وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الملاك رجل من الأنصار فقال أين شاهدكم فأتي بالدف فأمر بان يضرب على رأس الرجل وكان لمائشة رضى الله عنها دف تديره للانكحة وهذا لان حرام هذا الفعل لايكون الاسرا فالحلال لايكون الاضده وذلك بالاعلان لتنتني التهم وحجتنا في ذلك الحديث الذي رويناه فالحلال لايكون الاعلان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نكاح لم يحضره أربعة ولحديث ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولى وشاهدان وقال عمر رضى الله عليه والاظهار يعتبر فيه ماهو طريق بشهادة رجل واحد الا رجمته ولان الشرط لما كان هو الاظهار يعتبر فيه ماهو طريق الظهور شرعا وذلك شهادة الشاهدين فانه مع شهادتهما لا يبتى سرا قال القائل

الظهور شرعا وذلك شهادة الشاهدين فأنه مع شهادتهما لايبقي سرا قال القائل وسرك ما كان عند امرئ وسر الثلاثة غير الخني ولان اشتراط زيادة شيء في هذاالعقد لاظهار خطر البضع فهو نظير اشتراط زيادة شيء في البات إتلاف ما يملك بالنكاح وانما اختص ذلك من بين سائر نظائره بزيادة شاهدين فكذلك هذا التملك عنت من بين سائر الأصل عندنا ان كل من فكذلك هذا التملك عنت من بين سائر الأصل عندنا ان كل من

فكذلك هذا التمليك مختص من بين سائر نظائره بزيادة شاهدين ثم الأصل عندنا ان كل من يصلح ان يكون ولياً في نكاح يصلح ان يكون شاهداً في ذلك النكاح وعلى هدذا الأصدل قلنا ينمقد النكاح في نكاح يصلح ان يكون شاهداً في ذلك النكاح وعلى هدذا الأصدل قلنا ينمقد النكاح بشهادة الفاسقين ولا ينمقد عند الشافعي رحمه الله تمالي لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل ولكنا نقول ذكر العدالة في هذا الحديث والشهادة مطلقة فيما ورينا فنحن نمدمل بالمطلق والمقيد جميماً معانه نكر ذكر العدالة في موضع الاثبات فيقتضي عدالة منا وذلك من حيث الاعتقاد وفي الحقيقة المسئلة تنبني على ان الفاسق من أهل الشهادة عندنا وانما لا تقبل شهادته لممكن تهمة الكذب وفي الحضور والسماع لا تمكن هذه النهمة فكان بمنزلة العدل وعند الشافي رحمه الله تمالي الفاسق ليس من أهل الشهادة أصد لا لنقصان حاله بسبب الفسق وهو ينبني أيضا على أصل ان الفسق لا ينقص من ايمانه عندنا فان الايمان لا يزيد ولا ينقص والاعمال من شرائع الايمان لامن نفسه وعنده الشرائع من فس الايمان ويزداد الايمان بالطاعة وينتقص بالمصية فحدل نقصان الدين بسبب الفسق فهس الايمان ويزداد الايمان بالطاعة وينتقص بالمصية فحدل نقصان الدين بسبب الفسق

كنقصان الحال بسبب الرق والصغر واعتبر بطرف الأداء فان المقصود اظهارالنكاجءند الحاجة اليه والصيانة عن خلل نقع بسبب التجاحد ولا محصل ذلك بشهادة الفاسق ولحكنا نقول الفسق لا يخرجه من أن يكون أهلا للامامة والسلطنة فان الأثَّمة بمداخلفا. الراشدين رضي الله تمالى عنهم قل مايخلو واحد منهــم عن فسق فالقول بخروجه من أن يكون إماما بالفسق يؤدي الى فسأد عظيم ومن ضرورة كونه أهـ لا للامامة كونه أهـ لا للقضاء لان تقلد القضاء يكون من الامام ومن ضرورة كونه أهلا لولاية القضاء ان يكون أهلاللشهارة وبه ظهر الفرق بينه وبين نقصان الحال بسبب الرق والأداء عمرة من عمرات الشمهادة وفوت الثمرة لايدل على المدام الشيُّ من أصله الا ترى ان بشرادة المستور الذي ظاهر حاله المدالة ينعقد النكاح ولا يظهر عقالته وكذلك بشهادة ابنته منها وكذلك ينعقد بشهادة الاحميين بالاتفاق اما عندنا فلان الاعمى أنما لاتقبسل شهادته لانه لايمسيز بين المشهود له والمشهود عليه الاعدليل مشتبه وهو النغمة والصوت وذلك لايكون في حالة الحضور والسماع وعند الشافعي رحمه الله تمالي لان الاعمى من أهل أداء الشهادة ولهذا قال لوتحمل وهو بصير ثم عمى تقبل شهادته فاما بشهادة المحدودين في القذف فان لم تظهر تو تهما فهما فاسقان وان ظهرت تو بهما منعقد النكاح بشهادتهما بالأنفاق عند الشافعي رحمه الله تمالي لجواز الاداء منهما بمد التوية وعنه ذنا أنما لاتقبل شهادة المحدود في الفذف لكونه محكوما بكـ ند فانما يؤثر ذلك فما تصور فيه تهـ مة الكذب أو فما يستدعي قولا من جههـما وذلك لا يكون في الحضور والسماع فأمايشهادة العبدين والصبيين لا منعقد النكاح لانهما لا تقيلان هذا العقد بأنفسهما ولانهما لا يصلحان للولاية في هذا العقد وهذا لان النكاح يمقد في محافل الرجال والصبيان والعبيد لا مدعون الى محاف ل الرجال عادة فلمدا جمل حضورهما كلاحضورهما وعلى هذا الاصل ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين عندناوعند الشافعي رحمه الله تمالي لا ينعقد شاءعلى أصله أن شهادة النساء مع الرجال انماتكون حجية فى الاموال وفيما يكون تبعاًللا موال باعتبار أن المعاملة تكثر بين الناس ويلحقهم الحرج باشهاد رجلين في كل حادثة فكانت حجة ضرورية في هـ ندا المني ولاضرورة في النكاج والطلاق وما ليس عمال لان المعاملة فهما لا تكثر فكانت كالحدود والقصاص وكذلك هذا ينبني على أصله أن المرأة لاتصلح أن تكون موجبة للنكاح ولاقا لة فكذلك لاتصلح

شاهدة في النكاح وعندنا هي تصلح لذلك وللنساء مع الرجال شهادة أصلية ولكن فيهاضرب شبهة من حيث أنه يغلب الضلال والنسيان عليهن كا أشار الله تمالي في قوله أن تضل احداهما الاخرى فتذكر احداهما الاخرى وبانضام احدى المرأتين الي الاخرى تقل تهمة النسيان ولا تنعدم لبقاء سببها وهي الأنوثة فلا تجمل حجة فيما يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص فأما النكاح والطلاق شبت مع الشبهات فهذه الشهادة فيها نظير شهادة الرجال ولااشكال ان تهمة الضلال والنسيان في شهادة الحضور لا تعقق فكان ينبغي أن ينعقد النكاح يشهادة رجل وامرأة ولكنا نقول قد ثبت بالنص ان المرأتين شاهد واحد فكانت المرأة الواحدة نصف الشاهد ومنصف الشاهد لائبت شي ولهذا لو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا لم تضمن المرأة شيئاً وسنقرر هـ نده الاصول في موضهم امن كتاب الشهادات ان شاء الله تمالي واعتمادنا على حــديث عمر رضي الله تمالي عنه حيث أجاز شــبادة رجــل وامرأتين في النكاح والفرقة ﴿ قَالَ ﴾ ولو تزوجها بشهادة ابنته أو ابنتها أو بنته منها ينعقد النكاح بالاتفاق لحضور من هو أهـل للشـهادة فان امتناع قبول شـهادة الولد لوالده لا لنقصان حاله بللتهمة ميلكل واحدمنهما اليصاحبه ولاتمكن هذه التهمة في انعقاد العقد بشهادتهما ﴿قال ﴾ ولو تزوج مسلم نصرانية بشهادة نصرانيين جاز النكاح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله تمالي ولم يجز في قول محمد وزفر رحمهما الله تمالي لأن هــذا نكاح لايصح الابشهود فلايصح بشهادة الكافرين كالمقدبين المسلين بخلاف أنكحة الكفار فأنها تنمقد بغير شهود وحقيقة المعنى ان هذا السماع شهادة ولا شهادة للكافرعلي المسلم فلم يصبح سماعهما كلام المسلم بطريق الشهادة وشرط الانعقاد سماع البينة كالاشطري المقدولم بوجه فكان هذا عنزلة مالوسمع الشاهيدان كلام المرأة دون كلام الزوج ولهما طريقان (أحـدهما) مابينا أن الحكافر يصلح أن يكون وليا في العـقد ويصـلح بطريق الأولى فان الايجاب والقبول ركن المقد والشهادة شرطه فاذا كأن يصلح الكافر للقيام بركن هذا العقد بنفسه فلأن يقوم بشرطه كان أولى بخلاف مايجري بين المسلمين ولان المخاطب بالاشهاد هو الرجل لانه يتملك البضع ولايتملك الابشهادة الشهود فاما المرأة تملك المال والشهود ليس بشرط لتملك المال ألا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

مخصوصا بالنكاح بغير شهود ثم كانت المرأة لاتحتاج الى الاشهاد عليه اذا "بت هذا فنقول الرجل قد اشهدعلها من يصلح ان يكون شاهداً عليها مخلاف مااذا كانت مسلمة ومخلاف ما اذا سمعوا كلامها لأنه مخاطب بالاشهاد علمها بالعقد والعقد لايكون الا بكلام المتعاقدين وسماعهما كالام المسلم صحيح ألاتري أنه لو تزوجها بشهادة كافرين ومسلمين ثم وقعت الحاجة الى أداء هــذه الشهادة تقبل شهادة الكافرين بالعقد عليها اذا جحدت وعلى الزوج لوكانا اسلما بعد ذلك فظهر ان سماعهما كلام المسلم صحيح فيحصل به الاشهاد عليها بالعقد وهــذا تخلاف ما اذا تزوجها بغير شهود فأنه لانجوز ذلك وان كان في دينهم حلالا لان صاحب العقد هو الزوج وهو مسلم مخاطب بالاشهاد فلا يمتبر اعتقادها في حقه ﴿ قال ﴾ واذا زوج ابنته بشهادة ابنيمه ثم جحد الزوج النكاح وادعاه الاب والمرأة فشهد الابنان بذلك فشهادتهما لانقبل في قول أبي بوسف رحمه الله تمالي وعند محمد رحمه الله تمالي تقبل ولو كان الزوج هو المدعى وجحــد الاب والمرأة لذلك فشهادة الابنين فيه تـكون مقبولة على اليهما والحاصل ان شهادتهما لاختهما وعلى اختهما تكون مقبولة وشهادتهما على أيهما فيا مجحده الأب مقبولة فأما اذا شهدا لا يهما فيما بدعيمه ان كان اللاب فيه منفعة تحو ان يشهدا بعقد تتعلق الحقوق به لاتقبل شهادتهما وان لم يكن للاب فيه منفعة لاتقبل الشهادة عند أبي توسف رحمه لله تمالى أيضاً وعند محمد تقبل واصل المسئلة فيما اذا قال لعبده ان كلك فلان فانت حر فشهدامنا فلان أن أباهما كلم العبد فان كان الاب مجحد ذلك فشهادتهما مقبولة وان كان الاب يدعى ذلك لاتفبل الشهادة عند أبي يوسف رحمه الله تمالي وعند محمد رجمه الله تمالي تقبل قال لان امتناع قبول شهادة الولد لوالده لتمسكن تهمة الميل أليه واشاره بالمنفعة على غيره وهــذا لا يحقق فما لامنفعة للاب فيــه فقبلت الشهادة جحدها أوادعاها وأنو نوسف رحمه الله تمالي يقول شهادة الولد لوالده لاتكون مقبولة بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبـل شهادة الولد لوالده وانمـا تـكون شهادة له اذا كان مدعياً بشهادته ولا ممتبر بالمنفعة فان جحوده الشهادة بقبل وان كان له فيه منفعة بأن شهدوا عليه ببيع ما يساوي مأة درهم بألف درهم مع أن المنفعة هنا تحقق فان ظهور صدقه عند القاضي والناس من جملة المنفعة والعاقل يؤثر هذا على كثير من المنافع الدنيوية ثم ذكر في الكتاب وقال محمد رحمه الله تعالى كل شئ للأب فيه منفعة جحد أو ادعى فشهادة ابنيه فيــه باطل

وكذلك كل شيُّ تولاه مما يكون فيه خصما كالبيع وما أشبهه والمراذ بهــذا أن عند دعوى الاب لا تقبل شهادة الابن للتهمة وعند جحود الاب ان كانالآخر جاحداً أيضاً لا تقبل الشهادة لمدم الدعوى فأما اذا كان الآخر مدعياً كانت الشهادة مقبولة وان كان للأب فيها منفعة كما اذا شهدوا عليه ببيع ما يساوى مأنة درهم بألف درهم والمشترى يدعيه وهذا لان هذه منفعة غير مطلوبة من جهة الاب والمنفعة التي هي غـير مطلوبة لا تؤثر في المنع من قبول الشهادة ﴿ قال ﴾ وأما شهادة الشاهد على فعل تولاه لنفسه أو لغيره مما يكون فيه خصا ومما لا يكون خصما فساقطة بالاتفاق ومهذا يستدل أبو نوسف رحمه الله تمالي فقال الابن جزء من أبيه فشهادته كشهادة الاب لنفسه فهما أن شهادة الاب فها باشره لا تكون مقبولة وان لم يكن له فيه منفعة فيكذلك شهادة الابن للأب ولكنا نقول فها باشره يكون مدعيا لا شاهدا قأما الان فما باشر أبوه يكون شاهددا فبمد تحقق الشهادة المانع من القبول هو التهمة فني كل موضع لا تتحقق التهمة تكون الشهادة مقبولة ﴿ قَالَ ﴾ واذا زوج الرجل ابنته فأنكرت الرضا فشهد عليها أخواها وأبوها بالرضالم تقبل لان الاب بريد تتميم ما باشره ولو شمهد عليها أخواها بالرضأ كانت مقبولة لانه لا تهمة في شهادتهما عليها ﴿قَالَ﴾ ولو تزوج امرأة بغيرشهود أو بشاهد واحدثم أشهد بعد ذلك لم يجز النكاح لان الشرط هو الاشهاد على المقد ولم يوجد وانما وجد الاشهاد على الاقرار بالمقد الفاسد والاقراربالمقدالفاسد ليس بعقد وبالاشهاد عليه لا ينقلب الفاسد صحيحاً ﴿ قَالَ ﴾ ولا بجوز النكاح بين مسلمين بشهادة عبدين أوكافرين أو صبيبن أو ممتوهين أو نساء ليس معهن رجل لما قلنا فان كان ممهم شاهدان حران مسلمان جاز النكاح لوجود شرطه فان ادرك الصبيان وعتق العبدان وأسلم الكافران ثم شهدوا بذلك عند الحاكم جازت شهادتهم لان شرائط أداء الشهادة آتما يعتبر عنسد الاداء وهو موجود والعتق والاسسلام والبلوغ ليس من شرائط التحمل فتحملهما كان صحيحاً جين تحملا لأن التحمل ليس بشهادة والحرية والاسلام والبلوغ تمتبر في الشهادة فلهذا جازت شهادتهما ﴿قَالَ ﴾ وإذا شهد شاهد أنه تزوجها أمس وشهد شاهدأنه تزوجها اليوم فشمهادتهما باطلة لان النكاح وانكان قولا الا أن من شرائطه مأهو فمل وهوحضور الشهود فكان بمنزلة الافعال واختلاف الشهود في المكان والزمان في الافعال يمنع قبول الشهادة توضيحه ان كل واحــد منهما شهد بعقد

عقد بحضوره وحده وذلك عقد فاسد ﴿ قال ﴾ واذا جحد الزوج النكاح فأقامت المرأة البينية جاز ولم يكن جحوده طلاقا ولا فرقة لان الطلاق تصرف في النكاح وهو منكر لأصل النكاح فلا يكون إنكاره تصرفا فيه بالرفع والقطع . ألا ترى أن بالطلاق ينتقص المدد وبانتفاءأصل النكاح لاينتقص فان أقامت البينة على افرار دبالنكاخ جازأ يضاً لان الثابت بالبينة كالتابت بالمعاينة ﴿ قال ﴾ ولو زوج عبده أمته بغير شهود لم يجز لأنه نكاح بين مسامين واشتراط الشهود في نكاح المسلمين لاظهار خطر البضم وذلك المعنى لايختلف في الاحرار والعبيد وهذا مخلاف المهر لانه على طريق يعض مشامحنا مجب المهر مهذا العقد لاظهار خطر البضع حقا للشرع ثم يسقط بعد ذلك لأنه لو بقى كان للمولى ولا دين للمولى على عبده وأن قلنا لابجب فأنمـا امتنع وجوبه لوجود المنافى له ولـكونه غير مفيد لان فائدة الوجوب الاستيفاء وهذا لايوجد في الشهود فان ملكه رقبتهما لاسافي الاشهاد على النكاح ومحصل بهماهومقصود الاشهاد ﴿قال ﴾ وان طلقها الزوج في النكاح بنير شهود لم يقع طلاقه عليها ولكنه متاركة للنكاح لان وقوع الطلاق يستدعى ملكا له على الحيل اماملك العين أو ملك اليد وذلك لا يحصل بالنكاح الفاسد فإن العدة وإن وجبت بالدخول لا شبت ملك اليد باعتباره ولهذا لاتستوجب النفقة ولكنه يكون متاركة فانالطلاق فيالنكاح الصحيح يكون رافعاً للعقد موجبًا نقصان العدد لـكن امتنع "بوت أحدالحكمين هنا فبتي عاملا في الاخر وهورفع الشبهة لأن رفع الشبهة دون رفع العقد ثم بين حكم الدخول في النكاح الفاسد وما لو تزوجها في العدة ثانية بشهودتم طلقها قبل الدخول وقد بينا الخلاف فيه فيما سبق ﴿قَالَ ﴾ واذاقال تزوجتك بغير شهود وقالت هي تزوجتني بشهود فالقول قولها لانهما اتفقا على أصل العقد فيكون ذلك كالاتفاق منهما على شرائطه لان شرط الشئ تتبعه فالاتفاق على الاصل يكون اتفاقا على الشرط ثم المنكر منهما للشرط في معنى الراجع فانكانت هي التي أنكرت الشهود فالنكاح بينهما صحيح وانكان الزوج هوالمنكر يفرق بينهما لافراره بالحرمةعليه لانهمتمكن من محرعها على نفسه فجمل اقراره مقبولا في البات الحرمة ويكون هذا عنزلة الفرقة من جهته فلها نصف المهر ان كان قبل الدخول وجيع المسمى ونفقة العدة انكان بمد الدخول وهذا بخلاف ما اذا أنكر الزوج أصل النكاح لأن القاضي كذبه في انكاره بالحجة والمكذب في زعمه بقضاء القاضي لايبتي لزعمه عبرة وهنا الفاضي ماكنذبه في زعمه بالحجة ولكنه رجيح قولها

للمعنى الذي قلنا فبتى زعمه معتبر آفى حقه فلهذا فرق بينهما ﴿ قَالَ ﴾ وكذلك لو قال تزوجتها ولها زوج أوهي معتدة من غيري أوهي مجوسية أو أخنها عندي أو هي أمة تزوجتها بفير اذن مولاها لان هذه الموانع كلها معني في مجل العقد والمحال في حكم الشروط فكان هذا واختلافهما في الشهود سواء على مابينا وهذا بخلاف مااذا ادعي أحدهما ان النكاح كان في صغره عباشرته لانه شكر أصل العقد هنا فان الصغير ليس بأهل لمباشرة النكاح بنفسمه فاضافة المقد الىحالة ممهودة تنافىالأهلية يكون انكارا لاصـل العقد كما لو قال تزوجتك قبل أن تخلق أو قبل أن أخلق واذا كان القول قول المنكر منهما فلا مهر لها عليه أن لم يكن دخل بها قبل الادراك وان كان دخل بها قبــل الادراك فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل لوجود الدخول بحكم النكاح الموقوف فان عقمه الصغير يتوقف على اجازة وليمه اذا كان الولى علك مباشرته وان كان الدخول بعد الادراك فهذا رضي بذلك النكاح وبعــد الادراك لوأجاز العقد الذي عقده في حالة الصغر جاز كما لو اجاز وليه قبل ادراكه فكذلك بدخوله بها يصير مجبزاً ﴿قَالَ ﴾ واذا زوج الرجل امرأة بانر،ه ثم اختلفا فقال الوكيل أشهدت فيه على النكاح وقال الزوج لم تشهد فيه فأنه يفرق بينهما لاقراره وعليه نصف الصداق لما قلنا ان اقراره باصل عقد الوكيل اقرار بشرطه وان اختلفت المرأة ووكيلها في مثل ذلك فالقول قول الزوج لانها أقرت بالوكالة والنكاح فيكون ذلك اقرارآمنها بشرط النكاح ﴿ قَالَ ﴾ وكذلك لو قالت لم تزوجني لا يلزمها اقرار الوكيــل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالي خــلافًا لهما لان اقرار الوكيل بالنكاح في حال بقاء الوكالة صحيح وقــد بيناه وكذلك وكيل الزوج اذاأقر بالنكاح وجحد الزوج فهوعلى الخلاف الذي بينا هكذا ذكر المسئلة هنا وأعاد المسئلة في كتاب الطلاق وذكر ان أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال سواء النكاح والخلع والبيع والشراء في ان اقرار الوكيل بفعله جائز اذاكان الآمر مقراً أنه أمره بفعله فني رواية كتاب الطلاق الخلاف في اقرار الولى على الصغير في النكاح لا في اقرار الوكيل على الموكل لان الوكيل مسلط منجهة الموكل باختياره فاقرار الوكيل به كاقرارالموكل بنفسه فأما الولى مسلط شرعاوالشرع اعتبر الشهود في النكاح فلا يصح اقرار الولى بنمير شهود والاصح أن الخلاف في الكل كما ذكر هنا والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

# صر باب نكاح أهل الذمة كان

﴿ قَالَ ﴾ رضى الله تمالى عنه اعلم أن كل نكاح يجوز فيما بـين المسلمين فهو جائز فيما بـين أسل الذمة لأنهم يمتقدون جوازه ونحن نمتقد ذلك في حقهم أيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثت الي الاحمر والاسود وخطاب الواحد خطاب الجماعة فمــا توافقنا في اعتقاده يكون ثابتاً في حقهم فاما ما لا يجوز بين المسلين فهو أنواع منها النكاح بغير شهود فانه جائز بين أهل الذمة يقرونعليه اذا أسلموا عندنا. وقال زفر رحمه الله تمالى لا يتمرض لهم في ذلك الا أن يساموا أويترافعوا الينافحينئذ يفرق القاضي بينهم لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولانهم بعقد الذمة صاروا منا دارآ والتزموا أحكام الاسلام فيما يرجع الى المعاملات فيثبت في حقهم ماهو ثابت في حقنا الا ترى ان حرمة الربا ثابتة في حقهم بهذا الطريق فكذلك حرمة النكاح بغير شهود ولكنا نقول نمرض عنهم لمكان عقمه الذمـة لالانا نقرهم على ذلك كما نتركهم وعبادة النار والاوثان على سبيل الاعراض لاعلى سبيل التقرير والحمكم بصحة مايفعلون ولا نعرض عنهم في عقد الربالان ذلك مستثني عن عقد الذمة قال صلى الله عليه وســـلم الامن أربى فليس بيننا وبينه عقد ويروى عهد وكـتب الى بنى بجـران أما أن تدعوا الرباأو فأذنوا بحرب من الله ورسـوله وحجتنا في ذلك أن الاشهاد على النكاح من حق الشرع وهم لا يخاطبون محقوق الشرع عا هو أهم من هذاولان النكاح بغير شهود يجوزه بعض المسلمين وتحن نعلم أنهم لم يلتزموا أحكام الاسلام بجميع الاختلاف ثم من المنزل ان يترك أهل الكتاب وما يمتقدون الا مااستثني عليهم وان حكم خطاب الشرع في حقهم كانه غير نازل لاعتقادهم خلاف ذلك الا تري ان الحر والخـنزير يكون مالا متقوما في حقهم ينفذ تصرفهم فيهما بهذا الطريق فكذا مانحن فيه بخلاف الشرك فان ذلك لم يحل قط ولن يحل قط واذا انعقد انعقد فيا بينهم صحيحاً بهـــــذا الطريق فما بعــــد المرافعة والاسلام حال بقاء النكاح والشهود شرط ابتداء النكاح لاشرط البقاء فاما اذا تزوج ذميـة في عـدة ذمي جاز النـكاح في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي حتى لايفرق بينهما وان أسلما أو ترافعا وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي يفرق لان النكاح في المدة مجمع على بطلانه فيما بين المسلمين فكان باطلا في حقهم أيضاً ولكن لانتمرض لهم لمكانعقد

الذمة فأذا ترافعوا أو أسلموا وجب الحكم فيهم بما هو حكم الاسلام كافي نكاح المحارم فاما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالي من أصحابنا من يقول العددة لاتجب من الذي لان وجوبها لحق الشرع أو لحق الزوج ولا يمكن ايجابها لحق الشرع هنا لانهم لايخاطبون بذلك ولا لحق الزوج لأنه لايمتقد ذلك فاذا لم تجب المدة كان النكاح صحيحا ومنهم من يقول المدة واجبة ولكنها ضعيفة لاتمنع النكاح بناء على اعتقادهم كالاستبراء فيما بـين المسلمين فـكان النكاح صحيحا وبعد المرافعة أو الاسلام الحال حال بقاء النكاح والعدة لاتمنع بقاء النكاح كالمنكوحة اذا وطئت بشبهة وهذا مخلاف مااذا كانت معتدة من مسلم لان تلك العمدة قوية واجبة حقاً للزوج فاما اذا تزوج ذات رحم محرم منه من أم أو بنت أو أخت فانه لا يتمرض له في ذلك وان علمه القاضي مالم يترافعوا اليه الافي قول أبي يوسف رحمه الله تمالي الآخر وذكر في كتاب الطلاق آنه يفرقُ بينهما اذا علم بذلك لما روى ان عمر رضي الله عنه كتب الى عماله أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم وامنعوهم من الرمرمة اذا أكلوا ولكنا نقول هذا غير مشهور وانما المشهور ماكتب به عمر بن عبدالمزيز الي الحسن البصري رضي الله تمالي عنهما مابال الخلفاء الراشــدين تركوا أهل الذمة وماهم عليــه من نـكاح المحارم واقتناء الخمور والخنازير فكتب اليه آنما بذلوا الجزية ايتركوا وما يمتقــدون وآنما آنت متبع وليس بمبتدع والسلام ولان الولاة والقضاة من ذلك الوقت الى يومنا هذا لم يشتغل أحـــد منهم بذلك مع علمهم أنهـم يباشرون ذلك ثم قال أبو حنيفة رحمه الله تمالى لهذهالانكحة فيما بينهم حكم الصحة ولهذا قال يقضى لها ينفقة النكاح اذا طلبت ولايسقط احصانه اذادخل بهاحتى اذاأسلم يحد قاذفه وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تمالى هو باطل فىحقهم ولكنا لانتمرض لهم في ذلك لمكان عقد الذمة وهذا لان الخطاب بحرمة هذه الانكحة شائم في دار الاسلام وهم من أهل دار الاسلام فيكون الخطاب ثابتاً في حقهم لا به ليس في وسم المبلغ التبليغ الى كل واحد وانما في وسعه جعل الخطاب شائماً فيجعل شيوع الخطاب بمنزلة البلوغ اليهم ولكن لا تعرض لهم لمكان عقد الذمة ألا ترى أنهم لا يتوارثون بهذه الانكحة ولوكانت صحيحة في حقهم لتوارثوا بها وأما الحنر والخنزير فقد قيل الحرمة بخطاب خاص في حق المسلمين وهو قوله تمالى يا أيها الذين آمنوا انما الخر والميسر الى قوله تمالى فهلأنتم منتهون وقيل ليسمن ضرورة الحرمة سقوط المالية والتقوم فالمال قد يكون حراماوقديكون حلالا وانما تنبني المالية على التمول وهم يتمولون ذلك فأما من ضرورة حرمة المحل بطلان النكاخ وقد ثبتت الحرمة في حقهم كما بيناوأ بو حنيفة رحمه الله تمالى يقول لوتزوج مجوسية صمح بالاتفاق والمجوسية محرمة النكاح بخطاب الشرع كذوات المحارم وانماحكمنا بجوازه بينهم لان الخطاب في حقهم كأنه غير نازل فأنهم يكذبون المبلغ ويزعمون أنه لم يكن رسولا وقد انقطمت ولاية الالزام بالسيفأو بالمحاجة لمكانءقد الذمة فصار حكم الخطاب قاصرا عنهم وشيوع الخطاب أنمـا يعتبر في حق من يعتقد كون المباغ رسولا فأذا اعتقـدوا ذلك بأن أسلموا ثبت حكم الخطاب في حقهم فأما قبل ذلك لما قصر الخطاب عنهم بقي حكم المنسوخ في حقهم ما لم يثبت الناسخ كما بتي حكم جواز الصلاة الى بيت المقدس في حق أهــل قباء لما لم يلغهم الخطاب بالتوجه الى الكعبة فاذا ثبت حكم صحة الانكحة بهذا الطريق ثبت به ما هو من ضرورة صحة النكاح كالنفقة وبقاءالاحصان وأما الميراث فليس استحقاق الميراث من ضرورة صحة النكاح فقــد يمتنع التوارث بأســباب كالرق واختلاف الدين مع أت التوارث انما يستحق الميراث على المورث بعد موته وحكم اعتقاده تخلاف الشرع سقط اعتباره بالموت لمدنا أنه قد يقن مذلك ولما أشار الله تمالي اليه في قوله وان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته فلا يكون اعتقاد الوارث معتبراً في الاستحقاق عليه فلهذا لا برثه يخلاف النفقة في حال الحياة ولقاء الاحصان اذا "ببت هذه القاعدة فنقول عند أبي حنيفة ان رفع أحدهما الامر الى القاضي وطلب حكم الاسلام لم يفرق بينهما اذا كان الآخر يأبي ذلك وعندهما يفرق بينهما لان أصل النكاح كان باطلا ولكن ترك التعرض كان للوفاء يعقد الذمة فاذا رفع أحدهما الاس وإنقاد لحكم الاسلام كان هذا بمنزلة ما لو أسلم أحدهما ولو أسلم أحدهما فرق القاضي بينهما فكان اسلام أحدهما كاسلامهما فكذلك رفع أحدهما اليه كمرافعتهما وأبو حنيفة رخمه الله تمالى يقول أصل النكاح كان صحيحاً فرفع أحدهما الى القاضي ومطالبته بحكم الاسملام لا يكون حجة على الآخر في ابطال الاسمتحقاق الثابت له باعتقاده بل اعتقاده يكون - ارضاً لاعتقاد الآخر فبقي حكم الصحة على ماكان بخــلاف ما اذا أسلم أحدهما فان الاسلام يملو ولايملي فلا يكون اعتقادالآخر معارضاًلاسلام المسلم منهما وبخلاف مااذا رفعالانهما انقادا لحكم الاسلام فيثبت حكم الخطاب فيحقها بانقيادهما له واليه أشار الله تمالى في قوله فان جاؤك فاحكم بينهم فتكون مرافعتهما كاسلامهما وبعد

السلامهما يفرق بينهما لان المحرمية كما تنافي ابتداء النكاح تنافي البقاء بعد ما انعقد صيحاً كما لو اعترضت المحرمية في نكاح المسلمين برضاع أو مصاهرة ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوج الذي ذمية على خر أو خنزبر بعينه أو بغير عينه فهو جائز ولا مهر لها غيير ما سمى لان شرط صحة التسمية كون المسمى مالا متقومًا والحمر والخنزير مال متقوم في حقهم عنزلة الخــل والشاء في حقنا وأن تزوجها على ميتة أو دم أو غير شئ فالنكاح جائز ولها مهر مثلها لانهم لا يتمولون الميتة والدم كما لا يتمولهما المسلمون ولوكان المسلم هو الذي تزوج امرأة بهـذه الصفة كان لهامهر مثلهافكذلك الذمي وقيل هذا قولهما اما على قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي لاشي لها اذا كانوايدينون بالنكاح بغير مهر الى هذايشيرفي الجامع الصغير والخلاف مشهور فيا اذا تزوجها على ان لامهر لها عند أبي حنيفةرحمه الله تعالى لايجب المهر وان أساما وعندهما لها مهر مثلها وهو بناء على ماذكرنا من الأصل فان تقييد الابتغاء بالمال ثبت بخطاب الشرع فمندهما يكون التافيحق أهل الذمة لشيوع الخطأب في دار الاسلام وكونهم من أهلها واشتر اظهم بخلاف ذلك باطل الاانه لا يتعرض لهم مالم يسلموا أو يرفع أحدهم الأمر الى القاضي بخلاف أهل الحرب فأن الخطاب غيرشائم في دار الحرب ولان الحربية محل للتملك بالقهر فيتمكن من أنبات ملك النكاح عليها بغير عوض بخلاف الذمية وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول حكم هذا الخطاب قاصر عنهم من الوجه الذي قلنا فصح الشرط ووجب الوفاء به مالم يسلموا وبعد الاسلام أوالمرافعة الحال حال بقاءالنكاح والمهر ليس بشرط بقاء النكاح فكان هذا والنكاح بغيرشهود سواء فاماأذا سكتا عن ذكرالمهر فكذا في احدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لان تملك البضع في حقهم كتملك المال في حق المسلمين فلا يجب العوض الابالشرط وفى الرواية الأخرى يجب لان النكاح معاوضة البضع بالمال فالتنصيص عليه بمنزلة اشتراط العوض كالتنصيص على البيع فيا بين المسلمين فما لم يوجد التنصيص على نني العوض كان العوض مستحقاً لها وكذا عندتسمية الميتة والدم لانذلك لغو باعتبار أنه ليس عال فكانهذا والسكوت عن ذكر المهر سواء ﴿ قال ﴾ واذا طلق الذي امرأته ثلاثًا ثم أقام عليها فرافعت الى السلطان فرق بينهـما لانهـم يعتقـدون ان الطلاق مزيل للملك وان كانوا لايمتقدونه محصور المدد فامساكه اياها بمد التطليقات الثلاث ظلم منه وما اعطيناهم الذمة النقرهم على الظلم أرأيت لو اختلعت بمال أكنا ندعه ليقوم عليها وقد استوفى منها فاما اذا

تزوجها بمد التطليقات الثلاث برضاها فالآن هذا ونكاح المحارم سواء لان الثلاث يوجب حرمة المحل تخطاب الشرع كالمحرمية وهم لايعتقدون ذلك وحرمة المحل بهذا السبب تمنع يقاء النكاح كما تمنع الابتداء فيكان كالمحرمية فيما ذكرنا من التفريعات ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوج الذي ذمية على خر بمينها أو خنزير بعينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما فليس لها غير ذلك المعين في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي فان كانت الحمر بغير عينها فلما قيمتها وفي الخذير بغير عينـه في القياس كذلك ولكنه استحسن فقال لها مهر مثلها وفي قول محمد لها القيمة على كل حال وفي قول أبي نوسف الآخر لها مهر مثلها على كل حال ولم بذكر قوله الاولوقيل هو كقول محمد رحمه الله اما حجتهما في المين ان الاسلام ورد والحرام بملوك بالعقد غمير مقبوض فيمنع الاسلام قبضه كما في الحمر المشتراة اذ أسلم أحدهما قبل القبض وهذا لان القبض يؤكد الملك الثابت بالمقد الاترى ان الصداق تتنصف بنفس الطلاق قبل الدخول اذا لم يكن مقبوضاً وبعد القبض لا يعود شيُّ الى ملك الزوج الانقضاء أو رضاء وكذلك الزوائد تنتصف قبل القبض ولا تتنصف بعده وكذلك لو مر يوم الفطر والصداق عبد عند الزوج ثم طلقها قبل الدخول لا يجب صدقة الفطر عليها بخلاف ما بعد القبض اذا ثبت هذا فنقول الاسلام كما يمنع تملك الخر بالعقد ابتداء يمنع تأكد الملك فيها بالقبض وبه فارق الخر المفصوبة فا نه ليس في الاسترداد تأكد الملك انما فيه مجرد النقل من بد الى يد وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول الاسلام ورد وعين المسمى مملوك لها مضمون بنفســــه في يد الزوج فلا عنم الاسلام قبضه كالخر المفصوبة لاعنع الاسلام استردادها وهذا لان ملكها في الصداق يتم ينفس العقد حتى تملك التصرف فيه كيف شاءت ومع من شاءت بدل وغير بدل فليس القبض هنا بموجب ملك التصرف ولاتملك المين بخلاف المبيع فانبالقبض هناك يستفاد ملك التصرف والاسلام المانع منه ولان ضمان المبيع في يد البائع ضمان ملك حتى لو هلك يهلك على ملك فكان قبض المشترى ناقلا لضمان الملك فاما ضمان المسمى في يد الزوج فليس بضمان ملك حتى لوهلك بهلك على ملكها ولهذا وجب لها القيمة فلايكون الاسلام مانعاً من القبض الناقل للضمان اذا لم يكن ضمان ملك كاستر داد المفصوب وهداً بخلاف ماأذا كان المسمى بغير عينه لان القبض هناك موجب ملك العين والاسلام يمنع من ذلك واذاعرفنا هذا فحمد رحمه الله تعالى يقول في الفصول كام ا تعذر بالاسلام تسليم المسمى

بمد صحة التسمية وذلك موجب للقيمة على كل حال كما لو نزرجها على عبـــد فاستحق أو هلك قبل التسليم وأبويوسف رحمه الله تعالي يقول الاسلام الطارئ بمد العقد قبل القبض يجمل في الحكم كالمقارن للمقد كما في البيع ولو اقترن الاسلام بالمقد وجب لها مهر المثل على كل حال فهذا مثله وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول القياس ما قاله محمد رحمه الله تعالى لان التسمية صحيحة وبطريان الاسلام لابتين فساد التسمية مخلاف مااذا اقترن الاسلام بالعقد فان التسمية هناك مفسدة وبخلاف البيع لان أصل السبب هناك يفسد بالاسلام الطارئ وهناأصل السبب باق رقدكانت التسمية صحيحة فاذا تعــذر تسليم المسمى كان لهاالقيمة غير أنىأ ستقبح امجاب قيمة الخلزير فأوجب لها مهر مثلها قيل انما استقبح ذلك لبعدالخ نزيرعن المالية في حق المسلمين ولان المسلمين لايمرفون قيمته والرجوع الى أهل الذمـــة في معرفة قيمة الخنزير ليقضى به مستقبح والكن هذا ضعيف فان المسلم اذا أتلف خنز برالذمي يضمن قيمته كما اذا أتلف خمره والصحيح ان يقال قيمة الخنزير كمينه الا ترى ان قبل الاسلام لو الاهابالقيمة أجبرت على القبول كما اذا أناها بالعيين فكما تمذر قبض عين الخنزير بالاسلام فكذلك القيمة تخلاف الحمر يقرره ان تيمة الخنزير من موجبات صحة التسمية وبالاسلام قد تغيرحكم التسمية فأنما بجوز انيستوفي بعد الاسلام ماليس من موجبات صحة التسمية وذلك مهر المثل فأما قيمة الخر ليس من موجبات صحة التسمية لان الحر من ذوات الامثال فلهذا يصار الى قيمة الخر ثم ان طلقها قبل الدخول فني المين لها نصف المين في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وفي غير العين في الحمر لها نصف القيمة وفي الخازير لها المتمة لان مهر المثل لا تنصف بالطلاق قبل الدخول بل في كل موضع كان الواجب مهر المثل قبــل الطــلاق فالواجب المتعة بعد الطلاق على مانذ كره في باب المهور ان شاء الله تمالي وعند محمد رحمــه الله تمالي لها بعد الطلاق نصف القيمة على كل حال وعند أبي بوسف رحمـه الله تمالي لها المتعة على كل حال ﴿ قال ﴾ مسلم تزوج مسلمة على خمر أو خنزير أو شيء بما لايحــل كان النكاح جائزا لان صحة التسمية ليس من شرائط أصل النكاح فالنكاح صحيح بغير تسمية المهر فكذلك مع فساد التسمية لان ما كان فاسدا شرعا فذكره كالسكوت عنه في حكم الاستحقاق وتقدم اشتراطه غير مبطل للنكاح فان النكاح يهدم الشرط ولا ينهدم به هكذا قال ابراهيم النخبي رحمه الله تعالى النكاح يهدم الشرط والشرط يهدم البيع واذا صح النكاح فلها مهر

مثلها لان البضم لا يتملك الا بموض وقد تعذر إيجاب السمى فيصار الى الموض الاصلى وهو قيمة البضع على مانبينه في باب المهور ان شاء الله تمالي ﴿قال ﴾ وتجوز المناكـة بين اليهود والنصاري والمجوس وقد دللناعلي جواز أصل المناكحة فيما بينهم ثم هم أهـل ملة واحـدة وان اختلفت تحابهم لانه يجممهم اعتقاد الشرك والانكار لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فتجوز المناكحة فيما بينهم كأهل المذاهب فيما بين المسلمين ولهذا جوزنا شهادة بعضهم على بمض وورثنا بمضهم من بمض ثم المولود بينهما على دين الكتابي من الأبوين عندنا تحــل ذبيحته ومناكحته للمسلمين ولايحل ذلك عند الشافعي رحمه الله تمالي لان الممارضية تتحقق بينهما واحدهما يوجب الحرمة والآخر الحل فيغلب الموجب للحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم مااجتمع الحلال والحرام في شيَّ الاغلب الحرام الحلال بخلاف مااذا كان أحدهما مسلما لان الكفر لايمارض الاسلام على مابينا ولكنا نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود بولد على الفطرة فأبواه يهودانه الحديث فقد جمل انفاق الابوين علة ناقلة عن أصل الفطرة فيثبتذلك فيما اذا انفقعليه الابوان وفيما اختلفا فيه يبقى على أصل الفطرة ولانحل الذبيحة والمناكحة من حكم الاسلام فاذا كان ذلك اعتقاد أحد الأبوين يجعل الولد تبما له في ذلك كما في نفس الاسلام وهذا لان اليهودية اذا قوبلت بالمجوسية فالمجوسية شر فلاتقم الممارضة بينهما ولكن يترجح جانب النبعية للكتابي لانه يمتقد التوحيد أو يظهره فكان في جمل الولد تبماً له نوع نظر للولد وذلك واجب ﴿قال ﴾ واذا زوج صبية من صبى وهما من أهل الذمـة جاز ذلك كما يجوز بـين المــلمين لان الولاية ثبتت للأولياء فيما بينهــم قال الله تمالى والذين كفروا بمضهم أو لياء بعض ثم انكان المزوج هو الاب والجد فلا خيار لهــما اذا أدركا لشفقة الأبوة فان ذلك لا يختلف باختلاف الدين على ماقيل كل شي يحب ولده حتى الحباري وان كان المزوج غير الأب والجد فلهما الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد على مابينا فيما بين المسلمين ﴿ قال ﴾ واذا تزوجت الذمية ذمياً فقال وليها هذا ليس بكفء لم يلتفت الى قوله لان ذل الشرك وصفار الجزية بجمعهم فلا يظهر مع ذلك نقصان النسب بل هم اكفا. بعضهم لبعض ألاترى أنهـم لو اسـترةوا كانوا اكفاء ولو اعتقوا كذلك ولو أسلموا كانوا اكفاء فعرفنا أنه لايظهر التفاوت بينهم فلا يكون للولى ان يخاصم ﴿ قَالَ ﴾ الاان يكون شيئاً مشهوراً يعني كابنة ملك منهم خــدعها حائك أو سايس وبحوه فهنا يفرق

بينهما لالا نعدام الكفاءة بل لتسكين الفتنة لان هذا يهيج الفتنة والقاضي مأمور بتسكين الفتنسة بينهم كما هو مأمور بذلك بين المسلمين ﴿ قال ﴾ واذا تزوج الذي مسلمة حرة فرق بينهما لقوله تمالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يملو ولا يعلى فاستقر الحكم في الشرع على ان المسلمة لاتحل للكافر وانكان ذلك حلالا فى الابتداء فيفرق بينهما ويوجع عقوبة انكان قد دخل بها ولايبلغ به أربدين سوطاً وتعذر المرأة والذي سعى فيما بينهـما وفي حق الذمي لم يذ كر لفظ التعـذير لأنه يني عن معنى التطهير والتوقير قال الله تمالى وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلافلهذا قال بوجع عقوبة وهـذا لانه أساء الأدب فيما صـنع واستخف بالمسلمين وارتكب ما كان ممنوعاًمنه فيؤدب على ذلك وكان مالك بن أنس رحمه الله تمالى يقول يقتــل لانه يصير بهذا نافضاً للمهم حين باشر ما ضمن في العهد أن لا نفءله فهو نظير الذمي اذا جمل نفسمه طليمة للمشركين على قوله ولكنا نقول كما ان المسلم بارتكاب مثله لايصير ناقضاً لامانه فالذمي لايصير ناقضاً لأمانه فلا يقتــل ولـكن يوجع عقوبة وكـذلك يعذر الذي سعى بينهما لأنه أعان على مالا يحل والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لمن الله الراشى والمرتشى والرائش وهو الذي يسمى بينهما وان أسلم بعد النكاح لم يترك على نكاحه لان أصل النكاح كان باظلا فبالإسلام لا ينقلب صحيحا ﴿ قال ﴾ ولو أسلم الزوج وامرأته من أهل الكتاب بتي النكاح بينهما ولا يتعرض لهما لانابتداء النكاح صحيح بعد اسلام الرجل فلأن يبقي أولى وانكانت من غير أهل الكتاب فهي امرأته حتى يعرض عليهاالاسلام فانأسلم والافرق بينهما وكذلك ان كانت المرأة هي التي أسارت والزوج من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب فهي امرأته حتى يعرض عليه الاسلام فان أسلم والا فرق بينهما ويستوى ان كان دخل بها أولم يدخل بها عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى ان كان قبدل الدخول تقع الفرقة باسلام أحدهما وان كان بعد الدخول يتوقف وقوع الفرقة بينهما على انقضاء ثلاث حيض ولا يمرض الاسلام على الآخر واستدل في ذلك فقال قد ضمنا بعقد الذمة ان لا نتعرض لهم في الاجبار على الاسلام وذلك يقطع ولاية الاجبار والتفريق عندنا بالاسلام ولكن النكاح قبل الدخول غير متأكد فينقطع بنفس اختلاف الدين اذاكان على وجهيمنع ابتداء النكاح وبعد الدخول النكاح متأكد فلايرتفع بنفس اختلاف الدين حتى ينضم اليه مايؤثر

في الفرقة وهو انقضاء المدة وقاس بالطلاق فان ينفس الطلاق قبل الدخول يرتفع النكاح وبعد الدخول لا يرتفع الابانقضاءالعدةوحجتنا في ذلك ماروى ان دهقانة بهز الملك أسلمت فأص عمر رضي الله تعالى عنه ان يمرض الاسلام على زوجها فان أسلم والا فرق بينهما وان دهمة أنا أسلم في عهد على رضي الله عنه فمرض الاسلام على امرأته فابت ففرق بينهما وكان المعنى فيه أن النكاح كان صحيحاً بينهما فلا يرتفع الا بعد وجود السبب الموجب له واسلام المسلم منهما لا يصلح سببالذلك لانه سبب لاثبات العصمة وتأكيد الملك له وكذلك كفرمن أصر منها على الكفر لانه كان موجوداً قبل هـ ذا وما كان مانماً لابتداء النكاح ولا بقائه وكذلك اختسلاف الدين فان عينه ليس بسبب كما لوكان الزوج مساماً والمرأة كتابية فلا بد من أن تنقر رالسبب الموجب للفرقة لما تمذر استدامة النكاح بينهما وذلك السبب عرض الاسلام على الكافر منهما لا بطريق الاجبار عليه ولكن لان بالنكاح وجب عليه الامساك بالمعروف أو التسريح بالاحسان فالامساك بالمعروف في ان يساعدها على الاسلام فاذا أبي ذلك تعمين التسريح بالاحسان فاذا امتنع من ذلك ناب القاضي منابه في التفريق بينهما ثم ان كانت المرأة هي التي أبت الاسلام حتى فرق القاضي بينهما فان كان قبل الدخول فلا مهر لها وان كان بعد الدخول فليس لها نفقه العدة لان الفرقة جاءت من قبلها وتكون الفرقة بغير طلاق بالأنفاق لانهليس المها من الطلاقشي وانما فرق القاضي بيمما باصر ارها على الخبث والخبيشة لاتصلح للطيب فاما اذا كان الزوج هو الذي أبي الاستلام فان كان قبل الدخول فلها نصف المهروان كان بعد الدخول فلها نفقة العدة وتـكون الفرقة بطلاق عشبه أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه اللةتعالى تبكون فرقة يغيير طلاق واما الفرقة بردة المرأة تسكون بنير طلاق وردة الزوج كذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وفي قول محمد رحمه الله تعالى تـكون بطلاق وحجة أبي يوسف رحمه الله تعالى في الفصلين ان سبب هذه الفرقة يشترك فيه الزوجان على معنى أنه يتحقق من كل واحد منهما وهو الآباء والردة ومثل هذه الفرقة تـكون بغير طلاق كالفرقة الواقعة بالمحرمية وملك أحدالزوجين صاحبه وهذا لأنه ليس اليها من الطلاق شي فكل سبب للفرقة يتحقق منجهتها يعملم آنه ليس بسبب للطلاق وحجة محمد رحمه الله تعالى فى الفصلين أن سبب الفرقة قول من جهة الزوج أما إباء أو ردة فيكون عنزلة القاع

الطلاق وهذا لانه نفوت الامساك بالمعروف بهذا السبب فيتمين التسريح بالاحسان والتسريح طلاق الا ترى ان الفرقة بين المنين وامرأته تجمل طلاقاً لهذا الطريق وأبو حنيفة يفرق بنهما والفرق من وجهين احـدهما ان الفرقة بالردة كانت لفوات صفة الحل وذلك مناف للنكاح الا ترى ان الفرقة لا تتوقف على قضاء القاضي فأنه بنافي النكاح ابتداء وبقاء فيكون نظير المحرمية والملك فأما إياء الاسلام فانه غـير مناف للنكاح الاتري ان الفرقة به لا تقع الابقضاء الفاضي والفرقة بسبب غيرمناف للنكاخ اذاكان مضافا الى الزوج يكون طلاقاً توضيح الفرق ان في فصل الاباء لما كانت الفرقة لا تقع الا بقضاء القاضي أشبه الفرقة بسبب العنةمن حيث انالقاضي ينوب فيه عن الزوجوفي مسئلة الردّة لمالم تتوقف الفرقة على القضاء أشبه الفرقة بسبب المحرمية والملك الاترى انه يتم بالمرأة وليس الها من الطلاقشي ثم في الفصلين يقع طلاقه عليها ما دامت في العدة اما في الاباء فظاهر لان الفرقة كانت بالطلاق وامافي الردة فلان حرمةاالمحل بهذا السبب غير متأبدة ألا ترى أنه يرتفع بالاسلام فيتوفر على الطلاق ما هو موجبه وهو حرمة المحل الى غاية إصابة الزوج الثاني فلهــــــذا يقع طلاقه علما في العدة مخلاف ما بعد الحرمية فان حرمة المحل هناك مؤيدة فلا يظهر معها ماهو موجب الطلاق ﴿قال﴾ واذا عقدالنكاح على صبيين من أهل الذمة ثم أسلم أحدهما وهو يمقل الاسلام صبح اسلامه عندنا استحساناويمرض على الآخر الاسلام ان كان يمقل فان أسلم فهاعلي نكاحهماوان أبي أن يسلم فانكان الزوجهوالذي أسلم والمرأة كتابية لم يفرق بينهما كما لو كانا بالغين وان كان بخلاف ذلك فني القياس لايفرق بينهما أيضالان الاباء انما يتحقق موجباً للفرقة تمن يكون مخاطبا بالاداء والذي لم يبلغ وانكان عاقلا فهو غـير مخاطب بذلك ولكنه استحسن فقال كل من صبح منه الاسلام أذا أتى به صبح منه الاباء أذا عرض عليه وعند تقرر السبب الموجب للفرقة الصبي يستوى بالبالغ كما لو وجدته امرأته مجنوناً وقيــل هذاعلي قول أبىحنيفة ومحمد رحمهماالله تعالى فأما أبو يوسف رحمهاللهفانه يأخذ بالفياسوهو نظير اختلافهم في ردة الصبي عنــد أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي تجب الفرقة خلافا لابي يوسف رحمه الله تمالى والاصح أنه قولهم جميما والفرق لابي يوسف رحمه الله تمالى أنالاباء تمسك بما هوعليه فيكون ضحيحا منه فأما الردة انشاء لمالم يكن موجوداً وهويضره فلا يصح منه ألا ترى أن رده الهبة بعد ماقبض لا يصح وامتناعه من القبول في الابتهداء

صحيح ثم اذا فرق باباء الزوج وكان صغيراً فبعض مشاكنا يقولون هـذا لا يكون طلاقا لأن الصبي ليس من أهل الطلاق بخلاف البالغ والصحيح أنه طلاق لأن السبب قد تقرر فهو نظير الفرقة بسبب الجب وهـ ذا لان الصبي ليس بأهل لانقاع الطلاق والعتاق ثم المتق ينفذ من جهته اذا تقرر سببه بأن ورث قربه فكذلك الطلاق ﴿ قَالَ ﴾ نصراني تزوج نصرانية ثم انها تمجست فهما على نكاحهما لانها لوكانت مجوسية في الابتداء صح النكاح بينهما فكذلك اذا تمجست وهو شاء على أصلنا أنه اذا تحول من دين الى دين يترك على ما اعتقد لأن الكفر كله ملة واحــدة وللشافعي فيه ثلاثة أقوال قول مثــل قولنا وقول آخر أنه يقتل ان لم يسلم لان الأمان له كان على ما اعتقده فاذا بدله بنيره لم يبق له أمان فيقتل ان لم يسلم وهذا فأسد فان الأمان بسبب الذمة كان له مع كفره وما ترك الكفر واذاكان ما اعتقد لاينافي ابتداء عقد الذمة لايكون منافيًا للبقاء أيضاً وفي قول آخر يقول مجبر على العود الي ما كان عليه كالمسلم اذا ارتد والعياذ بالله وهو بعيد أيضاً فان ما كان عليه كان كفراً فكيف بجبرعلي المود اليه والنصراني اذا تهود فقد اعتقد التوحيد ظاهراً فكيف بجبر على المودالي التثليث بعد مااعتقد التوحيد فان أسلم الزوج بعد مأتمجست عرض عليها الاسلام كما لوكانت مجوسية في الاصل فان أسلمت والافرق بينهما وان تهودت أو تنصرت كانا على النكاح كما لوكانت بهودية أو نصرانية في الابتداء وان تمجست بعد ما أسلم الزوج وقمت ألفرقة بينهما لات تمجسها بعد الاسلام كردة المسلمة فكما يتعجل الفرقة بنفس ردة الرأة فكذا تمجسها بعد إسلام الزوج ﴿قال ﴾ نصر اني تزوج نصر أنية بشهادة عبدين كان جائزاً اذا كان ذلك في دينهم نكاحًا لأنه لو تزوجها بغير شهود جاز فبشهادة العبدين أولى والله أعلم بالصواب

## -مراب نكاح المرتد كاه-

وقال والايجوز المرتد ان يتزوج مرتدة ولا مسلة ولا كافرة أصلية لان النكاح يعتمد الملة ولا ملة المعرتد فانه ترك ما كان عليه وهو غير مقر على ما اعتقده وحقيقة المعنى فيه من وجهين أحدهما ان النكاح مشروع لمعنى البقاء فان بقاء النسل به يكون وكذلك بقاء النفوس بالقيام بمصالح المعيشة والمرتد مستحق للقتل فما كان سبب البقاء لا يكون مشروعا

في حقه والثاني ان قتله بنفس الردة صار مستحقا وانما يم ل ثلاثة أيام ليتأمل فيما عرض لهمن الشبهة ففيا وراء ذلك جمل كانه لاحياة له حكما فلا يصبح منه عقد النكاح لان اشتغاله المقد النكاح يشغله عما لاجله حياته وهو التأمل وكذلك لابجوزنكاح المرتدة مع أحد لانها مأمورة بالتأميل لتمود الى الاسلام وممنوعة من الاشتفال بشي آخر ولانها بالردة صارت محرمة والنكاح مختص بمحل الحل ابتداء فالهذا لابجوز نكاحهامع أحد ﴿ قال ﴾ واذا ارتد المدلم بانت منه امرأته مسلمة كانت أوكتابية دخل بها أولم يدخل بها عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى ان كان لم يدخل بها فكذلك وان كان بعد الدخول لا يتوقف انقطاع النكاح على انقضاء ثلاث حيض بناء على أصله في الفرق بين تأكد النكاح بالدخول وعدم تأكده على مابينا في الاسلام فانه بالردة قصد منابذة الملةلا الحليلة فلا يكون ذلك موجبا للفرقة بعد تأكدهمالم ينضم اليــه سببآخر كما لو أسلم أحدهما وابن أبي ليلي رحمهالله تمالي يقول لاتقع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول ولا بعده حتى يستتاب المرتذ فان تاب فهي امرأته وان مات أوقتل ورثته وجمل هذا قياس اسلامأحد الزوجين على مابينا ولكنا نقول الردة تنافي النكاح واعتراض سبب المنافي للنكاح موجب للفرقة ينفسمه كالمحرمية فاما اختلاف الدين عينمه لاينافي النكاح حتى يجوزا بتداء النكاح بين المسلم والكتابية وكذلك الاسلام لاينافي النكاح فان النكاح نعمة وبالاسلام تصير النبم محرزة له فلهذا لا تقع الفرقة هناك الا يقضاء القاضي بمداياء الآخر ثم ان كان الزوج هو المرتد فلها نصف المهران كان لم يدخل بها ونفقة المدة ان كان دخل بها وان كانت هي التي ارتدت فلا مهر لها انكان قبل الدخولوليس لها نفقة المدة بعد الدخول والكلام في أن هذه الفرقة بطلاق أوبنير طلاق كما بيناه ﴿ قَالَ ﴾ وأذا أرتد الزوجان مماً فهما على نكاحهما استحساناً عنــدنا وفي القياس تقع الفرقة بينهـما وهو قول زفر رحمه الله تمالي لان في ردتهما ردة أحدهما وزيادة فاذا كانت ردتهما تنافي ابنداء النكاح تنافي البقاء أيضاً ولكنا تركنا القياس لاتفاق الصحابة رضي الله تمالى عنهم فان بني حنيفة ارتدوا بمنع الزكاة فاستتابهم أبو بكر رضي الله تمالي عنه ولم يأمرهم تجديدالانكحة بمد التوبة ولاأحدمن الصحابة رحمهم الله تمالي سواه ولايقال لعل الارتداد من بعضهم كان قبل بعض ولم يشتغل بذلك أيضاً لان كل أمرين لايعرف الناريخ بينهما يجعل كأنهما وقعامما وفقه هذا الكلام ان وقوع الفرقة عند ردة أحدهما لظهور خبثه عند المقابلة بطيب المسلم فاذا ارتدا معاً لايظهر هذا الخبث بالمقابلة لانه تقابل الخبث بالخبث والمعني فيه انه لم يختلف لهما دين ولا دار فيبقي ما كان بينهما على ما كان كا اذا أسلم الكافران معاواعتبار البقاء بالابتداء فاسد فان العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع البقاء ولا فرق لان كل واحد مهما يوجب حرمة الحل ولكنها غير متأبدة فان أسلم أحدهما وقعت الفرقة بينهما باصراد الآخر على الردة لظهور خبثه الآن عند المقابلة بطيب الآخر حتى لوكانت المرأة هي التي أسلمت قبل الدخول فلها نصف الصداق وان كان الزوج هو الذي أسلم فلا شئ لها لان الفرقة من جانب من أصر على الردة فان اصراره بعد اسلام الاخركانشاء الردة ﴿قال ﴾ الفرقة من جانب من أصر على الردة فان اصراره بعد اسلام الاخركانشاء الردة ﴿قال ﴾ وان أسلم النصراني واصرأته نصرانية ثم تحولت الى اليهودية فهي اصرأته كا لوكانت يهودية في الابتداء وان أسلم وهي مجوسية ثم ارتد عن الاسلام بانت منه لان الذكاح بعد اسلامه باق مالم يفرق القاضي بينهما ألا ترى أنها لو أسلمت كانا على نكاحهما فتفر ده بالردة في حال نو ارتد الزوج بانت منه وان لم يرتد الزوج ولم تسلم هي حتى مات الزوج كان لها المهر كاملا دخل بها الو أسلم عنه والم المرجع والما ب

## - ﴿ باب نكاح أمل الحرب ﴾

وقال وضى الله عنه بلغنا عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه سئل عن منا كمة أهل الحرب من أهل الكتاب فكره ذلك وبه نأخذ فنقول يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية فى دار الحرب ولكنه يكره لانه اذا تزوجها ثمة ربما يختار المقام فيهم وقال صلى الله عليه وسلم أنا يريء من كل مسلم مع مشرك لا تراآى ناراهما ولان فيه تدريض ولده للرق فربما يحبل منه فتسبى فيصير ما فى بطنها رقيقاً وان كان مسلماً واذا ولدت تخلق الولد باخلاق الكفار وفيه بعض الفتنة فيكره لهذا فان خرج وتركها فى دار الحرب وقعت الفرقة بينهما بتباين الدارين حقيقة وحكماقانها من أهل دار الحرب والزوج من أهل دار الاسلام وتباين الدارين جهذه الصفة موجب للفرقة عندنا وعند الشافى رحمه الله تمالى لايكون موجباً للفرقة حتى اذا أسلم أحد الزوجين وخرج الى دارنا فان كانت المرأة هى التى خرجت مراغمة وقعت

الفرقة بالاتفاق عنه ذا لتباين الدارين وعنده للقصد الى المراغمة والاستيلاء على حق الزوج فان خرجت غير مراغمة لزوجها أو خرج الزوج مساما أو ذميا تقسع الفرقة بتباين الدارين عندنا ولا تقع عند الشافعي رحمه الله تعالى واستدل بحديث أبي سفيان رضي الله عنه فاله أسلم بمر الظهران في معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدد رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح بينه وبين امرأته هند ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكةهرب عكرمة بن أبي جهل وحكيم بن حزام رضي الله عنهما حتى أسلمت اصرأة كل واحد منهما وأخــذت الامان لزوجها وذهبت فجاءت بزوجها ولم يجدد رسول الله صلىالله غايه وسلم النكاح بينهما وان زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجرت الى المدينة ثم تبعها زوجها أبو العاص بعد سنين فردها عليه بالنكاح الاول والمعني فيه ان اختلاف الدار عبارة عن تباين الولايات وذلك لا يوجب ارتفاع النكاح كاختلاف الولايتين في دار الاسلام الا تري ان الحربي لوخرج الينا مستأمنا أو المسلم دخل دار الحرب بامان لم تقعالفرقة بينه وبـين أمرأته وكذلك الخارج من مصر أهل العدل الى منعة أهل البني لاتقع الفرقة بينــه وبـين امرأته وأصحابنا رحمهم الله تمالى استدلوا بقوله تمالي ياأيها الذين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الى قوله فلا ترجمو هن الى الكفار الآية وليس في هذه الآية بيان قصد المراغمة فاشتراطه يكون زيادة على النص وقال الله تمالي ولا تمسكوا بمصم الكوافر والكوافرجم كافرة معناه لاتعدوا من خلفتموه في دار الحرب من نسائكم ولما أراد عمر رضي الله عنه ان بهاجر الى المدينة نادى عملة الامن أراد ان تئيم امر أنه منه أو سين فليلتحق بي أي فليصحبني في الهجرة والمعنى فيه ان من بقي في دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت قال الله تمالى أومن كان ميتا فاحييناه أى كافراً قرزقناه الهــدى الاترىان المرتد اللاحق بدار الحرب يجمل كالميت حتى يقسم ماله بين ورثته ف كمالا تعقق عصمة النكاح بين الحي والميت فكذلك لاتحقق عند تباين الدارين حقيقة وحكما فاما اذا خرج الينا بامان فتباين الدارين لم يوجد حكما لانه من أهل دار الحرب متمكن من الرجوع اليها وكذلك اذا دخل المسلم دار الحرب بامان فهو من أهل دار الاسلام حكما ومنعة أهل البني من جملة دار الاسلام ومن فيهالا يجمل بمنزلة الميت حكما والدليل عليه انهماخرج الا قاصدا احراز نفسهمن المشركين فلا يمتبر مع ذلك القصد آلى المراغمة ولو كان خروجها على سبيل المراغمة لزوجها وقمت الفرقة بالاتفاق فاماحديث زينب رضي الله غنها فالصحيح انه ردها عليه بالنكاح الجديد وما روى انهردهاعليه بالنكاح الأول أي بحرمة النكاح الأول الاترى انهردها عليه بعدسنين والعدة تنقضي في مثل هـ نمه المـ دة عادة وقد روى ان الكفار تتبعوها وضر بوها حتى أسـ قطت فانقضت عدتها بذلك وعندالشافعي رحمه الله تمالي انكان لا تقع الفرقة بتباين الدارين تقع بانقضاء المدةواما اسلام أبي سفيان فالصحيح أنهلم يحسن اسلامه يومئذ وانما أجاره رسول اللهصلي الله عليه وسلم بشفاعة عمه العباس رضي الله عنه وعكرمة وحكيم بن حزام انما هرباالي الساحل وكانت من حدود مكة فلم يوجد تباين الدارين وقال الزهريان دارالاسلام انما تميزت من دار الحرب بعد فتح مكة فلم يو جد تباين الدارين يومئذ فلهذا لم يجدد النكاح بينهما فاما اذا سبي احد الزوجين تقع الفرقة بينهما بالاتفاق فعندنا لتباين الدارين وعند الشافعي رضي الله عنه للسي حتى اذا سبيا معالم تقع الفرقة بينهما لقوله تعالى والمحصنات من النساء الآبة معناه ذوات الازواج من النساء الا ماملكت أعانكم فانها محللة لكم وانما نزلت الآية في سبايا أوطاس وقدنادي منأدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الا لاتوطأ الحبالي من الني ، حتى يضمن ولا الحيالى حتى يستبرآن بحيضةوانما سبي أزواجهن معهن والمهنى فيه انالسبي يقتضى صفاء المسي للسابي ولهذا لا يبقى الدين الذي كان واجباً على المسي وانما يصفو اذا لم يبق ملك النكاح وهذا لازالسي سبب لملك مايحتمل النملك ومحل النكاح محتمل للتملك فيصير مملوكا للسابي لانه لو امتنع ثبوت الملك انميا يمتنع لحقالزوج وهوليس بذي حق محترم ألا ترى آنه تسقط به مالكيته عن نفسه وعن ماله ولهذا قلنا لو كانتالمسبية منكوحة لمسلم أو لذي لابطل النكاح لان ملك النكاح محترم ولا يدخل عليه القصاص أنه لايسقط بالسي لان المستحق بالقصاص الدم وهو ليس بمحتمل للتملك ولان القصاص لابجب الالحترم وحجتنا في ذلك أن السي سبب لملك الرقبة مالا فلا يكون مبطلا للنكاح كالشراء وهذا لان المملوك فى النكاح ليس عمال فلا يثبت فيه التملك بالسي مقصوداً لان تملك البضم مقصوداً بسببه يختص بشرائط من الشهود والولى وذلك لا يوجد في السي فأعما يثبت الملك هنا تبعاً لملك الرقبة وذلك لايثبت الاعند فراغ المحل عن حق الغير ونفس السبي ليس بمناف للنكاح ألاتري أن ملك النكاح لو كان محترماً لا يبطل النكاح مع تقرر السبي والمنافي اذا تقرر فالمحترم وغير  لا نافي البقاء أولى وأما الدين فان كان على عبد فسي لم يسقط الدين منصوص عليه في المأذون وان كان على حر فسبي فانه يسقط لانه لما صار عبداً والدين لايجب على العبـــــــ الا شاغلا مالية رقبته فكذلك لايبقي الاشاغلا للمالية وحينكان واجباً على الحر لم يكن شاغلا لمالية الرقبة اذلامالية في رقبته فلا يمكن القاؤه الابتلك الصفة وقد تعذر القاؤه تلك الصفة بعد السبي ألا ترى أنه لو كان الدين لمحترم لا سبق كذلك وبه يبطــل قولهم ان السبي يقتضي صفاء المسبى للسابي فان ملك النكاح اذا كان محترماً بقي النكاح ولا صفاءوكذلك اذا سي الزوج وقمت الفرقة وهنا الملك لهلاعليه فأما الحديث فالمروى أن الرجال هربوا الى حصونهم وانميا سبي النساء وحدهن فقيد وقمت الفرقة بتبائن الدارين والآيةد ليلنا فان الله تمالي حرم ذوات الازواج فما لم يثبت انقطاع الزوجيـة بينهــما كانت محرمة على السابي بهـذا النصاذا عرفنا هـذا فنقول اذاخرج الزوج مسلماً وتركها في دار الحرب حتى وقست الفرقة بينهما لم يقم عليها طلاقه بمدذلك لان النكاح قد انقطم لاالى عدة فان بقاءها في دار الحرب كما ينافى أصل النكاح بينها وبين الزوج ينافي العدة فلهذا لا يقع طلاقه عليها وان خرجت المرأة قبل الزوج مسلمة أو ذمية فهما على نكاحهما لان الزوج مسلم "ن أهل دار الاسلام أيضاً فلم تتباين بهم الدار ﴿ قال ﴾ حربيـة كتابية دخلت دار الاسلام بأمان فتزوجت مسلماً أو ذمياً جاز ذلك وصارت ذمية لانها تابعة لزوجها في المقام فنزونجها نفسها ممن هو من أهل دار الاسلام يكون رضي منها بالمقام في دارنا على التأبيــــــ فتصير ذمية وان كانت غيركـتايـــة فان تزوجها ذمىفـكـذلك الجواب وان تزوجها مسلم لم يجز النـكاح وصيرورتها ذمية تكون ضمناً لصحة النكاح ولم يصح النكاح هنا وهذا بخلاف المستأمن في دارنا اذا تزوج ذمية فانه لا يصير ذمياً لان الرجل ليس بتبع للمرأة في المقام ألا ترى أنه لا يصير مقيما باقامة المرأة والمرأة تصير مقيمة باقامة الزوج ومسافرة بسفره فالهذا افترقا ﴿ قال ﴾ حربي أسلم وتحتـه خمس نسوة وأسلمن معـه فان كان تزوجهن في عقدة واحدة يفرق بينه وبينهن وان كان تزوجهن فى عقود متفرقة فنكاح الاربع الاول جائز ونكاح الخامسة فاسد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى سواء تزوجهن في عقدة واحدة اوفي عقود متفرقة يخيرفيختار أي أربع منهن شاء ويفارق الخامسة وهو قول الشافمي رحمه الله تعالى وكذلك لوكان تحتمه اختان فأسلمن معمه فان

تزوجهما في عقدة واحدة بطل نكاحهما ولوكان تزوجهما في عقد بن جاز نكاح الاولى وبطل نكاح الثآلية عندهما وقال محممه والشافعي رحمهما الله تعالى بختار أشهما شاءو نفارق الأخرى واستدل بحديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وتحته ثمان نسوة وأسلمن معمه فقال صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن وقيس بن حارثة رضى الله عنــه أسلم وتحته عشر نسوة وأسلمن معمه فأصره النبي صلى الله عليمه وسلم ان يختار أربعاً منهن والضحاك بن فيروز الديلمي أسلم وتحته اختان فقال صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت والمني فيه ان هذه حرمة اعترضت في بعضالمنكوحات بعد صحة النكاح فتوجب التخيير دون التفريق كما لو طلق احدى نسائه لابعينها ثلاثًا وبيان ذلك ان الانكحة وقمت صحيحة في الاصل لان حرمة الجمع تخطاب الشرع وقد بينا ان حكم هــذا الخطاب قاصر عنهــم لاعتقادهم بخلاف ذلك مالم يسلموا ألا ترى أنه لوماتت واحدة منهن أو بانت ثم أسلم وليس عنده الا أربع منهن جاز نكاحهن سواء ماتت الأولى أو الاخـيرة واذا ثبت ان الانكحة صحيحة كان العقد الواحدوالعقود المتفرقة فيهسواء عنزلة الحربي اذا كان تحتــه أربع نسوةفسي وسبين معه فانالعقدالواحد والعقو دالمتفرقة فيه سواء بالاتفاق واناختلفنا في التفريق أوالتخيير وفرق محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير بين أهل الحرب وأهل الذممة فقال لو كانت هذه العقود فيما بين أهل الذمة كان الجواب كما قاله أبو حنيفة رحمه الله تمالي لان خطاب الشرع بحكم الشيوع في دار الاسلام يجمل ثابتاً في حق أهـل الذمة وان كنا لانتعرض لهم مالم يسلموا وقد بينا هذا من أصاهما والشافعي رحمه الله تمالي يسوي بين أهمل الحرب وأهل الذممة فاما أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى استدلا بقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين فالجمع بين الاختين نكاحا حرام بهذا النص وبنكاح الأولى ماحصل الجمع فوقع نكاحها صحيحاً بحكم الاسلام وبنكاح الثانية حصل الجمع فلم يكن نكاحها صحيحاً محكم الاسلام وأنما وجب الاعتراض بعد الاسلام بسبب الجمع اذ لاسبب هنا سوى الجمع فتمين الفساد في نكاح من حصل الجمع بنكاحماوكان نكا مهافاسدا بحكم الاسلام دون من لم بحصل بنكاحها الجمع وكان نكاحها صحيحا بحكم الاسلام وان تزوجهمافى عقدةواحدة فالجمع حصل بهماولم يكن ابطال نكاح أحداهما بأولى من الاخرى فبطل نكاحها بمنزلة الحربية تحت رجلين اذا أسلم وأسلمامه اوكذلك في نكاح الخس الحرمة بسبب.

الجمع بين مازاد على الاربع فانما حصل ذلك بنكاح الخامسة فصرف الفساد اليها أولى وان كان تزوجهن في عقد واحد فالجمع حصل بهن جميعاً وهذا بخلاف مالو ماتت احداهن أو بانت لان الاعتراض بسبب الجمع بعد الاسلام فلا بدمن بقاء الجمع المحرم بعد الاسلام حتى بجب الاعتراض ولم يبق ذلك اذا ماتت احداهما أو بانت وهو نظير مالو تزوج رضيمتين فجاءت امرأة فأرضعتهما بانتا منه ولو أرضعت احداهما فماتت ثم أرضعت الاخرى لم سطل نكاح الثانية لان الجمع اغما يتحقق عند ارضاع الثانية فاذا كانت الاولى في نكاحه تحقق الجمع بين الاختين وان ماتت أو بانت لم يحقق الجمع بين الاختين وهذا بخلاف المسبيات فان نكاح الاربع هناك وقع صحيحا بحكم الاسلام على الاطلاق لأنه حسين تزوجهن كان حرآ وللحر أن يتزوج أربع نسوة ثم وجب الاعتراض بسبب الرق الحادث فيه وعند حدوث الرق هن مجتمعات مستويات فلهذا استوى العقد الواحد والعقود المتفرقة عنزلة الرضيعتين اذا ارضعتهما امرأة بانتا منه وأن تزوجهما في عقدين لأن الاعتراض وجب بعد صحة النكاح بالاختيــة العارضــة فيهــما وهما مســتويان في ذلك تخلاف ما تقدم على ما بينا والاحاديث الـتي رويت فقنه قال مكحول ان تلك كانت قبـل نزول الفـرائض معناه قبل نزول حرمة الجمع فوقعت الانكحة صحيحة مطلقاتم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الاربع لتجديد العقد عليهن أو لما كانت الانكحة صحيحة في الاصل جعل رسول الله صلى الله عليـه وســلم ذلك مستثنى من تحريم الجمع ألا ترى أنه قال فى بمض الروايات وطلق سائرهن فهـذا دليـل على أنه لم يحكم بالفرقة بينه وبـين ما زاد على الاربع وعلى هذا لو أسلم وتحتمه بنت وأم فاسلمتا معمه فان كان تزوجهما في عقمه واحمه بطل نكاحهما ثم ان كان لم يدخل بهما فله أن يتزوج البنت دون الام وان كان دخل بهما لم يكن له أن يتزوج واحدة منهما لان الدخول بكل واحدة منهما يوجب حرمة الاخرى بالمصاهرة على التأبيد وان كان دخل بالام فليس له أن يتزوج واحدة منهما لان الام حرمت بعقه البنت والبنت حرمت بالدخول بالام وإن كان دخــل بالبنت دون الام فله أن يتزوج البنت دون الام لان بمجرد العقد على الام لا يوجب حرمة البنت وان كان تزوجهما في عقدين فنكاح الأولى جائز ونكاح الثانية فاسد ان لم يدخل بهما وكذلك ان دخل بالاولى فان كان دخل بالثانية فان كانت الاولى منتا فسد نكاحهما لان الام حرمت بالعقد على البنت

والبنت حرمت بالدخول بالام وانكانت الاولى امافنكاح البنت صحيح لان الدخول بالبنت يحرم الاموالعقد على الام لايحرم البنت فاما على قول محمدر حمه الله تعالى سواء تزوجهما في عقدة أو في عقد تين فنكاح البنت صحيح لان العقد على الام لا يوجب حرمة البنت والعقد على البنت يوجب حرمة الام الاان يكون دخل بالام فحينئذ يفرق بينه وبينهما وهــذا اذا كان دخوله بالام بمد ماتزوج بالبنت فانكان قبل أن يتزوج البنت فنكاح آلام صحيح لان الدخول بها يحرم البنت فاذا لم يصح نكاح البنت لأتحرم الام بذلك الا أن يكون دخل بالبنت أيضاً فينتذ تقع الفرقة بينه وبينهمابالمصاهرة وليس له أن يتزوج واحدة منهما ﴿ قَالَ ﴾ وَانْ أَسْلِمُ الْحَرْبِي وَامْرَأَتُهُ وَقَدْ كَانْ نَسْكَاحَهُمَا بَعْدُ انْ طَلَقْهَا ثَلاثًا قبل ان تَسْكَمَح زوجاً آخر فرق بينهما لان التطليقات الثلاث تقع في دار الحرب كما في دار الاسلام فانهم يعتقدون ذلك وهي سبب حرمة المحل الى وقت إصابة الزوج الثاني بمنزلة الحرمة بالقرابة والرضاع فكما ان ذلك يوجب التفريق بعد الاسلام فكذلك هنا وكذلك لو جامع أمها أو اللتها أو قبل واحدة منهما بشهوة لان الحرمة بسبب المصاهرة نظير الحرمة بسبب الرضاع وذلك يتحقق في دارالحرب كما تتحقق في دار الاسلام فهذا مثله ﴿ قَالَ ﴾ واذا أسلم أحد الزوجين في دارالحرب ولم يكونا من أهل الكناب أوكانا والمرأة هي التي أسلت فانه يتوقف انقطاع النكاح بينهما على انقضاء ثلاث حيض عندنا سواء دخل بها أو لم مدخل بها وقال الشافعي رحمه الله تمالي ان كان قبل الدخول تقع الفرقة باسلام أحدهما وان كان بعـــد الدخول يتوقف على انقضاء العدة وعنده لايختلف هذا الحكم بدار الحرب ودار الاسلام ولكنه ننبني على تأكد النكاح بالدخول وعدم تأكده كما ذكرنا فاماعندنا نفس اسلام أحدهما غيير موجب للفرقة ولا كفر من أصر منهما على الكفر ولا اختلاف الدين نفسه كما بينا في دارالاسلامالاان في دار الاسلام يمكن تقرير سبب الفرقة بدرض الاسلام على الآخر منهما حتى اذا أبي يصيرمفونا الامساك بالمروف وفي دار الحرب لايتأتي ذلك لان يد امامالمسامين لاتصل الى المصر منهما ليعرض عليه الاسلام ويحكم بالفرقة عند إبائه فيقام الاث حيضات مقام الاث عرضات في تقرر سبب الفرقة لانه صار غير مريد لها حين لم يساعدها على الاسلام وبعد ماصار غير مريد لها تقع الفرقة بانقضاء ثلاث حيض كا لو طلقها الا أن هناك اذا كانالطلاق قبل الدخول عكن اثبات الفرقة ينفسه لمباشرة الزوج سبب الفرقـة

وهنا لاعكن اثبات الفرقة قبل الدخول بدون انقضاء ثلاث حيض لان الزوج ماباشر شيئاً بل بل هومستديم لما كان عليه فالمذابتوقف انقطاع النكاح على انقضاء ثلاث حيض في الوجهين جميماً واذا وقعت الفرقة بذلك فان كان قبل الدخول فلا عـدة عليها وان كان بعـد الدخول والمرأة حربيـة فـكذلك الجواب لان حكم الشرع لايثبت في حقها فان كانت المرأة هي المسلمة فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لانه لابوجب العدة على المسلمة من الحربي وأصل المسئلة في المهاجرة فأنها أذا خرجت الى دار الاسلام مسلمة أو ذمية لم الزمها العدة في قول أبي حنيفة رحمــه الله تمالي الا أن تكون حاملا فحينئــذ لاتتزوج حتى تضع حمايا وان كانت حاملا فلها أن تَنزوج في الحال وعلى قول أبي يُوسف ومحمد رحمهـما الله تمالي تلزمها العدة وحجتهما في ذلك حديث نسيبة أنها لما هاجرت أمر ما رسول الله صلى الله عليــه وســـلم أن تعتــد والممنى فيه أن هذه حرة فارقت زوجها بعد الاصابة فنلزمها العــدة كالمطلقة في دارنا وهــذا لان وجوب العــدة عليها لحق الشرع كيلا يجتمع ماء رجلين في رحمها وهي مسلمة مخاطبة بحق الشرع وهـ ذا بخلاف المسبية فانها ليست بحرة وتأثيره أنها حلت للسابي ومن ضرورة الحكم بحلها للسابي الحكم بفراغ رحمها من ماء الزوج بخــلاف ما يحن فيه ولا يقال لماذا يجب الاستبراء على السابي لأنا نقول كما يجب الاستبرا، على السابي اذاكانت ثيباً أو منكوحة فكذلك اذا كانت بكراً أولم تكن منكوحة فكذا هذا مع ان هذا دليلنا لان بالاستبراء هناك بحصل المقصود فلا حاجة الى انجاب العدة عليها مخلاف المهاجرة وأبو حنيفة رحمه الله تمالي استدل يقوله تمالي ولاجناح عليكم ان تنكحوهن اذا آ يبتموهن أجورهن فالله تمالي اباح نكاح المهاجرة مطلقاً فتقييد ذلك بما بمد انقضاء العدة يكون زيادة وقال الله تمالى ولاتمسكوا بعصم الكوافروفي ايجاب العدة تمسك بمصمة الكافرة والمعنى فيه ان هذه الفرقة وقعت بتباين الدارين فلا توجب العدة عليها وكالمسبية هذا لان تباين الدارين حقيقة وحكماً مناف للنكاح فيكون منافيا لأثر النكاح فلا تجب العدة لحق الشرع مع وجود المنافي ولا لحق الزوج لانه حربي غير محترم وهو نظير من اشترى امرأته لا بجب العدة لحقه لأن الحل الثابت بالملك حقه ولا تجب لحق الشرعلوجود المنافي فاما اذا كانت حاملا فلا نقول بجب العدة عليها ولكنها لاتتزوج مالم تضع حملها لان في بطنها ولد ثابت النسب من الغير وذلك مانع من النكاخ كام الولد اذا حبلت من مولاها ليسله ان يزوجها

حتى تضم وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي انها اذا تروجت صح النكاح ولكن لايقربها زوجها حتى تضع لانه لاحرمة لماء الحربي كماء الزاني فهو بمنزلة ماء الزاني والحبـل من الزنا لا عنم النكاح عندنا ولكن الاول أصبح لان الحبل من الزنا لانسب له وهنا النسب ثابت من الحربي وباعتبار ثبوت النسب المحل مشغول فلهذا لا يصح النكاح مالم يفرغ الحل عن حق الغير ويستوى في وقوع الفرقة بتباين الدارين ان خرج أحــدهما مسلماً أوذمياً أو خرج مستأمناً ثم أسلم أو صار ذمياً لانه صار من أهل دارنا حقيقة وحكماً في الفصلين وان كان الخارج هو الزوج فله ان يتزوج أربعاً سواها أو أختها انكانت في دار الاسلاملانه لاعدة على التي نقيت في دار الحرب عندهم جميعاً فكان هذا بمنزلة الفرقة قبل الدخول واذا أسلت المرأة ثم خرج الزوج مستأمناً فهما على النكاح مالم تحض ثلاث حيض لان المستأمن وان كان في دارنا صورة فهو من أهل دار الحرب حكما فكأنه باق في دار الحرب حتى اذا أسلم الزوج قبل ان تحيض فهما على النكاح وان صار الزوج من أهل الذمة قبل ان تحيض ثلاث حيض فهما على النكاح أيضاحتي اذا خرجت المرأةفهي امرأته حتى يعرض السلطان عليه الاسلام بمنزلة مالو كان الزوج في الاصل ذميا وكذلك لو كان الزوج هو الذي أسلم في دار الحرب ثم خرجت اليناذمية قبل أن تحيض ثلاث حيض فهما على النكاح حتى يعرض السلطان عليها الاسلام فأما اذا خرجا مستأمنين ثم أسلمت المرأة فني رواية هذا الكتاب يتوقف انقطاع النكاح بينهما على انقضاء ثلاث حيض لأن الزوج من أهل دار الحرب فهو عنزلة ما لو كان في دار الحرب وفي رواية كتاب الطلاق يقول ان عرض السلطان الاسلام على الزوج فأبي أن يسلم فرق بينهما وان لم يعرض حتى مضى ثلاث حيض تقع الفرقة أيضاً فني حق الذمي يتعين عرض الاسلام وفي حق الحربي في دار الحرب يتعين القضاء ثلاث حيض وفي حق المستأمن أي الامرين يوجد تقع به الفرقة لان المستأمن من وجه يشبه الذي لانه تحت بد الامام يتمكن من عرض الاسلام عليه ومن وجه يشبه الحربي لانه متمكن من الرجوع الى دار الحرب فيوفر حظه على الشبهين فلشبهه بالذمى أذا وجد عرض الاسلام عليه تقع به الفرقة ولشبهه بالحربي اذا وجـد انفضاء ثلاث حيض أولا تقم به الفرقة والله سبحانه وتمالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## حر باب الهبة في النكاح كاب

﴿ قَالَ ﴾ رضى الله عنهالنكاح بلفظة الهبة والصدقة والتمليك صحح في قول علما تناوعلى قول الشافعي رحمه الله تمالى لايصح الا بلفظة النكاح والتزويج واستدل بقوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الآية فقد جمل النكاح بلفظة الهبة خالصاً للرسول صلوات الله عليه دون غيره من المؤمنين وقال صلى الله عليـه وســلم أوصيكم بالنساء خيراً فأنهن عنمدكم عوان أنخلة تموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وكلمة الله الله أمرنا بالاستحلال بها الا نكاح والتزويج وفي قوله اتخذتموهن بأمانة الله اشارة الا ان هذا العقد غيير معقود لمقصود أثبات الملك ولهذا انعقد بلفظة الانكاح والتزويج وهما لايد لان على الملك الا ترى اله لا ينعقد بهما شئ من عقود التمليكات ولكن المقصود بالنكاح مالا محمى من مصالح الدين والدنيا وألفاظ التمليك لاندل على شيَّ من ذلك فلا ينعقد بها هذا العقد وهو معنى قولهم هذا عقد خاص فلا ينعقد بغيره الاترىان الشهادة لما شرعت بلفظ خاص لمعنى وهو أنها موجبة ينفسها كما أشار الله تعالى اليه في قوله شهد الله أنه لا إله الا هو لم نقم لفظ آخر مقام هذا اللفظ حتى لو قال الشاهد احلف لايصح أداء الشهادة به والدليل عليه ان الـتزويج هو التعليق والنـكاح هو الضم وليس فيهما مايدل على الملك وليس في التمـليك معني التلفيق والضم فلا ينعقد هذا اللفظ بالفاظ التمليك وكيف ينعقد الذكاح بهـذا اللفظ والفرقة تقع به اذا قال لا مرأته وهبت نفسك منك كان عنزلة لفظ الطلاق مع ان النكاح لايصح الابشهودوعند ذكر لفظ الهبة الشهود لايعرفون أنهما أرادا النكاح وحجتنا في ذلك قوله تمالى وامرأة مؤمنـة ان وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسـلم الآية ممناه ان أراد النبي ان يستنكحها فوهبت نفسها منه فقد جمل الله تعالي الهبـة جوابا الاستنكاح والاستنكاح طلب النكاح وأما قوله خالصة لك فقد قيل المراد به المرأة يعني أنها خالصة لك فلا تحل لاحدبعدك حتى يكون شريكات في الفراش من حيث الزمان كما قال الله تمالي في آية أخرى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولاأن تنكحوا أزواجه من بعده أبداوالأصح ان المرادهبة خالصة لأن قوله ان وهبت يقتضي هبة والكناية تنصرف الى الثابت عقتضي الكلامفيكونالمني هبة خالصة لايلزمك مهر لها وهذا لك دون المؤمنين. ألا ترى أنه قال

قدعامنا مافرضينا عليهم في آزواجهم يعني من الابتغاء بالمال والدليسل عليه أنه قابل الموهوبة نفســها بالمؤتى مهرها بقوله أنا أحللنا لك أزواجـك الآية وكـذلك قال في آخر الآية لكي لايكون عليك حرج وهو نص على أن الخصوصية لدفع الحرج عنه وذلك ليس في اللفظ اذ لاحرج عليه في ذكر لفظ النكاح انما الحرج في القاء المهر مع ان المذكور لفظة الهبة فى جانب المرأة لا فى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفنا ان المراد الخصوصية بجواز نكاحه بندير مهر وإمامنافي المسئلة على رضوان الله عليه فان رجلا وهب النتهامبيد الله من الحريشهادة شاهدىن فأجاز ذلك على رضى الله تمالى عنه والمعنى فيه ان هذا ملك يستباح به الوطء فينعقد بلفظ الهبة والتمليك كملك اليمين وهذا كلام على سبيل الاستدلال لاعلى سبيل المقايسة لان صلاحية اللفظ كناية عن غيره وليس بحكم شرعى ليعرف بالقياس بل طريق معرفة ذلك النظر في كلام أهل اللغة وهذه اشارة الى مذهبهم في الاستمارة لانهم يستميرون اللفظ لغيره لاتصال بينهما من حيث السببية كما قال الله تعالى أبي أراني أعصر خمراً أي عنياً بالمصر يصير خراً ويسمى المطر سماء لانه ينزل من السماء وما يكون من علو فالمرب تسميه سماء وكذلك النبات يسمى سماء لانه بنبت بسبب المطر فانهم يقولون ما زلنا نطأ السهاء حتى أتيناكم واذا ثبت هــذا فنقول هذه الالفاظ سبب لملك الرقبة وملك الرقبة في محل ملك المتمة موجب لملك المتمة فللاتصال بينهـما سبباً يصلح هذا اللفظ كناية عن ملك المتعة والمقصود من النكاح ملك المتعة دون ما سواه من المقاصد ألا ترى أنه يختص مه الزوج حتى بجب البدل عليه وسائر المقاصد يحصل لهما وان ملك الطلاق الرافع لهذا الملك يختص به الزوج فمرفنا أن المقصود هوالملك دون ما توهمه الخصم وانما انعقد بلفظ النكاح والتزويج لأنهما لفظان جملا عاماً لهذا العقد بالنص واعتبار المني في غير المنصوص عليه فأما في المنصوص لايمتبر المعني مع أنهـما لفظان لايجاب ملك ما ليس عـال فلهذا لا تأثيرهما في اثبات ملك المال ومتى صاراللفظ كناية عن غيره سقط اعتبار حقيقته وقام مقام اللفظ الذي جمل كناية عنه والشرط سماع الشاهدين اللفظ الذي ينعقد به النكاح فأما وقوفهما على مقصود المتعاقدين ليس بشرط مع أنه اذا قال وهبت انتي منك بصداق كذا فالشهود يملمون أنه أراد النكاح وكما أن الفرقة تحصل بلفظ الهبـة تحصل بلفظ الزوجيــة اذا قال لامرأته تزوجي ونوى به الطلاق يقع ولم يدل ذلك على أنه لاينمقد به

النكاح فأما لفظ البيع فالصحيح أنه ينعقد به النكاح واليه أشأر في كتاب الحدود قال اذا زنى بأمرأة ثم قال تزوجتها أو اشتريتها وهذا للفقه الذي بينا أن البيع يوجب مدكما هو سبب لملك المتمة في محله وكان أبو بكر الاغمش رحمه الله تمالي يقول لاينعقد النكاح بلفظ البيع لانه خاص لنمليك مال عمال والمملوك بالنكاح ليس عمال فأما لفظة الاجارة لاينعمقد بها النكاح لأنها غير موجبة ملكا يستفاد به ملك المتعة فأنها توجب ملك المنفعة وعلك المنفعة لايستفاد ملك المتمة ومحكي عن الكرخي رحمه الله تعالى أنه كان نقول سعقد به لان المستوفى بالنكاح منفعة في الحقيقة وان جمـل في حكم العين وقد سمى الله تعالى العوض في النكاح أجراً بقوله عزوجل فآنوهن أجورهن وذلك دليل على أنه بمنزلة الاجارة ولكن هذا فاسد فأن الاجارة شرعا لا تنعقد الامؤقتا والنكاح لا ينعقد الا مؤيداً فبينهما مفابرة على سبيل المنافاة فأما لفظ الوصية لا سمقد به النكاح لانه لا يوجب الملك بنفسه بل موجبه الخلافة مضافة الى ما بعد الموت ولو صرح بلفظ النكاح مضافا الى مابعد الموت لا يصح أيضاً فان قيل الهبة أيضاً لاتوجب الملك مالم ينضم اليه القبض قلنا الهبة لاتوجب اضافة الملك ولكن لضعف في السبب لتعريه عن العوض يتأخر الملك الي أن يتقوي جاز استعماله في حق الصغيرة والكبيرة فلهذا كان موجباً ملك النكاح ينفسه مع ان المملوك بالنكاح ينفس العقد يصير كالمقبوض والهذا لوماتت عقيب العقد تعذر البدل فكان هذا عنزلة هبة عين في يد الموهوب له فيوجب الملك بنفسه فأما لفظ الاحلال والتمتــم لايوجب ملكا أصلا فأن من أحل لفيره طعاما أو أذن له ان يتمتع به لاعلكه وانما يتلفه على ملك المبيرج فكذلك اذا استعمل هـذا اللفظ في موضع النكاح لايثبت به الملك واما الاعارة فكذلك فانه لانوجب ملكا يستفاد به ملك المتعة والاقراض في معنى الاعارة مع ان الاقراض في محل ملك المتعمة لايصح لان محل ملك المتعة الآدى والاستقراض في الحيوان لايجوز فابذا لاينعقد النكاح بهذه الالفاظ بخلاف لفظة الهبة والصدقة ولكن باعتبار هذه الالفاظ تنعقدالشمة فيسقط به الحد ويجب الاقل من المسمى ومن مهر المشل عند الدخول ﴿ قالَ ﴾ ولو قال أتزوجك بكذا فقالت قد فعلت فهو عنزلة قولها قد تزوجتك لانها أخرجت الكلام مخرج الجواب لخطابه فيصير ماتقـدم من الخطاب كالمعاد فيــه ولا

يحتاج الى ان يقول الزوج قبات بخلاف البيع على ما بيناه فيما سببق وذكر في النوادرانه اذا قال جئتك خاطباً فقالت قد فعات أو زوجتك نفسى كان نكاحا تاما وفي الكتاب يقول اذا قال خطبتك الى نفسك بكذا فقالت زوجتك نفسى فهو نكاح جائز اذا كان بمحضر من الشهود لان هذا كلام الناس وليس بقياس معناه انه بلفظ الخطبة لا ينعقد النكاح في القياس لان الخطبة غير العقد ولكنه استحسن فقال المراد به في عادة الناس العقد فلاجدل الفرق الظاهر جعلنا ذلك بمنزلة النكاح استحسانا والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

#### -مر 'باب المهور №-

﴿ قَالَ ﴾ وعقد النكاح بغير تسمية المهر جائز ولها مهر مثلها من نسائها لاوكس ولاشطط ان دخل بها أو مات عنها وهذا مذهبنا ان مهر المثل يجب للمفوضة بنفس العقد وهو أحد قولى الشافعي رحمه الله تعالى وفيالقول الآخر لايجب المهر لنفس العقد وانما بجب بالتراضي أو يقضاء القاضي حتى اذامات أجدهما قبل الدخول فلا مهرلها عنده ومشايخهم رحمهــم الله تمالى مختلفون فيما اذا دخــل بها وأكثرهم على انه يجب المهر بالدخول ومنهــم من يقول لايجب بالدخول أيضاً واحتج بحديث عمر وعلى وابن عمر وزيد رضي الله عنهــم أنهم قالوا حسم الميراث ولا مهر لها والمني فيه أنها جادت محقها وهي من أهمل الجود فيصح منها كما لو وهبت شيئاً من مالها وهــذا لان المستوفي بالنــكاح اما أن يكون في حكم المنفعة كما هو مذهبي أو في حكم العين كما هو مذهبكم فان كان في حكم العين فبدله بمنزلة أرش الطرف يخلص حقاً لها ويسقط باسقاطها وانكان بمنزلة المنفعة فبدل المنفعةلها والدليل عليه أنها يملك الابراء عن المهر والشراء به شيئاً وصدًا الطريق قال بمضهم أنه وان دخل بها لا مجدالمهر لانها كما رضيت شبوت الملك عليها بغيرءوض فقد رضيت بالاستيفاء من غـير عوض وأكثرهم على أن فيما يجب بالاستيفاء معنى حق الشرع ألا ترى أن ما يجب بالاستيفاء من العقوية وهو حد الزنا يكون خالص حق الشرع فكذلك المال الذي بجب عند الاستيفاء لا يسقط برضاها بالأستيفاء بغير عوض والى هذا أشار الله تمالي في قوله فما استمتعتم به منهن فآنوهن أجورهن ولان المعاوضة في النكاح بين الزوجين حتى لا ينعقد النكاح الا بذكرهما فأما المهر ليس بعوض أصلى والكمنه زائد وجب لهــا بازاء احتباسهاعنده بمنزلة النفقة ومثل هذا يحتمل التعجيل والتأجيل واحكن النكاح كما لا تنعقد الاموجبا لهــذا الملك علمها لاتنعقد الابشرط التعويض فتارة تتعجل العوض بالتسمية وتارة يتأخر الى التأكد بالدخول أو الفرض بالتراضي أو بالقضاء ألا ترىأن ملك اليمين تارة يثبت بموضواجب بنفس العقد وتارة بشرط التعويض وان لم يكن واجباً منفس السبب والدليل عليه أن مهر المثل لايتنصف بالطلاق قبل الدخول وماكان واجباً بنفس المقد يتنصف كالمسمى وحجتنا في ذلك ماروي أن سائلا سأل ابن مسمود رضي الله تعالى عنه عن هذا فجمل بردده شهراً ثم قال أقول فيه ينفسي فان يك صوابا فمن الله ورسوله وان يك خطأ فهن ابن أمعبد . وفي رواية فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان أرى لهما مهر مثل نسائها لاوكس ولا شـطط فقام رجل يقال له معقل بن سنان أو معقل بن يسار وأبو الجراح صاحب الاشجعين رضوان الله عليهم فقال نشهدان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق الاشجعية بمثل قضيتك هذه فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بذلك سروراً لم يسر قط مثله بعد اسلامه لما وافق قضاؤه قضاء رسول الله صــلى الله عليهوســلم والذي روى أن عليا رضي الله تعالى عنه رد هذا الحديث وقال ماذا نصنع بقول اعرابي بوال على عقبيه انما رده لمذهب تفرد به وهو أنه كان بحلف الراوى ولم ير هــذا الرجــل حــتى يحلفــه ولســنا نأخــذ بذلك والمــنى فيــه ان الشكاح عقد معاوضة بالمهر فاذا انعقد صحيحاً كان موجباً للموض كالبيع وكما لو زوج الاب النته يغير مهر وبيان الوصف قوله تعالى أن تبتغوا بأموالـكم يعنى تبتغوا ملك النـكاح على النساء بالمال وحرفالباء يصحب الاعواض فدل أن العوض الاصلى هو المهر والدليل عليه أنه يثبت لهــا حق المطالبة بالفرض والفرض عبارة عن التقدير والمطالبة بالتقدير تنبني على وجوب الاصل فني كل موضع لم يجب الاصل بالعقد لا تثبت المطالبة بالتقدير كما في ملك اليمين بطريق الهبة فعرفنا أن أصل الوجوب بالعقد شرعا واليه أشار الله تعالى في قوله قد علمناما فرضنا عليهم في أزواجهم أضاف الى نفسه وبين خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح بغير مهر فذلك دايل على أنه في غيره لا ينعقد الا موجبا للمهر واليه أشار أبو سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه بقوله لانكاح الا بمهر وشهود الا ماكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل عليه أنها تحبس نفسها لاستيفاء المهر ولاتحبس المبدل الا ببدل وأجب

وان بعد الدخول بها بجب ولا وجه لانكاره لانه منصوص عليه في القرآن والدخول تصرف في الملك فاذا أبت الملك بغير عوض لا يجب العوض بالتصرف فيه بعد ذلك ولا معنى لما نقول أن الملك شبت بشرط التعويض لأن هذا العقد لا ينعـقد الا ععاوضة المال اظهاراً لخطر هذا الملك وهنا اظهار الخطر أنما يظهر أذا وجب البدل بنفس المالك فكما أن الملك لا محتمل التأخر عن حالة العقد فكذلك وجوب البدل الا في حق من قصر عنه حكم هذا الخطاب وهم أهل الذمة كما بينا والطلاق قبل الدخول مسقط لأنه رفع للمقد من الاصل فيكون مسقطا للعوض وسيقوط الدوض عند وجود المسقط لايكون دليلاعلى أنه لم يكن واجبا بالمقد وتنصف المسمى بالطلاق حكم ثبت بالنص بخــ لاف القياس وكان المعنى فيه أن المسمى تأكد بالتسمية والعقد جميعا فلتأكده لايسقط كله لا بالطلاق ولا بالموت والنفقة ضميفة من كل وجه لانها لانجب بالتسمية ولا تنفس المقد وتسقط بالطلاق والموت جميما ومهر المثل ضعيف من كل وجه لانه غير مسمى في العقد وقوى من وجه لانه واجب بنفس المقد فلقوته من وجه لا يسقط بالموت ولضعفه من وجه يسقط كله بالطلاق قبل الدخول اذا عرفنا هذا فنقول نساؤها اللاتي يمتبر مهرها عهورهن عشيرتهامن قبل أبيها كأخوالها وعماتها وبنات عماتها عندنا وقال ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى أمها وقوم أمها كالخالات ونحو ذلك لان المهر قيمة بضع النساء فيعتبر فيمه قرابتها من النساء ولكنا نقول قيمة الشيُّ انما تمرف بالرجوع الى قيمة جنسه والانسان من جنس قوم أسه لا من جنس قوم أمه ألا ترى أن الام قد تكون أمة والبنت تكون قرشية تبعاً لأبيها فلهذا اعتبر عشيرتها من قبل أيها ولا يعتبر مهرها عهر أمها الاأن تكون أمها من قوم أيها بأن كانت ىنت عمـه فحينتذ يمتبر مهرها لا لانها أمها بل لانها بنت عمر أبيها وانما يعتبر من عشـيرتها امرأة هي مثلها في الحسن والجمال والسن والمال والبكارة لان المهور تختلف باختلاف هذه الاوصاف قال صلى الله عليـه وسلم تنكح المرأة لمالها وجمالها الحديث وكذلك يعتبر أن تكون تلك المرأةمن بلدتها ولا يعتبر مهرها عهرعشيرتها في بلدة أخرى لان المهور تختلف باختلاف البلدان عادة وفي الحاصل مهر المثل قيمة البضع وقيمة الشئ أنما تمرف بالرجوع الى نظيره بصفته قال فان فرض لها الزوج بعد العقد مهراً فرضيت به أو رافعته الى القاضي ففرض لها مهرآ فهو سواء ولها ذلك ان دخــل بها أو مات عنها وان ظلقها قبل أن يدخل

والمسمى في المقد سواء ثم رجع فقال لها المتعة وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لان الفرض بمد المقد نقدر عهر المثل وقد بينا ان مهر المثل لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول ولان تنصف المسمى في المقد بالطلاق حكم أبت بالنص بخلاف القياس والمفروض بمد المقد ليس في معناه لأنه وان استند حكمه الى وقت المقد لايصير كالمسمى في المقد وعلى هذا لو تزوجها على مهر مسمى ثم زادها في المهر بعد العقد فني قول أبي بوسف رحمــه الله تمالي الأول تتنصف الزيادة والأصل بالطلاق لانالزيادة بمدالمقد مثل المسمى في العقد قال الله تمالى ولاجناح عليكم قيما تراضيتم به من بعد الفريضة أىمن فريضة بعد الفريضة وفي قوله الآخر لايتنصف بالطلاق الاالمسمى في العقد خاصة لقوله تمالى فنصف مافرضتم أي سميتم فىالمقد فاما الزيادة بمد المقدتسقط كلها بالطلاق وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهماالله تمالي ﴿ قال ﴾ وأذا اختلف الزوجان في المهر فقال الزوج ألف وقالت المـرأة ألفان فني قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحكم مهر مثابا وفي قول أبي يوسف وابن أبي ايلي رحمهما الله تمالي القول قول الزوج الا ان يأتي بشئ مستنكر جداً وجه قولهما انهما اختلفا في بدل عقد لايحتمل الفسيخ بالاقالة فيكون القول قول المنكر للزيادة كما لو اختلفا في بدل الخلع والمتق عال ولا معني للمصير الي محكيم مهر المثل لان وجود مهر المثل عند عدم التسمية وهنا مع اختلافهما اتفقا علىأصل المسمى وذلك مانع وجوب مهر المثل ولا معني للتحالف بإيهمالان التحالف لفسخ المقديعد تمامه والنكاح لايحتمل هذا ألنوع من الفسخ والدليل عليه انه لوطلقها قبل الدخول كان لها نصف مايقوله الزوج ولا يصار الى تحكيم المتعة فكذا في حال قيام العقد لان المتعة بمد الطلاق موجب نكاح لاتسمية فيــه كمهر المثل قبــله وأما أبو حنيفة ومحمــد رحهما الله تمالي قالا لصحة النكاح في الشرع موجب وهو مهر المشل لاتقع البراءة عنمه الا بتسمية صحيحة فمند الاختلاف في المسمى يجب المصير الى الموجب الأصلى كالصباغ ورب الثوب اذا اختلفا في الأجر فانه يصار الى تحكيم قيمة الصبغ لهذا المعنى وهذا بخلاف القصار ورب الثوب إذا اختلفا في الاجر لانه ليس لعمل القصار موجب بدون التسمية ثم النكاح عقد محتمل للفسخ فأنه يفسخ بخيار المتق وبخيارالبلوغ وعدم الكفاءة ويستحق فيه التسليم والتسلم فيشبه البيع من هذا الوجه فاذا وقع الاختلاف في البدل يجب التحالف بخــلاف الطلاق بمال والعتق بمال وأما اذا طلقها قبل الدخول يصار الى تحكيم المتعة على ما نص عليـه في الجامع ووضع المسئلة فيما اذا كان الاختلاف بنهما في المائة والمـائتين فأما ف كتاب النكاح فانه وصنع المسئلة فيما اذا كان الاختلاف في الالف والالفـين والمتمة لاتزيد على خدماً نه فلهذا قال لها نصف ما يقوله الزوج على أنه بجوز أن يصار الى مهر المثل قبل الطلاق ولا يصار الى المتمة بعد الطلاق كااذا تزوجها على ألف وكرامة يكون لها نصف الالف بمدد الطلاق ويكون لها كمال مهر المشال قبل الطلاق اذا لم يف عا شرط لها من الكرامة وفي معنى قول أبي يوسف رحمه الله تمالي الا أن يأتي بشئ مستنكر جداً قولان لمشايخنا أحدهما أن يدعى ما دون المشرة فانه مستنكر شرعا لانه لا مهر أقل من عشرة دراهم والاصمح أن مراده أن يدعى شيئاً قليلا يعلم أنه لا يتزوج مثل تلك المرأة على ذلك المهر عادة فانه ذكر هــذا اللفظ في البيع أيضاً فيما اذا اختلفا في الثمن بعــد هلاك السلمة فالقول قول المشتري الا أن يأتي بشي مستنكر جداً وليس في الثمن تقدير شرعا وأما بيان قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي فقدكان الكرخي يقول يتحالفان في الابتداء ثم يحكم مهر المثــل بمـــد ذلك وكان أبو بكر الرازي رحمــه الله تمالي يقول يحكم مهر المثل أولا قان كان مهر مثلها ألفين أو أكثر فالقول قولها مع يمينها لان الظاهر يشهد لها وان كان ألف درهم أو أقل فالقول قول الزوج مع عينه لان الظاهر يشهد للزوج وان كأن مهر مثلها ألفا وخسمائة فحينئذ يتحالفان ثم يقضي لها بمقـدار مهر مثلها لان المصـير الى التحالف اذا لم يمكن ترجيح أول أحدهما على الآخر بشهادة الظاهر له وذلك في هـذا الموضع والأصح ماذكره الكرخي رحمه الله تمالى لان ظهور مهر المثل عند عدم التسمية وذلك انما يكون تسمية فيكون موجبه مهر المثل فمرفنا أنه لا مدمن المصير الى التحالف في الابتداء وأصل النكاح وان كان لايحتمل الفسيخ بالتحالف فالتسمية تحتمل الانتفاء فاذا تحالفا نظر الى مهر مثلها فان كان ألفين أو أكثر فلها ألفان وان كان ألفاأو أقل فلها الالف لاقرار الزوج به وانكان ألفا وخمسائة فلها مهر المثل وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه وأيهما أقام البينة وجب قبول بينته لانه نور دعواه بالحجة فان أقاما البينة فالبينة بينة المرأة لانها تثبت الزيادة والبينة مشروعة للاثبات وكذلك لو مات أحـدهما قبل أن يتفقا ثم وقع الاختلاف

بيان الحي وورثة الميت فهو وورثة الميت على ما ذكرنا لان الوارث نقــوم مقــام المورث فأما اذا مانًا مما فينا فصلان (أحدهما) أن تنفق الورثة انه لم يكن في العقد تسمية ( والثاني) أن يختلف الورثة في المسمى أما في الاول فانه نقضي لورثتها في تركة الزوج عهر المشــل في القياس وهو قول أبي توسف ومحمد رحمهما الله تعالى لان مهر المشل وجب ننفس العقد كالمسمى فكما لايسقط المسمى بعد موتهما فكذلك مهر المشل ألاترى ان بعد موت أحدهمالا يسقط ميرالمثل وورثةالمت تقومون مقامه فيذلك فكذلك بمدموتهما واستحسن أبو حنيفة رحمه الله تعالىفقال لا تقضى بشئ واستدل في الكتاب فقال أرأيت لوادعي ورثة على رضى الله عنــه على ورثة عثمان رضى الله عنــه مهر أم كلثوم اكنت تقضى فيه بشيءً وهذا اشارة الى آنه أنما نفوت هذا بمد تقادم المهد لان مهر المثل يختلف باختلاف الاوقات فاذا تقادم العهد وانقرض أهل ذلك العصر لتعذر على الفاضي الوقوف على مقدار مهر المثل وعلى هذا الطريق ادا لم يكن العهد متقادما نقضي عهر مثلها والطريق الآخران المستحق بالنكاح ثلاثة أشياء المسمى وهو الاقوى والنفقة وهي الاضعف ومهر المثل وهو متوسط على ماقررنا فالمسمى لقوته لايسقط عوتهما وموت أحدهما والنفقة لضعفها تسقط عوتهما وعوت أحدهما ومهر المثل يتردد بين ذلك فيسقط عوتهما ولا يسقط عوت أحدهما لان مآثر دد بين أصاين توفر حظه علمهما ألاتري أن الصحابة رضوان الله علمهم اختلفوا ان مهر المثل هل يسقط بموت أحدهما فيكون ذلك اتفاقا منهم على أنه يسقط بموتهما فاما اذا وقع الاختلاف في مقدار المسمى بمدموتهما فعلى قول محمد رحمهالله تمالي يصار الى تحكهم مهر المثل لان من أصله ان مهر المثل لا يسقط عوتهما فيكون هــذا كالاختلاف الواقع بـين الزوجينوعند أبي يوسف رحمه الله تعالى القول فولورثة الزوجالا أن يأتوا بشي مستنكر جداً كما لو وقع الاختلاف في حياتهما وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الفول قول ورثة الزوج يضاً لان مهر المثل عنده لا يبقى بعد موتهما فلا عكن المصير الى التحالف وتحكيم مهر لمثل فيبقى ظاهم الدعوى والانكار فيكون القول قولورثة الزوج الا أزيقوملورثة المرأة بينة على ماادعوا من المسمى فحينئذ بقضي بذلك ويســتوى في هذا كله ان دخــل بها أولم يدخل بها لان ماقبل الدخول انما نفارق مابعد الدخول عند الطلاق أما عند الموت لافرق لان النكاح ينتهي بالموت ﴿ قال ﴾ وأذا تزوجها على بيت وخادم فلها من ذلك خادم وسط

وبيت وسط والسكلام هنا في فصول أحدها أن تسمية الخادم في النسكاح صحيح عندناوعلى قول الشافعي رحمه الله تمالي لا يصبح وكذلك لو تزوجها على عبــد مطلق أو على أمة فلها عبد وسط أو أمة وسط فان اتاها بالمين أجبرت على القبول وان أتاها بالقيمة أجبرت على القبول وعندالشافمي رحمه الله تعالى لاتصح التسمية لانالنكاح عقد معاوضة فيكون قياس البيع والعبد المطلق لايستحق بعقد البيع عوضا فكذلك بالنكاح وهذاأصل للشافعيرحمه الله تمالي ان كل مالا يصح مسمى عوضاً في البيع لا يستحق في النكاح لان المقصود بالمسمى مهرا المالية وتمجرد ذكر الجنس بدون بيان الوصف لاتصير المالية معلومة فلا يصح التزامة بعقد المعاوضة لبقاء الجهالة والغرر فيه • ألاترى أنه لو سمى ثوبا أو دانة أو داراً لم تصح التسمية فبكذلك اذا سمى عبداً وحجتنا في ذلك أن المهر انمــا يستحق ءوضاً عما ليس عال والحيوان لثبت ديناً في الذمة مطلقاً في مبادلة ماليس عال - ألا ترى أن الشرع أوجب في الدية مائة من الابل وأوجب في الجنين غرة عبداً أوأمة فاذا جاز أن شبت الحيوان مطلقا دينا في الذمة عوضًا عما ليس عال شرعاً فكذلك يثبت شرطاً وهذالان في معنى المالية هذا مال ملتزم اشداء والجهالة المستدركة في التزام المال ابتداء لا تمنع ضحته كما في الاقرار فان من أقر لانسان بعبد صبح اقراره الا أن هناك لا ينصرف الى الوسط عنـــد محمد رحمه الله تمالي لان المقربه عينه ليس بعوض وهنا عين المهر عوض وان كان باعتبار صفة المالية هذا التزام مبتدأ فلكونه عوضاً صرفناه عند اطلاق التسمية الي الوسط ليعتدل النظر من الجانبين كما أوجب الشرع في الزكوات الوسط نظراً إلى الفقراء وأرباب الاموال وبكونه ما لايلتزم ابتداء لا تمنع جهالة الصفة صحة الالتزام ولهذا لو أتاها بالقيمة أجبرت على القبول لان صحة الالتزام باعتبار صفة المالية والقيمة فيه كالمين وللاعتبار عا أوجبه الشرع من الدبة قان ذلك يتردد بين الابل والدراهم والدنانير ومن أصحابنا رحمهم الله تعالي من يقول لولم تصح التسمية احتجنا الى امجاب مهر المثل لان بفساد التسمية لا يبطل النكاح كما لا يبطل بترك التسمية وكل جهالة في المسمى إذا كاتت دون جهالة مهر المثــل فذلك لا يمنع صحة التسمية لان بمض الجهالة يرتفع بهذه التســمية وكل جهالة هي مثل جهالة مهر المثل أوفوق جهالة مهر المشل تمنع صحة التسمية لأنه لا يحصل به شي من الاعلام فجهالة العبد المسمى جهالة الصفة دون الجنس فأما جهالة مهر المثل جهالة جنس فصححنا فيه التسمية ليحصلها التعرز

عن بمض الجهالة فأما جهالة الشـوب فوق جهالة مهر المثل لان اسم الثوب يتناول أجناسا مختلفة من القطن والكتان والابريسم وغير ذلك وكذلك جهالة الدابة لانها لتناول أجناساً مختلفة وكذلك جمالة الدار لانها تختلف باختلاف البلدان والمحال والضييق والسعة وكثرة المرافق وتلُّمها فكانت تلك الجهالة فوق جهالة مهر المثل فلمــذا لم تصح التسميــة ووجب المصمير الى مهر المثل وبه فارق البيرع فانا لولم نصحح التسمية مغ جهالة الوصف هناك لا تحتاج الى ايجاب جهالة أخري لانه يفسد البيع ويعود اليه عوضه وهو معلوم فاما اذا سمي في المهر بيتاً فالمراد منه متاع البيت عادة دون البيت المسمى وهــذا معروف بالعراق يتزوج على بيت أو بيتين فيربدون متاع البيت مما تجهز به تلك المرأة وخصرف الى الوسط من ذلك لاعتبار معنىالمعاوضة على ماقلنا ثم قال أبوحنيفة رضىاللهعنه قيمة البيتأربعون درهمآ وقيمة الخادم أربمون ديناراً وقال أبو بوسف ومحمد رحهما الله تمالي هو على قدر الفيلاء والرخص وليسهذا باختلاف فيالحقيقة ولكن أبو حنيفة رحمهالله تمالي قصر فتواه على ماشاهده في زمانه وهما زادا على ذلك وبينا الفتوى في الاوقات والامكنة كلها والأمرعلى ماقالا فان القيم يختلف باختلاف الغلاء والرخص وقال والوسط من الخادم السندي وهذا لان أرفع الخدم الاتراك وأدنى الخدم الهنود فالسندي هوالوسط فيما بين ذلك ولكنه في بلادنا قلمايوجد السندي فالوسط أدني الاتراك واعلى الهنود ﴿ قالَ ﴾ وان كان تزوجها على وصيف أبيض فلها خمسون ديناراً في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وهذا أيضاً بناء على ماشاهد في زمانه من التفاوت بين قيمة الوسط والجيدوذلك يختلف باختلاف الغلاء والرخص ولكن في زمانه كان هذا التفاوت بقدر عشرة دنانير فلهذا قدره به وان اعطاها وصيفاً أبيض لايساوي ذلك فهو جائز لأنهوفي لها بماشرط واعتبار القيمة عند اختياره اداء القيمة فاما اذا اختأر اداءالمين فلا معتبر بالقيمة ﴿قال﴾ وانكانا من أهل البادية وقد تزوجها على بيت فلها بيت من شمر من بيوت أهل البادية وان تزوجها على خادم فلهاخادم وسط ممــا يعرف هناك لان المعتبر في التسمية المرف ألا توى أنه لو اشترى بدراهم مطلقاً ينصرف الى نقد البلدللمرف فهنا في كل موضع يعتــبر العرف أيضاً والمتعارف من تسمية البيت مطلقا فيما بـين أهــل البادية البيت من الشمر وفيما بين أهل الامصارمتاع البيت فصر فنا التسمية الى ذلك في كلُّ موضع ﴿ قَالَ ﴾ وَأَنْ تَرْوَجُهَا عَلَى شَيُّ بِمِينِهِ وَلَمْ تَرَ ۗ فَلَيْسَ لَمَا فِي ذَلَكَ خَيَارَ الرؤية لأن عدمالرؤية

لما لم عنم ثبوت صفة اللزوم فما هو المقصود مهذا العقد وهي المنكوحة فكذلك في عوضه وكان الممنى فيه ان الفائدة في اسبات خيار الرؤية أن تقـكن به من إعادة العوض الذيخرج منه اليه وهذا في البيع بحصل لانه ينفسخ بالرد وفي النكاح لا محصل لانه لا ينفسخ برد المسمى بخيار الرؤية ولكن تجب القيمة والقيمة غير مرئية كالعين فعرفنا أنه لا يستدرك بالرد فائدة وكذلك لاترد الصداق بالعيب الاأن يكون فاحشا عنــدنا وعلى قول الشافعي رحمه الله تمالي كل عيب يرد به في البيع يردبه في الصداق وهو بناء على أصل بيننا وبينه ان عنده بالرد بالعيب تبطل التسمية فيجب مهر المثل وعندنالا تبطل التسمية ولكن تجب قيمة المسمى فان كان الميب يسميراً لاتسمتدرك بالرد فائدة اذلا فرق بين عين الشي وبه عيب يسير وبين قيمته واذاكان العيب فاحشأ فتستدرك بالرد فائدة لانها ترجع بقيمته صحيحاً وهــذا هو حد الفرق بين اليسير والفاحش ان كل عيب ينقص من المـالية مقدار مالا بدخل يحت تقويم المقومين في الاسواق فهو عيب فاحش واذا كان ينقص بقدر مابدخل بين تقويم المقومين فهوعيب يسير وحجته لأثبات أصله ان الصداق مال مملوك بمقد معاوضة وهو مما ينفصل عن أصل العقد فتبطل التسمية بالرد كالبيع ولكن بطلان التسمية في النكاح لايبطل النكاح كانعدام التسمية في الابتداء ولكنا نقول السبب الموجب للمسمى هو العقد فلا يجوز الحكم ببطلان التسمية مع بقاء السبب الموجب له ولكن بالرد بالعيب يتعمذر تسلم المين كما التزم فتجب قيمته كالمفصوب اذا أبق وعلى هذا الاصل اذا هلك الصداق قبل التسليم عندنًا لا تبطل التسمية ولكن بجب على الزوج مثله ان كان من ذوات الامثال وقيمته ان لم يكن من ذوات الامثال وعند الشافعي رحمه الله تعالى تبطل التسمية كما يبطل البيع بهلاك المبيع قبل القبض فيكون لهامهر مثلها وبعض أصحابه يقول لانبطل التسمية بالهلاك عندنا ولكن تجب قيمة المسمى لتعذر تسليم المين فأما الرد بالعيب لايكون الالرفع تلك التسمية فتبطل به التسمية وعلى هذا لو استحق المسمى بعينه لاتبطل التسمية لان شرط صحة التسمية كون المسمى مالا وبالاستحقاق لاتنعدم المالية ولكن يتعذر التسليم فيكون بمنزلة الهلاك في انه بجب قيمته على الزوج ﴿ قالَ ﴾ وان كان الزوج أجر الصداق فالاجر له لان الصداق في بده مضمون ينفسه كالمفصوب والغاصب اذا أجر المفصوب فالاجر له ولكن تصدق به لأنه حصل له بكسب خبيث فكذلك الزوج وهذا عندنا وعند الشافعي رحمـه

الله تمالي الاجر لها بناء على أصله ان المنافع عنده مال والاجر بدل ماهو مال لها فيكون بمنزلة العقر وأرش الطرف وعندنا المنافع ليست بمال متقوم وانميا تتقوم بالعقد والعاقد هو الزوج فكان الاجر له لأنه بعقده صير ماليس بمتقوم من ملك الغير متقوما فهو كمن صنع كوزاً من تراب غيره وباعه يكون الثمن له ﴿ قال ﴾ فان ولدت أو اكتسبت مالا قبل التسليم فذلك كله للمرأة معها والحاصل أن الزيادة في الصداق قبل القبض نوعان متصلة ومنفصلة فالمتصلة كالسمن في الجاربة وانجلاء البياض عن العين والزيادة المنفصلة اما متولدة من العمين كالولد والثمار والعقر وإما غمير متولدة من العين كالكسب والغلة وذلك كله يسلم للمرأة اذا دخل بها الزوج أو مات عنها لانه يملك بملك الاصمل وملك الاصل كان سألما لهاوقد تقرر ذلك بالموت والدخول فكذلك الزيادة وأما اذا طلقها قبل الدخول بها فالزيادة المتولدة منفصلة كانت أومتصلة التنصف بالطلاق مع الاصل لانهافي حكم جزءمن المين والحادث من الزيادة بمد العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد مدليــل المبيعة فان الزيادة المتولدة هناك كالموجودة وقت العقد حتى يصير عقابلتها شئ من الثمن عند القبض فاما الكسب والغلة لا تتنصف بالطلاق قبل الدخول بل يسلم الكل لهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وأما في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي لتنصف مع الاصل وكذلك لوجاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول حتى يبطل ملكها عن جميع الصداق يسلم لها الكسب في قُولُ أَبِي حَنَيْفَةً رَحِمُهُ اللهُ تَمَالَى وَعَنْدَهُمَا يَدُورُ الْكُسِبُ مَعَ الْإِصْلُ وَكَذَلِكُ الْمُبِيعَ قَبْلُ الْقَبْض اذا اكتسب كسبائم انفسخ البيع ملاك المبيع قبل القبض عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي يسلم الكسب للمشترى وعندهما هو للبائع وحجتهما في ذلك انالكسب زيادة منفصلة عن الاصل فيكون قياس الولد فكما لايسلم ذلك لها بعد مابطل ملكها عن الاصل فكذلك هذا وهذا لان بطلان ملكها عن الاصل بحكم انفساخ السبب فيه والزيادة اعا علك علك الأصل متولدة كانت أو غير متولدة فبعد ماانفسخ سبب الملك لها في الاصل لا يبقى سبباً لملك الزيادة لها وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول السبب الذي به ملكت الكسب لم ينفسخ فيبقي ملك الكسب لها كما قبـل الطلاق وبيان ذلك أن سبب ملك الكسب إما قبول العبد الهبة أو اجارته نفسه أواكتسانه من حيث الاحتطاب والاحتشاش وشي من هـ ذه الاسـباب لانفسخ بالطلاق وتأثيره أن الاكتساب بوجب الملك للمكتسب ولكن اذاكم بكن

المكتسب من أهل الملك فن يخلفه وهو مولاه يقوم مقامه في الملك بذلك السبب لوصلة الملك بينهما وقت الاكتساب تم يبطلان ملكه في الاصل بعد ذلك لا يتبين أنه لم يخلفه في الملك بذلك السبب وليس الكسب عنزلة الزيادة المتولدة لان المتولد جزء من الأصل يسرى اليه ملك الأصل الا ان يكون مماوكا بسبب حادث ألا ترى ان ولد المكاتبة يكون مكاتباً وكسبها لا يكون مكاتباً وولد المبيعة قبـل القبض يكون مبيعاً بقابله حصـة من الثمن عند القبض وكسب المبيع لا يكون مبيعاً فـلا يقابله شي من الثمن وان قبض مع الأصل فظهر الفرق بينهما وكذلك لو قبضت المرأة الأصل مع الزيادة المتولدة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ينتصف الأصل والزيادة لان حكم التنصف عنمد الطلاق ثبت في الكل حمين كانت الزيادة حادثة قبل القبض فـ لا يسقط ذلك تقبضها ولوكانت قبضت الاصل قبـل حدوث الزيادة ثم حدثت الزبادة في يدها ثم طلقها قبـل الدخول فان كانت الزيادة غـير متولدة كالكسب والغلة فهو سالم لها وردت نصف الاصل على الزوج لان حدوث الكسب كان بمد تمام ملكها ويدها فيكون سالماً لها وان لزمها رد الاصل أو بمضه كالمبيع اذا عليه وسلم الخراج بالضمان وقد كان الصداق في ضمانها فمنفعته تسلم لها والكسب بدل المنفعة فاما اذا كانت الزيادة متولدة من العين فان كانت منفصلة كالولد والثمار عنع تنصف الاصل بالطلاق وعود السكل اليه اذا جاءت الفرقة من قبلها ولكن للزوج عليها نصف قيمة الاصل أوجميع قيمته يوم دفع اليها وعلى قول زفر رحمه الله تعالى يتنصف الاصل مرالزيادة بالطلاق ويعود الكل الى الزوج اذا جاءت الفرقة من قبلها لان بقبضها لايتاً كد ملكها مالم يدخل بها بل توهم عود النصف الى الزوج بالطلاق أو الكل اذا جاءت الفرقة من قبلها ثابت فيسرى ذلك الحق الى الزيادة بمنزلة المشتراة شراءفاسدا اذا قبضها المشترى وازدادت زيادة منفصلة فان البائع يستردها بزيادتها وروى ابن سماعة عن أبي يوسف رحمهما الله تمالي قال في الطلاق يرجع الزوج عليها ينصف قيمة الاصل وعندردتها يسترد منها الاصل مع الزيادة لان الردة تفسخ السبب مع الاصل فيكون الرد بحكم انفساخ السبب بمنزلة الرد بسبب فساد البيع وهناك حكم الرد يثبت في الاصل والزيادة فاما الطلاق حل العقد وليس نفسيخ له من الاصل فلا يثبت حق الزوج في الزيادة التي لم تكن في ملكه ولا في بده وشعذر

تنصف الزيادة يتعذرتنصف الاصل ووجه ظاهر الروابة انهاملكت الصداق بالعقد وتمملكها بالقبض فالزيادة حدثت على ملك تام لها وحكم التنصف عند الطلاق انما يثبت في المفروض في العقد والزيادة ما كانت مساة في العقد لاحقيقة ولا حكما اذا لم يرد عليها القبض المستحق بالعقد فتمذر تنصفها وهي جزء من العين فيتعذر تنصفها لتعذر تنصف العين كالزيادة المنفصلة في المبيع تمنع رد الاصل بالعيب اذا كان حادثًا بعد القبض وهـذا بخلاف الزيادة المنفصلة في الموهوب فأنه لا يمنع الواهب من الرجوع في الاصل لأن الهبـة عقــد تبرع فاذا رجع في الاصل بقيت الزيادة للموهوب له بغير عوض وقد كان الأصل سالما له بغير عوض فيجوز ان تسلم الزيادة له أيضاً بغير عوض فاما البيع والنكاح معاوضة فبمدتعذر رد الزيادة لو أثبتنا حكم الرد في الاصل بقيت الزيادة سالمة بغير عوض وهو جزء من الاصل فلا يجوز أن يسلم الملك بغير عوض بمد رفع عقد المعاوضة بينهما فاذا تمذر تنصيف الاصل وجب عليها نصف القيمة للزوج لتمذر رد المين بعد تقرر السبب الموجب له وانما دخل الصداق في ضائها بالقبض فلهذا كان المعتبر القيمة وقت القبض فأما اذا كانت الزيادة متصلة كالسمن والجمال وانجلاء البياض فطلقها قبل أن مدخل بهاعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هذا والزيادة المنفصلة سواء وللزوج عليها نصف قيمة الصداق بوم قبضت وعنه محمد وزفر رحمهما الله تمالي بتنصف الاصل بزيادته وحجتهما في ذلك أن النكاح عقد معاوضة والزيادة المتصلة لا عبرة بها في عقود الماوضات كما في البيع لو اشترى جارية بمبــد وقبض الجارية فازدادت زيادة متصـلة ثم هلك العبد قبل التسليم أو رده المشترى يميب يسترد الجارية نزيادتها مخلاف مالوكانت الزيادة منفصلة وهذا لان الزيادة المتصلة عنزلة زيادة الشمر ألا ترى أنها لو حدثت قبل القبض لا ينقسم الثمن باعتبارها كزيادة الشعر فكذلك في الصداق وهذا بخلاف الموهوبة فان الزيادة المتصلة فيها تمنع الرجوع لان الهبة ليست بعقد ضمان فالقبض بحكمه لما لم يوجب ضمان المين على الموهوب له لم يبق للواهب حق في المين حتى تسرى الى الزيادة وإذا تمذر الرجوع في الزيادة تمذر في الاصل لان الاصل لا منفصل عن الزيادة فأما قبضها الصداق قبض ضمان وثبوت الضمان لحق الزوج فبه يتبين بقاء حق الزوج في الاصل فيسرى الى الزيادة كما في البيع وأبو حنيفة وأبو بوسف رحمهما الله تعالى قالا هذه الزيادة حدثت من ملك صحيح تام لها

فيكون سالماً لها بكل حال كالزيادة المنفصلة واذا تمذر تنصف الزيادة تمذر تنصف الاصل لما قال محمد رحمه الله تمالي والدليــل عليه أن الصداق في حكم الصلة من وجه لانها تملـكه لا عوضاً عن مال يستحق عليها والزيادة المتصلة في الصلات تمنع رد الاصل كالموهوب وأثير الزيادة المتصلة في الصلات أكثر من تأثير الزيادة المنفصلة حتى أن الزيادة المنفصلة في الهبة لاتمنع الرجوع والمتصلة تمنع ثم الزيادة المنفصلة هنا تمنع تنصف الاصل فالمتصلة أولي فأما البيع فالصحيح أن عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تمالي الزيادة المتصلة هناك تمنع فسخ العقد من الاصل كالمنفصلة وما ذكر في المأذون فهو قول محمّد رحمه الله تعالي خاصة وقد نص في كتاب البيوع على أن الزيادة المتصلة تمنع الفسخ بالتحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كالزبادة المنفصلة ولوكان حدوث الزيادة في يدهابمد ما طلقها الزوج قبل الدخول ينتصف الاصل مع الزيادة لان بالطلاق صاررد نصف الاصل مستحةاً علمها فيسرى ذلك الى الزيادة كالمشترى شراء فاسداً مرد مزيادته المتصلة والمنفصلة بخلاف ما قبل الطلاق فأما حكم النقصان فان تميب الصداق في يد الزوج بميب يسيرفلا خيار للمرأة لان العيب اليسير لو كان موجوداً وقت العقد لم نثبت لها الخيار بسببه فكذا اذا حدث بعد المقد قبل القبض وعن زفر رحمه الله تمالي آنه شبت لها الخيار أيضا لانه تغير عليها شرط العقد فانها استحقت الصداق بصفة السلامة وبالتعيب قد تغيرولكن هذاللبني على قوله في العيب الموجود وقت العقد أن شبت لها الخيار أيضًا اذ لافرق بينهــما فاما اذا حدث بالصداق عيب فاحش في يد الزوج فهو على خمسة أوجه (أحدها) ان يكون العيب بآفة ساوية فيثبت لها الخيار ان شاءت رجعت بقيمة الصداق يوم تزوجها على الزوج وان شاءت أخذت المعيب ولا شئ لها من ضمان النقصان لأن الزوج عجز عن تسليم الصداق سلماكما أوجبه المقد فيثبت لها الخيار واذا أرادت رجعت بالقيمة لآته تعذر تسليم العين مع بقاء السبب الموجب له فان اختارت الآخذ فلا شي لها من ضمان النقصان على الزوج لان الصداق مضمون عليه بالعقد والاوصاف لاتكون مضمونة بالعقد وعن زفررحه الله تمالي ان لها ان تضمن الزوج النقصان لان الصداق مضمون في يد الزوج بنفسه كالمفصوب اذا تميب في بد الغاصب كان للمغصوب منه ان يضمنه النقصان مع استردادالمين ولكنا نقول المغصوب مضمون بالقبض والاوصاف تضمن بالقبض (والثاني) ان يكون التعيب بفعل

الزوج فيكون لها الخيار للتفيير وان اختارت الأخيذ ضمنت الزوج النقصان وروى أبو بوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي انه ليس لها حق تضمين القصان لانه مضمون على الزوج بالعقد فكان عنزلة المبيع والبائع اذاعيب المبيع قبل الفبض لايلزمه ضمان النقصان للمشترى فهذا مثله ووجه ظاهر الرواية الن الزوج أتلف جزء من الصداق ولو اتلف الكل ضمن قيمة الكل فكذلك اذا أتلف جزء منهوبه فارق البيع فان البائع هناك لو أتلف الكل لم يضمنه فكذا اذا أتلف الجزء ثم الممنى فيه ان المبيع مضمون بالثمن وفيها هو مضمون به فصلنا بين العيب بفعل البائم وبآفة سماوية حتى أنه اذا تميب بفعل البائع سقطت حصته من الثمن عن المشترى بخـلاف ما اذا تميب بآفة سماوية فهنا أيضاً يفصل بينهما فيما اذا كان الصداق مضمونًا به وهو القيمة وهذا لانالاتلاف من الزوج يُعقق في الاوصاف كما يتحقق في الاصل بخلاف ما اذا تميب بغير فعله فإن الضمان هناك بالمقدوالعقد لانتناول الاوصاف مقصوداً (الثالث) أن يكون التعيب بفعل الصداق ينفسه ففي ظاهر الرواية هـ ذا كالعيب بآ فة سماوية لان فعمله بنفسه هدر وقد روى عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى ان هذا نمنزلة تمييب الزوج لانه مضمون عليه وفعل المضمون كفعل الضامن في استحقاق موجبه عليه كما في المغصوب (الرابع) ان حصل التعيب بفعل الأجنى بجب عليه ضمأن النقصان ويكون ضمان النقصان عـنزلة الزيادة المتولدة قبـل القبض فيثبت لها الخيار للتفـير فاذا اختارت الاخــــذ رجمت على الجانى بضمان النقصان وان اختارت تضــمين الزوج القيمة رجم الزوج على الجاني بضمان النقصان ولوأرادتأن تأخذ المين وتضمن الزوج النقصان لم يكن لهما ذلك لانعمام الصنع من الزوج في النعيب (الخامس) في يكون النعيب بفعل المرأة فتصير مه قايضة للصداق لانها أتلفت جزء منه فتكون قابضة لذلك الجزءبالاتلاف ولما وراء ذلك بالتخلي ولا خيار لهما في ذلك والذي بينا في همذه الفصول فيما أذا دخل بها الزوج أو مات عنهافأما اذا لم يدخــل بها فهي في حق النصف اذا طلقها قبل الدخول كما في السكل اذا طلقها بعد الدخول فأما اذا تميب في يد المرأة بعد ما قبضت الصداق فهو على خمسة أوجه أيضاً أمااذا تعيب بآفة سماوية ثم طلفها الزوج قبل أن يدخل بها فهو بالخيار ان شاء ضمنها لصف قيمته يوم قبضت لتعذر رد النصف كما قبضت وان شاء أخذ النصف ناقصا وليس عليها • ن ضمان النقصان شي لان الصداق كان مملوكا لها ملكا لاما فتعييمه في مدها

الايلزمها شيئاً من ضمان النقصان وكذلك لوكان النعيب بفعل الصداق بنفسه فهو كالتعيب بآفة سماوية لانفعله بنفسه هدر وكذلك لوكان التعيب بفعل المرأة لان فعلها صادف ملكا صحيحاً لها فلايكون موجباً ضمان النقصان عليها بخلاف فعل الزوج قبل القبض فانه صادف ملكما فيصلح أن يكون موجباً للضمان عليه فأما اذا كان التميب في يدها بفمل أجنبي فان الاجنبي ضامرت للنقصان وذلك عنزلة الزيادة المنفصلة المتولدة لانه بدل جزء من عينها فيمنع تنصف الاصل بالطلاق وأغا يرجع الزوج عليها بنصف قيمة الصداق يوم قبضت وكذلك ان كان النميب بفعل الزوج لان الزوج بمنزلة الاجنبي في جنايته على الصداق بمد التسليم اليها فكان فعله كفعل أجنبي آخر في ايجاب الارش وذلك يمنع تنصف الصداق بالطلاق وان كان التميب في يدها بعد الطلاق كان للزوج أن يأخذ نصف الاصل مع نصف النقصان لان السبب فسد في النصف بالطلاق وصار مستحق الرد على الزوج فكان في يدها في هذه الحالة بمنزلة المقبوض بحكم شراء فاسد فيلزمها ضمان النقصان اذا تعيببا فة سهاوية أو نفيمله ينفسيه أو نفعلها لانه مضمون عليهما بالقبض والاوصاف تضمن بالقبض كالمفصوب وانكان التميب بفعل الاجنبي فالارش بمنزلة الزيادة المنفصلة وقد بينا حكمه ووقع في المختصر أن التعيب في يدها قبـل الطلاق وبعده في الحكم ســوا، وهو غلط بل الصحيح من الجواب في كل فصل ما ذكرنا ﴿ قال ﴾ وان كان المهر جارية فلم تقبضها المرآة حتى وطئها الزوج فولدت فادعى ولدها لم يصدق على ذلك لانها مملوكة للمرأة والاستيلاد في ملكها غير صحيح الا أن الحد سقط عن الزوج لان الصداق مضمون عليه بالمقد عنزلة المبيع في يد البائع فيصير ذلك شبهة في اسقاط الحدواذا سقط الحد لزمه العقر فكان العقر مع الولد زيادة منفصلة متولدة من الاصل لان المستوفى بالوطء في حكم جزء من العين والمقر بدل عن ذلك فاذاطلقها قبل الدخول تنصف الكل فتكون الجارية بينهما ولاتصيرام ولد للزوج لان حق أمومية الولد بثبت لها باعتبار ثبوت نسب الولدونسب الولد غير ثابت هنا فكذلك لا شبت لها حق أمومية الولد ولكن نصف الولد يمتى على الزوج لانه ملك ولده من الزنافيمتق عليه باعتبار الجزئية ويسمى للمرأة في نصف القيمة لان نصيبها احتبس عند الولد ولا يصمير الزوج ضامناً لأنه ماصنع في الولد شيئاً أنما صنعه في الطلاق وذلك ليس بمباشرة لاعتاق الولد بل من حكم الطلاق غود النصف الى الزوج ثم يعتق عليه حكما لملكه ولكنهاترجع عليه ينصف المقرلان العقر تنصف بينهما فان قتلت الخادم أوماتتءند المرأة ثم طلقها قبل ان يدخــل بها فللزوج علمها نصف الفيمة وم قبضت لائه تمذر علمها رد نصف الصداق بمد تقرر السبب الموجب له ولاسبيل للزوج على الفاتل لان فعله ما لاقي ملك الزوج فانه حين قتلها كانت الخادم ملكا للمرأة فلهذا لم يكن للزوج أن يضمن القاتل شيئاً ﴿ قَالَ ﴾ وان كانت از دادت في يدها زيادة متصلة فهلكت ثم طلقها قبل الدخول فانه يرجع عليها ينصف قيمة الصداق يوم قبضت وكذلك ان استهلكت لأنها اتلفت ملك نفسها فلا يلزمها بالاتلاف شئ ولكنها بالفبض تصمير ضامنة للزوج نصف قيمتها حين قبضت ﴿قال﴾ ولوكانت الزيادة منفصلة متولدة من الاصل فهلكت في يدها ثم طلقها قبل أن مدخل بها تنصف الاصل لان المانع من تنصيف الاصل هو الزيادة فحين مات ولم مخلف مدلا صار كان لم يكن فيتنصف الاصل الا أنه ان كانت الزيادة ولدا وقد نقصتها الولادة أبت للزوج الخيارللنقصان الحادث في مدهافي الصداق وان لم يتمكن نقصان بسبب الولادة فلا خيار له الا أن تـكون المرأةهي التي استهلـكت الولد فحينئذ يكونله الخيارعنزلة الجارىة المبيعة اذاولدت فاتلف المشترى ولدهائم أراد ردالاصل بالعيب ولوكانت الولادة في بدالزوج فهلك الولد لم يضمن الزوج شيئاً لان الولد حدث يفير صنعه وهلك بفير صنعه عنزلة ولد المغصو بةولكن أن تمكن نقصان بسبب الولادة يثبت لها الخيار لاجل النقصان وان كان الزوج هو الذي أتلف الاصل والزيادة ضمن قيمتها للمرأة لان الزيادة امانة في بده فيضمنها بالاتلاف كالمفصوبة وان طلقها قبلالدخول ضمن لها نصف الاصل والزيادة ﴿ قَالَ ﴾ وانكانت الجارية قائمــة عند الزوج فاعتقها الزوج لميجز عتقه لانه أعتق مالا علك وكذلك لوطلقها قبل الدخول لم ينفذ ذلك العتق لانه سـبق ملـكه ولو كانت المرأة هي التي أعتقتهانفـذ عتقها في الكهر لمصادفته ملكها ثم اذا طلقها الزوج ضمنها نصف قيمتهايوم أعتقتها لانهما بالاعتاق تصمير قابضة متلفة ﴿ قال ﴾ وان كانت المرأة قبضت الصداق وهو جارية تم طلقها قبل ان مدخل بها ثم أعتقها الزوج لم ينفذ عتقه في شئ منها وعند زفر رحمه الله تعالى ينفذ عتقه في نصفها لان من أصَّله ان حكم التنصيف بثبت بنفس الطلاق ويعود نصفها الى ملك الزوجكما لوكان قبل القبض فينفذ عتقه في نصيبه ولكنا نقول سبب ملكها في النصف يفسد بالطلاق حتى يستحق عليها رد النصف ولـكن لا بطــل ملـكم ا في شيء الا بالرد نقضاء أو رضاء

لان فساد السبب في الابتداء لا عنم أبوت الملك بالقبض فلأن لا عنه م هاء الملك أولى فاذا لم يمد شيء من المين الى الزوج لا ينفذ عتقه ﴿ قالَ ﴾ ولو قضى القاضي له ينصفها بعد ذلك لانفذ ذلك المتقالسايق لانه سبق ملكه عنزلة المشتراة شراء فاسدآ وقد قبضها المشترى وأعتقها البائع ثم ردت عليه لم ينفذ العتق وان كان أعتقها بمد ماقضي له القاضي ينصفها أو ردت المرأة عليه النصف بالتراضي نفذ عتقه فيكون حكمه كحكم جاربة بين رجاين أعتقها أحدهما ولو كانت هي التي أعتقت الجارية بعد الطلاق نفذ عتقها في السكل وكذلك إن باعت أو وهبت لان الملك في الكل باق لها قبل قضاء القاضي واذا نفذ تصرفها فقدتمــذر علمها رد النصف بعد تقرر السبب الموجب له فتضمن نصف قيمتها للزوج يوم قبضت ولو ومائت الجارية بالشبهة حتى غرم الواطىء عقرها فحكم العقر كحكم الزيادة المنفصلة المتولدة من الاصل وكحكم الارش لانه بدل جزء من عينها فان المستوفي بالوط، في حكم المين دون المنفعة ﴿ قال ﴾ ولا شفعة في الدار التي تتزوج عليها المرأة وهو مذهب الشافعي رحمه الله تمالى أيضاً لان الشفمة في الدار لو وجبت انمـانجبللجار وهو لا يوجب الشفمة للجار أصلا وعلى قول ابن أبي ليبلي رحمه الله تمالي تجب الشفعة ﴿ قال ﴾ ولو تزوجها على شقص من دار لم تَجِبُ فيه الشفعة عندنًا وعند ابن أبي ليـلي والشافعي رحمهــما الله تعالى تَجِبِ لان النصف ملك بمقد معاوضة فكان كالمملوك بالشراء فتحب فيمه الشيفمة نقيمة العوض والعوض هو البضع وقيسمته مهر المشل وهو كمن اشترى دارآ بعبد يأخذها الشفيع نقيمة العبد وعندنا وجوبالشفعة يختص بمعاوضة مال عال عطلق والبضع ليس عال مطلق فكان المملوك صداقا عنزلة الموهوب فلا تجب فيها الشفعة وهذا لان الشفيع انما يتملك عثل السبب الذي به تملك المشترى فإن الشرع قدم الشفيع على المشترى في أثبات حق الاخذ له بذلك السبب لافي إنشاء سبب آخر ولهذا لا تجب الشفعة في الموهوب لانهلو أخذه أخذه بعوض فكان سبباً آخر غير السبب الذي تملك مه المتملك فكذلك هنا المرأة اعما ملكت الدار بالنكاح صداقا فلو أخذها الشفيع كان شراء فكان سبباً آخر كخلاف ما اذا اشتراها يعبد فان الشفيع يأخذها عمل ذلك السبب لان الشراء نقيمة العبد عنزلة الشراء يمين العبد في أنه شراء مطلق ﴿قال﴾ واذا تزوجها على دار على أن ترد المرأة عليه ألف درهم لم يجب للشفيع الشفمة في شئ من الدار في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعندهما تقسم الدار على الالف

وعلى مهر مثلها فما يخص الالف تجب الشفعة فيه للشفيع لأن العقد فيما يخص الالف شراء وفيا يخص البضع نكاح . ألا ترى أنه يثبت فيم حكم الشراء من الرد بالعيب اليسمير والفاحش وغيره من أحكام البيع وكـذلك حكم الصرف يثبت فيه لو تزوجها على مائة دينار على أن ترد عليه ألف درهم يجب التقابض في حصة الصرف ويجوز أن تستحق الشفعة في بمض مأنتناوله الصفقة دون البمض كما لو اشترى داراً وعبداً صفقة واحدة فانه تجب الشفعة في الدار دون العبد ولابي حنيفة رحمه الله تمالي أن البيع هنا تبع للنكاح لأن البيع لم يكن مقصوداً بهدنه الصفقة وانما كان المقصود النكاح. ألا ترى أنه تتوفف حصة البيم على قبول المرأة اذا حصل العقد من فضولي والشراء مقصودا لا يتوقف وكذلك ينعقد بلفظة الرد ولايحتاج فيه الى القبول حتى اذا قال زوجيني نفسـك على هـذه الدار على أن تردى على ألفا ففالت فعلت يتم بدون قبول الزوج وأنها لو قبلت حصة النكاح دون البيع صبح ولو قبلت حصة البيع دون النكاح لم يصبح واذا ثبت أن الشراء تبع للنكاح فنقول اذا لم تجب الشفعة باعتبار الأصل لاتجب باعتبار التبع كالعرصة الموقوفة اذا كان عليها بناء لم تجب الشيفمة في ذلك البناء وهيذا لان المقصود بالاخيذ بالشيفمة دفع ضرر الجار الحادث ولا يحصل هـ فدا المقصود اذا لم تجب الشفعة فيما هو الاصـ ل بخلاف الرد بالعيب فأنه يثبت باعتبار البيع لان الميب في الاصدل فوات وصف هو تبع وكذلك حكم الصرف يثبت فيما هو تبع كالصفائح من الذهب في الدار المشتراة بالفضة يثبت فيها حكم الصرف ﴿ قَالَ ﴾ ولو تزوج امرأة على كذا من الابل أو البقر أوالغنم فلها العدد المسمى من الوسط من ذلك الجنس وان أتى نقيمة ذلك أجبرت على القبول بمنزلة مالو تزوجهاعلى عبد وقد بيناه ﴿ قَالَ ﴾ والاثواب الهروية وغيرها من أجناس الثياب كذلك وهـذه المسئلة على ثلاثة أوجـه أحددها ان يتزوجها على ثوب هروى بعينــه فلها ذلك الثوب ان كان هروياً وان لم يكن هرویا وعلی قول آبی بوسف رحمه الله تمالی لها قیمه ثوب هروی وسط وعلی قول زفر رحمه الله تمالي لها الخيار ان شاءت أخــذت الثوب بمينه وان شاءت طالبت الزوج بقيمة ثوب هروى وسط لان العقد أضيف الى عين ذلك الثوب ولكنها وجــدته على خـــلاف شرطها فلها الخياركا لو وجـدته معيبـاً ولكنا نقول المشار اليــه ليس من جنس المسمى فيتعلق العقد بالمسمى دون المشار اليه وهو أصـل معروف نقرره في موضعه ان شاء الله

تمالى ولو تزوجها على ثوب هروي بنير عينه ولم يبين الصفة فان أناها بالثوب أجسرت على القبول وان أناها بالقيمة أجبرت أيضاً بمنزلة العبــد المطلق لان الثوب الذي هو غــير في ذلك وقيمته سواء وان بـين صفة هذا الثوب فعلى قول زفر رحمه الله تعالى تجبر على قبول القيمة اذا أناها بها وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ان ذكر الاجل مع ذلك لم تجبر على قبول القيمة وأن لم يذكرالاجل أجبرت عليه لانالثياب لاتثبت في الذمة ثبوتًا صحيحاً الامؤجلا الاترى آنه لايجوز استقراضها ويجوز السلم فيها لان القرض لايكون الاحالا والسلم لا يكون الا مؤجلا فعند ذكر الاجل يثبت الثوب ديناً ثبوتا صحيحاً فلا تجـبرعلى قبول القيمة وعند عدمٌ ذكرَ الاجل لايثبت ببوتا صحيحاً وزفر رحمه الله تعالى يقول الثوب يثبت في الذمة موضوفا ثبوتا صيحا لان بالمبالغة في ذكر وصفه يلتحق بذوات الامثال وَلَمْذَا يَجُوزُ السَّلَّمَ فَيْهِ وَاشْتَرَاطُ الْآجِلِ هَنَاكُ مِن حَكُمُ السَّلَّمُ لَا مِن حَكُم ثبوت الثياب ديناً في الذمة فيستوى في هذا ان ذكر الاجل أو لم يذكر ولكنا نقول لو باع عبـداً بثياب موصوفة في الذمة لايجوز الا مؤجلا وان لم يكن العقد سلما فمرفنا ان الثياب لاتثبت دينا ثبوتًا صحيحًا الا مؤجلًا ﴿ قَالَ ﴾ فان تزوجها على مكيل أو موزون فان سمى جنسه وصفته ومقداره لم تجبر على قبول القيمة آذا أتاها بها لان المكيل والموزون يثبت في الذمة موصوفا ثبوتا صحيحا حالا كان أو مؤجلا بدليل جواز استقراضها والسلم فيها فان لم يذكر الصفة فني ظاهم الرواية اذا أتاها بالقيمــة أجبرت على القبول لانها يتسمية الجنس بدون الصــفة لاتثبت في الذمة ثبوتا ضحيحاً وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى انها لانجــبرعلى قبول القيمة لأن التسمية متى صحت بذكر الجنس تمين الوسط من ذلك الجنس كما في العبد والثوب الهروى فما تمين من الوصف شرعاً يكون كالمذكور فصافلا تجبرعلي قبول القيمة ﴿قَالَ﴾ فَانَ تَزُوجِهَا عَلَى دراهم أُوشَى من العروضُ لا تبلغ قيمته عشرة دراهم فانه يكمــل لها عشرةدراهم عندناوعندالشافعيرحمه اللهتمالي لها ما سمي والاصل عنده أن كل ما يصلح ثمناً فىالبيع يصلح صداقا فىالنكاح وعندنا أدنى المهرعشرة دراهم منالفضة أومما تكونالفضة فيه غالبة على النش واستدل بقوله صلى الله عليه وسسلم المهر جائز قليله وكشيره وفى رواية المهر ما تواضى عليه الاهلون وفى رواية من استحل بدرهم فقد استحل وروي أن امرأة

عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير فيها رغبة فقال مالى حاجة الى النساء فقالت زوجني ممن شئت فقام رجل فقال زوجها مني فقال ماذا تصدقها فقال ازارى هذه فقال اذاً قعدت ولا ازار لك التمس ولو بفلس التمس ولو خاتمًا من حــ ديد فقال لا أجد فقال هل تحسن شيئًا من القرآن فقال نم سورة كذا فقال زوجتكها بما عندك من الفرآن فهذه الآثار تدل على أن المهر لا ينقد دربشئ وكذلك في الكتاب الشرط هو المال المطلق قال الله تعالى ان تبتغوا بأموالكم فنقيبِه ذلك المـال بالعشرة يكون زيادة على النص وحجتنا في ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يزوج النساء الا الأوليا، ولا يزوجن الا من الاكفا، ولا مهر أقل من عشرة دراهم وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تمالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاقطع في أقل من عشرة دراهم ولا مهر أقل من عشرة دراهم وفي الكتاب قال بلغنا ذلك عن على وابن عمر وعائشة وعامر وابراهيم رضوان الله عليهم أجمين والمعنى فيه أنه بدل في عقد لم يجمل ابجاب أصله الى المتعاقدين فيكون مقدرآ شرعا كالدية وبيأن ذلك أن النكاح لا ينعقد صحيحاً الا موجباً للموض اما في الحال أو في الثاني على ما بينا وأنما كان اشتراط الموض فيه شرعا لاظهار خطر البضع ولا يحصل هذا المقصود بأصل المالية فاسم المال يتناول الخطير والحقير وأنما يحصل اظهار الخطر بمال مقدر واليه أشار الله تعالى في قوله قدعلمنا ما فرمننا عليهم في أزاجهم والبضع من وجه في حكم النفوس حتى لا يسقط حكم الفعل فيه بالبدل ولان الوط مسبب لاعلاق النفس واذا كان بغير ملك يضيع لانمدام من ينفق عليه فكان الخطر هنا في معنى الخطر في النفوس والمال الذي هو بدل عن النفوس مقدر شرعا وهو الدية وهذا لأن كل مال أوجبه الشرع تولى بيان مقداره كالزكاة وغييرها فكذا الصداق مما أوجبه الشرع فيكون مقدراً شرعا واليــه أشار الله تمالي في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم الآية ممناه ما قدرنا فان الفرض عبارة عن التقدير وعلى هذا نصابالسرقة يدخـله التقدير بالاتفاق لأنه يستبآح به ما لايستباح بالبدل فكذلك الصداق وتأويل الآثار المروية فيما يمجله لها باليد ألا ترى أنه أمر ذلك الرجل بالالتماس والصداق يمكن اثباته فىالذمة فمرفنا أن المراد ما يعجله لها باليد وذلك غير مقدر شرعاً عندنا واذا ثبت هذا فنقول اذا تزوجها على خمسة دراهم فلها عشرة دراهم استحسانًا في قول علماً ننا الثلاثة ان دخيل مها أو مات

عنها وان طلقها قبـل الدخول بها فلها خســة وفي القياس لها مهر مثلها ان دخل مها والمتعة ان طلقها قبـل الدخول بها وهو قول زفر رحمه الله تعالى وجه القياس أنه سمى مالا يصلح أن يكون صداقًا لها شرعًا فيكون عنزلةمالوسمي لها خمراً أوخنز براً وللاســــــــــــــــان وجهان (أحدهما) أن المشرة في كونها صداقاً لا تُعَبِري وذكر بمض مالا تَعِزى كذكر كله كما لو تزوج نصفها صح النكاح في الكل جميما (والثاني) أن الامهار الى تمام العشرة حق الشرع وما زاد على ذلك حقها فاذا رضيت بالحسة فقد أسقطت ماهو حقمها وبمض ماهو حتى الشرع فيعمل اسقاطها فيما هو حقها وهو الزيادة على العشرة ولا يعمل في حق الشرع وعلى هذا لو تزوجها على ثوب يساوى خسة فلها الثوب وخمسة دراهم وان طلقها قبل أن بدخــل مها فلها نصف الثوب ودرهمان ونصف وأنما تعتبر قيمة الثوب يوم تزوجها الحسن عن أبي حنيفة رحمهماالله تمالي في الثوب تعتبر قيمته يوم القبض وفي المكيل والموزون يوم المقد لان المكيل والموزون ثبت في الذمة أبونًا صحيحًا ينفس العقد والثوب لأيثبت تبوتًا ضحيحًا بل يتردد بينه وبين القيمة فلهذا يعتبر قيمته وقت القبض ﴿ قَالَ ﴾ وأذا تزوجها على غيرمهر مسمى ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة لقوله تعالى ولاجناح عليكمان طلقتم النساء الى قوله ومتموهن وأدنى المتعةدرع وخمار وملحفة هكذا روى عن ابن عباس وعائشة رضي الله تمالي عنهما أنالمتمة ثلاثة أثواب لان المرأة تصلي في ثلاثة أثواب وتخرج في ثلاثة أثواب عادة فيكون ذلكمتمة لها تذكرة من الزوج اذا فارقها قبل أن يدخل بها وعند الشافعي رحمه الله تمالى المتمة شيُّ نفيس من ثوب أو خادم أو فرس أو تحوُّ ذلك الا أن يكون مهر مثلها أقل من قيمة المتمة فحينتذ يكون لها نصف مهر مثلها لاينقص من خمسة دراهم عندنا وعند الشافعي رحمه الله تمالي لها المتمة ولا ممتبر عهر المثل لانه سقط بالطلاق قبل الدخول فلا معنى لاعتباره بعد ذلك ولكنا نقول النكاح الذي فيه تسمية في حكم الصداق أقوى ممالا تسمية فيه فاذا كان في العقد الذي فيه التسمية لا بحب لها بالطلاق أكثر من نصف ما كان واجبا قبله فتكذلك فيالنكاح الذي لاتسمية فيه وقدكانالواجب قبل الطلاق مهر المثل فلا تزاد المتمة على نصف مهرالمثل وانكانا سواء فالواجب هو المتمة لانها فريضة في كتاب الله تعالى فعنه المساواة تترجح المتمة ﴿ قال ﴾ ولو تزوجها على مافى بطن جاريته أو على مافي

بطن أغنامـ لم تصح التسمية لان شرط صحة التسمية كون المسمى مالا ومافي البطن ليس عال متقوم وهذا بخلاف الخلع فانه لو خالعها على ما في بطن جاريتها صحت التسمية لان مافي البطن بعرض أن يصير مالا بالانفصال واحد الموضين في الخلع يحتمل الاضافة وهو الطلاق فالموض الآخر كذلك يحتمل الاضافة فاذا سمى مافى البطن فكانه اضاف التسمية الى مابعد الانفصال وفي النكاح أحدالموضين لايحتمل الاضافة فالموض الآخر كذلك والمسمى في الحال ليس بمال فكان لها مهر مثلها وكذلك لو تزوجها على مأتحمل نخله أو تخرج أرضه المام أو على ما يكتسب غلامه لان المسمى معدوم وتأثير المدم أبلغ من تأثير الجهالة فاذا كان لايصح تسمية مجهول الجنس كالثوب والدابة فتسمية الممدوم أولى ان لاتصم ﴿ قَالَ ﴾ وَلَوْ تَرْوِجِهَا عَلَى عَبِدَيْمِينَهُ فُوجِدَتُهُ حَرّاً فَالَّهَا مَهْرَ مِثْلُهَا فَي قُولَ أَي حَنيفَةً ومحمدر حمهما الله تمالي وهو قول أبي بوسف رحمه الله تمالي الأول وفي قوله الآخر قيمة ذلك الشخص أن لوكان عبداً وكـذلك لو تزوجها على هذه الشاةالمذبوحة فاذا هي ميتةأوتزوجهاعلي هذا الدن من الخل فاذا هو خمر فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لها مهر مثلهاوعند أبي توسف ومحمد رحمهما الله تعالىلها مثــل ذلك الدن من خل وسط أبو بوسف رحمــه الله تعالى نقول سمى لها في العقد مالا وهمو العبد والذكية والخل فصحت التسمية ثم تعذر تسليم المسمى عـا ظهر فتجب القيمـة فيما ليس من ذوات الامثال والمثـل فيما هو من ذوات الامثال كما لو تمــذر تسليم المسمى بالهـــالاك في يد الزوج وهذا لانه حين ظهر حراً فقد استحق نفسه فيجمل كاستحقاق الغير اياه ولو تزوجها على عبد فاستحق كان لها فيمته فكذلك اذا استحق نفسه بالحرية وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا الأصل ان الاشارة والتسمية اذا اجتمعتا فان كان المشار اليــه من جنس المسمى شملق العقد بالمشار اليه وان كان من غير جنس المسمى بتملق العقد بالمسمى الاتري آنه لو اشترى فصا على آنه ياقوت فاذاهو زجاج كان البيع بأطلا لان المشار اليه من غير جنس المسمى فيتعلق المقد بالمسمى والمسمى ممدوم وبيع الممدوم باطل ولو اشترى فصاعلى انه ياقوت أحمر فاذا هو يافوت أصفر جاز البيع لان المشار اليه من جنس المسمى فيتعلق العقد بالمشار اليه لان الاشارة أبلغ في التعريف لانها تقطع الشركة من كل وجه اذا عرفنا هـذا فنقول الحر والعبد جنس واحد فان الآدمي باعتبار الأصل حرثم يمترض الرق فيه والاعتاق اتلاف لذلك الرق المارض

فلا بوجب تبديل الجنس واختلاف الجنس اماباختلاف الاصل أو الهيئة أو المقصود وذلك لايوجهد بين الاحرار والعبيد فاذا أنحمد الجنس تملق العقد بالمشار اليه وهو الحر دون المسمى والمشار اليه ليس عال فلا يصح تسميته مخلاف عبد الغير فأنه مال متقوم وانكان لانقدر على تسليمه وعلى هده الذكية والميتة فان الجنس واحد فيتعلق العقد بالمشار اليه فاما محمد رحمه الله تمالي في الخر والخيل قال هما جنسان مختلفان لان المقصود منهما يختلف وكذلك الخــل قط لايصــير في مثل حال الحمر والحمر اسم لمــين حرام والخل اسم لمطموم حلال فكانا جنسين فيتعلق العقد بالمسمى والمسمى هو الخيل فلهذا كان لها مثل ذلك الدن من الخل وأبو حنيفة رحمه الله تمالي نقول الخلوالخر جنس واحد فان الاصل واحد والهيئة واحدة وهذه أوصاف تمترض على المين فلا توجب تبديل الجنس كالصغر والكبر في الآدمي فإن الحلاوة في المصير عنزلة الحلاوة التي تكون في الصغر ثم الشدة في الخر عنزلة الحدة والقوةالتي تـكون في الشباب ثم الحموضة في الحل عنزلة حال الشيخوخة فكها ان متبدل الاحوال لانختلف جنس الآدي فكذلك متبدل الاحوال في العصير فاذا كان الجنس واحدا تعلق العقد بالمشار اليه والمشار اليه ليس عال فلهذا كان لها مثلها وقال، فان تزوجها على أمة فولدت عنده ثم مات ولدها فليس على الزوج في الولد ضمان لأنه لم يصنع في الولد شيئاً ولا يكون حاله أعلى من حال ولد المفصوبة ولكن لهــا الامة ان دخل بها ولا خيار لها إن كان نقصان الولادة يسيراً كما لو تعبيت في يد الزوج بعيب يسير سوى نقصان الولادة وان كان النقصان فاحشا فلها الخيار ان شاءت أخــذت الجارية ولا يضمن الزوج شيئاً من النقصان وان شاءت أخذت قيمتها وم تزوجها عليها لان نقصان الولادة كالعيب السهاوي وقدكان الولد جابرآ لذلك النقصان فأما اذا مات الولد ظهر النقصان لانمدام مامجبره وقد بينا أبوت الخيار لها في العيب الساوي مهذه الصفة وان كان الزوج قتل الولد ضمن لها قيمته لانه كان أمانة في يده فيضمنه بالاتلاف فان كان في قيمته وفاء نقصان الولادة لم يضمن نقصان الولادة لان قيمة الولد قائمة مقام الولد فيكون جابراً للنقصان وان لم يكن فيها وفاء فعليه تمام ذلك به أجاب في الكتاب وهو غلط فقد بين في الابتداء أن الزوج لايضمن نقصان الولادة عنمه موت الولد فكذلك لايضمن مازاد على قيمة الولد من قدر النقصان ولكنه اذا كان يسيراً فلا خيارلها وانكان فاحشاًفلها الخيار كما بينا ﴿ قَالَ ﴾ واذا أخذتالمرأة

رهنا بصدافها وقيمته مثل الصداق فهلك عندها فهوكما فيه لان دىنالصداق يستوفي كسائر الدنون والرهن شبت بد الاستيفاء ويتم الاستيفاء به عند هلاك الرهن قال صلى الله عليه وسلم الرهن عا فيه فصارت عند هلاك الرهن مستوفية لصداقها عنزلة مالواستوفت حقيقة فان طلقها قبل أن مدخل مها ضمنها نصف الصداق كما لوكانت استوفت حقيقة وانكان هلاك الرهن بمد الطلاق فلا ضمان عليها في ذلك لأن بالطلاق قيل الدخول سقط نصف الصداق من غير عوض غرمه الزوج ولو سقط الكل بابرامًا خرج الرهن من أن يكون مضمونًا في الكل فكذلك اذا سقط النصف فأعما يبقي ضمان الرهن عما بتي وعند هلاكه انما صارت مستوفية لما بق فلهذا لا تفرم له شيئاً بخلاف الاول فان عنـــد هلاك الرهن كان جميع الصداق واجباً هناك فصارت مستوفية للكل فلهذا لزمها رد النصف بعد الطلاق ﴿ قَالَ ﴾ ولو لم يكن في النكاح تسمية ورهن عندها عمر المثل رهنا صبح الرهن لان مهر المثل كالمسمى في كونه ديناً واجب الاستيفاء فان هلك الرهن وفي قيمته وفاء عهرالمثل صارت مستوفية وان طلقها قبل أن مدخل بها فعلمها أن ترد ما زاد على قدر المتعة لان قدر المتمة هنا كنصف المسمى هناك فعلمها أن ترد ما زاد على ذلك وان طلقها قبل الدخول بها والرهن قائم فليس لها أن تحبس الرهن بالمتعة في قول أبي نوسف رحمه الله تعالى الآخر وهو القياس وفي قوله الاول وهو الاستحسان وهو قول محمد رحمه الله تمالي لها أن تحسس الرهن بالمتمة لوجهين (أحدهم) أن المتعة بمنزلة جزء من أجزاء مهر المثــل ألا ترى أن في النكاح الذي فيمه التسمية ما مجب بعد الطلاق جزء مما كان فيه فكذا في النكاح الذي لا تسمية فيه وهذا لان الطلاق مسقط فلا يصلح أن يكون موجباً فعرفنا أن ما يق يعض ما كان واجباً قبل الطلاق والرهن بالدين يكون محبوساً بكل جزء منه ( والثاني ) أن المتمة خلف عن مهر المثـل لانه بجبعند سقوطمهرالمثل بالسبب الذي كان يجب به مهر المثـل وهو النكاح وهـ ذا هو حدالاصل والخلف ثم الرهن بالشيُّ يكون محبوساً نما هو خلف عنه كالرهن بالعين المفصوبة يكون محبوساً نقيمتهاووجه قولهالآخران المتعة دىن حادث سوى مهر المثل والمحبوس مدين لايكون محبوساً بدين اخرسواه والدليل على أنه من خلاف جنس مهر المثل فان المتمة ثياب ومهر المشـل من النقود ولان مهر المشـل قيـمة بضمها والمتعــة تذكرة لهـا ولا يلتقيان بحال فان مهر المشـل يجب في حال قيام النـكاح والمتعة تجب بعد

ارتفاع النكاح والدليل عليه أن الكفيل عمر المثل لايكون كفيلابالمتعة فأذا ثبت أنهما دينان غتلفان لم يكن الرهن بأحــدهما محبوساً بالآخر فاذا هلك الرهن في بدهاقبــل أن تمنعه لم يكن علمها ضمان ولكنها في قوله الاول تصيير مستوفية للمتعة وفي قوله الآخر لاتصير مستوفية فلها أن تطالب الزوج بالمنمة وان منعت الرهن على الزوج بعدمطالبتـــه حتى هلك فني قوله الاول لاضمان علمها لانها حبســته لحق وفي قوله الآخر هي ضامنــة للزوج قيمة المرهون لانها حبسته بغير حق فصارت غاصبة ضامنة ﴿قال ﴾ فان تزوجها على غير مهر مسمى ثم فرض لها بعد العقد داراً فلا شفعة للشفيع فيها لان الفرض بعد العقد تقدير مهر المثل ومهر المثل بدل البضع فلا شفعة فيه ولهذا لوطلقها قبل الدخول بها كان عليها أن ترد الدار وترجع على الزوج بالمتمة وان كان سمى فى العـقد مهرا ثم باعها داره به كان للشفيع فيها الشفعة لانها ملكت الدار شراء بالمهر ولو طلقها قبل ان يدخل بها كانت الدار سالمة لها لان الشراء لايبطل بالطلاق ولكنها ترد نصف المسمى على الزوج لانها صارت مستوفية للصداق بالشراء ﴿قال ﴾ ولو تزوجها على أن يشتري لها هذه الدار ويعطيها اياها مهرا أو قال أتزوجك على هذه الدار عل أن أشتريها فاسلمها اليك كان لها ان تأخيذه بذلك لانه شرط لها ذلك والوفاء بالشرط واجب فان عجز عن ذلك فعليه قيمة الدار لها وان طلقها قبــل الدخول فلها نصف القيمةلان النسيمة صحيحة فان المسمى مالوان كان الزوج عاجزاً عن تسليمه وقت العقد لانالقدرة على تسليم الصداق لا تشترط لصحة التسمية فان القدرة على التسلم فما يقابل الصداق ليس بشرط لصحة العقد ولكن شرط صحة العقد فيه صفة الحل فكذا في الصداق شرط صحة التسمية صفة المالية وقد وجهد فاذا تحقق عجزه عن تسليم المسمى تلزمه قيمته وهذا بخلاف الكتابة فأنه لوكاتب عبده على عبد النــير فأنه لا بجوز على الرواية التي تجوز الكتابة على المين لان عقد الكتابة كالبيع من حيث أنه بحتمل الفسخ ولا يصح الا بتسمية البدل فكما أن العجز عن التسليم في البيع يمنع صحــة العقد فكذا في الكتابة ﴿ قال ﴾ وانا تزوجها على دارفاستحق نصفها خيرت فيالنصف الباقيلان التشقيص في الاملاك المجتمعة عيب فاحش فان نصف الدار لا يشترى بنصف مايشتري به جميع الدارعادة وقد بينا أن مالا يدخل يحت تقويم المقومين فهوعيب فاحش فانشاءت ردث النصف الباق بالميب ورجمت بجميع قيمةالدار وان شاءت أمسكت ورجعت ينصف قيمة الدار وان طلقها قبــل الدخول

كان لها النصيف الذي في بدهالان حقها بعد الطلاق في نصف الدار ونصف الدار سالم لها فلاترجع بشي آخر عليه ﴿قال﴾ ولو تزوجهاعلى مهر مسمى ثمزاد فيه جازت الزيادة ان دخل بها أو مات عنها الا على قول زفر رحمه الله تمالي أصله الزيادة في الثمن بمد المقد وهي مسئلة البيوع ودليلنا لجواز الزيادة هنا قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ممناه من فريضة بعد الفريضة ولوطلقها قبل الدخول بها بطلت الزيادة الا في قول أبي توسف الاولوقد بيناه ﴿قال﴾ وإذا تزوجها على مهر في السر وسمَّع في العلانية بأكثر منه يؤخذ بالملانية وهذا على وجهين ان كانا تواضما في السر على مهر ثم تماقدا في الملانية بأكثر منه فالمهر مهر العلانية لانتلك المواضعةما كانت لازمة وجمل ماعقدا عليه في العلانية عنزلة الزيادة في مهرها الا إن يكونأشــهدعلها أوعل ولها الذي زوجها منه إن المهر هوالذي في السر والعلانية سممة فحينت المهر ماسمي لها في السر لانهما في الاشهاد أظهرا أن مرادها الهزل بالزيادة على مهر السر والهزل ببعض المسمى مانع من الوجوب الا على قول ابن أبي ليلي رحمه الله تمالى فانه يقول كما لايممل الهزل في جانب المنكوحة فكذلك في جانب الصداق فيكون مهرها مهر العلانية فاما اذا تعاقدا في السر بألف وأشهدا انهما مجدد ان المقد بالفين سمة فالمهر هو الاول لان المقد الثاني بمد الاول لغو وبالاشهاد علمنا أنهما قصدا الهزل عاسمها فيه وان لم يشهدا في ذلك فالذي أشار اليه في الكتاب ان المهر هو مهر العلانية ويكون هذا منه زيادة لهافي المهر قالواوهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي فاما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي المهرهو الاوللان المقد الثاني لغو من فا ذكر فيه من الزيادة أيضاً يلغو وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أصل العقد الثاني وان صار لغوا فا ذكر فيه من الزيادة يكون معتبراً عنزلة من قال لعبده وهوأ كبر سنا منه هذا ابني فانه لما لغي صريح كلامه عنسدهما لم يمتق المبد وعندأبي حنيفة رحمه الله تمالي وان لغي صريح كلامه في حكم النسب بقي ممتـ برآ في حق المتق ﴿قال﴾ واذا تزوجها على ألف درهم على إن ردت عليه حبدآ فهو جائز لانها بذلت شيئين بازاء الالف البضع والعبد فيقسم الالف على قيمة ألعبد ومهر مثلها فما أصاب العبــد يكون شراء حتى اذا مات العبد قبل التسليم أو وجد الزوج به عيباً فرده بطل ذلك القدر وما أصاب مهر المثل فهوصداق لها حتى اذا طلقها قبـل الدخول كان لها نصف ذلك ﴿قال﴾ وان تزوجها على أبيها وقيمته ألف درهم على أن ردت عليه أمة

قيملتها الفان جاز ذلك وعتق الاب قبضته أو لم تقبضه لان الأب مقسوم على مهر مثلها وعلى قيسمة الأمة فما بخص قيمة الأمة تكون مشترية له بالاسة وما يخص مهر المثل يكون صداقاً لها وكلا السببين بوجب الملك بنفسه فاذا ملكت الاب عتق علمها ثم اذا طلقها قبل الدخول فعليها رد نصف مايخص مهر المثــل من قيمة أبيها لانها صارت قابضـــة للاب بالعتق وحصة الصداق منه تتنصف بالطلاق وقد عجزت عن رده فعليها رد نصف قيمة ذلك ﴿قال﴾ واذا تزوجها على ألف درهم على أن تر د عليه ألف درهم فلها مهرمثلها بمنزلة مالولم يسم لهامهر آلان الالف المذكورة بمقابلة الالف المشروطة عليهافان الأموال الربوية متى قو بلت بجنسها يكون الجنس عقابلة المثل لان المقابلة باعتبار المالية والمالية مع القدرة لاتفاوت فاذاصارت الالف بمقابلة الالف بقي النكاح بغير تسمية المهر فلها مهر مثلها ﴿قَالَ ﴾ وأن تزوجها على ألف على أن تود عليه مائة دينارجاز وتقسم الالف على مائة دينار وعلى مهر مثلها فما أصاب الدنانير يكون صرفاً فيشترط فيه التقابض في المجلس وما يخص مهر المثل يكون صداقافاذا ملقها قبل الدخول ردت نصف ذلك على الزوج ان كانت قبضت الالف وهذا لان المقابلة هنا مخلاف الجنس وعنــد اختلاف الجنس المقابلة باعتبار القيمة لان الجودة لها قيمة في هذه الحالة والدنانير في حكم المقابلة كالعروض ولو تفرقاً قبل التقابض بطلت حصة الدنانير من الدراهم لوجود الافتراق قبل القبض في عقد الصرف وفي هذه الوجوهان كانت حصة مهر المثل من الالف أقل من عشرة يكمل الها عشرة كما لو تزوجها على ذلك القدرولو تزوجها على ألف درهم وعلى أن يطلق امرأته فلانة وعلى أن ردت عليه عبداً فنقول المرأة بذلت شيئين البضع والعبد والزوج بذل الالف وشرط الطلاق في ضرتهافيقسم الالف على مهر مثلها وعلى قيمة العبد فان كانا سواء صار نصف الالف ثمناً للعبــــــ ونصف الالف صداق لما فاذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ذلك وان دخل نظر فانكان مهر مثلها خمسهائة أو أقل فليس لهـ الا ذلك وان كان مهر مثلها أكثر من ذلك فان وفي بالشرط بأن طلق امرأته فلانة فليس لها الا الخسمائة وان أبي أن يطلق لم يجـبر على ذلك لانه شرط الطلاق وايقاع الطلاق لا يصح النزامه في الذمة فلا يلزمه بالشرط شيُّ ولكن لهـ اكمال مهر مثلها لان لها في طــلاق ضرتها منفعة فانما رضيت بدون مهر مثلها بشرط أن تسلم لهــا هــذه المنفعة فاذا لم تسلم كان لهــا كال مهر مثلها ﴿ قَالَ ﴾ ولو كان تزوجها على ألف درهم

وعلى طلاق فلانة على أن ردت عليه عبداً فهنا يقع الطلاق بنفس العقد بخلاف الاول لان هناك شرط أن يطلق فما لم يطلق لم يقع وهنا أوجب الطلاق بالعقد عوضاً والعوض يثبت بنفس المقد فلهذايقع الطلاق هنا والزوج بذل شيئين الالف والطلاق والمرأة بذلت شيئين البضع والعبد والشيئان متى قوبلا بشيئين ينقسم كل واحــد منهما على الاخرين فاذا كان مهرالمثل وقيمة العبد سواء كان نصف الالف ونصف الطلاق عقابلة العبد عنا ونصف الالف ونصف الطلاق صداق لها فاذا طلقهاقبل الدخول بهاكان لها مأتتان وخمسون والطلاق الواقع على الضرة بأئن لان بمقابلة الطلاق نصف العبد ونصف البضع فكان الطلاق بجعل فيكون بائنا وان لم يكن الجعل مشروطا على المطلقة وانمـا جعلنا نصف العبد ونصف البضع بمقابلة الطلاق لان المجرول اذا ضم الى المعلوم فالانقسام باعتبار الذات دون القيمة وان استحق العبد أوهلك قبل التسليم رجع بحصة خمسائة حصة العبدلما قلناو تتنصف قيمة العبدأ يضاً لان نصف العبد بمقابلة نصف الطلاق واستحقاق الجعل أو هلاكه قبل التسليم يوجب قيمته على من كان ملنزماتسايمه فالهذا رجع بقيمة ذلك النصف ﴿قال ﴾ ولو تزوجها على ألف درهم وعلى ان يطاق فلانة فأبى أن يطاقها فلها كال مهر مثاما عندنا لانهااعا رضيت بالالف باعتبار منفعة طلاق الضرة فاذالم يسلم لها ذلك فلها كال مهر مثلها كما لو تزوجها على ألف وكرامتها أو يهدى اليها هدية وعلى قول زفر رحمه الله تعالى إن شرط لها مع الالف ما هومال كالهدية والكرامة فكذلك الجواب وان شرط ما ليس بمال كطلاق الضرة فليس لهاالا الألف لان المال يتقوم بالاتلاف فكذلك يمنع التسايم اذا شرط لها في العقد فأما ألطلاق ونحوه لا يتقوم بالاتلاف فكذالا يتقوم بمنع التسليم ولكنا نقوللا نوجب الزيادة باعتبار تقوم ماشرط لهاولكن لانمدام رضاها بالالف بدون المنفعة المشروطة ﴿ قال ﴾ ولو تزوجها على خر أو خــنزير وهـــا مسلمان كان لهما مهر مثلها عندنا وعلى قول مالك رحمه الله تعالى النكاح فاسد لان تسمية الحمر والخنزير يمنع وجوب عوض آخر ولا يمكن ايجاب الحمر بالعقد على المسلم فكان باطلا كما لو باع عبداً بخمر ولبكنا نقول هما شرطا قبول الخر وهو شرط فاسد الا أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة وشرط ضحة التسمية أن يكون المسمى مالا فاذا لم يكن بطلت التسمية فكأنه لم يسم لها عوضاً فلهذا كان لهما مهر مثلها وهكذا نقول في البيع أنه يصير كانه لميسم ثمناً والبيع يفسد عندعدم تسميةالثمن ﴿قال﴾ ولو تزوجها على الف وعلى ارطال

مملومة من خمر فليس لها سوى الالف لان تسمية الخمر والسكوت عنها سواءكما قلنا وذكر ان سهاعة عن محمد رحمهما الله تعالى أنه اذا تزوجها على هذا الدن من الحمر وقيمة الدن عشرة دراهم فلها الدندون الخرلان الدن متقوم فيصيركانه سمى لها الخر مع العشرة وفي رواية أخرى أن لها مهر مثلها لان المقصود عده التسمية المظروف دون الظرف والمظروف ليس عال ﴿قَالَ ﴾ ولو تزوجها على هذا الخرفاذا هو خل أو على هذا الحر فاذا هوعبـ فعـلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحم مااللة تمالي لها المشار اليه وروى محمد عن أبي حنيفة رحم مااللة تمالي أن لها مهر مثلها لانه صرح بتسمية ماليس عال والاصح رواية أبي يوسف رحمه الله تمالي لما بينا فيما سبق ان عنده اذا كان المشار اليه =ن جنس المسمى يتعلق الحكم بالمشار اليه والمشار اليه مال متقوم ﴿ قال ﴾ ولو تزوجها على ألف درهم ان لم يكن له امرأة وعلى ألني درهم ان كانت له امرأة أو على ألف درهم ان لم بخرجها من الكوفة وعلى ألفين أن أخرجها أو قدم شرط الالفين في الفصاين فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى المذكور أولا صحيح في الوجهين والثاني فاسد حتى اذاطلقها قبل الدخول بها فلها نصف المذكور أولا وان دخل بها فان وفي بالشرط فايا الالف وان لم يوف لها بالشرطفلها مهر مثلها لايجاوز بها ألني درهم لانها رضيت بالالف باعتبار منفعة مشروطة فاذا لم تنل ذلك كان لها مهر مثلها ولكنها رضيت بالالفين يرقين فالهذا لابجاوز به الفين وانما جوز الشرط الاول دون الثاني لان موجب العقد مع بقائه قد تم بذكر الشرط الاول واستقر بذلك فبذكر الشرط الثاني قصد تغير موجب العقد مع بقائه فلا يكون ذلك صحيحاً وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الشرطان جائزان على ما اشترطا وعند زفر رحمه الله تعالى الشرطان فاسدان فيكون لها مهر مثلها لا ينقص عن الالف ولايزاد عن الالفين وأصل المسئلة في كتاب الاجارات اذا دفع الى خياط ثوباً وقال ان خطته اليوم فلك درهم وان خطته غـداً فلك نصف درهم وسنبينهائمة مع نظائرها ان شاء الله تعالى ﴿ قَالَ ﴾ وان تزوجها على ألف وكرامتها ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الالف لان مهر المشل سقط بالطلاق قبل الدخول واشتراط الزيادة المجهولة آنما كان معتبراً في حال قيام العقد لا بجاب مهر المثل بقوله وقد سقط مهر المثل بالطلاق فكان لها نصف الالف كما لولم يشترط تلك الزيادة أصلا ﴿ قال ﴾ واذا تزوجها على ألف درهم أو ألفين فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي يحكم مهر المثل فان كان مهر مثلها ألفاً أو أقل فلها الالف وان

كان ألفينأو أكثر فلها ألفان وان كان أكثر من ألف وأقل من ألفين فلها مهر مثلها وعند ا بي نوسف ومحمد رحمهـما الله تمالي لها الالف في الوجوه كلها وحجتهـما ذلك أن تسمية المال في النكاح منفصل عن العقد بدليل أنه لا يتوقف العقد على ذكره فكان ذلك عَنزلة النزام المال من غير عقد فأنما مجب القدر المتيقن له كمن أفر لانسان بألف أو ألفين ولان النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه والتخبير بين الالف والالفين فيــه لا يمنع ضحة العقد فكان قياس الطلاق عمال والعتمق عمال وهناك اذا سمى الالف أو الالفين بجب القــدر المتيقن به ولا وجه الى الرجوع إلى مهر المثــل لانه موجب نـكاح لا تسمية فيه وبالتخبير لا تنعمه التسمية وأبو حنيفة رحمه الله تعالى نقول النكاح عقد يستحق فيه التسليم والتسلم فالتخبير في المسمى فيه بين الاقل والاكثر عنع صحةالتسمية كالبيع بخلاف الطلاق والعتاق فأنه لايحتاج فيه إلى التسليم والتسلم الأأن في البيع انعمام التسمية عنع صحة البيع فكذا جهالة المسمى بخلاف النكاح وهذا لان هذه الجهالة كجهالة مهر المشل أو أقوى منها فانه متردد بين أجناس مختلفة تارة وبين المقادير المختلفة تازة ومثل هذه الجهالة يمنع صحة التسمية فاذا لم تصح التسمية يصار الى الموجب الاصلى وهو مهر المثــل وبه فارق الطلاق والعتاق لانه لا موجب لذلك العقد في الاصل حتى لا بجب شئ عنه عدم ذكر البدل فلهذا أوجبنا الاقل ومخلاف الاقرار لان المال المقربه ليس بعوض فلو عينا الاقل لا يكون فيه بخس لحق المقر له وهنا الصداق ءوض عما يستحق علمها وفي تعبين الاقل بخس لحقها والنظر واجب من الجانبين فيكمنا مهر المثل لهذا ﴿ قَالَ ﴾ وكذا اذا تزوجها على هذا العبد الحبشي أو على هذا العبد الاسيض فهو على ما بينا من تحكيم مهر المثل عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي ووجوب الاوكس لهـا عندهما الأأن يمطى الزوج الافضل فحينتذ يجوز ذلك لانه تبرع علمها وهذا عندهما عنزلة مالو قال على أن أعطيك أيهما شئت ولو صرح بهـذا كانله أن يعيطها أمهما شاء ان شرط المشيئة لنفسه وكان لها أن تأخذ أمهـما شاءت انشرط المشيئة لها ولكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول باشتراط الخيار لاحدهما تنعدم المنازعة بينها ويستبد من له الخيار بالتعيين فلهذا صحت التسمية وعند عدم شرط الخيار نتحقق المنازعة وليس الرجوع الى قول أحدهما بأولى من الآخر فكانت التسمية فاســدة كما في البيع إذا باع أحد العبــدين لايجوز ولو سمى لكل

واحدمنهما تمنا وشرط الخيار فيهلاحدهما جاز ولو طلقها قبل الدخول فلها نصف الاوكس وفي الفصل الاول لها نصف الألف لان الزيادة على ذلك كانت باعتبار مهر المثل وقد سقط مهر المثيل بالطلاق فلهـذا كان لها نصف الاقل ﴿ قال ﴾ وان تزوجها على حكمه أو على حكمها أو على حكم رجل أجني فهذه التسمية فاسدة للجهالة وهذه الجهالة فوق جهالة مهر المشل الاأنه أصاف الحكم الى نفسه فان حكم لها بمهر المثل أو أكثر جاز حكمه لانه يحكم بالزيادة على نفسه وله هذه الولاية وان حكم بأقــل من مهر مثلها لم يجز بدون رضاها لانه حكم عليها باستقاط بعض حقها وليس له هذه الولاية علمها وان أضاف الحكم البها فان حكمت عهر المثل أو أقل فلها ذلك لانها تحكم على نفسها وان حكمت بأكثر من مهر مثلها لميجز حكمها بدون رضا الزوج لانها تحكم على الزوج بالزيادة وليس لها عليه هــذه الولاية وان أضاف الحكم الى الاجنبي فان حكم بمهر المثل جاز ذلك وان حكم "بأقل من مهر المشال لم بجز بدون رضاها وان حكم بأكثر من مهر المثل لم يجز بدون رضا الزوج ﴿ قال ﴾ ولا يجب المهر على من قبـل النـكاح لغيره بوكالة أو ولاية على صغيره أوعلى عبده أوعلى مكاتبه مالم يضمنه ولها المهر على الزوج لحديث على رضى الله عنه الصداق على من أخذ الساق ولان تسليم الممقود عليه الى الزوج فوجب البدل عليمه أيضاً والعاقد معبر عنمه حتى لايستغنى عن اضافة المقد اليه فلا يكون ملتزما للبدل الا ان يضمنه فيؤاخذ بالضمان حيننذ ﴿ قال ﴾ واذا تزوج الحربي الحربية من غير مهرأو على ميتة ثم أسلما فلا مهر لهما اما عنـــد أبي حنيفة رحمه الله تمالى فظاهر كما في الذميين على ما بينا وعندها في الذمبين أنما بجـ المرلان الخطاب بالابتغاء بالمال شائع في دار الاسلام وأهل الذمة ملتزمون لاحكامنا في المعاملات فاما في دار الحرب الخطاب به غير شائع وهم غير ملتزمين لاحكامنا فلهذا لاشئ لها واذا أسدابعد ذلك فالحال حال بقاء النكاح والصداق ليس بشرط في حال بقاء النكاح ﴿قالَ ﴾ ولو تزوجهاعلى مهرمسمي ثم أسلما أو صارا ذمة فلها ذلك المسمى لأنه صار ديناً لها عليه بالتسمية في عقد صيح فلايزيده الاسلام الاوكادة وانطلقها قبل انبدخلها ثمأساما فلهاان تأخذه ينصف المسمى لان الطلاق قبل الدخول لايسقط عنه الا النصف فيبقى مطالباً بما زاد على ذلك ولولم يكن سمى لها شيئاً فلا متمة لها عليه لان في حال قيام النكاح ما كان لها عليه شي وان أسلما فبعد الطلاق أولى ﴿ قال ﴾ رجل تزوج امرأتين على ألف درهم فالالف بينهما على قــدر

مهر كل واحدة منهما لانالمال الواحد اذا قوبل بشيئين مختلفين بمقد الماوضة ينقسم على مقدار قيمتهما كما لواشترى عبدين بألف درهم وقيمة البضع مهر المثل فان طاق احداهماقبل الدخول كان لها نصف حصتهامن الالف فان طلقهما كان لهما نصف الالف بينهما على قدر مهربهما فان كانت احداهما بمن لايحل له بان كانت ذات زوج أو معتدة من زوج أومحرمة عليه برضاع أوصهرية فعند أبي حنيفة رحمه الله تمالي الالف كلما مهر التي تحل له وعند أبي يوسف ومحمد رحمهــما الله تعالى تقسم الالف على قدر مهريهما فمهر التي تحل له حصتها من ذلك وحجتهما ان الالف مسمى عقابلة البضعين وأنما النزمها الزوج عند سلامة البضمين له فاذا لم يسلم له الا احدهما لا يلزمه الا حصتها من الالف كما لو خاطب امرأتين بالنكاح بألف فأجابت احداهما دون الاخرى وكمالو اشترى عبدين فاذا أحدهما مدبر والدليل عليه أن الانقسام جمل معتبراً في حق التي لا تحل له حتى لو دخل بها يلزمه مهر مثلها لا بجاوز به حصتها من الالف عليه نص في الزيادات وادعى المناقضة على أبى حنيفة رحمه الله تعالى بهذا وكذلك بدخل في العقد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى لا يلزمه الحد بوطئها مع العلم ومن ضرورة دخولها في العقد انقسام البدل المسمى وعندهما انما يجب الحد لانتفاء شبهة الحل فان المقد لا ينعقد في غير محل الحل وسقوط الحد من حكم انعقاد العقد فأما الانقسام من حكم التسمية لامن حكم انعقاد العقدكمالو أجابته احدى المرأتين دون الاخرى واحتج أبو حنيفة رحمه الله تمالي في ذلك وقال ضم التي لا تحل له الى التي تحل له في عقد النكاح لغو فهو بمنزلةضم جدار أو اسطوانة الى المرأة في النكاح وهناك البدل المسمي كله بمقابلتها دون ماضمه اليها فكذا هنا ويانذلك أن النكاح يختص بمحل الحل لان موجبه ملك الحل وبين الحل والحرمة في الحل منافاة فني حق المحرمة العقد مضاف الى غير محله وانقسام البدل من حكم المعاوضة والمساواة في الدخول في العقد فاذا انعدم ذلك لا يثبت الانقسام ألا ترى أنه لوطلق امرأته ثلاثا بالف درهمكان بازاءكل تطليقة ثلث الالف ولوكانت عنده بتطليقة واحدة فطلقها ثلاثًا بألف درهم كانت الالف كلها بمقابلة الواحدة وهـذا بخلاف ما اذا خاطبهما بالنكاح لانهما استويا في الايجاب حتى لو أجابتاه صح نكاحهما جميعاً فيثبت حكم انقسام البدل بالمساواة في الايجاب وكذلك المدير مع العبد فانه مال مماوك فيدخل تحت المقد ثم يستحق نفســه بحق الحرية ولهذا لو قضى القاضى بجواز بيمه جاز فأما اذا ذخــل

بالتي لا تجل له فني هذا الكتاب يقول لها مهر مثايا مطلقا وهو الاصح على قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى وما ذكر في الزيادات فهو قولها وبعد التسليم يقول المنع من المجاوزة بمجرد التسمية ورضاها بالقدرالمسمى لانعقاد العقدوذلك موجود في حق التي لاتحل له فاما الانقسام الاستحقاق باعتبار الدخول في العقد فالتي تحل له هي المختصة بذلك فكان جميع البــدل لها وكذلك سقوط الحد على قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي من حكم صورة العقد لامن حكم المقاده وقد وجد ذلك في حق التي لأنحــل له فاما انقسام البــدل من حكم المقاد المــقد ﴿ قَالَ ﴾ رجل تزوج امرأة على عبد ودفعه اليها تم طلقها قبل الدخول وقد جني العبدعندها جناية فألزوج بالخيار لأن تعلق الجناية برقبته من أفحش العيوب فانه شبيه باستحقاق نفسه وذلك مثبت الخيار للزوج فان أخذ نصفه دفعاه أو فدياه لانمه لا تملكه اشداء بالطلاق ولكن يعود اليه هــذا النصف الى قديم ملـكه ولم يوجــد من المرأة صنع يكون اختياراً أو استهلاكا فلهذا تبتي الجناية متعلقة برقبته فيخاطب كل واحــد منهــما بدفع النصف أو الفداء بنصف الدية ثم لا يرجع عليها من قبل الجناية بشيُّ لانه رضي بأخذ النصف مشغولا بالجنابة وقد وصل اليه ذلك وان شاء تركه واخله منها نصف قيمته يوم دفعه اليها لانه تعذر علمها الرد كما قبضت وكذلك ان كانت الجناية في يد الزوج قبل القبض ثم طلقهاقبل أن يدخل بها كان لها الخيار بين أن تأخذ نصف قيمته يوم تزوجها عليه وبين أخذ نصفه ثم يخاطبان بالدفع أو الفداء كما بينا وان دخل بها الزوج والعبد في يده فان شاءت آخذت فيمته صحيحاً يوم تزوجها عليه وان شاءت أخذت العبد ثم تخاطب بالدفع أو الفداء ولا ترجع على الزوج بشي لما قلنا والله أعلم بالصواب

## - ﴿ باب الخيار في النكاح ﴾

وقال وإذا تزوج الرجل امرأة واشترط فيه لاحدهما أو لهما خيار فالنكاح جائزوالخيار باطل عندناوعند الشافعي رحمه الله تعالى النكاح باطل فنهم من جعل هذا بناء على مسئلة نكاح المكره فان اشتراط الخيار يعدم الرضا كالا كراه ومن أصلنا ان انعدام الرضا بسبب الاكراه لا يمنع صحة النكاح ولزومه وعنده يمنع فكذلك اشتراط الخيار ولكن هذا البناء على أصله غير صحيح فان الاكراه عنده يفسد العقد والعبارة و خيار الشرط لايفسد ولهذا لم يصحح الطلاق

منى التوقيت الاترى أن ما يثبت فيه الخيار وهو البيع يتأخر حكم العقد وهو الملك الىما بمد مضى المدة ويصير المقد في حق ملكه كالمضاف فكذلك هنا باشتراط الخيار يمسير النكاح مضافا واضافة النكاح الى وقت في المستقبل لا بجوز والتوقيت في النكاح يمنع صحة النكاح كما لو تزوجها شهراً وحجتنا في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جمه وهزلهن جد النكاح والطلاق والمتاق والهزل واشتراط الخيار سواءلان الهازل قاصد الى مباشرة السبب غير راض بحكمه بل أولى فأن الهازل غير راض بالحـكم أبداً وشارط الخيار غيرراض بالحكم فى وقت مخصوص فاذا لم يمنع الهزل تمامه فاشتراط الخيار أولى والمعنى فيه انه هقد لا محتمل الفسيخ بعد عامه ولا بقبل خيار الشرط فاشتراط الخيار فيه لاعنع عامه كالطلاق والعناق بمال وهذا لان اشتراط الخيار لايمنع انعقاد أصل السبب مطلقاً وأنما يعدم الرضا بلزومه كما في البيع ومن ضرورة انعقاد النكاح صحيحاً اللزوم فاشتراط الخيار فيه يكون شرطًا فاسداً و النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ولا تتوقف صحته ولزومه على تمام الرضا الا ترى انتمام الرضا انمايكون بمد الرؤية كما فى البيع شم عدم الرؤية لا يمنع صحة النكاح ولزومه حتى لايثبت فيه خيار الرؤبة بخلاف الاضافة الى وقت فانه يمنع انعقاد السبب في الحال ألا ترى أن مثله لايصح في البيع بخلاف النوقيت فانه يمنع انعقادالسبب فيما وراء الوقت المنصوص عليه والنكاح لايحتمل الانعقاد في وقت دون وقت فلهذا بطل بالتوقيت ﴿ قَالَ ﴾ وَلا يرد الرجل امرأته عن عيب ما وان فحش عندنا ولكنه بالخيار ان شاء طلقها وان شاء أمسكها وعند الشافعي رحمه الله تعالى شبت له حق الرد بالعيوب الحسة وهي الرتق والقرن والجنون والجذام والبرص فاذا ردها انفسخ العقد ولا مهر لها ان لم يكن دخل بها وان كان دخــل بها قبــل العلم بالعيب فلها مهر مثلهًا ويرجع به على من زوجها منه وحجته فى ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة فلما خلا بها وجد فى كشحها بياضاً فردها وقال داستمونى أوقال دلستم على والرد متى ذكر عقيب العيب يكون بطريق الفسيخ وقال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد وعن عمر رضى الله عنه أنه أثبت الخيار لازوج بهذه العيوب والمعنى فيه أن النكاح عقدمماوضة يحتمل الفسيخ بأسباب فيثبت فيه حق الر وبعيب يخل بالمقصود كالبيع والمقصو دبالنكاح طبعاً قضاء الشهوة

وشرعا النسل وهذه العيوب تخل بهذا المقصود أما الرتق والقرن نفوته أصلا وأما الجنون والجــذام والبرص يخل به من حيث أن الطبع ينفر من صحبة مثلها ورعــا تمدى الى الولد مخلاف سائر العيوب من العمى والشلل فأنه لا بخل بالمقصود واحد الموضين في هذا العقد وهو المهر عندكم برد بالعيب الفاحش دون اليسير فكذلك العوض الآخر وكذلك المرأة اذا وجدت زوجها عنيناً أو مجبوبا ثبت لها الخيار ولا ثبت في سائر العيوب فكذا في حق الزوج لانهما في حكم هذا المقد سواء وإذا كان العيب الذي بخل بالمقصود في جأنب الزوج شبت له الخياردون الذي لا بخل بالمقصود فكذلك في جانبها والزوج وان كان متمكنا من الطلاق فهو محتاج الى اثبات الخيار له ليسقط مه المهرعن نفسه كما قاتم في الصغير اذا بلغ وقد زوجه عمه شبت له الخياروان كان متمكنا من الطلاق وحجتنا في ذلك قول النمسمو درضي الله عنه لا ترد الحرة عن عيب وعن على رضى الله عنه قال اذا وجد بامر أنه شيئاً من هذه الميوب فالنكاح لازم له ان شاء طلق وان شاء أمسك وما روى عن عمر رضي الله عنه أنه أثبت الخيار فالمراد خيار الطلاق وكذلك ماروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه ردهاأيردها بالطلاق ألا ترى أنه قال الحق بأهلك وهذا من كنايات الطلاق والذي قال فرمن المجذوم فرارك من الاسد قلنا نحن تمكنه من الفرار ولكن بالطلاق والمعنى فيه ان الرد بالعيب فسيخ العقد بمله تمامله بلا خلل في ولاية المحل والنكاح لايحتمل هلذا النوع من الفسيخ آلا ترى أنه لا يحتمل الفسخ بالاقالة وهـ ذا لان ملك النـ كماح ملك ضروري لا يظهر في حق النقل الى الغير ولافي حق الانتقال الى الورثة وانما أظهره الشرع في حق الطلاق للتفصي عن عهدة النكاح عند عدم موافقة الاخلاق وهذالايقتضي ظهوره في حقالفسيخ بعد تمامه لانه لاضرورة فيــه فــكان في هــذا الفسيخ بمنزلة الاسقاطات كالطلاق والعتاق بخلاف الفسيخ بمدم الكفاءة أو بخيار البلوغ فانه فسيخ قبل تمامه لخلل في ولانةالمحل فيكون في معنى الامتناع من تمامه وكذلك الفسخ بخيار العتق فأنه امتناع من الـتزام زيادة الملك على مانبينه في موضعه ان شاء الله تعالى ولان هذه العيوب لآتخل.عوجب العقد وهو الحل فلا يثبت خيار الفسخ كالعمى والشلل والزمانة فاما الاستيفاء ثمرة وفوات الثمرة لايؤثر في عقد النكاح الا ترى ان الاستيفاء يفوت عوت أحد الزوجين ولا يوجب ذلك انفساخ النكاح حتى لايسقط شئ من المهر وعيب الجنون والجذام فيما هو المقصود دون الموت

لان الاستيفاء هنايتأتي ومقصود النسل يحصل وبه فارق البيع فان هناك فوات التسليم قبل القبض يوجب انفساخ البيع فكذلك وجود العيب وكذلك أيضاً هلاك المهر قبل التسليم يثبت الرجوع بقيمتمه فوجود العيب الفاحش بهكذلك بخلاف المنكوحية ولان وجود العيب تأثيره في العــدام تمام الرضا به والنـكاح لزومه لايعتمد تمــام الرضاكما بينا في الهزل وعدمالرؤية بخلاف البيع وهذا بخلاف مااذا وجدت المرأةزوجها مجبوباً أوعنينا لان هناك لا يبت لهاخيار الفسخ عندنا وانما يثبت لها حق المطالبـة بالامساك بالمعروف وذلك في ان يوفيها حقها في الجماع فاذا عجز عن ذلك تعين التسريح بالاحسان والتسريح طلاق وعندنا هنا له أن يطلقها ثم المعني فيه ان هناك قد انسد عليها باب تحصيل القصود لانها لا تتوصل الى ذلكمن جهة غيره مادامت تحتهوهوغير محتاج الها فلولم شبت لها الخيار بقيت معلقة لاذات بمل ولامطلقة فأثبتنا لها الخيار لازالة ظلم التعليق وهذا لايوجد في جانبه لانه متمكن من تحصيل مقصوده من جهة غيرها اما علك اليمين أو علك النكاح ومتمكن من التخلص منها بالطلاق ولامعتبر بحاجته الى التخلص من المهر كمالو ماتت قبل الدخول لا ينفسخ العقدمع قيام حاجته الى التخلص من المهر يوضح الفرق ان الزوج لو منع حقها في الجماع قصداالي الاضرار بها بالايلاءكان موجبا للفرقة فكذلك اذا تمذر عليه الفاء حقها بالجب والمنة والمرأة لومنمت حقه على قصد الاضرار لم يكن أوبه الخيار بذلك السبب فكذلك اذا تعذر عليه الاستيفاء بالرتق أو القرن فأما المرأة اذا وجدت بالزوج عيب الجنون أو الجذام أو البرص فليس لها أن ترده به في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تمالي وعلى قول مجمد لهـــاالخيار اذا كان على حال لا تطيق المقاممه لانه تمذرعلها الوصول الى حقهالمني فيه فكان عنزلة مالو وجدته مجبونا أوعنينا ولكنا نقول بهذه العيوب لانسد عليها باباستيفاء المقصود انما تقل رغبتها فيه أو تتأذى بالصحبة والعشرة معه وذلك غير مثبت لها الخيار كما لو وجدته سيُّ الخلقأو مقطوع اليدين أو الرجلين بخلاف الجب والعنة على ما قررنا يوضح الفرق أن الزوج هناك ظالم في امساكها من غير حاجة اليها وللقاضي ولاية ازالة الظلم بالطلاق وهنا الزوج غــير غالم في أمساكها مع صدق حاجته اليها وذلك لا يثبت لهـا الخيار وكذلك ان اشـــترط أحدهما على صاحبه السلامة من العمي والشلل والزمانة فوجد بخلاف ذلك لا ثبت له الخيار وكذلك لو شرط الجمال والبكارة فوجدها مخلاف ذلك لا يثبت له الخيار لان فوت

زيادة مشروطة بمنزلة العيب في اثبات الخيار كما في البيع وبهذا تبين أنه لامعتبر لتمام الرضا في باب النكاح فانه لو تزوجها بشرط أنها بكر شابة جميلة فوجدها ثيباً عجوزاً شوها، لها شق ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال الرجل للمرأة بحضرة الشهود زوجيني نفسك فقالت قدفعات جاز النكاح ولوقال بعني هذا الثوب بكذا فقال فعلت لايتم البيع مالم يقل المشتري اشتريت أوقبلت وقد بينا عــذا فيما سبق وانمـا أعاده هنا لايضاح الفرق بين البيع والنـكاح وقد استكثر من الشواهد لذلك ثم قال وهما في القياس سواء وهكذا ذكره أبو بوسف رحمه الله تمالى في الامالي قال أنما تركنا القياس في النكاح للسنة وهو ما حدثني أبو اسحاق الشيباني عن الحبكم أن بلالا رضي الله عنه خطب الى قوم فأبوا أن يزوجوه فقال لو لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أخطب اليكم ما فعلت فقالوا قد ملكت فدل أن بهذه اللفظة بعد الخطبة ينعقد النكاح ثم ذكر بعد حكم توقف النكاح على الاجازة ليبين أن ذلك لا يشبه حكم الرد بالميب لان من توقف المقد على حقه غير راض بأصل السبب فكان أصل السبب في حقه كالمدوم مالم يجز واما عند اشتراط الخيار أو وجود العيب فقد ظهر السبب في حقه وهو راض بأصل السبب حين باشره فلهذا تم العقد ثم بين في العقد الموقوف ان الزوج اذا كان هو الولى فني حق الزوج يتوقف على قبوله أو رده بكلام أو فعل بدل عليه وفي حق الرأة اذا كانت ثيباً كذلك واذا كانت بكراً فسكوتها رضاها لعلة الحياء وقد بيناه وذ كران سماعة في نوادره عن محمد رحمهما الله تعالى أن البكر اذا زوجها وليان كل واحد منهما من رجل فبلغها العقدان فان أجازت أحدهما جاز ذلك وان أجازتهما مما بطلا للمنافاة بينهما ولوسكت لم يكن سكوتها رضا منها بواحد منهماوروي على بن صالح عن محمد رحمهما الله تعالى ان سكوتها بمنزلة رضاها بالعقدين فيبطل العقدان جميماً والاصح رواية ابن سماعة لانه لا يمكن أن يجعل سكوتها رضا بأحد العقدين اذ ليس أحدهما بأولى من الآخر ولا رضي بهما لان السكوت انما يقام مقام الرضا لتصحيح العقد وفي الرضا هنا بهما أبطالهما فلهذا لايمتبر سكوتها هنا رضي ﴿قال﴾ واذا اعتقت الأمة ولها زوج قد كان زوجها المولى منه أو تزوجته باذن الولى فاما الخيار ان شاءت أقاءت معه وان شاءت فارقته لماروى ان عائشة رضى الله عنها لما أعتقت بربرة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكت بضمك

فاختاري وكان زوجها مغيث يمشي خلفها ويبكي وهى تأباه فقال النبي صلى الله عليه وسسلم لاصحابه رضي الله عنهـم الاتعجبون من شـدة حبه لها وبنضها له ثم قال لها اتتي الله فانه زوجك وأب ولدك فقالت أتأمرني فقال لاانما انا شافع فقالت اذاً لاحاجة بي اليه فاختارت نفسها وكان المعنى فيــه ان ملك الزوج يزداد عليها بالعتق فان قبــل العتق كان يملك عليها تطليقتين وبملك مراجمتهافي قرأين وعدتها حيضتان وذلك كله يزداد بالعتقوهي لاتتوصل الى رفع هذه الزيادة الا برفع أصل العقد فاثبت الشرع لها الخيار لهــذا ولهــذا لو اختارت نفسها كان فسخا لاطلاقا بمنزلة الخيار الثابت لرفيم أصل العقد وفي حق من توقف على اجازته لايكون طلاقا ولان سبب هــذا الخيار معنى في جانبها وهو ملكها أمر نفسها والفرقة متى كانت بسبب من جهـة المرأة لاتكون طلاقا ويستوى ان كان الزوج حراً أو عبداً عندنا وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ان كان زوجها عبداً فلها الخيار وان كان زوجها وروى أنه كان حرآ فأصحابنا رحمهم الله تمالى أولوا ماروى أنه كان عبداً أي عند أصل العقد ولكنه كان حرآ عند عتقها ولما تمارضت الروايات في صفة زوجها بجملكانه لم ينقل في ذلك شيُّ فيبقى الاعتماد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكت بضمك فاختاري وفي هذا التعليل لافرق بين ان يكون الزوج حراً أو عبداً والشافعي رحمه الله تعالى استدل عا روي انه كان لعائشة رضي الله عنها روجان مملوكان فأرادت عتقهما وسألت رسول الله صل لله عليه وسلم عن ذلك فأمرها بالبداءة بالغلام قال وانما أمرها بذلك كيلا يثبت لها الخيار ولكنا نقول أمرها بذلك لاظهار فضيلة الرجال على النساء فانهالو اعتقتهمامما عنده لا يثبت لها الخيار أيضاً ومن طريق الممنى يقول بما اعترض تحقق المساواة بينهـما في لا معنى لا ثبات الخيار كالكتابية تحت مسلم اذا أسلمت أو المسرة اذا أيسرت والزوج موسر والمنفية اذا أُثبتت نسبها وللزوج نسب ثابت فلا خيار لها بخــلاف ما اذا كان الزوج عبداً فان بما اعـترض هناك من حرتها يظهر التفاوت وتنعدم الكفاءة ولكنا نقول ثبوت الخيار لها ليس لانعدام الكفاءة فان الكفاءة شرط لابتداء النكاح لافي البقاء ألا ترى أنه لو أعسر الزوج أو انتنى نسبه لايثبت الخيار ولكن ثبوت الخيار لزيادة ملك الزوج عليها وفي هذا لافرق عندنا بين أن يكون الزوج حرآ أو عبدآ وهذا لان الملك انما يثبت بحسب الحل والحل في جانبها يتنصف بالرق كا يتنصف الحل في جانبه بالرق فتزوج العبد امرأ تين والحر أربعا واذا التصف الحل برقها فاذا عنقت ازداد الحل وبحسبته يزداد الملك على مانبينه في بابه ان شاء الله تعالى وعلى هـذا لو كانت مكاتبة زوجت نفسها باذن مولاها ثم أدت فعتقت يثبت لها الخيار لوزادة الملك عليها عندنا وعلى قول زفر رحمه الله تعالى لا يثبت الخيار هنا لان شوت الخيار في الامة لنفوذ العقد عليها بغير رضاها وسلامة المهر لمولاها وهـذا غير موجود هنا فان المهر لهـا والنكاح ما انعقد الا برضاها وكان ابن أبي لهلي يقول ان أعانها على أداء بدل الكتابة لاخيار لهـا وان لم يعنها فالها الخيار ولكن الصحيح الموافق لتعليل صاحب بدل الكتابة لاخيار لهـا وان لم يعنها فالها الخيار ولكن الصحيح الموافق لتعليل صاحب الشرع ما يناه ﴿ قال ﴾ ولو كانت حرة في أصل العقد ثم صارت أمة ثم عتقت بأن ارتدت المرأة مع زوجها ولحقا بدار الحرب معا والعياذ بالله ثم سبيا معا فأعتقت الامة فلها الخيار المقد يثبت عليها ملك كامل برضاها ثم انتهض الملك فاذا أعتقت عاد الملك الى أصله كاكان فلا يثبت عليها ملك كامل برضاها ثم انتهض الملك فاذا أعتقت عاد الملك الى أصله كاكان فلا يثبت الخيار لها وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول بالعتق ملكت أمن نفسها وازداد ملك الزوج عليها وذلك مثبت الخيار لها شرعا ولما صارت أمة حقيقة التحقت بالتي كانت أمة في الاصل في حكم النكاح فثبت لها الخيار بالعتق والله سبحانه وتعالى أعـلم بالصواب واليه المرجع والما ب

## -ه باب المنين كه و-

وقال وصل الى امرأته فهى امرأته وان لم يصل اليها فرق بينهما وجعلها تطليقة بائنة وجعل المائم وصل الى امرأته فهى امرأته وان لم يصل اليها فرق بينهما وجعلها تطليقة بائنة وجعل لها المهر كاملاوعليها العدة وبهذا أخذ عاماؤنا بخلاف ما يقوله بعض الناس انه لاخيار لامرأة العنين أصلا لحديث امرأة رفاعة فانها تزوجت بعبد الرحمن بن الزبير رضى الله عنه فلم يصل اليها فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان رفاعة طلقني فابت طلاقى وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير فلم أجد منه الامثل هدية ثوبي تحكي ضعف حاله في باب النساء فهم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة الى على رضى الله عنه فذكرت ان زوجها لا يصل اليها فقال ولا وقت السحر فقال ولا وقت السحر فقال هلكت وأهلكت

ما انا مفرق بينكما ولانه عاجز معذور فيكون منظراً بانظار الله تعالى ولكنا نستدل محديث عمر رضي الله عنه وقد روى مثله عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنــ وعن على رضي الله عنه أنه فرق بين المنين وبين امرأته وأوجب عليه المهر كاملا والصحيح من الحديث الذي رووا عن على رضي الله عنه ان تلك المرأة قالت لم يكن ذلك منه الامرة وفي هـ ذا لانفرق بينهما عندنا وامرأة رفاعة بما ذكرت حكت صغر متاعه لاالمنة وفي مثل هـــذا عنمدنا لاتخير ثم هو معمذور ولكنه في امساكها ظالم لانه ينسد عليها باب قضاء الشهوة بنكاحمه ولاحاجة به اليها فوجب رفع الظلم عنها ولان مقصودها بالعقد قد فات لان مقصودها ان تستعف به وتحصل به صفة الاحصان لنفسها وفوات المقصودبالعقد أصلا يثبت للماقد حق رفع المقد وهي تحتاج الى تقرير مهرها أيضاً وتمام ذلك بالانفآق محصل بالدخول فاذا انسد عليها الباب يثبت لها الخيار الا أن العجز قد يكون لآفة في أصل الخلقة وقد يكون لعارض وانمايتبين أحدهما عن الآخر بالمدة فلهذا يؤجل والاجل في هذا سنة كما اتفق الصحابة رضي الله عنهم الاسي (١)وقد روى عن عبدالله بن نوفل رضي الله عنه قال الاجل عشرة أشهر وانما قدرنا بالسنة لان التأجيل لا بلاء المذر والحول حسن في ذلك قال قائلهم \* ومن يبك حولا كامـلا فقد اعتـذر \* ولان العجز عن الوصول قد يكون بعلة الرطوية وانما يمالج ذلك في فصل الحر واليبوسة من السنة وقد يكون لغلبة الحرارة وانما يمالج ذلك في فصــل البرد وقد يكون لغلبة اليبوسة وانما يمالج في فصل الرطوبة فقدرنا الاجل بحول حتى يمالج نفسه فيوافقه الملاج في فصل من فصول السنة فيبرأ فاذا مضت السينة ولم يصل اليها علم أن الآفة في أصل الخلقة ولهـذا قالوا يقدر بسنة شمسية أخذا بالاحتياط فرعـا تـكون موافقة العـلاج في الايام التي يقع التفاوت فيها بـين القمرية والشمسية وابتداء التأجيل من وقت الخصومة حتى اذا صبرت مدة ثم خاصمت فان ادعى الزوج أنه قد وصل اليها سألها القاضي أبكر هي أم ثيب فان قالت ثيب فالقول قول الزوج لان الظاهر من حال الفحل أنه اذا خلا بأنى نزى علمها وفي الدعاوى القول قول من يشهد له الظاهر وانكانت بكراً أراها القاضي النساء فأن البكارة لا يطلع عليهــ االرجال والمرأة الواحدة تكفي لذلك والمثني أحوط لان طأ نينــة القلب الى قول المثني أكثر فان قلن انها بكر فالقول قولها وكذلك ان أقر الزوج أنه لم يصل اليها ويؤجله القاضي سنة فيأمره أن

يمالج نفسه في هذه المدة هكذا قال علي رضي الله عنه أفيضوا عليــه الدحج والعسل ليراجع نفســه فان مضت السـنة وادعى الزوج أنه وصــل اليها فهو على ما بينا من البكارة والثيابة فان أراها النساء فقلن هي بكر خميرها القاضي لأن البكارة لاتبقي مع الوصول اليهـ ا فاذا خيرها القاضي فاختارت الزوج أو قامت من مجلسها أو أقامها أعوان القاضي أو قام القاضي قبل أن تختار شيئًا بطل خيارها لان هذا عنزلة تخيير الزوج امرأته وذلك يتوقت بالمجلس فهذا مثله والتفريق كان لحقها فاذا رضيت بالاسقاط صريحا أو دلالة تأخير الاختيار الى أن قامت أو أقيمت يسقط حقها فلا تطالب بعد ذلك يشئ وان اختارت الفرقة أمر القاضي الزوج بأن يطلقها فان أبى فرق القاضي بينهما وكانت تطليقة بأثنة عندنا وعند الشافعي يكون فسخاً عنزلة الرد بالعيب كاهو مذهبه فأما عندنا المستحق على الزوج أحدالشيئين اما الامساك بالمعروفأو التسريح بالاحسان فاذا عجز عنأحدهما تمينالآخر فاذا امتنع منه نابالقاضي منابه في التسريح والتسريح طلاق وقد روينا عن عمر رضي الله تعالي عنه أنه جعلها تطليقة بائنة وهذا لأن المقصود بالرجعي لا يحصل فالمقصود ازالة ظلم التعليق وفي الرجعي يستبد الزوج بالمراجمة مع ان حكم الرجمة مختص بمدة واجبة بمد حقيقة الدخول وذلك غـير موجودهنا وعن أبي توسف ومحمد رحمهما الله تمالي في غير الاصول انها كما اختارت نفسها تقع الفرقة بينهما اعتباراً بالمخيرة بتخيير الزوجأو بخيير الشرع كالمعتقة ثم لها المهر كاملا عليـــه لوجود التسلم المستحق بالعقدمنها وعلمها العمدة لما استوفت كمال المهر به قضي عمر وعلى رضى الله عنهم وقالا ماذنبهن اذا جاء المجز من قبلكم وكما لا يسقط حقها بترك المرافعــة زمانًا فكذلك لا يسقط حقرًا تأخير الخصومة بعد مضى الاجل فأن ذلك الاختبار منها لاللرضا به والانسان لا يتمكن من الخصومة في كل وقت خصوصا في هذه الحالة الاأنهلا يحتسب على الزوج بما مضي من المدة قبل المرافعة لان الأمر لم يكن مضيقاعليه قبل التأجيل ورعاكان امتناعـه من صحبتها لفرض له في ذلك سوى المعجز ولكن بمــد التأجيل يترك ذلك الغرض بما يلحقه من العار وضرر زوال ملكه فلهـذا لا محتسب بالمدة قبـل التأجيل وبحتسب عليمه بزمان حيضها وشهر رمضان لان الصحابة رضي الله عنهم قدروا الاجل بسنة مع علمهم أنه لا يخلو عن ذلك عادة فان مرض الزوج في المدة أو مرضت مرضاً لايستطاع جماعها فمن أبي يوسف رحمـ له الله تمالي روايتان في احدى الروايتـين اذا كان

المرض أكثر من نصف الشهر لايحتسب عدة المرض على الزوج وان كان دون ذلك يحتسب عليه بالقياس على أيام شهر رمضان فانه في النهار يمتنع عليه غشيانها ثم ذلك محسوب عليه فعرفنا ان نصف الشهر وما دونه عفو وفي الرواية الأخرى قال اذاكانا صحيحين في شيء من السنة ولو في يوم واحد محتسب عليه بزمان المرض وعلى قول محمدر حمه الله تمالي ان مرض احدها فيا دون الشهر يحتسب عليه بذلك وان كان المرض شهراً لا يحتسب ونزاد في مدَّله نقدر مدة المرض وان أحرمت محجة الاسلام لامحتسب على الزوج بتلك المدة لانه لايقدر ان محللها الاتري انها لو كانت محرمة حين خاصمت لم يؤجله القاضي حتى تفرغ من الحج ولو خاصمت والزوج مظاهرمنها فانكان يقدرعلي العتق أجله وان كانعاجزاً عن ذلك أمهله شهرين لانه ممنوع عن غشيانها مالم يكفر والعاجز عن العتق كفارته بالصوم شهران فان ظاهر منها بعد التأجيل لم يلتفت القاضي الى ذلك واحتسب عليه تلك المدة لأنه كان متمكنا من ان لايظاهم منها وكذلك ان كان يصل الى غيرها من النساء أو جوارمه ولا يصل اليها خيرها القاضيلان التخييرلرفع الضررعنها ولايحصل ذلك وصوله اليغيرها بل تزداد به غيظا ولو كان غشيها مرة واحدة ثم انقطع بعد ذلك فلا خيار لها لأن ماهو مقصودها من تأكد البـدل أو ثبوت صفة الاحصان قد حصل لها بالمرة ﴿ قال ﴾ ولو وجدته مجبوباً خميرها القاضي في الحال لان التأجيل في العنين لرجاء الوصول الها وذلك في المجبوب لايوجد فالمقطوع من الآلة لاينبت فلهذا فرق بينهما في الحال وان كان قد خلا بها فلها المهر كاملا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولها نصف المهر في قولهما لان التيقن بعدم الوصول اليها موجود هنا وعـذر الجب في الزوج أبين من عذر المرض فاذا كان مرضه يمنع صحة الخلوة فكونه مجبوبا أولى بخلاف العنين فانذلك باطن لايوقف على حقيقته وهـ ذا ظاهر يشاهد فيجب اعتباره في الحكموأ بو حنيفة رحمـ ه الله تعالى يقول هي أتت بالتسليم المستحق عليها بالعقد وحقها في البدل تقرر بذلك وهذا لان العقدما انعقد لاستحقاق المجامعة به فإنه لا كون له وانما انعقد لماورا وذلك وقد أتت به فيتقرر حقها ثم يجب عليها العدة اما عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي لايشكل لأنه قد تقرر جميع المهر واما عندهما تجب المدة استحسانا وأشار في كتاب الطلاق الا أنه لانجب المدة عندهما وانما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فحيث قال لا يجب العـدة أراد في مجبوب قد جف ماؤه فيكون هذا

عَنزلة الصيى لاتعتبر خلوته في انجاب العدة وحيث قال تجب العدة أراد في مجبوب لهماء يسحق فينزل فتجب العدة احتياطاًوان لم يكن دخل مها أو خلامها فلها نصف المهر ولاعدة عليها م بمد ما فرق القاضي بينهما في الموضع الذي وجبت عليها العدة اذا جاءت بولدالي سنتين يثبت النسب منه ولاتبطل تلك الفرقة لان ثبوت النسب باعتبار الانزال بالسحق وذلك غير مبطل حقها بخلاف العنين اذا فرق القاضي بينهـما وهو يدعى الوصول المها ثم جاءت بولد لاقل من سنتين يثبت النسب ويبطل التفريق لانا حين حكمنا شبوت النسب فقدحكمنا بوصوله البها وكذلك لو شهد شاهدان بعد التفريق على اقرارها بالوصول البهاقبل التفريق بطل تفريق القاضي بينهما كما لوعرف القاضي اقرارهافي ذلك الوقت بخلاف ما اذا أقرت بعد النفريق أنه كان وصل اليهافان قولها فى إبطال التفريق ورفع الطلاق الواقع غير مقبول لكونها متهمة في ذلك والخصى عنزلة العنين لان رجاء الوصول في حقه موجو دلبقاء الآلة ولو تزوجت واحداً من هؤلاء وهي تملم بحاله فلا خيار لها فيه لانها صارت راضية به حين أقدمت على المقدمع علمها بحاله ولورضيت به بعد المقد بأن قالت رضيت سقط خيارها فَكُذُلِكُ اذا كَانتُ عَالَمَةً بِهِ وَلا فَرَقَ فِي فُولُهَا رَضِيتَ بِالْقَامِ مَعْمُهُ بِينِ أَنْ يَكُونَ عَنْمُ السلطان أوغيره لانه اسقاط لحقها ﴿ قال ﴾ وليس يكون أجل العنين الاعند قاضي مصر أو مدينة يجوز قضاؤه ولايجوز عند من هو دون هؤلاء ومراده بهذا الاشارة الى الفرق بـين خيار الممتقة والمنــين فان ذلك لايختص بمجلس الحـكم وهو من جهتها فلم يكن طلاقا وهذا يختص بمجلس البحكم وهو لمعنى من الزوج فلهذا كأن طلاقا وقد تيين بهذا اللفظ ان المصر شرط لجواز القضاء فانه لا بجوز القضاء في غدير المصر عنزلة اقامة الجمعة انه يختص بالمصر ﴿ قال ﴾ ولو تزوج امرأة فوصل اليها ثم فارقها ثم تزوجها بنكاح جديد ولم يصل اليها يؤجل كما يؤجل المنين لان النكاح الثاني غيير النكاح الأول فلا يعتبر الوصول في النكاح الاول فيما يستحق في النكاح الثاني ﴿ قال ﴾ والخنثي اذاكان يبول من مبال الرجال فهو رجل يجوز له أن يتزوج امرأة فان لم يصل اليها أجل كا يؤجل المنين لأن رجاء الوصول قاعم فان كان بول من مبال النسآء فهو اصرأة فاذا تزوجت رجلا لم يعلم بحالها ثم علم بذلك بعده فلا خيار للزوج لان الطلاق في يدهوهو نظير الر تقاءوقه بيناه ﴿قَالَ ﴾ ولو كانت المرأة رتقاء والزوج عنينا لم يكن لها ان تخاصمه لانه لاحق لها فى المطالبة بالجماع مع قيام المانع فيها وذكر فى اختلاف زفر ويعقوب اذا زوج أمته فوجدته عنينا ان الخصومة فى ذلك الي المولى فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى لان المهر واجب له فهو عناج الى أن يؤكد حقه ولائن النسل يكون ملكا له وبكونه عنيناً يفوت ذلك وعلى قول زفر رحمه الله تعالى الخيار لها لان المقصود بالوط، قضاء الشهوة وذلك يحصل لهادون المولى فكان حق المرافعة اليها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

### - ﴿ باب نكاح الشفار ﴿ وَ

﴿ قَالَ ﴾ رضى الله عنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن نـكاح الشغار وأصل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لاجلب ولا جنب ولا شغار فى الاسلام والشغار أن يقول الرجل للرجل أزوجك أختي على أن تزوجني أختك على أن يكون مهركل واحدة منهما نكاح الاخرى أو قالا ذلك في ابنتيهما أو أمتيهما ثم النكاح بهذه الصفة يجوز عندنا ولكل واحدة منهما مهرمثلها وعند الشافعي رضي الله عنه النكاح باطل لنهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشفار والنهي يقتضي فساد المنهى عنه ولانه شرط الاشراك في بضع كل واحدة منهما حين جمل النصف منه صداقا والنصف منكوحة وملك النكاح لا يحتمل الاشتراك فالاشتراك به يكون مبطلا كااذا زوجت المرأة نفسها من رجلين وحجتنا في ذلك أنه سمى بمقابلة بضع كل واحدة منهماما لا يصلح أن يكون صداقا فكأنه تزوجها على خر أو خنزير وهذا لانه لما لم يكن في البضع صلاحية كونه صداقا لم يتحقق الاشراك فبتي هذا. شرطا فاسداوالنكاحلا يبطل بالشروط الفاسدة كالوشرط أن يهما لفيره أو تحوه مخلاف ما اذا زوجت المرأة نفسها من رجلين لانها تصلح منكوحة لكل واحد منهما فيتحقق مهنى الاشراك واستدلاله بالنهى باطل لان النهى للخلو عن المهر هكذا قال ابن عمر رضى الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تزوج المرأة بالمرأة من غير مهر لكل واحدة منهما وهذا لازالشفار هو الخلوفي اللغة يقال شغرال كاب اذا رفع احدى رجليه ليبول وبلدة شاغرة اذا كانت خالية من السلطان وانما أراد به ان لا تخلو المرأة بالنكاح عن المهر وبه نقول وان سمى لكل واحدة من المرأتين مهراً فلكل واحدة منهما ماسمي من المهر واشتراط أحد المقدين في الآخر غير مؤثر هنا لانه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بمثله ﴿قَالَ ﴾ واذا جمل مهر امرأته طلاق أخرى كان النكاح جأئزاً عمر مثلها ولم يكن الطلاق مهراً وكذلك ان جعل القصاص مهرآ فقد وقع العفو ولها مهر مثلها عندنا . وقال الشافعي رحمه الله تمالي كلما يجوز أخله العوضعنه بالشرط يصلح أن يكو مهرآ لان المقصود تحقق المعاوضة وأصل المسئلة في تعليم القرآن فان عنده تعليم القرآن يصلح أن يكون صداقا للحديث الذي روينا في قوله زوجتكها عاممك من القرآن ولكنا نقول اشتراط صفة المالية في الصداق ثابت بالنص وهو قوله تمالى ان تبتفوا بأموالكم وطلاق الضرة والمفو عن القصاص ليس بمال وكذلك تعليمالفرآن وتأويل الحديث محرمة مامعك من القرآن وعلى هذا الأصل قلنا اذا اعتق أمتــه على أن ينزوجها ويكون العنــق صداقا لها فزوجت نفسها منه فلها مهر مثلها لان الاعتاق ابطال للرق فلا يصلح ان يكون صداقًا خلافًا للشافعي رحمه الله تعالى وقــد روى عن أبي بوسف رحمه الله تعالى أنه جوز ذلك لان رسول الله صــلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيّ رضي الله عنها وتزوجها وجعـل عتقها صداقا لها ولـكنا نقول قد روى انه تزوجها عمر جديد ولو ثبت ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوصاً بالنكاح بغير مهر وعلى هذا لو تزوجها على أن يخدمها سنة فان كان الزوج عبداً صحت التسمية لتضمنها تسليم المـال اليها فان رقبة المبـد مال وان كان الزوج حرالم تصح التسمية هكذا ذكر في الجامع الصغير ونحوه ورى ان سماعةعن محمدر حمهما الله تعالى أنهاذا تزوجهاعلى أن برعى غنمها سنة بجوز استدلالا بقصة موسى مع شميب عليهما السلام فمن أصحابنامن فرق بينهما فقال هي مأمورةبان تعظمه وتراعى حقه وذلك ينمدم باستخدامها اياه فلهلذا لم بجزان تكون خدمتها لعمل آخر والاصح ان في الفصاين روايتين في احدى الروامتين لا تصح التسمية لان المنفعة ليست عال واشتراطهامن الحر لايتضمن تسليم المال اليها وفى الرواية الاخرى تصح التسمية لان المنفعة تأخــذ حكم المالية عند العقد ولهــذا لايثبت الحيوان ديَّنَّا في الذمة بمقابلتها فاذا لم تصح تسمية الخدمة فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعمالي لها مهر مثلها لانه سمى مالايصاح ان يكون صداقا لها فهو كتسمية الخر وعند محمد رحمه الله تعالى لها قيمة خدمته لان الخدمـة متقومة عند العقد وان لم تكن مالا فاذا تعذر سلامتها لها بجب قيمتها كمالو تزوجها على عبد فاستحق ثم قد بينا الفرق بينهما اذا تزوج المرأة على طلاق ضرتها

وبين ما اذا تزوجها على ان يطلق ضرتها فى حكم وقوع الطلاق على الضرة فكذا اذا تزوجها على القصاص حصل العفو بنفس العقد واذا تزوجها على ان يعفو عن القصاص لم يسقط القصاص الا بمباشرة العفو ولا مجبر على ذلك وكذلك اذا تزوجها على عتق ابيها عتق الاب بنفس العقد بخلاف مااذا تزوجها على أن يعتق أبها ولها مهر مثلها لان ماسمى صداقا من عتق الاب عتق الاب عنها لانه بتضمن تمليك رقبة الاب منها فان العتق عنها لا يكون الابهذا الشرط ورقبة الاب مال يصاح أن يكون صداقا لها واذا زوج ابنته من رجل على مهر مسمى على أن يزوجه الآخر ابنته على مهر مسمى فان زوجه فلكل واحدة منهما ماسمى لها من المهر وان لم يزوجه الآخر ابنته على مهر مسمى فان مؤرجه فلكل واحدة منهما ماسمى لها من المهر وان لم يزوجه الآخر ابنته على مهر مسمى فان مهر المثل المذوجة تمام مهر المثل المنوجة المناه المهر وان الم يزوجه الآخر كان المزوجة تمام مهر ملها مهر مثلها لانرضاها بدون مهر المثل باعتبار منفعة مشروطة لا يهاومنفعة أبيها كنفعتها ولوشرط لها مع المسمى منفعة كان لها مهر مثلها كذا منا والله أعلم بالصواب

## - مر باب نكاح الاكفاء كه ص

وصحة عقد النكاح من كفء عمر مثلها عباشرتها أو عباشرة غير هابوضاها بغير ولى واستدل على ذلك با تاررويت فنه حديث جعفر رضى الله عنه الذي صلى الله وسلم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكان الذي ولى عقد النكاح النجاشي ومهرها عنه اربعائة دينار ومنه حديث عائشة رضى الله عنها انها زوجت حفصة بنت عبد الرحن بن أبي بكر من المنذر بن الزبير رضى الله عنه انها زوجت حفصة بنت عبد الرحن بن أبي بكر من المنذر بن الزبير عنها أو ترغب عن المنذر لتملكن امرها عبد الرحن فلكها فقال ماجي رغبة عنه ومنه عديث عبها أو ترغب عن المنذر لتملكن امرها عبد الرحن فلكها فقال ماجي رغبة عنه ومنه حديث عبد الرحمن بن مروان رضى الله عنه فاجاز النكاح ومنه حديث بحرية بنت هائي أو لياؤها فخاصموها الى على رضى الله عنه فأجاز النكاح ومنه حديث بحرية بنت هائي قالت زوجت نفسي من القعقاع ابن شور فخاصم أبي الى على رضى الله عنه فأجاز النكاح بمبارة قالما على قول محمد رحمه الله تمالى لا تقوى الحجة بعض هده الآثار فانه يقول في النساء فأما على قول محمد رحمه الله تمالى لا تقوى الحجة بعض هده الآثار فانه يقول في حديث النجاشي انه كان هو الولى لانها كانت مسلمة في ولايته فان أم حبيبة رضى الله تمالى حديث النجاشي الله تمالى

عنها من جملة من هاجر الى الحبشة ولأن عقد عائسة رضى الله تمالى عنها كان موقوفا على المجازة عبد الرحمن وكذلك ما أجازه على رضى الله تعالى عنه انحا أجازه بولاية السلطنة ثم استكثر من الشواهد في جواز تزويج المرأة نفسها من كف فن ذلك ان الولى لو عضلها خاصمته الى السلطان فانه يحق على السلطان أن يأمر الولى بذلك وان أبى أن يزوجها السلطان فاذا صنعت هى بنفسها كيف تحكم ببطلان ماصنعت وكذلك لو أن رجلا أعتق أم ولده ولها ولد ثم تزوجها من غير أن يعلم ولدها منه أما كان يجوز هذا النكاح باعتبار ان الولى هذا الولد أرأيت لو أن امرأة أعتقت أباها وهو معتوه فزوجت أما كان يجوز ان الحراف أبى حنيفة وابن أبى ليلى ان ابن أبى ليلى قال لا يجوز ذلك حتى يجيزه القاضى أو يجوز ذلك حتى يجيزه القاضى أو الولى وقد تقدم بيان مافيه من اختلاف الروايات عنهما والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

#### م اب نكاح الاماء والعبيد كان

وقال الشافعي رضى الله عنه وللرجل الحر اذا لم يكن تحته حرة أن يتزوج أربعا من الاماء عندنا وينه وقال الشافعي رضى الله تمالى عنه ليس للحر أن يتزوج الا أمة واحدة والخلاف بيننا وبينه في فصول (أحدها) أن الحر اذا لم يكن تحته حرة ولكنه قادر على طول الحرة عندنا له أن يتزوج الأمة والأولى أن لا يفعله وعنده ليس له أن يتزوج أمة لقوله تمالى ومن لم يستطع منكم طولا الآية الى قوله تمالى ذلك لمن خشى المنت منكم فالله تمالى شرط لجواز نكاح الامة عدم طول الحرة والتعليق بالشرط يقتضى الفصل بين الوجود والعدم ثم بين أن نكاح الامة للحر لضرورة خوف الزنا على نفسه وذلك أنما يكون عند عدم طول الحرة والمعنى فيه أن في تزوج الحر الامة تمريض ولده الرق لا نالولد جزء منه وهو تابع اللام في الرق وكما لا يجوز له أن يعرض ولده للرق من غير ضرورة وله خذا المعنى لا يجوز نكاح الامة اذا كان تحته حرة فكذلك اذا كان قادراً على طول الحرة ولا يبعد أن لا يجوز نكاح الامة اذا كان تحته حرة فكذلك اذا كان قادراً على طول الحرة ولا يبعد أن يمتنع النكاح عليه لحق الولد ألا ترى أنه لا يتزوج المعتدة من الغير لما فيه من اشتباه نسب

الولد ولان نكاح الامــة بدل في حق الحر لان عقد النكاح عقد ازدواج وهو ينبني على المساواة في الاصل ولامساواة بين الحر والامة فكان نكاح الامة في معنى البدل فكما أن وجودالاصل يمنع العدول الى البدل فكذلك القدرة على تحصيله كالتيم فان وجود الماء كما يمنع التيمم فالقدرة على تحصيله بالشراء تمنع وحجتنا فى ذلك قوله تمالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فاذا استطاب نكاح الامة جازله ذلك بظاهر الآية والمعني فيه ان النكاح يختص عمل الحل والامة من جملة المحلات في حق الحركالحرة فيكون جواز نكاحها أصلا لامدلا ولا ضرورة والدليل على أنها محللة له أنها علك اليمين محللة له ولايحل علك اليمين الا ما يحل علك النكاح وأنها محالة للعبد أصلا بالانفاق فكذلك للحر بل أولى لان الحل في حق الحر أوسع منه فيحق المبدحتي لأشبت الحل للعبد علك اليمين وشبت للحروهذا لان الانثيمن بنات آدم في أصل الخلقة تحـل للذكور لان المقصود حصول النسل وذلك تحقق بـين الذكور والأناث ثم الحرمة بعد ذلك عماني نص عليها الشرع من الامية والاختية ونحوهما فاذا انمدمت هذه المعاني كان الحل ثابتاً باعتبار الأصل ولا معني لاعتبار تمريض الولد للرق أيضاً فان نكاح العقيم والعجوز بجوز وفيه تضييع النسل أصلا فلان بجوز نكاح الأمة وان كان فيه تضييع صفة الحرية للنسل أولى وكذلك ان تزوج أمة ثم قدر على طول الحرة أو تزوج حرة كان له ان يطأ الأمة بالنكاح بعد ذلك وفي هذا تعريض ولده للرق فبهــذا تبين ان اعتماده على هذا المعنى لا يصح وكذلك دعواه ان الأمة في حكم البدل فاسد فانها لوكانت بدلاً لم يبق النكاح بينه وبينها بعد وجود الأصل كما لايبقي حكم التيمم بعد وجود الماء فاما اذا كانت تحته حرة فمن أصحابنا من يقول حرمة نكاح الأمة في هذه الحالة بالنص بخلاف القياس على ما قال صلى الله عليه وسلم لاتنكيح الأمة على الحرة الاترى ان الحرة لو كانت صغيرة أو غائبة لم يجز له ان يتزوج الأمة وان كان هو لا يستغنى بــــكاحهاءن الأمة ويخاف الوقوع في الزنا فمرفنا ان المانع هناك عين نكاح الحرة لاالاستغناء بشكاحها وكان الكرخي رحمه الله تعالى يقول بنكاح الحرة يثبت لنسله حق الحرية فهو بتزوج الأمة ببطل الحق الثابث وحق الحرية لايجوز ابطاله بعد ثبوته فاما بطول الحرة لايثبت حق الحرية لولده ومنهم من يقول أن الأمة ليست من جملة الحلات بالنكاح مضمومة إلى الحرة وهي من جملة المحلات منفردة عن الحرة لان الحل الذي ينبني عليه عقد النكاح نعمة في جانب الرجال

والنساء فكما يتنصف ذلك الحل برق الرجل حتى يتزوج العبد آثنتين والحر أربعاً فكذلك متنصف برق المرأة ولا يمكن اظهار هــذا التنصيف في جانبها ينقصان العــدد لان المــرأة الواحدة لا يحل الا لواحــد فظهر التنصيف باعتبار الحالة فاما أن بقول الاحوال ثلاثة حال ماقبل نكاح الحرة وحال ما يمده وحال المقارنة ولكن الحالة الواحدة لا محتمل التحزى فتغلب الحرمة على الحل فتجمل محللة سانفة على الحرة ومحرمة مقترنة بالحرة أو متأخرة عنها أو في الحقيقة حالتان حالة الانضام الى الحرة وحالة الانفراد عنها فتجمل محللة منفردة عن الحرة ومحرمة مضمومة إلى الحرة فاذا كانت تحته حرة فهو سكاح الامة يضمها الى الحرة فلهـذا لايصح فأما مع طول الحرة فهو بنكاح الامة لايضمها الى الحرة فلهذا جاز نكاحها فأما الآية فقد نقل عن ابن عباس رضى الله عنه ان المراد حال وجود نكاح الحرة وبه نقول على ان من أصلنا ان التعليق بالشرط يقتضي وجود الحكم عند وجود الشرط ولكن لايوجب انمدام الحكم عند انمدام الشرط لجواز ان يكون الحكم ثابتا قبسل وجود الشرط لعلة أخرى وعلى هذا الاصل قال عاماؤنا رحمهم الله تعالى يجوز للحران يتزوج أربعاً من الاماء كما مجوز له أن يتزوج أربَّها من الحرائر وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس للحران يتزوج الاأمة واحدة لان جواز نكاح الامة للحر عنده لاجل الضرورة وهذه الضرورة ترتفع بالواحــدة فلا يجوزله أن يتزوج أكثر منهاكتناول الميتة لمـ اكان حلها لاجل الضرورة لم بجز الا بقدر مايسد به رمقه وعندنا نكاح الامة للحر مباح مطلقا كنكاح الحرة فيجوزله ان يتزوج أربعاًمن الحرائر وعلى هذا يستوى عندنا ان كن مسلمات أوكتابيات وعندالشافعي رضي اللهءنه لابجوز نكاح الامةالكتابية للمسلمين لان الضرورة ترتفع عنه بنكاح الامة المسلمة فلا يجوز له نكاح الامة الكتابية أصلا فان الكتابية تكون في ملك الكافر عادة وتعريض ولده لرق المسلم أهون من تعريضه لرق الكافر واستدل لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الـكتاب حناه من الحرائر فلما جوز نكاح الـكتابية بشرط ان تكون حـرة فاذا كانت أمـة لم تدخــل تحت النص وانمــا دخلت محت قوله ولا تنكحواالمشركات حتى يؤمن ولان كفرها يغلظ سمض آثاره وهو الرق فلا مجوز نكاحها أصلا كالمجوسية وحجتنا في ذلك مابينا ان الأمة الكتابية محللة للمسلم علك اليمين فكذلك علك النكاح كالمسلمة وهمذا لان مالا يحمل علك النكاح لايحل علك اليمين

كالمجوسية والدليل عليه أن الشرع سوى بين حكم النكاح والذبيحة ثم في حقحل الذبيحة الكتابية كالمسلمة أمة كانت أو حرة فـكذلك في حكم النـكاح وأما الآية فقد قيل ان المراد من قوله والمحصنات العفائف من أهل الكتاب فتتناول الأمة كالحرة ولئن كان المراد الحرائر فاباحة نكاح الحرائر من أهل الكتاب لايكون دليلا على حرمة نكاح الاما ولكن هذا لبيان الاولى واسم المشركة لابتناول الكتابية لاختصاصها باسم آخر ألاتري أن الله تعالى عطف المشركين على أهل الكتاب بقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين الآية ﴿ قَالَ ﴾ ولو تزوج أمة بغير أذن مولاها ثم تزوج حرة ثم أجاز مولى الامة لم يجز لان أبوت ملك الحل عند الاجازة وعند الاجازة الحرة محته فهذه الاجازة محصل ضم الامة الى الحرة وهي ليست من المحللات مضمومة الى الحرة ولانه اعترض بعد العقد قبل الاجازة مايمنع ابتداءالعقد فيمنع الاجازة كما لوتزوج امرأة نكاحا موقوفاتم تزوج أختها ثم ان الاولى أجازت لم يجز أرأيت لو تزوج أم هذه الامة أو النتها وهي حرة قبـل أجازة مولاها ثم أجاز المولى أكان يجوز قال لايجوز شيَّ من ذلك لما ذكرنا ﴿قال﴾ واذا تزوج أمة بغير اذن مولاها ثم أعتقهاالمولى ولم يعلم بالنكاح فان هذا العتق امضاءللنكاح واجازةله لان الامة مخاطبة وأنما امتنع نفوذ عقدها لحق المولي فأذا سقط حق المولى نفذ العقد وكان نفوذ هذا العقد من جهتها لامنجهة المولى وما قال أنه امضاء وأجازة توسع في الـكلام فأما نفوذ العقد من جهتها ولهذا لا شبت لهـا خيار العتق كما لو زوجت نفسها بعــد العتق لان خيار المتق أنما يثبت أذا أزداد الملك عليها بالعتق ولا يتحقق ذلك أذاكان نفوذ العقد التداء بعد العتق ولهدذا كان المهر لها ان لم يكن دخل بها قبـل العتق لان الملك انما يثبت توقفه كان على اجازة المولى فــلا ينفذ من جهــة غيره ولا عكن القاؤه موقوفاًعلى اجازته اسقوط حقه بالعتق فتعين فيه جهة البطلان كما لو باع مال الغير ثم ان المالك باعه من انسان آخر بطل به البيع الاول ولكنا نقول ماتوقف هذا العقد على اجازة المولىوانما امتنع نفوذه لقيام حق المولى وقد سقط حق المولى بالعتق بعد العقد لزوال المانع من النفوذ وهذا بخلاف مااذاً أذن لها المولى في النكاح فانه لا ينفذذلك العقد مالم يجز لان بالاذن لم يسقط حق المولى فلا بد من أجازة المولى أواجازة من قام مقامه فاما بالعتق هناسقط حق المولى وهذا بخلاف

ما إذا أشة رت شداً ثم أعتقه اللولي فأنه سطل الشراء لان ذلك الشراء العقدموجباً الملك للمولى فلو نفيذ يعد عتقيا كان موجباً الملك لها وذلك لانجوز فاما هنا النكاح انعقد موجب الحل لها وبعد العتق أنما ينفذ بهذه الصفة ولولم يمتقها ولكنه مات فورثها ابنه فان كانت تحــل اللابن بأن لم عسمًا الاب يطل النكاح وليس للان أن بجيزه لانه طرأ حل نافذ على الحل المـوقوف فيكون مبطـلا لذلك الموقوف كما اذا طرأ ملك نافذ على ملك مـوقوف بأن باع ملك الفير ثم اشتراه من المالك بطل ذلك العقد ولا علك الاجازة بعد وهذا لان بين الملكين والحلين في المحل منافاة فنفوذ أحدهما في المحل يكون مبطلاللآخر وانكانت ممن لا يحل للابن فأجاز الابن ذلك النكاح جاز عندنا لانه قائم مقام الاب في هذه الاجازة ولم يوجــد المنافي وهو طريان الحل النافذ على الحــل الموقوف ولا يجوز عند زفر لأنه آنما توقف على اجازة الاب فلا نفذ باجازة غييره وكذلك لوباعها المولى أو وهمها أوسلمها فان كانت محل للمشترى والموهوب له لم ينفذ ذلك المقد باجازتهما وان كانت لأبحل لهما نفذ العقد بإجازتهما عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى ولوكانت تحل لمن ملكهافدخل بها الزوج يعد ماملكها وقد أجاز ماملكها النكاح أولم يجز كان عليه الاقل من مهر مثلها وتما سمى لها في النكاح قبل انتقال الملك لان الدخول حصل بشهة النكاح فسقط الحد ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل ويكون ذلك لمالكها يوم وطنها لانه أنما وجب بدلاءن المستوفى بالوط، والمستوفى بالوط، مملوك للثاني فكان البدل له ولو كان قد جامعها في ملك الاول ثم جاز النكاح الآخر فانه نجعل عليــه مهــر واحــد للأول لان الدخول مــا في الملك الاول حصل بشبهة النكاح فيجب المهر بمقابلة المستوفى منها وذلك المستوفى مملوك للاول فَكَانَ الْمُهِرُ لَهُ ثُم ذَكُرُ أَنَ النَّكَاحِ لَا يَفُذُ بَاجَازَةُ الثَّانِي هِنَا لَانَهُ قَدْ فُسِدَ حَيْنَ مَلَّكُمَّا وَمِنْ أصحابنا من يقول هـ ذا غلط لانه لمـ ا دخـ ل بها الزوج في ملك الاول وجب عليها المـدة والممتدة لابحل لغير الممتد منه فهي لم تصر محللة للمالك الثاني فلا نفسد النكاح الموقوف فاذا أجازه كان صحيحاً ولكنانقول ماذكره في الكتاب صحيح لان وجوب العدة انما يكون بمد التفريق بينهما فأما قبل التفريق فهي ليست عمتدة فاعتراض الملك الثاني يبطل الملك الموقوف والكال هو تمنوعاً من غشيانها وجعل هذا قياس المنع بسبب الاستبراء وذلك لا يمنع بطلان النبكاح الموقوف فهــذا مثــله ﴿ قَالَ ﴾ ولو كان دخل بها في ملك الاول ثم

أعتقها جازالنكاح وفي القياس عليه مهران مهر للمولى بالدخول بشمهة النكاح قبــل العتق ومهر لهما لنفوذ المته علمها بعد العتق لان ملك الحمل أنميا شبت بعد العتق فلا بجوز أثباته بغير مهر واحكنه استحسن فقال لابجـالامهر واحد للمولى لانوجوب المهر بالدخول آنما يكون باعتبارالمـقد ألا ترى أنه لولم يسـبق العقد لايجب المهر والعقد الواحــد لايوجب الامهرآ واحداً واذا وجب به المهر للمولى لابجب لها به مهر آخر توضيحه أن الاجازة وان كانت بمد المتق فحكمها يستند الى أصل المقد ألا ترى أن الشهو ديشترط عند العقد لا عند الاجازة وشرط الشمود اختص علك الحل كشرط المهر فكما أن وجود الشهود عند المقد يفني عن اعتباره عند الاجازة فكذا وجوبالمهر للمولى عند العـقد يغني عن اعتبار مهــر آخر لها عند الاجازة ولو لم يعتقها ولكنــه أجاز النكاح جعــل اجازته في الانتهاء كالاذن في الاسداء ولوكان أذن لهما في النكاح جاز عقدها ويشمترط حضرة الشهود عند العقد لا عند الاذن فكذلك اذا أجازه في الانتهاء انما يشترط حضرة الشهود عند العقد لا عند الاجازة ﴿قالَ ﴾ وللمولى أن يكره أمته أو عبـــده على النــكاح أما الامة فلان بضمها مملوك للمولى فهو أنما يعقد على ملك نفسه بتزونجها وله ولانة العقد على ملك نفسه يغير رضاها كمالو باعها والدليل عليمه أن البدل مجب للمولى والنفقة تسقط عن المولى فهو فيماصنع عمل لنفسه وأما العبــد فللمولى أن يزوجــه من غــير رضاه عنــدنا وليس له ذلك عند الشافعي رحمه الله تمالي لان ما تناوله النكاح منالعبد غير مملوك للمولى عليه فهو في تزونجه متصرف فما لا علمكه فلا يستبد به وهمذا لان المولى فما لا علمكه من عبده كاجنبي آخر ألا ترى أنه لا علك الاقرار عليه بالقصاص لان دمه غير مملوك له ولا علك أن يطلق امرأة العبد لانها غير مملوكة للمولى فكذلك لاعلك تزويجه لان محل هذا العقد غير مملوك له توضيحه أن تزونجه بغير رضاه لا نفيد مقصود النكاح لانالطلاق بيد العبد فيطلقها من ساعته ولكنا نستدل بقوله تعالى ضرب الله مثلا عبداً تملوكا لا بقدر على شي فأنما عقد المولى على شئ لا نقدر العبد عليه ولانه مملوكه على الاطلاق فيملك نكاحه بغير رضاه كالامة وهذا لان في الامة أما علك المولى العقد عليها لملك رقبتها لا لملك ما علك بالنكاح فأن ولاية التزويج لا تستدعي ملك ما علك بالنكاح ولا شبت باعتباره الاترى ان الولى يزوج الصفيرة وهو لا علك عليها ما علك بالنكاح فثبت ان في حق الأمــة أنما

يملك تزويجها بملكه رقبتها لايملكه عليها مايملك بالنكاح وهدندا موجود في جانب العبد بل أولى لان في تزويج الآمة ينظر لنفسه وفي تزويج العبد انما ينظر للعبــد ولان الأمهار أحد شطري العقد فيملك المولى بملك الرقبة كتمليك البضع في جانب الامــة وما قال انه غيير مملوك للمولى فاسد من الكلام فان العبد لايستبد بالنكاح بالاتفاق وما لا يملكه المولى من عبده فالعبد فيه مبتى على أصدل الحرية يستبد به كالاقدرار بالقصاص وايقاع الطلاق على زوجته وهنا العبد لما كان لايستبد به عرفنا آنه ممالوك للمولى عليــهوموجب النكاح الحل وذلك يحصل بالنكاح الى ان يرتفع بالطلاق والظاهر ان حشمة المولى تمنعه من القاع الطلاق ﴿ قال ﴾ ولو أقر المولى بالنكاح على عبله م لم يصمح اقراره عند أبي حنيفة رحمهالله تعالى بخلاف مالو أقر على أمته بالنكاح وقد بيناهذافيها سبق وذكر شميب بن أبي القاسم عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تمالي على عكس هـذا ان افرار المولى بالنكاح على عبده صحيح وعلى أمته لايصح لأنها فرج فلا تحـل لازوج عجرد قول المولى بغير شهود ﴿ قال ﴾ واذا عنقت الامة المنكوحة فلها الخيار كما بينا فان اختارت نفسها وقد دخل الزوج بها فالمهر المسمى واجب لسيدها لان الدخول حصل بحكم نكاح صحيح فتقرر به المسمى وان كان لم يدخل بها فلا مهر لها ولا لسيدها لان اختيارها نفسها فسخ للنكاح من أصله فيسقط به جميع المهركم اذا فرق بينهمالانمدام الكفاءة فان اختارت زوجها فالمهر لسيدها دخيل بها أو لم يدخيل بها لان السمى وجب بنفس العقد بمقابلة ماملك الزوج وأعاملك ذلك على المولى فكان البدل للمولى ولو لم يمتقها كان للسيد ان يستوفى الصداق من زوجها وليس للزوج أن يمتنسم من ذلك حتى يسلمها اليه لان المولى في استحقاق صداق الامة كالحرة في استحقاق صداق نفسها وهناك لها ان تحبس نفسها لاستيفاء صداقها فهنا أيضاً للمولى أن محبسها اذا كان الصداق حالا وان كان الصداق مؤجـ اللم يكن له أن يحبسها ولا للحرة ان تحبس نفسها في قول أبي حنيفة ومحمـ د رحمهما الله تمالي على قياس المبيم لا يحبس بالثمن المؤجـل وفي قول أبي يوســف رحمــه الله تعــالي الآخر وانكان الصداق مؤجلا فللمرأة ان تحبس نفسها لاستيفائه بخلاف البيع لان تسليم النفس عليها في جميع العمر والمطالبة بالصداق ثابت لها في العمر وفي البيع استحقاق التسليم عقيب العقد وليس له حق المطالبة بالثمن في ذلك الوقت اذا كانمؤجلا فان كان

استوفى المولى صداقها أمر المولى أن يدخلها على زوجها ولكن لايلزمه ان يبوأهاممه بيتا لان خدمتها حق الولى فلا تقع الحيلولة بينه وبين استيفاء حقه ولكنها تخــدم المولى فى بيته كما كانت تفعله من قبل ومتى ماوجد الزوج منها خلوة أو فراغاً قضى حاجتـــه فان لم يدخل بها حتى قتلها مولاها فهايه رد جميع الصداق على الزوج في قول أبى حنيفة رحمه الله تمالي وان كان لم يقبض الصداق سقط جميع حقه عن الزوج وعندهما لايسقط شيء منه وكذلك لو باعها المولي في مكان لايقدر الزوج عليها وجه قولهما ان الفتل موت بأجل فيتقرر به جميع الصــداق كما لو قتلها غير المولى وهذا لان بالموت تنتهي مــدة النـكاح فان النكاح يمقد للممر فبمضي مدته ينتهى العقد وانتهاء العقد موجب تقرير البدل والدليل عليه ان كل واحد منهما برث من صاحبه حتى لو جرحها المولى ثم أعتقها فاكتسبت مالاثم ماتت من تلك الجراحـة فان الزوج يرثها ولو مات الزوج قبلها ورثــه أيضاً والتوريث انمــا يكون عند انتهاء النكاح بالموت وبهدنا بتبين انه لم ينفسخ النكاح بينهدما وسقوط المهرمن سبب فوات المعقود عليه قبل التسليم فيسقط حقه في المطالبة بالبدل كما لو أعتقها فاختارت نفسها قبل الدخول وهذا لان القتل موت كا قال ولكن يتضمن فوات المعقود عليه فان كان المولى هو الذي اكتسب سببه يجمل النفويت محالاً به اليه الاترى أن البائم لوأتاف جزة من المبيع قبل القبض يسقط حقه في حصته من الثمن واو قتل المبد المبيع يسقط جميم الثمن وهـ ذا لان الفتل في الحقيقة موت باجل ولكن في حق الفاتل جعل في أحكام الدنيا كانه غير الموت حتى بجب على القاتل القصاص والكفارة والدية ان كان خطأ ومن ذبح شاة انسان بغيير امره يكوت صامنا له وباعتبار موته هو محسن الى صاحب الشأة فها صنعه غير متلف عليه شيئاً توضيحه ان المولي لوغيب آمته لم لم يكن له أن يطالب الزوج بصداقها فاذا أتلفها أولى أن لايكون له أن يطالب بصداقها وهذا الكلام تنضح فها اذا باعها في مكان لايقدر عليه الزوج فانه لافرق بين هذا وبيمًا اذا غيبها من غير بيم اما الميراث فنقول هذا في الحقيقة موت ولكن جعلناه اتلافا في حق القاتل والميراث ليس للقاتل بل ذلك شئ بينها وبين الزوج وفيما بينهما هذا موت منه النسكاح ولوقتلت الحرة المنكوحة نفسها قبل أن يدخل بها الزوج لم يسقط مهرها عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يسقط لان

الحق في المهر لها وقد فوتت المعقود عليه قبـل الدخول والتسليم فصاركما لو ارتدت قبـل الدخول أو قتــل المولى أمته ولكنا نقول قتلها نفسها في الاحكام كموتها ولوكانت ماتت لم يسقط مهرها وأنما قلنا ذلك لأن قتلها نفسها هدر في أحكام الدنيا انما تؤاخذ به في الآخرة فاما في الدنيا لانتملق به شيء من الاحكام فهو كموتها بخلاف قتل المولى أمته فانه معتبر في الاحكام حتى يتعلق به الكفارة ان كان خطأ والضمان ان كان عليها دين توضيحه ان بعــد قتلها نفسها المهر لورثتها لالها ولم يوجد من الورثة ما كان تفويتاً للمعقود عليه وقــد بينا ان القتل موت في حق غير القاتل فاما المهر للمولى بعد قتل الامة والتفويت وجد من جيته فان قيــل ماتقول فيما آذا كان الوارث هو الذي قتلها قلنا الوارث آذا قنلها صار محروما عن الميراث ولا حق له في الميراث هنا فلهذا لايعتبر فعله في اسقاط مهرها وهذا مخلاف ردتها لانه معتبر في أحكام الدنيا ولان المهر لها بعد الردة وتفويت المعقود عليه كان منها فأما الأمـة أذا فتلت نفسها فمنه روالتان عن أبي حنيفة رحمه الله تمالي في احــدي الروالتين لايسقط مهرها كالحرة اذا قتلت نفسها بل أولى لان المهر هنا لمولاها لالها وفي الاخرى يسقط مهرها كما لو ارتدت وهذا لان فعل المملوك مضاف الى المالك في موجبه ألا ترى أنها لوقتلت غيرها كان المولى هو المخاطب بدفعها أو فدائها فاذا قتلت نفسها جعل في الحكم كان المولى قتلها فالهذا يستقط مهرها ﴿ قال ﴾ واذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة فأخبره رجل أنها حرة ولم يزوجها اياه ولكن الرجل تزوجها على أنها حرة فاذا هي أمة وقد ولدت له ضمن الزوج قيمة الولد لانه مغرور وولد المغرور حر بالقيمة به قضي عمر وعلى رضي الله تمالي عنهما وهذا لانه لم يرض برق مائه ولـكن كما يمتبر حقه يمتبر حق المسـتحق فيكون الولد حرآ بالقيمة نظرآ من الجانبين ولا يرجع الزوج على المخبر بشيُّ لانه ما النزم له شيئاً وأنما أخبره مخبر كان كاذبا فيــ وذلك لا يثبت حق الرجوع عليه كما لو أخبره أن الطريق آمن فسلك فيه فأخذ اللصوص متاعه ولكنه يرجع بقيمة الولد على الامة اذا أعتقت لانها غرته حين زوجته نفسها على أنها حرة وضمان الغرركضمان الكفالة فأنها ضمنت له سلامة الولد عا ذكرت من الحرية في العقد وضمان الكفالة بجب على الامة بعبد العتق ويضمن الزوج العقر للمولى ولايرجع به على أحد لانه عوض مااستوفي منها والمستوفى كان مملوكا للمولى وهو الذي نال اللَّذَة باستيفائه ﴿ قَالَ ﴾ وإذا تزوجت المستسماة في بمض قيمتها ثم

أدت السماية فمتقت خيرت في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي لأن المستسماة كا لمكاتبة عنده وقد بينا أن المكاتبة اذا أعتقت وقد كانت زوجت نفسها خيرت ﴿ قَالَ ﴾ ولا يجوز نكاح الامة في عدة حرة من فرقة أو طلاق بائن أو ثلاث في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ويجوز في قول أبي يوسف ومحمد وابن أبي ليلي رحمهم الله تعالى ولو كانت معتدة من طلاق رجمي لم يجز نكاح الامة في عــدتها بالاتفاق فهــم تقولون المحرم نكاح الامة على الحرة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تذكح الامة على الحرة والنزوج عليها انما يحقق اذا كان ملكه بافياً عليها وذلك بعد الطلاق الرجمي أو قبل الطلاق فأما بعد الفرقة لم يبق بينه وبنها نكاح قلا يكون متزوجا عليها كما لوكانت الحرة تعتد منه من نكاح فاسد أو وط، بشبهة فتزوج أمة يجوز والدليل على صحة هذا لو قال لامرأته ان تزوجت عليك امرأة فهي طالق فتزوج امرأة بعــد ما أبانها لم تطلق بخلاف ما لو تزوجها بعــد الطلاق الرجمي أو قبله فثبت أنه غير متزوج عليها بعد ما أبانها وهـذا بخلاف المنع من نكاح الاخت في عدة الاخت لان المحرم هناك الجمع فاذا تزوجها في عـدتها صار جامِعا بينهـما في حقوق النكاح وهذا المنع ليس لأجل الجمع فآنه لو تزوج الامة ثم الحرةصح نكاحها ولكن المنع من تزوج الامة على الحرة لما فيه من ادخال ناقصـة الحال في مزاحمة كاملة الحال وهــذا لا يوجــد بعد البينونة وأبو حنيفة رحمه الله تمالى يقول المنع من نـكاح الامة ثبت بنكاح الحرة وكل منع ثبت بسبب النكاح يبقى ببقاء العدة كالمنع من نكاح الاخت والاربع وهذا لان العدة حق من حقوق النكاح وحق الشئ كنفس ذلك الشئ في ابقاء الحرمة ونكاح الامة انما لا يجوز بعد الحرة لانها محرمة في هذه الحالة فتبقى تلك الحرمة ببقاء عدتها فأنها محرمة مضمومــة الى الحرة وفي هذا نوع ضم في فراش النكاح فاما اذا كانت الحرة تمتد من نكاح فاسد فقد قيل ان ذلك قولها فاما عنه أبي حنيفة رحمه الله تمالي لامجوز وبعد التسليم يقول هناك المنع لم يكن ثابتاً بالنكاح الفاسد حتى يقال ببقي ذلك ببقاء العدة وأما مسئلة اليميين قلنا في الايمان المعتبر المرف وفي العرف لايسمي متزوجا عليها بعمد البينونة فلهذا لاتطلق فامافى ألفاظ الشرع المعتبرالمهني ومعني الحرمة باق ببقاء العدة وكذلك لو تزوج مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد في عـدة حرة لان الرق في هؤلاء باق وحكمهن في النكاح حكم الأمة القنة ﴿ قال ﴾ رجــل تزوج خمس حرائر وأربع اماءً في عقدة واحدة جاز نكاح الاماء دون الحرائر لان نكاح الحرائر لو انفرد عن نكاح الاماء لم يصح هنا فانهن خمس لا يميكن تصحيح نكاحهن وليس بمضهن بأولى من البعض فيلغو ضمهن الى الاماء ويبقى الممتبر نكاح الاماء وهن أربع يجوز نكاحهن للحرعندنا فلهذا جاز نكاح الاماء وكذلك ان تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة والحرة زوج لان نكاح المنكوحة باطل وهذا هو الاصل انه متى كان لايصح نكاح الحرة وحدها فضمها الى الامة وجوداً وعدما سوا، فاما اذا كان يصح نكاح الحرة وحـدها يتحقق ضم الحرة الى الأمــة فيبطل نـكاح الأمة ويجوز نكاح الحرة عندنا وعلى قول ابن أبي ليلي رحمه الله تمالي لابجوز لان المقد واحد فاذا بطل بعضه بطل كله كالوجم بين اختين ولكنا نقول نكاح الحرة أقوى من نكاح الامة الا ترى اله يصح تقدم أو تأخر والضعيف لايدفع القوى ولكنه يندفع به بخلاف الاختين فأنهما مستويتان فيندفع نكاح كل واحدة منهما بالاخري توضيحه ان الامة من المحرمات مضمومة الى الحرة والحرة من المحالات فصار هو جامعاً بين محرمة ومحللة فيجوز المقد في المحالمة دون المحرمة ﴿ قَالَ ﴾ واذا زوج مــدبرته أو أمته أو أم ولده وتوأها مع الزوج بيتا ثم بدا له أن يردها الى خــدمته كان له ذلك لان خدمتها حق المولى وهو بالتبوئة يصير كالممير لها من زوجها فكان له أن يستددها متى شاء وكذلك لوكان شرط ذلك للزوج كان الشرط باطلا لايمنمه من أن يستخدم أمتــه لان المستحق للزوج بالنكاح ملك الحل لاغمير فاشتراطه شيئاً آخر غير ملزم اياه لانه لا يمكن الزامه بطريق الاستجبار فأن المدة غير مملومة ولا بطريق الاعارة فأن الاعارة لا يتملق بها اللزوم ﴿ قَالَ ﴾ ولو تزوجها على أنها حرة ثم علم بعد ذلك أنها أمة قد أذن المولى لها في النكاح فهي امرأته ان شاء أمسك وان شاء طلق لان ظهور رقها نوع عيب وقد بينا أن العيب لا يثبت الخيار للزوج غير أن ماولد له من ولد فيما مضي وما كان في بطنها فهو حر لاجل الغرور وعلى الاب قيمة الولد يوم يختصمون لآن الولد في يده بصفة الامانة مالم يخاصم فانه لأيكون أعلى حالًا من ولد المفصوبة وولد المفصوبة أمانة ما لم يطالب بالرد فكذلك ولد المفرور حتى اذا مات قبل الخصومة فلا ضمان على الاب فيه ولكنه انما يصير مانماً للولد بعد الطلب وذلك عند الخصومة فلهذا تعتبر قيمته وقت الخصومة وهذا اذا نبين أنهاأمة أومدبرة وكذلك اذا تبين أنها أم ولد في ظاهر الرواية وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى

لا تجب قيمة الولد هنا لان ولد أم الولد كامه لاقيمة لرقه حتى لا يضمن بالفصب عند أبي حنيفة رحمهالله تعالى فكذلك بالمنع بعد الطلب وجسه ظاهرالرواية أن الولد انما يصيركأمه اذا ثبت فيه حق أمية الولد وذلك بعد ثبوت الرق فيه وهناعلق الولد حر الاصل فلم يثبت فيه حق أمية الولد ولو تبين أنها مكاتبة فني ظاهر الرواية الجواب كـذلك وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى أنه لا يضمن قيمة الولد هنا لانه لوضمن انما يضمن لهما وهي أنما تسمى لتحصيل الحرية لنفسها وولدها فغي حرية ولدها محصل بعض مقصودها فلا يجب الضمان ولانه لو رجع لرجع عليها بما ضمن لأن الغروركان منها فلا يكون مفيداً شيئاً وجــه ظاهر الرواية أن السبب الموجب لضمان قيمة ولدالغروروقدتقرر هنا ورجوعه عليها يكون بمد العتق وهي تستوجب الضمان عليه للحال فكان مفيدآ وانما رجع على الامة والمديرة وأم الولد والمنكاتبة بقيمة الولد يمد المتق لما بينا أن ضمان الفرور كضمان الكفالة وضمان الكفالة في حق هؤلاء مؤخر الى مابعدالمتق ﴿قَالَ ﴿ وَلَوْ مَاتَ الْوَلَّدُ وَتُوكُ مالا فاله لابيه بحكم الارث ولا ضمان على الاب فيه لما بينا أن المنع بعد الطلب لم يحقق منه ولو قتل الولد يأخذ الاب ديته وكان عليه قيمته لانه سلم له بدل نفسه وحكم البدل كحكم المبدل فيتحقق به المنع بعد الطلب فلهذا كان عليه قيمته وكذلك لو ضرب انسان بطنها فألقت جنيناً ميتاً كان على الضارب خسمائة درهم بدل الجنين الحر لأنه علق حر الاصل وعلى الاب نصف عشر قيمته للمولى ان كان ذكر أوعشر قيمتها انكانت أنثي لان حق المستحق في جنين الامـة فلا يغرم له الاب الابدل جنين الامة وان سلم له بدل جنين الحرة كما لو قتل بمد الانفصال ﴿ قال ﴾ ولو مات الأب وبتي الولد أخذ الموني قيمته من تُركة الأب ولا يرجع بها بقية الورثة في حصة الولد لان المذم قـ له تحقق وذلك موجب ضان القيمة على الأب فيستوفى من تركته بعمد موته وقضاء دين الأب لايكون على بمض الورثة دول البمض فالمذا لا يرجعون في حصمته وان لم يترك الأب شيئاً لم يؤخذ الولدبشي كما لا يؤخذ بسائر ديون الأبوكذلك الجواب ان كان مولى الجارية عمـاً للولد لان عتق الغلام هناليس باعتبار القرابة بل بالغرور فانه علق حر الاصل والمتق بالقـرابة انمـا يكون بمــد ثبوت الملك للعم فيه فلهذا كان العم فيه وغيره في هذا سواء ﴿ قَالَ ﴾ وان كانت تزوجت بغير اذن المولى أخــذها المولى وعقرها والجواب في قيــمة الولد على ماينا وان كان الذي غره غــير الأمة

بان زوجها منه حر على أنها حرة فهذا وما تقدم سواء الا أن الأب يرجع بقيمة الولد على المزوج في الحال لان ضمان الفرور كضمان السكفالة والحر يؤاخذ بضمان السكفالة في الحال وان كان الذي غره فيها عبداً أو مــدبراً أو مكاتباً فلا رجوع له عليهــم حتى يعتقوا سواء كان العبد مأذوناً أولم يكن لأن المأذون انما يؤاخه بضمان التجارة في الحل لايضمان مه حتى يمتق سواء فعله باذن المولى أو بغير اذنه لان المولى ليس له حق التصرف في كسبه فلا يمتبر اذنه فيه وان كان المتزوج المفرور عبداً أو مدبراً أو مكاتباً بأن تزوج أحد من هؤلاء باذن المولى امرأة على انها حرة فولدت له تم ظهر أنها أمة فالولدرقيق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهما الله تمالي نص على قول أبي يوسف رحمه الله تمالي في كتاب الدعوى وفي قوله الأول وهو قول محمد رحمه الله تعالى الولد حر نقيمته على الأب اذا عتق ويرجع بذلك على الذي غره وجه قول محمد رحمه الله تمالى أن السبب الموجب للحرية الغرور واشتراط الحرية فيها عند النكاح وهــذا يتحقق من الرقيــق كما يتحقق من الحر وكما يحتاج الحر الى حرية الولد فالمملوك محتاج الى ذلك بل حاجته أظهر لانه ربما يتطرق به الى حرية نفسه توضيحه أنه لا معتبر برق الزوج وحريته في رق الولد بل المعتبر فيه جانبالأم ألا ترى أن الحر اذا تزوج أمة وهو يملم بحالها كان ولده رقيقاً فاذا كان المعتبر رق الأم وقد سقط اعتبار رقها في حق الولد عند اشتراط الحرية اذا كان الزوج حراً فكذلك اذا كان الزوج عبدالان ما شرط من الحرية بجمل كالمتحقق في حرية الولد فأما أبو حنيفة وأبو بوسف رحمهم الله تمالى قالا هذا الولد مخملوق من ماء رقيقين فيكون رقيقاً وهمذا لأن الولد متفرع من الاصل فانما يتفرع بصفة الاصلل واذا كان الاصلان رقيقين لا تثبت الحرية للولد من غيير عتق وأما اذا كان الزوج حراً فقيد ثبت حرية الولد هناك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم بخملاف القياس وهمذا ايس في معمني ذاك لان ما الرجمل هناك بصفته حرَّفانه جزء منه وانمــا يصير رقيقاً باتصاله برحم الامة فتأثير الغرور في المنع من ثبوت الرق في مائه بالاتصال برحم الامة وهنا ماء العبــد رقيق كنفسه فالحاجــة الى إثبات الحرية لمائه ومايصلح لابقاء ما كان على ما كان لا يصلح لا يجاب مالم يكن يوضحه ان

الحاجة هناك الى الترجيح عندالتمارض لان اعتبار جانب مأنه بوجب حرية الولدو اعتبار جانب مائها توجب رق الولد فجملنا الغروردليلام جحا ومحنا الحاجة الى اثبات الحرية دون الترجيح ومايصلح مرجحالا يصلح موجبا توضيحه أن هناك تثبت حرية الولد بضمان قيمته على الاب فى الحال فينـــدفع الضرر به عنه وهنا لو ثبتت حرية الولد أنما تثبت بضمان قيمته بعد المتق فيتضرر به المستحق في الحال فاذا ثبت أن هذا ليس في معنى المنصوص وجب الرجوع فيه الى الاصل فكان الوَّلد رقيقًا منزلة أمه ثم على قول محمد رحمه الله تعالى ان كان التزوج من هؤلاء باذن السيد فعلمهم قيمة الولدوالمهر في الحال وانكان بغير اذن السيد فعلمهم قيمة الولد والمهر بعدالعتق لان كل دين وجب على المماوك بسبب مأذون من جهة المولى يؤاخذ به في الحال وكل دين وجب عليه بسبب غير ماذون فيه فأنما يؤاخذ به بعد العتق ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوجها وهو يعلم أنها أمة أو تزوجها وهو يحسب أنها حرة ولم يغره فيها أحد فأولاده أرقاء لان هذا ظن منه والظن لاينني من الحق شيئاً ولان الموجب لحرية الولد الغرور ولم تحقق الفرور هنا ولوكانتأمة بين رجلين زوجها أحدهما من رجل ودخل الزوج بها فللآخر أن يبطل النكاح لان المزوج لاعلك الانصفها وملك نصف الامة ليس بسبب لولاية النزويج فلم ينفذعقده عليها وقد تناول عقده نصيب الشريك فكان له أن يفسخ عقده دفعا للضرر عن نفسـه وقد سـقط الحد عن الزوج لشبهة النكاح فيجب المهر عليه الا أن في نصيب المزوج يجب الاقل من نصف المسمى ومن نصف مهر مثلها لانه راض بالمسمى ورضاه صحيح في نصيب نفسه فاما في نصيب الشريك يجب نصف مهر المثل بالغا ما بلغ لأنه لم يرض يسقوط شئ من حقه وال كان ابطال النكاح قبل الدخول فلامهر لواحد منهما سواء خلا مها الزوج أو لم يخل لان الخلوة إنما تعتبر في النكاح الصحيح وهذاالعقد لم يكن صحيحاً فلا تمتبر الخلوةفيه ﴿قَالَ ﴾ واذا زوج أمة ابنه الصغير فذلك جائز وكذلك الوصى اذا زوج أمة اليتم وكذلك المكاتب اذا زوج أمته وكذلك المفاوض اذا زوج أمة من الشركة لان تزويج الامة من عقود الاكتساب فأنه يكتسب به المهر ويسقط به نفقتها عنيه وهؤلاء الاربعة علكون الاكتساب أما الكاتب فهو منفيك الحجر عنيه في اكتساب المال وأما الاب والوصى فانهما أمرا بالنظر للصغير وعقدا كتساب المال من النظر وأما المفاوض فان المتفاوضين آنما عقدا المفاوضة لاكتساب المال ولا يملك هؤلاء تزويج العبـــد لانه ليس فيه

اكتساب المال بل فيه تعييب العبد وشغل ذمته بالمهر والنفقة من غير منفعة لهم في ذلك ﴿قَالَ ﴾ ولوزوج الاب أوالوصى أمة الصبي من عبده لا يجوز ذلك أيضا نص عليه في المأذون وعندأ في نوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز لانه لاضرر فيــه على الصبي فان المهر لايجب بهذا العقد ونفقتهما عليه بعد النكاح كما كانا قبله وفيه منفعة للصبي من حيث النسل فيجوز ذلك من الابوالوصي كانزاء الفحل من مال الصبي على أنانه ووجه ظاهر الرواية أن في هذا تعييباله الان النكاح عيب في المبيد والاماء جميماً ومنفعة النسل موهومة والمنفعة الموهومة لا تكون جائزة للضرر المتحقق فاهذا لايصح هذا المقد منهماوأما العبدالمأذون أوالمضارب أوالشريك شركة عنان اذازوج واحدمنهما الامة لم يجزذلك في قول أي حنيفة ومحمد رحهما الله تعالى وفي قول أبي بوسف رحمه الله تمالي بجوز لانه عقد اكتساب المال وهؤلاء علكون ذلك ولان المستوفي بالوطء في الحقيقة منفعة ولهذا سمى الله تعالى المهر أجرآ وهؤلاء علكون الاجارة فكذلك يما كمون النزويج وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى قالا المأذون انما كان منفك الحجز عنه في التجارة والتزويج ليس من جملة التجارة فان التجارلايعتادون اكتساب المال بتزويج الاماء والدليل عليه أن المرآةلو زوجت نفسهامن رجل بعبدونوت النجارة عند العقد لايصس العبد به للتجارة ولو كان النكاح من التجارة لصار العبد به للتجارة فان بدة التجارة متى اقترنت بممل التجارة يصير للتجارة واذا لم يكن النكاح من التجارة فلاعملك هؤلاء كالكتابة وبه فارق الاربعة التي تقدمت فان أوائك علكون الكتابة فعرفنا أن تصرفهم غير مقصور على التجارة وهؤلاء الثلاثة لاعلكون الكتابة فعرفنا أن تصرفهم مقصور على التجارة ولا شك أن هؤلاء الثلاثة لا يزوجون العبد لان تزويج العبدليس من الاكتساب ولا من التجارة ﴿قال﴾ واذا تزوج الحر أمة ابنه جاز النكاح عندنا ولا يجوز عند الشافعي رحمهالله تمالى وقيل هذا بناء على الاصل الذي تقدم أن عنده لايجوز للحر نكاح الامة الا عندعدم طول الحرةوعلى الابن أن يعف أباه فيستغنى به عن نكاح الامة ولكن هذا ليس بصحيح فأنه لو تزوج أمة غيره صبح النكاح اذالم يكن في ملكه ماينزوج به الحرة والاصح أن هذه مسئلةمبتدأة فوجه قولهان للابحق الملك في مال ولده حتى لو وطيُّ جارية ابنه مع علمه بحرمتها لايلزمه الحدفلا بجوز له أن يتزوجها كالمولى اذا تزوج أمة من كسب مكاتب بل أولى لان حق الملك في مال ولده أظهر ألا ترىأن استيلاده في جارية الابن صحيح واستيلاد

المولى أمة مكاتبه لايصح توضيحه أن الولدكسبه قال صلى الله عليه وسلمان أطيب ماياً كل الرجل من كسبه وان ولده عن كسبه فجارية الان كسب كسبه فلا عملك التزوج كأمة عبده ولكنانقول ليس له فيجارية ولده ملك ولاحق ملك فيجوز لهان يتزوجها كأمة أيهوأخيه وانما قلنا ذلك لانه يحل للان ان يطأ جاريته بالاتفاق ولو كان لايه فيها حق الملك لم يحــل له وطنُّها كالمـكاتب فانه لايحل له ان يطأ أمتـه لما كان للمولى فيها حق المـلك فاما سقوط الحد فليس لقيام حق الملك له في الجارية ولكن لظاهر الاضافة في قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لايك وهـ ذا الظاهر وان كان لم يكن معمولاً به في ايجاب ملك أو حق ملك له فيها يصمير شبهة في اسقاط الحمد كالبيع بشرط الخيارلايوجب الملك ولا حق المملك للمشترى ثم يسقط الحديه وكذلك العقد الفاسد من نكاح أو بيع قبل القبض والولد وان كان كسبا له فهو كسب حر فلا يثبتله حتى الملك في كسبه بمنزلة مال المعتق لاحق للمعتق فيه وان كان المعتق كسبا له لانه كسب حر فاما صحمة الاستيلاد ليس باعتبار حق الملك له فيها بل يولاية التملك عند الحاجة وتقرر حاجته الى صيانة مائه كيلا يضيع نسله فان تزوجها فولدت له ولداً كان الولد حراً لان الولد يتبع الأم في الملك فمولى الجارية هنا ملك أخاه فيمنق عليه بالقرانة ولا تصير الجارية أم ولد له عندنا وعند زفر رحمه الله تمالي تصير أم ولدله وكذا اذا استولدها بنكاح فاسد أو وطء بشبهة عندنا لاتصير أم ولدله خلافا لزفر رحمه الله تمالي وحجته أنه لو استولدها بفجور صارت أم ولد له فاذا استولدها ككاح أو بشبهة نكاح أولى ان تصير أم ولد له ولكنا نقول اذا استولدها بغير شبهة فهناك يصمير متملكا لحاجته الى ذلك كيلا يضيع ماؤه فان أنبات النسب غمير ممكن بدون التملك لأنه ليس له فيها ملك ولاحق ملك فاذا تملكها سابقا على الاستيلاد كان الاستيلاد في ملك نفسه فلهذا صارت أم ولد له وهنا غير محتاج الى تملكها لاثبات النسب بل النكاح أو شبهة النكاح يكني لذلك فلم يصر متملكا لها فلهـ ذا لاتصـير أم ولد له ﴿ قَالَ ﴾ ولو كان الان هو الذي تزوج أمة ابيه بتزويج الاب اياها منه جاز النكاح فاذا ولدت فالولد حر لان الاب ملك الابن امتــه ولا تصير الجارية أم ولد له لانه لاملك له فيها وان كان الابن وطئها بغير نكاح أو شبهة نكاح لم يثبت نسبه منه وان ادعاه لانه ليس له حق التملك في جارية أبيه ولكن لاحد عليه ان قال ظننت انها تحل لي وان قال علمت انها على حرام فعليـ ه الحد لان

عند الظن اشتبه عليه ما يشتبه فيسقط الحد به وعند العلم بالحرمة لاشبهة له في المحل حقيقة ولا صورة ولم يشتبه عليه أمرها فلزمه الحد وان صدقه الاب في انه وطئها وان الولد منه عتق الولد بأقراره لأنه اذاملك المهمن الزناعتق عليه ف كذلك اذاملك الناسه من الزناولكن لايثبت النسب لما بينا مخلاف الأب إذا كان هو الذي استولد جارية ابنه فانه لاحاجة الى تصديق الولد لان الاب له ولاية تملك جارية الابن فانما يكون مستولداً لها في ملك نفسه ولهذا منمن قيمتها لابنه وليس للابن هـ ذه الولاية في جارية أبيه فلهذا لايمتق الولد الا اذا صدقه الاب فيه ﴿ قال ﴾ ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين وقال مالك رحمه الله تمالي له أن يتزوج أربعالان الرق لايؤثر في مالكية النكاح حتى لايخرج من أن يكون أهلا لملك النكاح ومالاً يؤثر فيــه الرق فالعبد والحر فيه سواء كــلك الطلاق وملك الدم في الاقرار بالمقود ومـذهبنا مروى عن عمر رضي الله عنــه قال لايتزوج العبــد أكثر من اثنتين ولان الرق مؤثر في تنصيف ماكان متعدداً في نفسه كالجلدات في الحدود وعدد الطلاق واقراء المدة وهذا لان ملك النكاح مبنى على الحل الذي يصير به أهلا للنكاح وذلك الحل يتسع بزيادة الفضيلة ويتضيق ينقصان الحال ألاترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان مخصوصا باباحة تسم نسوة لفضيلة النبوة التي اختص بها فسكان الحل في حقه متسما لتسم نسوة ولايجوز لاحد غيره أكثر من أربع نسوة فكذلك يتسع الحل لفضيلة الحرية فيتزوج الحر أربعاً ولا يتزوج العبد الااثنتين يوضعه أن الرق ينصف الحــل ألاترى أن في جانب الامة يتنصف حلما بالرق حتى ان ماينبني على الحل وهو القسم يكون حالها فيه على النصف من حال الحرة وكذلك مايجب على المستوفي لهــذا الحــل بنير طريقه وهو الحل يتنصف بالرق حتى يجب على العبــد بالزنا خمسون جلدة وعلى الحرمائة جلدة واذا ثبت أن الحل يتنصف بالرق وعليه ننبني عددالمنكوحات فقلنا حال العبدفيه على النصف من حال الحر فيتزوج تنتان الحرتان والامتان فيذلك سواء والشافعي رحمه الله تمالي هنا لايخالفنا لان في حق العبد نكاخ الامة أصل وليس ببدل اذ ليس فيه تعريض شيء للرق فانه رقيق بجميم أجزائه فلهذا جوز له نكاح الأمتين وعلى هذا الاصل يقول الشافعي رضي الله تعالى عنـــه للعبد أن يتزوج أمة على حرة ولكنا نقول لابجوز لان الامة ليست من المحالات مضمومة الى أُعُرة في حق الحر فكذلك في حق العبد والمدبر والمكاتب وابن أم الولد في هذا كالعبد لان الرق المنصف للحل فيهم قائم ﴿قال ﴾ ولا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه عندنا وعلى قول مالك رحمـه الله تمالى يجوز لان الرق لم يؤثر في مالكية النكاح فيستبد المبديه كالطلاق وأصحابنا رحمهم الله تدالي استدلوا بظاهر قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدآ مملو كا لا يقدر على شي والنكاح شي فلاعلك العبد بنفسه ومذهبنا مروى عن عمر رضي الله تمالي عنه قال ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر والمعنى فيه ان في النكاح تعييبه وفيه شغل ماليته بالمهر والنفقة وماليته ملك مولاه فلا يملك شغل ذلك بتصرفه بغيراذن المولى يوضحه أنه لو باع رقبته أو رهنــه عــال لم يجز وان كان منفعة ذلك ترجع الى المولى فاذا تزوج ولإ منفعة في عقده للمولى أولى أن لايجوز وكذلك المدبر وابن أم الولد والمكاتب لايتزوج أحد من هؤلاء بغير اذن المولى لان الرق الموجب للحجر فيهم فان اذن المولى لهم في ذلك جاز المقد فأن المولى لوباشر تزويجهم جاز فكذلك اذا أذن لهم فيه الا أن في المكاتب يحتاج الى رضاه اذا باشره المولى فأن أذن له المولى فباشره المكاتب يجوز أيضاً وهـذا بخـلاف تزويج الامة فان المكاتب يزوج أمته بغير رضا المولى لان أمته غير بملوكةللمولى وتزويجها من عقود الاكتساب فيملكه المكاتب فاما تزويجه لنفسه ليس من عقود الاكتساب ورقبته مملوكة للمولى وعلى هذا لو أن المكاتبة زوجت أمتها جاز ذلك ولو تزوجت ينفسها لم بجز الاباذن المولى لقيام ملك المولى في رقبتها ﴿قَالَ ﴾ ولو تزوج العبد بغير اذن مولاه فأجازه جاز لان الاجازة في الانتهاء كاذنه في الاستداء فان طلقها المبد ثلاثا بمد اجازة المولى طلقت ثلاثًا ولم يجز للعبد أن يتزوج حتى تنكح زوجًا غيره لأن النكاح لما صح كان العبد في انقاع الطلاق عليها كالحر ولو طلقها ثلاثًا قبل اجأزة المولى النكاح لم يقع النكاح ولكن يكون هذا متاركة للنكاح لان وقوع الطلاق يختص بنكاح صحيح ونكاحه بغمير اذن المولى لم يكن صحيحاً فلا يقع الطلاق ولكن أيقاع الطلاق يؤثر في ازالة الحل عن المحل والقاع الفرقة اذا كان صحيحا فاذا لم يكن النكاح نكاما صحيحا فلا يؤثر في هذين الحكمين ولكن يؤثر في رفع الشبهة حتى لو وطئها قبل الطلاق لايلزمه الحد ولو وطئها بعد الطلاق يازمه الحد وان لم يجز المولى ذلك العقد ولكن أذن له أن يتزوجها اسداء فلا بأس بأن يتزوجها لان حرمة المحــل بوقوع التطليقات على المحــل ولم يقع هنا فلا بأس بأن يتزوجها كالصبي والمجنون اذا طلق امرأته ثلاثًا لا يثبت به حرمة المحمل ولان النكاح لما لم يصبح كان

هذا طلاقا قبل النكاح وقال عليه الصلاة والسلام لاطلاق قبل النكاح ولوأجاز المولى ذلك النكاح فاجازته باطلة لان الاجازة انما تعمل في حال توقف العقد وقد ارتفع العقد عا أوقعه العبد لانه يستبد بالطلاق لو أوقمه في نكاح صحيح ارتفع النكاح فاذا أو تمه في المقد الموقوف أولى أن يرتفع العقد به فان أذن له أن يتزوجها بعدهذا كرهتله أن يتزوجها ولو فعــل لم يفرق بينهما في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي وفي قول أبي يوسف رحمه الله تمالي لايكره ذلك وجه قوله ظاهر فان الطلاق غيير وافع على المحلوحرمة المحل باعتبار وقوع الطلاق ولان اجازة المولى للمـقد باطل فوجوده كمدمه ولولم يجز العقد كان له أن يتزوجها باذنه فكذلك بمد اجازته وجه قولهما ان الطلاق تصرف بنبني على النكاح واجازة المــقود يتضمن اجازة ماننبني عليمه فاعتبار همذا الممني يوجب نفوذالطلاق وحرمة المحل فجملناه ممتبرآ في الكراهة وان لم يكن معتبرآ في حقيقة حرمة المحل ولكن فيذاعلي أصل محمد رحمه الله تعالى غير صحيح فان عنده المشترى من الغاصب اذا أعتق ثم أجاز المولى لا ينفذ أجازة المولى وقد بينا ان طلاق العبد لايتوقف على اجازة المولى لكن الوجه فيه أن نقول الاجازة في الانتهاء كالاذن في الابتداء والاذن في الابتداء لوكان موجوداً نثبت به حرمة المحل حقيقة فكذلك بوجود صورة الاجازة في الانتهاء تثبت الكراهة توضيحه أن ألعبد أهل للنكاح في حق نفسه ولهذا لو أعتق قبل اجازة المولى نفذ نكاحه فاعتبار هذا الجانب يوجب نفوذ طلاقه واعتبار جانب حق المولى عنع نفوذ طلاقه فلتعارض الادلة قلنالا تثبت الحرمة حقيقة ولكن تثبت صفة الكراهة احتياطاً لانه ان ترك نكاح امرأة تحل له كان خيراً له من أن يتزوج امرأة لا يحل له ﴿ قال ﴾ واذا تزوج المبد حرة بغير اذن مولاها تم أعتقه المولى جاز النكاح لانه مخاطب له قول ملزم وانما امتنع نفوذ نكاحه لحق مولاه فأذا أسقط المولى حقمه بالعتق فينفذ النكاح لزوال المانع وكذلك لوباعه فاجاز المشترى لان المشترى قام مقام البائم في ملكه رقبته فكذلك في إجازة عقده وهذا لانه ماطرأ بالبيع حل نافذ على الحل الموقوف فان العبد لايحل للمشترى فلهذا كانت اجازته كاجازة البائم وعندزفر رحمه الله تمالي لا ينفذ باجازة المشترى وقد بينا هذا وكذلك لو أجاز وارثه بعدموته ﴿قال﴾ ولوأذن لعبده في النكاح لم علك ان يتزوج الاامرأة واحدة عنه دنا وعند الشافعي رحمه الله

تمالىله أن يتزوج اثنتين وهذا بناء على الاصل الذي تقدم بيانه ان النكاح مملوك للمولى على عبده عندناحتي نزوجه من غير رضاه فيكون العبد فيه نائباً عن مولاه فهو كالحرياً من غيره ان نزوجه فلا يزوجه بمطلق الوكالة الا امرأة واحدة وعندهما النكاح غير مملوك للمولى على عبده ولكن العبد هوالمالك له الاآنه لاينفذ منه بدون اذن المولى لان ضرره يتعدى الىحق المولى فاذاأذن المولىله في ذلك فقدرضي بالتزام هذا الضرر وأسقطحق نفسه فكان للعيد أن يتزوج اثنتين ولوتزوج امرأتين في عقدة لايجوز نكاح واحدة منهما الافي قول أبي يوسف رحمه الله تمالي الاول فأنه يقول يجوز نكاح إحداهماوالبيان فيه الى العبد بمنزلة من وكلوكيلا اذيزوجهامرأة فزوجه امرأتين عندة يصج نكاح إحداهماوالخيار الى الزوجوقد تقدم بيان هذه المسئلة فان قال المولى عنيت نكاح إمرأ تينجاز نكاحهما لانه لوأجاز نكاح امرأتين جاز فكذلك اذا قال نويت ذلك عند الاذن لان المنوى من محتمـــلات لفظهوهو غير منهم في هذا البيان ﴿ قَالَ ﴾ وأذا أذن له أن يتزوج وأحدة فتزوجها نكاحا فأسداً ودخل بها أخذ بالمهر في حالة الرق في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لايؤخذ به حتى يعتق وأصل المسئلة ان عندهما اذن المولى لعبده في النكاح ينصرف الى العقد الصحيح دون الفاسد لان مقصوده تحصيل العفة به للعبد وذلك أنما يحصل بالعقد الصحيح دون الفاسد واستدلالاً عا لو حلف أن لا يتزوج ينصرف يمينـــه الى العقد الصحيح دُون الفاســـد فعرفنا به ان الفاســـد ليس بـــكاح فلا يتناوله اذن المولى وأبو حنيفة رحمه الله تعالى نقول الفساد والصحة صفة العقد والاذن من المولى في أصل العقد فلا يتقيد بصفة دون صفة كالاذن في البيع والشراء للوكيل أوللعبد يتناول الفاسدو الصحيح جميماً وهذا لان بمض المقاصد شبت بالعقد الفاسد نحو النسب والمهر والعدة عند الدخول وهــذاً لو حلف أنه ما تزوج في المـاضي وقــد كان تزوج فاســداً أو صحيحاً كان حانثا في يمينه وفى المستقبل آنما حملناه على العقد الصحيح لدلالة العرف فان الايمان تنبني على العرف فأما هنــأ اعتبار اذز المولي لدفــع الضرر عنــه وذلك يعم العــقد الصحيح والفاســد اذا عرفنا هذا فنقول عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي اذا دخل بها بالنكاح الفاســد فقــد لزمه المهر بسبب كان مأذونا فيه من جهة المولى فيؤاخذبه في الحال وعندهما اذن المولى لايتناول المقد الفاسد فانما لزمه المهر بسبب غير مأذون فيه من جهة المولى فيتأخر الى ما بعد العتق

وعلى هــذا لو تزوجها نكاما صحيحا بعــد هذا يجوز عنــدهما لأن حكم اذن المولى ماانتهي بالعقد الفاسد فيكون مباشرا العقد الثاني باذنه وعند أبي حنيفة رحمه الله تمالي لايصح العقد الثاني لان حكم اذن المولى انتهى بالمقد الاول فيحتاج في المقد الثاني الى اذن جديد ﴿ قال ﴾ واذا تزوج العبد بغير اذن مولاه ودخل بهائم أجاز المولى ذلك النكاح فعليه مهرواحدوهو الذي سماه لها استحساناً لان الاجازة في الانتهاء كالاذن في الابتداء وفي القياس عليه مهران مهرالمثل بالدخول والمسعى بنفوذالمقد بالاجازةوقد بينانظيرهذا فيجانب الأمة فهوكذلك في المبد وعلى هذا لو أعتقه المولى حتى نفذ المقد بمد عتقه ﴿قَالَ ﴾ واذا تُزوج المكاتب بغير اذن السيد أو العبد أو المدبر ودخل بها ثم فرق بينهما السيد فلا مهر عليــه حتى يعتق لان النكاح في حق المكاتب ليس من عقود التجارة ولا من أكتساب المال والمهر عند الدخول انما بجب بسبب ذلك المقد فاذا لم يكن عقد الكتابة متناً ولا لذلك المقد يتأخر المال الواجب بسببه الى مابعد المتق وهذا بخلاف جنابة المكاتب فان موجبه في كسبه ثبت في الحال لان وجوب ذلك باعتبار الفعل والرق لا يؤثر في الحجر عن الافعال وأما وجوب المهر هنا باعتبار المقد لان الدخول بدون المقد غير موجب للمهر ولانها راضية بهذا الدخول فلهذا يتأخر الواجب الى مابعد العتق بمنزلة المال الواجب عليه بسبب الكفالة ﴿ قَالَ ﴾ واذازوج الرجل عبده آمته بشهود فهو جائز ولا مهر لها عليــه لان المهر لو وجب كأن للمولى وأنمــا بجب في مالية المبدوماليته مملوكة للمولى فلا فائدة في وجوبه أصلا وقد بينا ان على طريق بمض أصحابنا يجب ابتداء لحق الشرع ثم يسقط لقيام ملك المولى فى رقبة الزوج فان كان العبد نصرانياً أذن له مولاه في النزوج فأقامت عليه امرأة نصرانية شاهدين من النصاري انه تزوجها وهو جاحد أجزت ذلك عليه لان الخصم هو العبد الا ترى انه لو أفر بهذاالنكاح ثبت باقراره فكذلك بثبت بشهادة النصاري عليه لانه نصراني الاترى أنهم لوشهدواعليه ببيع أو شراء وهو مأذون له في التجارة كانت الشهادة مقبولة فكذلك بالنكاح فان قيــل النكاح مملوك للمولي على العبد فهذه الشهادة انما تقوم على المولى وهو مسلم قلنا أصل العفد مملوك للمولى عليه ولكن حكمه وهو ملك الحل يثبت للعبد والشهود أنما يشهدون لها بذلك على العبد فلهذا اعتبرنا فيه دين العبد وقلنا لو كان المولى كافرآ والعبــد مسلماً لم تجز شهادتهما لانها تقوم على العبد وهو مسلم وشهادة الكافر ليس بحجة على المسلم ﴿ قال ﴾

ولا محل للعبد أن تتسرى وأن أذن له مولاه عندنا وعلى قول مالك رحمه الله تعالى بحللان ملك المتعة شبت بطريقين اما عقد النكاح أو التسرى فاذاكان العبد أهلا لملك المتعة بأحد الطريقين وهو النكاح فكذلك بالطريق الآخر بل أولىلان ملكالمتعةالذي يثبت بالنكاح أقوى مما يثبت بملك اليمين وحجتنا في ذلك قوله تمالى والذين مم لفروجهم حافظون الاعلى أزواجهم أو مامليكت أيمانهم وهذه ليست بزوجة له ولا مملوكة له وعن ابن عمر رضي الله عنه قال لايحل فرج مملوكة الالمن اذا أعتق أو وهب جاز والعبد لايجوز عتقه ولا هبتــه فلا يحل الفرج له علك اليمين وهذا لان العبد مملوك مالا فسلا يجوز ان يكون مالىكا للمال لما بين المالكية والمملوكية من المنافاة وملك المتعمة لاشبت الاشبوت سببه فاذاكان سببه وهو ملك الرقبة لانثبت في حق العبد فكذلك حكمه مخلاف النكاح ولان العبد اليس باهل لملك المال قبل اذن المولى ولا تأثير للاذن في جمـل من ليس بأهل أهلا وانمـا تأثير اذن المولى في اسقاط حقه عند قيام أهلية المبد فكان ينبني ان لايجمل العبد أهلا لملك المتمة أصلا لان بين المالكية والملوكية منافاة ولكن الشرع جمله أهلا لملك المتمة بسبب النكاح لضرورة حاجته الى قضاء ألشهرة وأنقاء النسل وهذه الضرورة ترتفع بثبوت الحلله بالنكاح فلا حاجة هنا الى ان نجمله أهلا لملك المتعــة بسبب ملك الرقبة وكـذلك المــدىر والمـكاتب والمستسمى في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي كالمكاتب ﴿ قال ﴾ ولو ان عبـداً بـين رجلين وكُلُّ واحد منهما غير مالكُ لما يسمى عبداً ﴿قالَ ﴾ ولا يحل للعبدان يتزوج مولاته ولاامرأة لها فيرقبته شقص عندناوعلى قول نفاة القياس رضي الله عنهم يجوز وكذلك الحراذ أتزوج أمته أو أمة له فيها شقص فهو على هذا الخلاف واستدلوا بظاهر قوله تعالى فانكحوا ماطاب لكم من النساء وبقوله فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وحجتنا في ذلك قوله تمالي وانكحوا الأيامي منكم الآية فانماخاطب الله تمالي الموالي بانكاح الاما. لابنكاحهن ولأن العبد اذا تزوج بمولاته فهي تستوجب عليه النفقةبالنكاح وهو يستوجبعلبهاالنفقة بملك اليمين فيتقاصان وعوتان جوعاً وفي هذا من الفساد مالا يخني والحر اذا تزوج أمته فهذا المقد غير مفيد لان موجب النكاح ملك الحل ومحل الحل ثابت له تبما لملك الرقبة ولان 

مشروعا أصلائم قيام الملك في شقص منهاينزل منزلة قيام الملك في جميعها في حرمة النكاح احتياطاً وان كان لا ينزل منزلة ذلك في حل الوط، وعلى هذا لو تزوج مكاتبته فألنكاح باطل لقيام الملك له في رقبتها وان كان هو ممنوعا من وظها بسبب الكتابة فان وطنها كان لها المهر نمنزلة مالو وطئها قبل النكاح وهذا لان الحد يسقط للشهة فيجب المهر وهي بعقد الكتابة صارت أحق بنفسها ومكاسبهاوالمستوفي بالوطء فيحكم جزءمن عينها ولو قطع المولى يدها كان الارش لها فكذلك اذا وطئها ألا ترىأن الواطئ الوكان غير المولى كان المهر لها فان عتقت بمد هـ فدا النكاح لم يجز ذلك النكاح لانه تمين فيه جهـ ة البطلان لملكه رقبتها فلا لنقلب صحيحا وان زال ذلك الملك وكذلك ان تزوج المكاتب مولاته ودخل بها فعليهالمهر لسقوط الحد بشبهة النكاح ولابجوز النكاح وان عنق لما قلنا وان تزوج المكاتب أو العبد منت مولاه باذله جاز النكاح لانه لاملك لها في رقبته ولا حق ملك مادام الاب حيا فان مات المولى فسد نكاح العبد لانها ملكت رقبة زوجهاارنا وملكها رقبةالزوج لو افترن بالنكاح منع صحة النكاح فاذا طرأ على السكاح يرفع النكاح أيضا لان المنافي يؤثر سواءكان طارئاً أومقارنا فأما نكاح المكاتب لانف عوت المولى عندنا وعند الشافعي رحمه الله تمالي نفسد وهو بناء على أن رقبة المكاتب لاتورث عندنا وعند الشافعي رحمه الله تمالي تورث وأصل المسئلة ان المشغول محاجة المورث لاعلكه الوارث عنه ناكالتركة المستفرقة بالدين والمكاتب أيضا مشغول محاجته وعند الشافعي رحمـه الله تمالي كل ما كان مملوكا للمورث فاذا لم يخرج بموته من أن يكون مملوكا للمورث يصمير مملوكا لوارثه وحجته على سبيل الابتداء في هذه المسئلة انهالو تزوجت به ابتداء بعد موت المولى لايصم النكاح فكذا لا يبقى النكاح كما فى المبد وتقريره أن الوارث خلافة ورقبة المكاتب كانت مملوكة للمولى فيخلفه وارثه فيه بمد الموت ألا ترى أنه لو عجزكان مملوكا للوارث وعجزه ليس عوجب ملك الرقبــة للوارث اشــداء فمرفنا أنهكان مالكا قبــل ذلك وحجتنا في ذلك أن المـكاتب لاعلك بسائر أسباب الملك فكذلك لاعلك بالارث كالمدير والدليل عليه انه لوأدى بدل الكتابة كان ولاؤه للمولى وانما يثبت الولاء لمن يمتق على ملك فتبين مهذا أنه باق على ملك المولى لحاجته الى ذلك واستحقاقه ولاء مبعقد الكتابة ولهذا علك بعد العجز لان الهانع حق المولي وقدزال فيكون ذلك السبب عاملافي ايجاب الملك بعد زوال اليانع وأما اذا تزوجت

به ابتــداء بعــد موت المولى انمالايجوزلانه ثبت لهاحق أن تتملك رقبته عند زوال اليانع وحق الملك عنع ابتداء النكاح ولاعنع بقاءه ولهـ ذا لو اشـترى المكاتب امرأة مولاه لا يفسد النكاح واو تزوج أمة مكاتب لا يجوزوكذلك لو اشترى المكاتب امرأة نفسه لانفسد النكاح واو تزوجها ابتداء لم يصح وكذلك لوكفل رجل عن المكاتب عال لان مولاه فهو جائز فان مات أبوه كانت الكفالة على حالها ولوكفل له بمال مستقبل عنه بعد. موت أبيه لم يجزو من غيرهذا الباب العدة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنيع البقاء والاباق بمنع ابتداء البيع ولا عنع البقاء فالقياس في هذا كثير واذا ثبت بقاء النكاح قلناان أعتق المكاتب فهي امرأته لأنه بالمتق ازداد بمدآ نها وان عجز ورد في الرق بطل النكاح ولا مهر لها ان لم يكن دخل بها لان بطلان السكاح يقرر المنافي وذلك ادا وجد قبل الدخول أبطل السكاح من الأصل فلا يوجب شيئاً من المهر كالمحرمية وان كان قد دخل مها فلها المهـر في رقبتـه بطل منه بقدر حصتها لاتهاملكت بعض رقبته والمولى لايستوجب على مملوكه ديا ﴿ قال ﴾ رجل تزوج أمة رجل ثم اشترى بعضها قبل ان بدخل بها أو ملكها بوجه من الوجوء فسد النكاح لتقرر المنافي وهو ملكه جزء من رقبتها ولا مهر عليه ان لم يكن دخل مها وان كان قد دخل بها فعليــه المهر لمولاها وقــد انتفض النكاح لملكه جزء من رقبتها وان أتى العبد المرأة الحرة فاخبرها انه حر فتزوجها على ذلك ثم علمت انه عبـ د قد أذن له مولاه في النَّرُوج فهي بالخيار ان شاءت أقامت معه وان شاءت فارقته لأنه غرها ولانها مارضيت ان يستفرشها تملوك ولانه ليس بكف علما وقديينا أنه أذا كتم نسبه تم ظهر أن نسبه المكتوم دون ما أظهره يكون لها الخيار فاذا أظهر الحرية وتبين الرق لان يثبت لها الخيار كان أولى فان اختارت الفرقة لاتكون هذه الفرقة الاعند القاضي عنزلة الرد بالعيب والفسخ بعمام الكفاءة لاشبت الا بقضاء القاضي ولا مهر لها عليه أن لم يكن دخل بها لأنه فسيخ لأصل النكاح بينهما ﴿قال﴾ عبد تزوج امرأة باذن مولاه ولم يخبرها انه حر أو عبد تم علمت انه عبد فان كان أولياء المرأة زوجوها منه برضاها فلا خيار لهم ولا لها لان مباشرة الأولياء المقد يكون مسقطاً حقهم في طلب الكفاءة والزوج ماشرط لها من نفسه شيئاً فات عليها ذلك انما ظنت أنه حر وظنها لا يلزم الزوج شيئاً فلهـذا لاخيار لها وان كانت فملته بدونالاولياء فلهم أن نفرقوا بينهما لائه غيركف والمرأة أذا زوجت نفسها من غيير كف؛ فللأولياء

# حق الاعتراض دفهاً للمار عن أنفسهم والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

#### مر باب الرضاع كا⊸

﴿ قَالَ ﴾ بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمانه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذكر عروة عن عائشة رضي الله عنهما هذا الحديث قال يحرمبالرضاع مايحرمبالولادة وفيه دليل على ان الرضاع من أسبلب التحريم وانه بمنزلة النسب في ثبوت الحرمة لان تبوت الحرمةبالنسب لحقيقة البعضية أو شبهة البعضية وفى الرضاع شبهة البعضية بمايحصل باللبن الذي هو جزء الآدمية في أنبات اللحم وانشاز العظم واليه أشار رَسُولُ الله صلى الله عليــه وسلم فقال الرضاع ما أنبت اللحم وانشز المظم وفيه دليل على أن الحرمــة بالرضاع كما تثبت من جانب الأمهات تثبت من جانب الآباء وهو الزوج الذي نزل لبنها بوطئه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهه بالنسب في التحريم والحرمة بالنسب تثبت من الجانبين فكذلك بالرضاع بخلاف مايقوله يمض العلماء رحمهم الله تمالى ان لبن الفحل لا يحرم وهو أحد تولى الشافعي رحمــه الله تمالى احتجوا بان الله تمالى ذكر حرمــة الرضاع في جانب النساء فقال وامهاتكم اللاتى أرضمنكم وأخواتكم من الرضاعة فلوكانت الحرمة تثبت من جانب الرجال لبينها الله تعالى كما بين الحرمة بالنسب ولأن الحرمة في حق الرجل لا تثبت بحقيقة فعل الارضاع فانه لو نزل اللبن في تندؤة الرجل فأرضع به صبيا لاتثبت الحرمة فلان لآثبت في جانبه بارضاع زوجته أولى وحجتنا ذلك حديث عمرةعن عائشة رضي الله عنهما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمعت صوت رجـل يستأذن على حفصة رضى الله عنها فقلت هذارجل يستأذن في بيتك يارسول الله فقال صلوات الله عليه ما أراه الافلانا عماً لحفصة من الرضاع فقلت لوكان فلان عمى من الرضاع حيا أكان يدخل على فقال نعم الرضاعة تحرم ماتحرم الولادة وفي حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت يارسول الله ان أفلح بن أبى قميس بدخل على وأنا في ثياب فضل فقال صلى الله عليه وسلم ليلج عليك أفلح فانه عمك من الرضاعة فقلت انما أرضعتني المرأة لا الرجل فقال صلوات الله عليه ليلج عليك فانه عمك والعممن الرضاعة لايكون الاباعتبار لبن الفحل والمعنى فيه ان سبب هذا اللبن فعل الواطئ فالحرمة التي تنبني عليه تثبت من الجانبين كالولادة فاماما قالوا ان الله تعالى بين حرمة

الرضاع في جانب النساء فلنا من الاحكام مايثبت بالقرآن ومنها مايثبت بالسنة فحرمة الرضاع في جانب الرجل مما شبت بالسنة والمعنى الذي لاجله شبت الحرمة بسبب الرضاع لا بوجد في ارضاع الرجل فان مانزل في تندؤته لايغذي الصبي فلا محصل به انبات اللحم فهذا نظير وط، الميتــة في أنه لا يوجب الحرمة ﴿ قال ﴾ ولا ينبني للرجــلأن يتزوج امرأة ابنه من الرضاعة ولا امرأة أبيه من الرضاعة وكذلك أجداده ونوافله وهو نظير الحرمة الثابتة بالنسب وعلى هـندا الاخوات من الرضاعة اما اذا أرضمت امرأة واحدة ثنتان فهما اختان فان كان زوجها واحداً فهما اختان لاب وأم من الرضاعة وان كان زوجهامختلفاً عندالارضاعين فهما أختان لام وان كان تحت الرجل امرأتان لكل واحدة لبن منه فأرضعت كل واحدة منهـ ما صبية فهـ ما أختان لاب من الرضاعة لان لبنهما من رجل واحد وعموم قوله تمالي وأخواتكم من الرضاعة يتناول ذلك كله وكذلك بنات الاخ من الرضاع كبنات لأخ من النسب ألاتري أنه لما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة رضي الله تمالي عنها قال لولم تكن ر مينتي في حجري ما كانت تحل لي أرضع بني وأباها ثو به فقال على رضى الله تمانى عنه يارسول الله الك ترغب في قريش وترغب عنا فقال هل فيكم شيء قال نم ابنــة حمزةرضي الله تمالى عنه فقال صلى الله عليه وسلم أنها ابنة أخي من الرضاعة ﴿قال ﴾ واذا كان للمرأة لبن وطلقها زوجها وتزوجت آخر فحبلت من الآخر ونزل لهما اللبن فاللبن من الاول حتى تلدفي قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي فاذا ولدت فاللبن بمدذلك يكون من الثاني وقال أبو توسف رحمه لله تمالي اذا عرف أن هذا اللبن من الحبل الثاني فهو من الآخر وقد انقطع اللبن الاول وعنه في رواية اذا حبلت من الثاني انقطع حكم لبن الاول وقال محمد رحمه الله تمالى أستحسن أن يكون منهما جميعاً حتى تضع من الآخر وجه قوله ان ماكان بها من اللبن فهومن الاول وما ازداد بسبب الحبل فهو من الثاني وباب الحرمة مبني على الاحتياط فتثبت الحرمة منهما جيعاً كما اذا حلب لبن امرأتين في قارورة وأوجر صبياً فاذا وضعت من الثانى فقد انتسيخ سبب لبن الأول باعتراض مثله عليه فلهذا كان اللبن من الثانى بعده وأبو يوسف يقول اللبن ينزل تارة بمد الولادة وتارة بمد الحبيل قبل الولادة فاذا عرف نزول اللبن من الثاني انتسخ به حكم اللبن من الاول كما ينتسخ بالولادة من الثاني وعلى الرواية الأخرى تقول لما كان الحبل سببا لنزول اللبن وحقيقة نزول اللبن من الثاني باطل فيقام السبب

الظاهر ، قام المعنى الباطن تيسيراً فينتسيخ به حكم لبن الأول وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول كون اللبن من الاول ثابت يبقين واللبن يزداد تارة وينقص أخرى باعتبار الغذاء فهذه الزيادة تحتمل أن تكون من قوة الغيذاء لامن الحبل الثاني فلا ينتسخ به حكم اللبن من الاول حتى يمترض مثل ذلك السبب من الثاني وذلك يكون بالولادة ﴿قَالَ وَوَلا يَجْتُمُم حكم الرضاع لرجلين على امرأة واحدة في حالة واحدة لان سببهما لايجتمع حلالا شرعا فكذلك ماينبني على ذلك السبب ولكن مابقي الاول لايثبت الثاني وآذا ثبت الثاني انتفي الاول ﴿قَالَ﴾ وَلا يجوز لهأن يتزوج امرأة أرضمته رضاعا قليلا أوكشيراً عندناوقال الشافعي رحمـه الله تمالي لاتثبت الحرمة الابخمس رضـمات يكتني الصبي بكل واحدة منها ومن أصحاب الظواهر من اعتبر ثلاث رضعات لايجاب الحرمة واستدل من شرط العدد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان . وفي حديث عمرة عن عائشة رضي الله تمالي عنهما قالت كان فها أنزل في الفرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ بخمس رضمات معلومات يحرمن وكان ذلك مما يتلي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعد ذلك وحجتنا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم أثبت الحرمة نفعل الأرضاع فاشتراط العدد فيه يكون زيادة على النص ومثله لا يثبت بخبر الواحد . وفي حديث على رضى الله تمالى عنهأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاع قليله وكثيره سواه يمني في ايجاب الحرمة ولأنهذا سبب من أسباب التحريم فلايشترط فيه العدد كالوطء أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فضعيف جداً لانه اذا كان متلواً بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخ التلاوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لايجوز فلماذا لايتلى الآن وذكر في الحديث فد خل داجن البيت فأكله وهذا يقوى قول الروافض الذين يقولون كثير من القرآن ذهب بمسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبته الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المصحفوهو قول باطل بالاجماع ولو ثبت أن هذا كان في وقت من الاوقات فانمــا كان في الوقت الذيكان ارضاع الكبيرمشروعا وعليه يحمل الحديث الثانى فاذانبات اللحم وانشاز المظم فيحق الكبير لايحصل بالرضمة الواحدة فكان المدد مشروعاً فيه ثم انتسخ بانتساخ حكم ارضاع الكبير على مانبينه ان شاء الله تمالي ﴿ قال ﴾ والسعوط والوجور يثبت الحرمة لانه ثما يتغذى به الصبي فان السموط يصل الى الدماغ فيتقوى به والوجور يصس الى الجوف فيحصل به أنبات اللحم وانشاز العظم فاما الاقطار في الأذن لا يوجب الحرمة لان الظاهر انه لا يصل الى الدماغ لضيق ذلك الثقب وكذلك الاقطار في الاحليل فان أكثر مافيه انه يصل الى المثانة فلا يتمذى به الصبي عادة وكذلك الحقنة في ظاهر الرواية الا في روامة عن محمد رحمه الله تعالى قال اذا احتقن صبى بلبن امرأة تثبت به الحرمــة لان ذلك يصــل الى الجوف الاترى أنه يفسد به الصوم ولكنا نقول ليس الموجب للحرمة عين الوصول الى الجوف بل حصول معنى الغذاء ليثبت به شبهة البعضية وذلك انما محصل من الأعالى لامن الأسافل ثم بين من يحرم بسبب الرضاءة والحاصل فيه مابينا أنه عنزلة النسب فكما أن الحرمة الثابة بالنسب في حق الأمهات والبنات تتعدي الى الجدات والنوافل والمات والخالات فكذلك بسبب الرضاع ﴿ قَالَ ﴾ ولا رضاع بعد الفصال بلغنا ذلك عن على وابن مسمود رضى الله عنهما وهكذا رواهجا بر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لارضاع بعد الفصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم الى الليــل ولا وصال في صــيام ولا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل الملك ولا وفاء في نذر في معصية ولا يمين في قطيمـة رحم ولا تغرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح والكلام هنا في فصول أحدها أن الحرمة لاتثبت بارضاع الكبير عندنا وعلى قول بعض الناس تثبت الحرمة لحديث سهلة امرأة أبي حذيفة رضى الله عنهما فأنها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ماأنتسخ حكم التبني بقوله تمالى ادعوهم لآبائهم فقالت يارسول الله ان أبا حذيفة تبني سالماً فكنا نمده ولداً له وان لنا بيتاً واحداً فماذا ترى في شأنه وفي رواية وانه يدخــل على وأناأري الكراهة في وجه أبي حذيفة رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم ارضعي سالما خمساتحرمين بها عليه وبهذا الحديث أخف تت عائشة رضى الله عنها حتى كان اذا أراد ان يدخل عليها أحدمن الرجال أمرت اختهاأم كلثوم رضي الله عنها أوبمض بنات أختهاان ترضمه خمسا ثم كان يدخل عليها الآأن غيرها من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يأبين ذلك ويقلن لانرى هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رخصة لسهلة خاصة ثم هذا الحبكم انتسخ بقوله صلى الله عليه وسلم الرضاع ماأنبت اللحم وانشز العظم وذلك في الكبير لايحصل وقال صلى الله عليه وسلم الرضاعة من المجاعة يمني مايرد الجوع وذلك بارضاع الكبير لايحصل وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الرضاع مافتق الامعاء وكان قبل الطعام والصحابة رضي الله

عنهـم الفقوا على مـذا فقـد ذكر في الكتاب عن على وابن مسمود رضي الله عنهم قالا لارضاع بعد الفصال وروى ان اعرابياً ولدت امرأنه ومات الولد فانتفخ تديها من اللبن فِمَل يَصِهِ وَيَجِ فَدَخُمُل بِمِضَ اللَّبِن فِي حَلْقِهِ فِيَّاءُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعِرِي رضى الله عنه وسأله عن ذلك فقال حرمت عليك فجاء الى ابن مسمود رضى الله عنه وسأله عن ذلك فقال هي حـــلال لك فاخبره بفتوى أبي موسى فقام معه الى أبي موسى ثم أخذ بأذنه وهو يقول أرضيع فيكم هــذا للحياني فقال أبو موسى رضي الله عنه لاتسألوني عن شيء مادام هذا الحبر بين أظهركم وجاء رجل الى عمر رضي الله عنه فقال ان لى جارية فارضمتها امرأتي فدخلت البيت فقالت خذها دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر رضي الله عنــه عزمت عليك ان تأتى امرأتك فتضربها ثم تأتى جاريتك فتطأها وروى نحو عنذا عن ابن عمر رضى الله عنهما فثبت بهذه الآثار انتساخ حكم إرضاع الكبير ثم اختلف العلماء في المدة التي تثبت فيهاحرمة الرضاع فقدر أبو حنيفة رحمه الله تمالى بثلاثين شهراً وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي قدرا ذلك بحولين وزفر قدر ذلك شلات سنين فأذا وجـــد الارضاع في هذه المدة تثبت الحرمة والا فلا واستدلا بظاهر قوله تعالى والوالدات برضعن أو لادهن حولين كاماين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولازيادة بعد النمام والكمال وقال الله تعالى وفصاله فى عاماين ولارضاع بمد الفصال ولان الظاهر أن الصبي في مدة الحولين يكنفي باللبن وبمد الحولين لايكتني به فكان هو بمد الحولين بمنزلة الكبير في حكم الرضاع وأبو حنيفة رحمه الله تمالي استدل نفوله تمالي وحمله وفصاله ثلاثون شهراً وظاهر هـذه الاضافـة نقتضي أن لاتكون أكثر من سنتين فبتي مدة الفصال على ظاهره وقال الله تمالى فان أراد افصالاً عَنْ تُراضَ مُنهِما وتشاور الآية فاعتبر التراضي والتشاور في الفصلين بعد الحولين فــذلك دليل على جواز الارضاع بعد الحولين وقال الله تمالى وان أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم قيل بعد الحولين اذا أبت الامهات ولأن اللبن كما يغذى الصي قبل الحواين يغذيه بمده والفطام لا يحصل في ساعة واحدة لكن يفطم درجـة فدرجة حتى ينسي اللبن ويتمود الطمام فلا بد من زيادة على الحولين بملدة واذا وجبت الزيادة قدرنا تلك الزيادة بأدني مدة الحبل وذلك ستة أشهر اعتبارا للانتهاء بالابتداء وبهذا يحتج زفر رحمه الله تعالى أيضا الاأنه يقول لما وجب اعتبار بمض الحول وجب اعتباركاء وتقدر مدة الفطام بحول لأنه مسن للاختبار والتحول به من حال الى حال ﴿ قال ﴾ فان فطم الصبي قبل الحولين ثم أرضع في مدة ثلاثين شهراً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو في مدة الحولين عندهما فالظاهرمن مذهبهما وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي انه تثبت به الحرمة لوجود الارضاع في المـدة فصار الفطام كان لم يكن وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهـما الله تعالى قال هـذا اذا لم يتمود الصدي الطمام حتى لايكتني به بمدد هذا الفطام فاما اذا صار بحيث يكتني بالطمام لا تثبت الحرمة برضاعه بعد ذلك لانه بعد ماصار بحيث يكتني بالطعام فاللبن بعده لايغذيه فلا يحصل به منى البعضية بيانه في حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال وكان قبل الطمام أى قبل ان يكنني بالطمام ﴿قالَ ﴾ ولا بأس بأن يتزوج الرجل أماينه التي أرضمته لانه لا بأس بذلك من النسب فكذلك من الرضاعة وكذلك لا بأس بان يتزوج ابنتها وهذا من النسب لا يحل أن يتزوج أخت الله لا لأجل النسب ولكن لانها ربيبته لانه وطئ أمها وهـ ذا لا يوجد في الرضاع فلهذا جاز له ان يتزوجها وكذلك يتزوج أخت أخته من الرضاع ومثله من النسب يحل لأنه اذا تزوج أخت أخته من النسب يحل ذلك بان كان له أخلاب وأخت لام فلاخيه لا يه أن يتزوج أخته لامه لانه لانسب بينهما موجب للحرمة فكذلك في الرضاع وكذلك لا بأس بان يتزوج ابنة عمه من الرضاعة أو ابنة عمته أو ابنة خاله أو ابنة خالته كما لا بأس به من النسب وكذلك لا بأس بأن يتزوج التي أرضعت أخاه أو مابداله من ولدها لانه لارضاع بينه وبينهم ﴿ قال ﴾ ولا يجمع الرجل بين أختين من الرضاعة ولا بين المرأة وابنية أختها أو ابنية أخيها وكذلك كل امرأة ذات رحم محرم منها من الرضاعة الاصل الذي بينا في النسب ان كل امرأتين لوكانت احداهما ذكراً والاخرى أنثي لم يجز للذكر ان يتزوج الآنثي فانه يحرم الجمع بينهما بالقياس على حرمة الجمع بين الاختين فيكذلك من الرضاعة وتبين بهذا انحرمة هذا الجمع ليس لقطيعة الرحم فأنه ليس بين الرضيعتين رحم وحرمة الجمع بينهما ثابتة ﴿ قال ﴾ واذا ولدت المرأة من الرجل ثم طلقها وتزوجت بزوج آخر وأرضمت بلبن الاول ولدآ وهي تحت الزوج الثانى فالرضاع من الزوج الاول دون الثاني لان الممتبر من كان نزول اللبن منه لامن هي تحته ونزول هذا اللبن كان من الاول ﴿ قَالَ ﴾ ولا يجوز شهادة امرأة واحدة على الرضاع أجنبية كانت أو أم أحد الزوجين ولا

يفرق بينهما بقولها ويسمعه المقام معها حتى يشهد على ذلك رجـــلان أو رجـــل وامرأتان عدول وهذا عندنا وقال الشافعي رحمه الله تمالي يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة بناء على مذهبه ان فيما لايطلع عليمه الرجال يعتبر فيمه أربع نسوة لتقوم كل امرأتين مقام رجل وزعم أن الرضاع مما لايطلع عليه الرجال لانه يكون بالثدى ولا تحل مطالعته للاجانب ولكنا نقول الرضاع ممايطلع عليه الرجال لان ذا الرحم المحرم ينظر الى الثدى وهومقبول الشهادة في ذلك ولان الحرمة كما تحصل بالارضاع من الثدى تحصل بالانجار من القارورة وذلك يطلع عليه الرجال فلا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن وكان مالك رحمه الله تمالي يقول تثبت حرمة الرضاع بشهادة امرأة واحدة اذا كانت عدلا وهكذا روى عن عمان رضى الله تمالي عنه واستدل محديث عقبة من الحارث رحمه الله تمالي أنه تزوج ابنة أبي هاني " فجاءت امرأة سوداء وأخبرت أنها أرضعتهما فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثم ذكر ثانياً فأعرض عنه ثم ثالثاً فقال فارقها اذن فقال انهاسوداء يارسول الله قال كيف وقد قيل وحجتناً في ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال لانقبل في الرضاع الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولان سبت نزول هذه الحرمة بما يطلع عليه الرجال فلا يثبت الابشهادة رجلين أو رجل وامرأتين كالحرمة بالطلاق وحديث عقبة بن الحارث رحمه الله تمالى دليلنا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه فى المرة الاولى والثانية فلوكانت الحرمة ثابتة لما فعل ذلك ثم لمارأى منه طرآ نينة القلب الى قولها حيث كرر السؤال أمره أن بفارقها احتياطا والدليل عليه أن تلك الشهادة كانتءن ضغن فانهقال جاءت امرأة سوداء تستطعمنا فأبينا أن نطعمها فجاءت تشهد على الرضاع وبالاجماع بمثل هذه الشهادة لاتثبت الحرمــة فعرفنا أن ذلك كان احتياطاً على وجه التنزه واليه أشار صلى الله عليه وسلم فى قوله كيف وقد قيل وعنــدنا اذا وقع فى قلبه أنها صادقة فالاحوط أن يتنزه عنها ويأخذُ بالثقة سواء أخبرت بذلك قبل عقد النكاح أو بمدعقدالنكاح وسواء شهد به رجل أو امرأة فأما القاضي لا يفرق بينهما مالم يشهد به رجلان أورجل وامرأتان لان خبر الواحد اذا كان كان ثقة حجة في أمور الدين وايس بحجة في الحكم والقاضي لايفرق بينهما الابالحجة الحكمية فاما اذا قامت عنده حجة دينية يفتي له بأن يأخذ بالاحتياط لانه إن ترك نكاح امرأة يحل لهخير من أن يتزوج امرأة لا تحل له ﴿قال ﴾ واذا نزل للمرأة لبن وهي بكرلم تتزوج فأرضمت

شخصاً صفيراً فهو رضاع لان المعنى الذي يثبت به حرمة الرضاع حصول شهة الجزئية بينهما والذي نزل لها من اللبن جزء منهاسوا، كانت ذات زوج أولم تكن ولبنها يغذي الرضيع فتثبت به شبهة الجزئية ﴿ قال ﴾ واذا حلب اللبن من تدى المرأة ثم ماتت فشربه صببي تثبت به الحرمة لحصول المعنى الموجب للحرمة بهـذا اللبن ولاممتبر بفعلها في الارضاع ألا ترى أنها لوكانت نائمة فارتضع من تديها الصبي تثبت الحرمــة وكذلك الايجار لوحصــل في حياتها تثبت الحرمة فكذلك بعد موتها ﴿ قال ﴾ وكذلك لو حلب اللبن من تديها بعد موتها فأوجر الصي تثبت به الحرمة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تمالي لاتثبت وهو بناء على أصلين أحدهما أن اللبن لاعوت عنه ذا لانه لاحياة فيه ألا ترى أنه محلب في حالة الحياة من الحيوان فيكون طاهراً وما فيــه الحياة اذابان من الحي يكون ميتاً فاذا لم يكن في اللبن حياة لا تنجس بالموت بل عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي سق طاهراً وعندهما متنجس بنجاسة الوعاء كافي أنفحة الميتة فكانه حلب لبن امرأة في قارورة نجسة فاوجر الصبي به فيثبت به الحرمة وعند الشافعي رحمه الله تمالي اللبن عوت فيكون نجس العين وثبوت حرمة الرضاع باعتبار معنى الكرامة فلا تثبت عاهو نجس العين والاصل الثاني أن عنمده الفعل الذي هو حرام بمينه وهو الزنا لابوجب حرمة المصاهرة لان ثبوتها بطريق الكرامة فكذلك انجار لبن الميتة حرام فلا تثبت به الحرمة ثم قاس لبن الميتة بوط. الميتــة ولـكن عندنا وان كان الفعل حراما تثبت مالحرمة اذا تحقق فيهالمعني الموجب للحرمة ولهذا أثبتنا الحرمة بالزنا لان معنى البعضية لاينعدم به حقيقة فكذا هنا ثبوت الحرمة باعتبار ان اللبن يغذى الصبي فيتقوى • ولوسلمنا له حرمة اللبن بالموت فبالحرمة لايخرجمن أن يكون مغذيا ألا ترى ان لحم الميتة مغذ فكذاك لبنها وبه فارق وطء الميتة لان معنى البعضية بنعدم منه أصلاوهومعني ماقال في الكتاب الجماع بعد الموت ليس بجماع وايجار لبن الميتة رصاعوشبه اللبن بالبيضة فان بالموت لا تخرج البيضة أن تكون مغــذية فكذا اللبن ﴿ قال ﴾ ولو أرضع الصبيان من بهيمة لم يكن ذلك رضاعاً وكان عنزلة طمام أكلاه من انا، واحد ومحمد بن اسهاعيل صاحب الاخباررجه الله تعالى قول شبت مه حرمة الرضاع فانه دخل مخارى في زمن الشيخ الامام أبي حفص رحمه الله تمالي وجمل يفتي فقال له الشيخ رحمه الله تمالي لاتفمل فلست منالك فابي ان يقبل نصحه حتى استفتىءن هذه المسألة اذا أرضم صبيان بلبن شاة

فأفتى شبوت الحرمة فاجتمعوا وأخرجوه من بخاري بسبب هذه الفتوى وهذا لان ثبوت الحرمة بسبب الكرامة وذلك يختص بلبن الآدمية دون لبن الانعام وشبهة الجزئية لايثبت بين الآدي والانعام بشرب لبنها فكذلك لانثبت بين الآدميين بشرب لبن بهيمة وهذا قياس حرمة المصاهرة التي تثبت بالوط، ولا تثبت بوط، البهائم قد كذلك هذا ﴿ قَالَ ﴾ ولو صنع لبن امرأة في طمام فأ كله الصبي فان كانت النار قد مست اللبن وأنضجت الطعام حتى تغير فليس ذلك برضاع ولا يحرم لان النارغيرته فانمدم بها ممنى التغذي باللبن وانبات اللحم وانشازالمظم وانكانت النارلم تمسه فانكان الطعام هو الغالب لا تثبت به الحرمة أيضاً لان المفلوب في حكم المستهلك ولأن هذا أكل والموجب للحرمة شرب اللبن دون الاكل وان كان اللبن هو الغالب فكذلك في قول أبي حنيفة رحمـه الله تعالى لا تثبت به الحرمة وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي تثبت به الحرمة لان الحكم للغالب والغالب هو اللبن ولم يفيره شيَّ عن حاله وأبوحنيفة رحمه الله تعالى يقول القاء الطعام في اللبن يغيره ألاَّتري أنه يرق به وربما يتغير بهلونه فكان بمنزلة ما لو غيرته النار وقيل هذا اذاكان لا يتقاطر اللبن من الطمام عند حمل اللقمة وأما اذا كان يتقاطر منه اللبن تثبت به الحرمة عنده لان القطرة من اللبن اذا دخلت حلق الصي كانت كافية لأثبات الحرمة والاصح أنه لاتثبت على كل حال عنده لان التغذي كان بالطعام دون اللبن ﴿ قال ﴾ وأذا جعل لبن امرأة في دواء فأوجر منه صبياً أو اسمطمنه واللبن غالب فهذا رضاع لانه انما تجمل في الدواء ليصل تقوة الدواء الى ما لا يصــل اليه وحده فكان هــذا أبلغ في حصول معنى التفذي به فلهذا تثبت مه الحرمة ﴿ قال ﴾ وان جعل اللبن في ماء فشر به الصبى فان كان اللبن هو الغالب تثبت به الحرمة وان كان الماء غالباً لا تثبت به الحرمة وكذلك أن خلط لبن الآدمية بلبن الانعام وعند الشافعي رحمه الله تمالي قدر مايحصل به خمس رضمات من اللبن اذا جمل في جب من الماء فشربه الصبي تثبت به الحرمة فأما اذاخلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى ثم أوجر منه صبيا فعلى قول محمد رحمه الله تعالى تثبت الحرمة منهما جميعاً لان الشي يكثر بجنسه ولايصير مستهلكا به وعند أبي بوسف رحمه الله تمالي تثبت به الحرمة بينه وبـين من يكون لبنها غالبًا لأن المغلوب لايظهر حكمه في مقابلة الغالب وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في احداهمااعتبر الاغلب كما هو قول أبي يوسف رحمه الله تمالي وفي الأخرى قال

تثبت الحرمة منهما وهو قول زفر رحمه الله تعالى وأصل المسئلة فيما اذا حلف لايشرب من لبن هذه البقرة فخلط لبنها بلبن نقرة أخرى فشر به فهو على هذا الخلاف ﴿قَالَ ﴾ الرضاع عنزلة النسب والوط عنى أنبات حرمة المصاهرة لافرق بين أن توجد في دار الحرب أوفى دار الاسلام ﴿ قَالَ ﴾ واذاجامع الرجل المرأة أولمسها بشهوة أو نظر الى فرجها بشهوة لم تحل لائه ولا لابيه من الرضاعة ولا تحل له أمها ولا النتها من الرضاعة كما لا تحل لابنه وأبيه وكذلك لايتزوج على المعتدة منه أختها من الرضاعة ولا ذات رحم محرم منها لان حرمــة الجمع متعلقة باسم الاختية وذلك يحقق بالرضاع كما يحقق بالنسب والعدة تعمل عمل صلب النكاح في المنع من النكاح ﴿قالَ ﴾ واذا تزوج الرجل الصبية فارضعتها أمه من الرضاعة أوأمه التي ولدته أو أخته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه بلبن ابنيه من نسب أو رضاع حرمت عليه لان المحرمية تمنع النكاح بعلة المنافاة فان بين الحل والحرمة في المحل منافاة والمنافي كما يؤثر اذا اقترن بالنسب ينافي البقاء اذا طرأ عليمه فاذا حرمت عليمه لزمه مذلك نصف المهر لها لان الفرقة قبل الدخول حصلت لاعمني من جهتها أو حصلت بممنى من جهة الزوج وهي المحرمية فيجب نصف الصداق لها ويرجع بذلك على التي أرضعتها إن كانت أرادت الفساد أو عمدت ذلك وان كانت أخطأت أو أرادت الخير بأن خافت على ألرضيم الهلاك من الجوع لم يرجع به عليها والقول فيه قولها أن لم يظهر منها تعمد الفساد لانه شيء في باطنها لا نقف عليه غيرها فلا مد من قبول قولها فيه وانما مختلف الجواب في نيتها اذا أرادت الفساد أولم ترد لانها مسببة لهذه الفرقة لامباشرة فانها مباشرة للارضاع وهوليس بسبب موضوع للفرقة والمسبب اذا كان متعديا في تسببه يكون ضامنا وان لم يكن متعديا لا يضمن كحافر البئر في ملك نفسه لا يضمن مايسقط فيه مخلاف الحافر في ملك النمير فاذا أرادت الفسأد كانت متعدية في السبب واذالم ترد الفساد لم يكن متعدية في السبب وقد روى عن محمد رحمه الله تمالى أنه يرجع عليها بنصف الصداق على كل حال فان من أصله ان المتسبب كالمباشر ولهذا جعمل فتح باب القفص والاصطبل وحمل قيمد الآبق موجبا للضمان وفي المباشرة المتعدى وغمير المتعدى سواء فكذلك في التسب على قوله وعلى قول الشافعي رحمه الله تمالى يرجع عليها بمهر مثل المنكوحة لانها أتلفت ملك نكاحه فيها وملك

النكاح عنده مضمون بالاتلاف حتى قال في شاهدي الطلاق بعد الدخول اذا رجعاً ضمنا مهر المثل وهذا لان ملك البضع يتقوم عند دخوله في ملك الزوج عهر المثل فكذلك عند خروجه عن ملكه ولكنا نقول ان ملك النكاح ليس عتقوم في نفسه لانه ليس علك عين ولا منفعة أغيا هو ملك ضروري لايظهر الا في حق الاستيفاء . ألاتري أنه لايظهر في حق النقل الى الغير والانتقال الى الورثة فكذلك في حق التقوم بالمال ولانه ليس عال في نفسه فلا يكون مضمونا بالمال لان ضان الاتلاف مقدر بالمثل بالنص وتقوم البضم عند دخوله في ملك الزوج للضرورة لآنه تملك للبضع وهو محـ ترم فلا يثبت الا بعوض وهذه الضرورة لاتوجدعند الخروج من ملك لانه إيطال للملك لاعليك منهاو إيطال الملك لايستدعى التقوم والدليل على الفرق أن الاب يزوج ابنه الصغيم بمال الصغير وليس له أن يخلع ابنته الصغيرة عالها فاذا ثبت أنه غير متقوم عند خروجه من ملكه لم يجب الضمان عليها باتلاف البضع ولكنها قررت عليه ماكان على شرف السقوط فان الصداق وان وجب بالعقد فهو بعرض السقوط مالم يدخلها اذاجاءت الفرقة من قبلها فهي قررت النصف عليه عافملته وهي متسببة في ذلك متعدية اذا تعمدت الفساد فلهذا رجع عليها بذلك ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوج الرجل الصبية تم تزوج عمتها فنكاح العمة باطل للنهي فان أرضعت أم العمة الصبية لم يفرق بينه وبينها لأنالصبية وانصارت أختا للعمة بالرضاعة ولكن لم يصح نكاح العمة فلم يتحقق الجمع الحرام فلهذا بقي نكاح الصبية ﴿قالَ ﴿ وَاذَا تَرُوحِ صَبِيتِينَ رَصَيعَتِينَ فَارْضِعِتُهِمَا أَمْرَأُ وَمِعَا أُواحِدَاهِمَا بعد الاخرى بانتا جميعاً لانهما صارتا أختين حين أرضعت الثانية منهــما فتقرر الجــع المنافى وليست احداهما سطلان نكاحها بأولى منالاخرى فاذا بأنتا فلكل واحدة منهما نصف الصداق يرجع بذلك على المرضعة ان تعمدت الفساد لما قلنا ولوكن ثلاثًا فارضعتهن معا يأن حلبت لبنها فى قارورة والقمت احدى ثديها احداهن والاخرى للاخرى واوجرت الثلاثة ممان جميما منه لأنهن صرن أخوات مماً وان أرضعتهن واحدة بعد الاخري بانت الاوليان والثالثة امرأته لانها حين أرضعت الثانية فقد تحققت الاختية بينها وبين الاولى فتقع الفرقة مينه ومينهما ثم أرضمت الثالثة وليس في نكاحه غيرهافني نكاحها وان كن أربعا فارضفتهن مماً أوواحدة تمالثلاث معان جميعاً وكذلك الأرضمين جميعاوا حدة بمدالاخرى لأنه حين أرضعت الثانية بانت الاوليان للاختية وحين أرضعت الثالثة والرابعة بانت الاخريان أيضاً للاختية وان أرضمت الشلاث أولا معاشم الرابعة بانت الثلاثة الاول دون الرابعة لانها حين أرضمتها فليس في ذكاحــ به غــ يرها ﴿ قَالَ ﴾ وان تزوج امرأة وصبيتين فارضعتهما المرأة احداهما قبل الاخرى ولم مدخل بالمرأة حرمت المرأة والصبية الأولى لانها حين أرضمت احداهما فقد صارنا اما والنتا فتقع الفرقة بينه وينهما ثم أرضعت الثانية وليس في نكاحه غيرها فبقي نكاحها لان السابق مجرد العقدعلي الام وذلك لايوجب حرمة البنت ثم لا مهر للكبيرة لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول وللصغيرة نصف المهولان الفرقة ليستمن قبلها أنما كانت من جهة الكبيرة حين أرضعتها فان اللبن يصل الى جوفها من غير فعل منها في الارتضاع ويرجع بذلك على الكبيرة ان كانت تعمدت الفساد لما قلنا ولا تحل له هـذه الكبيرة أبداً لان مجرد المقد على البنت يوجب حرمة الام وأما الصبية فانها تحــل له اذا فارقته التيءنده لان العقد على الام لايوجب حرمة البنت وانكان بعد ما دخل بالكبيرة حرمن عليمه لانهما صارتا اينتها من الرضاعة والدخول بالام محرم البنت ثم للكيبرة مهرها ولكل واحدة من الصغيرتين نصف المهر ولا يحل له واحدة منهن أبدآ لوجود الدخول بالام وصحة المقدعلي البنت ﴿ قال ﴾ واذا تزوج كبيرتين وصغيرتين فأرضعت كل واحدة من الكبير تين صغيرة وقعت الفرقة بيسه وبينهن لان كل صفيرة صارت منتاً لمن أرضعتها والجمع بين الام والبنت في النكاح حرام فان كانت أرضعت احدى الكبير تين الصغير تين ثم أرضعت الكبيرة الاخري الصغيرتين وذلك قبل الدخول بالكبيرتين فأما الكبيرة الاولى مع الصغيرة الاولى فقد باننا لما قلنا والصغيرة الثانية لم تبن منه بارضاع الكبيرة الاولى فاما بارضاع الكبيرةالثانية فان بدأت بارضاعها بانت منه وان بدأت بارضاع الاولى فالصغيرة الثانية امرأته لانها حين أرضمت الاولى صارت أما لهاو فسد نكاحها لصحة العقدعلي الصغيرة الاولى فيما سبق ثم أرضعت الثانية وليس في نكاحه غير هافلهذا لاتقع الفرقة بينه وبينها ﴿قَالَ ﴾ واذاأقر الرجلأن هذه المرأة أختهأو أمه أو المتهمن الرضاعة ثم أراد بمد ذلك أن يتزوجها وقال أوهمت أو أخطأت أو نسيت وصدقته المرأة فهما مصدقان على ذلك وله أن يتزوجها وان ثبت على قوله الاول وقال هو حق كما قلت ثم تزوجها فرق بينهما ولا مهرلها عليه ان لم يكن دخل بها وهذا استحسان وفي القياس الجواب في الفصلين سواء لانه أقر بأنها محرمة عليه على التأبيد والمقربه يجمل في حق المقر كالثابت بالبينة أو بالمماينة والرجوع عن الاقرار

باطل لانه ملزم ينفسه فسواء رجع أو ثبت كان النكاح باطلا بزعمه فيفرق بينهما ولا مهر لها عليه ولكنه استحسن فقال هذا شيَّ يقع فيه الاشتباه فقد يقع عند الرجل أز بينهوبين امرأته رضاع فيخبر بذلك ثم يتفحص عن حقيقة الحال فيتبين له أنه قد غلط في ذلك وفيما يقع الاشتباء اذا أخبر أنه غلط فيمه بجب قبول قوله شرعا لوجهين (أحمدهما) أن الحل والحرمة من حق الشرع فاذا تصادقا على أنهما قد غلطا فليس هنا من يكذبهما في خـبرهما (والثاني) أن اقراره في الابتداء لم يكن على نفسه إنما كان علمها محرمتها عليه والحل والحرمة صفة المحل واقرار الانسان على الغير لايكون لازما فاذا ذكر أنه غلط فيه فهو لابريد بهذا ايطال شئ لزمه فلهذا قبل قوله فىذلك وانأقرت المرأة مذلك وأنكر الزوج ثمأ كذبت المرأة نفسهاوقالت أخطأت فالنكاح جائز وكذلك لو تزوجها قبل أن تكذب نفسها فالنكاح جائز ولاتصدق المرأة على قولها لان حقيقة الحرمية لاتثبت بالاقرار فانه خبر محتمل متمثل بين الصدق والكذب ولكن الثابت على الافرار كالمجدد له بعد العقد واقرارها بالمحرمية بمد العقد باطل فكذلك اقرارها مه قبل العقد واما اقراره بالحرمة بعد العقد صحيح موجب للفرقة وكذلك إذا أقر به قبـل العقد وثبت على ذلك حتى تزوجها فان قيــل كان منبني أن يجب لها نصف المهركما لو التدأ بعد النكاح قلنا انما لابجب لوجود التصديق منها على بطلان أصل النكاح أو لانه غير منهم بالقصد الى اسقاط المهر اذ سبق الأقرار منه بوجوب المهـر بالنكاح يوضح الفرق بينهـما ان الاقرار انما يصح اذا كان مؤثرا في الملك اما بالمنافاة أو بالازالة واقرار الرجل مؤثر في ذلك فكان معتبرا في المنع من صحة النكاح إذا ثبت عليه وافرار المرأة غـير مؤثر في ذلك فلا يمنع صحـة النكاح ﴿ قَالَ ﴾ واذا أقر الزوج بهذه المقالة وثبت عليها وأشهد الشهود ثم تزوجت المرأة ولم يعلم بذلك ثم جاءت بهذه الحجة بعد النكاح فرق بينهما ولاينفعه جحودهلانه لما ثبت على مقالته في الاشداء وزعم أنه حق لاغلط فيه فقــد لزمه حكم افراره وصار كالمجدد لذلك الاقرار بعــد النـكاح فيفرق بينهما ولاينفعه الجحود ولو أقرابذلك جميعائم كذبا أنفسهما وقالا أخطأناتم الغلط والاشتباه فيه أظهر فانسبب النسب أخني من سبب الرضاع فكما ان هناك الافرار بدون الثبات عليه لا يوجب الحرمة فكذلك هنا ﴿ قَالَ ﴾ ولو تزوج امرأة ثم قال لها بمد

النكاح هي أختى أوالنتي أوأمي من الرضاعة ثم قال أخطأت أو أوهمت فالنكاح باق استحسالا ولو ثبت على هــذا النطق وقال هو حق فشهدت عليــه الشهود بذلك فــرق بينهــما ولو جحد ذلك لم نفعه جحوده لان اقراره انماكان موجباً للفرقة بشرط الثيات عليه فان قال اوهمت فقد المدم ماهوشرطه فلا بوجب الفرقة واذا ثبت على ذلك وجد ماهو شرط الاقرار فثبت حكمه وهو الفرقة ثم لا ينفمه جموده بمد ذلك وكذلك لو قال هذه أختى أو هذه ابنتي وليس لها نسب معروف ثم قال أوهمت يصــدق في ذلك بخــلاف مااذا قال لعبده أو أمته هذا ابني او هذه ابنتي ثم قال أوهمت فانه يمتق عليـــه ولا يصــــدق في ذلك والفرق من وجهين أحدهما ان اقراره بالنسب في عبده وأمته ملزم ينفسه لان لما أقربهموجبا في ملـكه وهو زوال الملك فان من اشترى ابنه يصح الشراء ويعتق عليــه فاذا كان لما أقر مه موجب في ملكه كان هو مقرآً به في ملك نفسه واقرار الانسان في ملك نفسه ملزم فلهذا يتم بنفسه ثبت عليمه أو لم يثبت فاما اقراره بنسب زوجته لاموجب له في ملكه لان من نزوج ابنته لايضح النكاح أصلا لاان يثبت النكاح ثم يزول وانما لايصح النكاح بحرمة المحل فموجب اقراره هنا لايظهر في ملكه وانما يظهر في المحل ولا حق له في المحل لان الحل والحرمة صفة المحل فلم يكن اقراره متناولا لملكه التداء فلا يكون ملزما الا اذا ثبت عليــه فينتذ بحكم الثبات عليه بتعدى ضرره الى ملكه فيلزمه من هذا الوجه والثاني ان الاشتباه لايقع بين العبد والابن بال عبده في الغالب مباين لابنه في المطعم والملبس والمجلس فاذا كان الاشتباء يندر فيه لايعتبر فاما الاشتباء قد يقع بين زوجته وابنتــه لتقاربهما فى المطم والملبس والحجلس فالهذا يعــذراذا قال أو همت ﴿ قال ﴾ ولو قال لامرأته هذه ابنتي وثبت على ذلك ولهــا نسب معروف لم يفرق بينهما وكذلك لو قال هي أمى وله أم مدروفة لانه مكذب شرعا فيما أقربه وتكذيب الشرع اياه أقوىمن تكذيبه نفسه ولوكذب نفسه وقال أوهمت لم يفرق بيهما فكذا اذا أكذبه الشارع وبه فارق العبد لان هناك لو أكذب نفسه كان حراً فكذلك اذا أكذبه الشرع بأنكان ثابت النسب من غيره والمهني ما قلنا أن اقراره منسب العبـد مصادف ملكه وهو مصدق فيها يقر به في ملك نفســه فيثبت به العتق وإنَّ امتنع بثبوت النسب لكونه معروف النسب من الغير فأما افراره بنسب امرأته لا يصادفملكه ابتداء وانما يصادف المحل فيثبت به حرمة المحل ثم ينبنى عليه انتفاء الملك

وهنا حرمة الحمل لم تثبت حين كانت معروفة النسب من الغير فلهـذا لا يبطل النكاح وان لم تكن معروفة النسب من الغير ومثلها يولد لمشله وثبت على ذلك فرق بينهـما ولكنه لا يثبت النسب حقيقة الا تصديق المرأة اياه بذلك لان المقر يعامل في حقه وكان ما قر به حق ولكن لا يصدق في حق الغير فيجعـل النسب في حقه كالثابت حتى ينتفي ملكه عنها ولكنه لا يثبت في حقها الا تصديقها فلا يلزمها الانتساب اليه الا أن تصديقه في ذلك واذا كان مثلها لا يولد لمثله لم يثبت النسب ولا يفرق بينهما لأن تكذيب الحقيقة اليه أقوى من تكذيبه نفسه والفرق لأ بي حنيفة رحمه الله تعالى بين هذا وبين العتق ماقلنا ان لاقراره بالنسب في ملكه موجبا فيجهـل ذلك الاقرار كناية عن موجبه مجازا وليس لاقراره بالنسب في ملكه موجبه نفي أصل النكاح فيجعل كأنه صرح بذلك وجموده لأصل النكاح فيجعل كأنه صرح بذلك وجموده لأصل النكاح فيجهل كأنه صرح بذلك وجموده لأصل النكاح فيجها كأنه صرح بذلك وجموده لأصل النكاح فيجها كأنه صرح بذلك أرضمتني ومثلها لا يرضع ولا لبن لها فانه مكذب في ذلك حقيقة فينزل في ذلك منهنه فلهـذا لا يفرق بينهـما والله سـبحانه وتعالى أعـلم بالصواب واليه مذلة تكذبه نفسه فلهـذا لا يفرق بينهـما والله سـبحانه وتعالى أعـلم بالصواب واليـه المرجع والمآب

#### مري باب الاحمان الم

وقال الله تعالى ومعنى هذا أنه أذا تزوج أمة ودخل بها لا يصير محصنا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحصن المسلم البهودية ولا النصر أنية ولا الحر الامة ولا الحرة العبدوكان المهني عليه وسلم لا يحصن المسلم البهودية ولا النصر أنية ولا الحر الامة ولا الحرة العبدوكان المهني فيه أن شبوت الاحصان يختص بالوط بالنكاح حتى لا يثبت علك اليميين وفي معنى قضاء الشهوة لا فرق بينهما فعرفنا أن الموجب للفرق أن الاحصان أنما يثبت بوجود الوط بين مستوى الحال في صفة المكال فأن النكاح في العادة يكون بين مستوى الحال ولامساواة بين المالك والمملوك فلا يحقق هذا المعنى أذا وجد الدخول بالأمة بالنكاح لانه لامساواة بين المالك والمملوك فلا يحقق هذا المعنى أذا وجد الدخول بالأمة بالنكاح لانه لامساواة بين المالك والمملوك فلا يحقق هذا المعنى أذا وجد الدخول بالأمة بالنكاح لا يصر محصنا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يصير محصنا قيل هذا بناء على الرواية وحمد المعادة المالي وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يصير محصنا قيل هذا بناء على الرواية

التي ترويءن أبي نوسف رحمه الله تعالى ان الكتابية محصنة وانها ترجم اذا زنت وقيل بل هي مسئلة مبتدأة فوجه قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ان ملك النكاح على الكتابية وعلى المسلمة بصفة الكمال بدليل جواز نكاح كل واحدة منهما على الاخرى والمساواة بنهما فى القسم وولاية المباشرة لكل واحدة منهما بنفسها فكما يصير محصنا بالدخول بالمسلمة فكذلك بالكتابية مخلاف الأمة فانه لامساواة بينها وبين الحرة في حكم النكاح بل حالها على النصف من حال الحرة وتخلاف الصغيرة والمجنونة فانه لامساواة بنها وبين البالغة الماقلة في ولانة المباشرة وفي معنى قضاء الشهوة لما في طبعه من النفرة عن المجنولة وحجبهما ماروننا وكذلك لما أراد حذهـة من العمـان رضي الله عنــه ان يتزوج يهودية قال له النبي صلى الله عليه وســلم دعها فأنها لاتحصنك ولما أراد كمب بن مالك رحمه الله تمالى ان يتزوج يهودية قال له عمر رضي الله عنه دعها فأنها لاتحصنك ولان الرق أثر من آثار الكفر فاذا كان الاحصان لايثبت بوط، الأمـة بالنكاح لما فيه من الرق فلان لا ثبت بوط، الكافرة أولى وهـذا لان معنى الازدواج لايتم مع الاختـلاف في الدين فقـل مايركن كل واحد منهما الى صاحبه فكانت بمنزلة الصغيرة والمجنونة توضيحه ان الزوجين اذا كانا كافرين لا يصيرا محصنين بالدخول ومعني المساواة فما بينهما أظهر فاذا لم يثبت الاحصان بالوطءهناك فلان لايثبت هناكان أولى وكذلك المسلمة لايحصنها الزوج اذاكان كافراً بأن أسلمت المرأة ثم دخل بها الزوج الكافر قبل ان يفرق بينهما لم تصر هي بهذا الدخول محصنة في قول أبي حنيفة ومحمدرحهما الله تعالى على ماقانا وكذلك لايحصنها العبد والمجنون وغير البالغ اعتبارا لجانبها بجانبه فان الاحصان عبارة عن كمال الحال فلا شبت الا بوطء موصوف بكونه نعمة كاملة من الجانبين ﴿ قال ﴾ وجماع هؤلا. يحلم اللزوج الذي قــد طلقها ثلاثا قبل ذلك حتى ان المطلقة ثلاثًا اذاكانت ذمية فتزوجت ذميًّا ثم أسامت فدخــل بها زوجها قبــل النَّيفرق بينهماحات للزوج الأول بهذا الدخول لان النكاح صحيح بينهما قبل تفريق القاضي حتىلو أسلم فهماعلى نكاحها والدخول بالنكاح الصحيح يحلها للزوج الأول وكذلك انكان الزوج عبداً تزوجها باذن المولى ودخـل بها حلت للزوج الاول لان اصابة الزوج الثاني آنما كان مشروعا لرفع الطلقات مغايظة للزوج الاول وذلك يحصل بدخول العبد والـكافر بها كما يحصل بدخول الحر المسلم بل معنى المغايظة في هذا أكثر بخـ لاف الاحصان فانه

أنما نثبت بالوطء بالنكاح لاعتبار معنى كمال النعمة والعبد والكافر في هــذا ليس نظير الحر المسلم وعلى هـ ذا دخول الصبي الذي يجامع مشاله بالمرأة يحلما للزوج الاول عنـ دنا وعند الشافعي رحمه الله تمالي لا يحلها للزوج الاوللان بوت الحل للأول يستدعي كال الفـمل ألاترى أنه لايحصل بالجماع فيأدون الفرجوفعل الصبي دون فعل البالغ فلانعدام صفة الكمال لايثبت به الحل للزوج الاول ولكنا نستدل بقوله تعالى حق تنكح زوجا غيره واسمالزوج يتناول الصبي كما يتناول البالغ ثم هـ ندا حكم مختص بالوط، بالنكاح فيتعلق بوط، الصبي كتقرير المسمى والعدةوما هو الممنى فيهوهو مغايظة الزوجالاول حاصل أيضاً فان استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوق من عسيلته قلنا ليس المراد بذوق العسيلة الانزال بل هي اللذةوهي تنال ذلك بوطء الصبي الذي يجامع ولهذا يلزمها الاغتسال بنفس الايلاج ومه متبين كال فعل الصبي في الوطء ﴿قَالَ ﴾ وكذلك فعـل هؤلاء يوجب من التحريم ما يوجبه جماع البالغ المحصنحتي أن الصبي الذي يجامع مثله يتعلق بوطئه حرمة المصاهرة وكذا الصبية التي بجامع مثلها تثبت حرمة المصأهرة بوطئها وانما يختلفون فيما اذأ وطئ صغيرة لا يجامع مثلها فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يثبت به حرمة المصاهرة وعند أبي بوسف رحمه الله تمالي يثبت لوجود فعل الوطء حقيقة وهو كامل في نفسه حتى تتعلق به الاغتسال بالايلاج من غير انزال ويثبت به سائر أحكام الوطء أيضا واعتبر الوط بالمقد فكما أن المقد على الصغيرة كالعقد على البالغة في ايجاب الجرمة فكذلك الوطء وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا ثبوت حرمة المصاهرة ليس لمين الوطء - ألاترى أنه لايثبت بالوطء في غير المأتى ولكن تبوته باعتبار معنى البعضية ولا تصور لذلك اذا كانت لايجامع مثلها بخلافما اذاكانت يجامع مثلها لان حقيقة البعضية والكانت باعتبار الماء فهو باطن لايمكن الوقوف عليمه فيقام السبب الظاهر مقامه وهو بلوغها حد الشهوة فاذا كانت ممن يشتهي أنزلت منزلة البالغة في ثبوت الحرمة يوظمًا بخلافما اذا كانت لاتشتهي - ألاتري أن اباحة هــذا الفعل شرعاً لمقصود النسل ثم جعل بلوغها حد الشهوة في حكم اباحة هذا الفعل قائمًا مقام حقيقة البلوغ فكذلك هنا مخلاف وجوب الاغتسال فانه متعلق باستطلاق وكاء المني وذلك بمدنى الحرارة والاين في المحــل فلهذا يســتوى فيه التي يجامع مثلها والتي لأبجامع كما يستوى فيه الفعل في المأتى وغير المـأتى ﴿قال﴾ والخلوة بـين الزوجين البالغين

المسلمين وراء ستر أو باب مغلق يوجب المهر والعدة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى لايوجب لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبـل أن تمسوهن الآية والمراد بالمسيس الجماع هكذا قال ابن عباس رضي الله عنمه أن الله تمالي يكني القبيح بالحسن كما كني بالمس عن الجماع ولازهذه خلوة خلت عن الاصابة فلا توجب المهر والمدة كالخلوة الفاسدة وهذا لان تقرر البدل في عقود المعاوضات بقبض المعقود عليه والمعقود عليه معنى في باطنها لايصير مستوفي الابالآلة التي تصل الى ذلك الموضع فلا تكون الخلوة فيها قبضا كالقصاص فان حق من له القصاص في الباطن لا يصير مستوفى إلا بالآلة الجارحـة فلم تكن الخلوة فيــه قبضاً والدليل عليه حكم الرجمة وبقاء المطالبة بالوطء فأن الخلوة في هذين الحـكمين لا تجعل كاستيفاء المعقود عليه فكذلك في حكم المهر والعدة وحجتنا في ذلك قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضي بمضكم الى بمض نهي عن استرداد شيُّ من الصداق بمد الخلوة فان الافضاء عبارة عن الخلوة ومنه يسمى المكان الخالي فضاء ومنه قول القائل أفضيت اليه بشغری أی خلوت به وذكرت له سرى وتبين بهذا ان المراد بما تلي المسيس أو مايقوم مقامه وهي الخلوة وءن عبد الرحمن بن ثوبان رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف قناع امرأنه وقبلها فلها المهركاملا دخل بها ولم يدخل ولما فرق عمر وعلى رضي الله عنهما بين العنين وامرأته الزماه كال المهر وقالا ماذنبهن إن جا. العجز من قبلكم وعن زرارة بن أبي أو في أنه قال مضت السنة من الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم ان من أغلق على امرأته بابا أو أرخى حجابا كان عليه المهر كاملا دخل بها أو لم يدخسل بها ولانها أتت بتسليم المستحق عليها بالعقد فيتقرر حقها في البدل كما اذا وطنَّها الزوج وهذا لان البدل في عقود الماوضات يتقرر بتسليم من له البدل لاباستيفا. من عليه كما في البيع والاجارة اذا خلى البائع بين المبيع والمشترى أوخلي الآجربين الدار والمستأجرفي المدة يتقرر البدل وان لم يستوف وهذا لانا لوعلقنا تقرر البدل بالاستيفاء امتنع من ذلك قصداً منه الى الاضرار عن له البدل واذا ثبت أن الممتبر التسليم فالمستحق بالمقد عليها مافي وسعها وفي وسعهاتسليم النفس في حال زوال المانع لاحقيقة استيفاء الوطء فاذا أتت بما هو المستحق تقرر حقها في البدل على أن تقام نفسها مقام حقيقة المعقود عليه كما أنها في جواز العقد اقيمت نفسها مقام الممقود عليه فكذلك في حكم التسليم لان تقرر البدل بتسليم ماباعتبار. يجوز العقد وهــذا

بخـ لاف حق الرجمـة فان ذلك من حق الزوج وهو متمكن من حقيقة الاستيفاء فاذا لم نفعل فهو الذي أبطل حق نفسه وليس من ضرورة وجوب العدة ثبوت الرجعة ألا ترى ان بالموت يتقرر المهر والعدة وليس فيه تصورالرجعة ومطالبتها بالوطء ليستعف به ومحصل لنفسها صفة الاحصان بسببه وذلك لايحصل بالخلوة اذا ثبت هذا فنقول حد الخلوة الصحيحة أن لايكون هناك مانع بمنعهمن وطئها طبعا ولاشرعا حتى اذا كان أحدهما مريضاً م ضايمنم الجماع أوصائماً في رمضان أومحرما أوكانت هي حائضاً لاتصح الخلوة لقيام المانم طبعاً أو شرعاً وفي صوم القضاء روايتان في أصح الروايتين تصمح الخلوة لان الذي يجب بالفطر قضاء يوم وهو يسيركما فى صوم النفل وفى الرواية الاخرى لا تصبح الخلوة اعتباراً للقضاءبالاداء وفي صوم النفل رواية شاذة أيضاً انه يمنع صحة الخلوة بمنزلة حجالنفل وكذلك ان كانت رتقاء أو قرناء لا يحصل التسليم لقيام المانع حساً بخــلاف ما اذا كان الزوج مجبوباً أو عنينا وقد بيناه ولوكان بينهما ثالث لا تصح الخلوة لقيام المانع الاأن يكون الثالث ممن لايشمر بذلك كصنير لا يمقل أو مغمى عليه أو نحو ذلك وان خلا نزوجتــه وهناك أمته وكان محمد رحمه الله تمالي يقول أولا تصح الخلوة بخلاف ما اذا كان هناك أمتها لانه بحل له وطءأمته دون أمتها تمرجع وقال لاتصح الخلوة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تمالى لانه يمتنع من غشيانها بـين يدى أمته طبعًا وعلى هذا لوخلا بزوجتيه لم تصبح الخلوة لما قلنا والمكان الذي لاتصح الخلوة فيهان يأمنافيه اطلاع غيرهماعليهما بغير اذن كالدار والبيت وما أشبه ذلك ولهذا لاتصح الخلوة في المسجد والطريق الاعظم والسطح الذي ليس على جوانبه سترة وبعد صحة الخلوة اذا تصادقا على أنه لم يدخل بها لايكونا محصنين لان الخلوة انمـا تجمل كالاستيفاء فما هو من حكم المـقد والاحصان ليس من ذلك في شيَّ فان أقرا بالجاع لزمهما حكم الاحصان وان أقر به أحدهما صدق على نفسه دون احبه ولا يحصن الخصى اذا كان لا بجامع وكذلك المجبوب والمنين فان جاءت بولد حتى ثبت به النسب من الزوج فني الخصى والعنين يكونا محصنين لان الحكم بثبوت النسب حكم بالدخول وفي المحبوب ذكر في اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله تعالى ان على قول زفر رحمه الله تعالى هي تصير محصنة لماحكمنا بثبوت النسب من الزوج وعند أبي يوسف رخمه الله تمالي لاتصير هي محصنة لانه لاتصور للجاع بدون الآلة والحكم بثبوت النسب بطريق الانز البالسحق وليس

ذلك من الجاع في شيُّ وتبوت حكم الاحصان يتعلق بعين الجاع والرتقاء لاتحصن الرجـل لانمدام الجماع مع الرتق ولا احصان بالجماع في النكاح الفاسيد لان الاحصان عبارة عن كَالَ الحَالَ فَأَمَا يُحْصِلُ بُوطِ، هو نعمة بل نهاية في النعمة حتى لا يحصل بالوط، عملك اليمين والوطء بالنكاح الفاسيد حرام فلا يوجب الاحصان ﴿ قال ﴾ واذا دخل الخنثي بامرأته أو دخل بالخنثي زوجها فهما محصنان لانه لما حكم بكونه رجلا أو امرأة فالجماع بالنكاح الصحيح تحقق بينهما فيثبت به حكم الاحصان ﴿قال﴾ ولو دخل مسلم باس أنه المسلمة م ارتدا والمياذ بالله تعالى بطل احصانهما لان الردة تحبط العمل ويلحق المرتد بمن لم يزل كافرآ فكما ان الكافر الاصلى لايكون محصناً فالمرتد كذلك فان أسلما جميماً لم يكونا محصنين الانجاع جديد بمنزلة زوجين حربيين أو ذميين أساما وكذلك العبيد مع امرأنه الأمة اذا أعتقالم يكونا محصنين حتى يجامعها بعد المتق فان جامعها فهما محصنان علما بالعتق اولم يماعامت المرأة ان لها الخيار أولم تعلم فاذا جامعها قبل ان تختار نفسهافقد جامعها بنكاح صيح بمدما كمل حالهما بالمتق فكانا محصنين ﴿قال﴾ واذا ولدت المرأة من الرجل وهاينكران الدخول فها محصنان لان الولد شاهد على الدخول بينهما وهو أقوى من شهادة شاهدين فاذا كأن الاحصان يثبت بشهادة شاهدين فبثبوت النسب أولى وهذا لانهمامكذبان في انكارهما الدخول شرعاوالمكذب شرعا لايمتبر انكاره ﴿قَالَ ﴾ واذا أقرت المرأة ان زوجهاقد جامعها وأنكر الزوج ثم فارقها وانقضت عدتها حل لزوجها الاول الذي كان طلقها ثلاثاً ان يصدقها ويتزوجها لإنها أخبرت عن أمر بينها وبين ربهاوهو حلها للزوج الاول ولاحق للزوج الثاني في ذلك فانكاره في ذلك الحكم وجوداً وعـدما عنزلة وكـذلك ان اخـبره بذلك ثقة ولو أنكرت الدخول بعد اقرارها وقد تزوجها الزوج الاول لم تصدق في ذلك لانهامنا قضة ولو كان زوجها الذي فارقها هو الذي اقر بالجماع ولمتقر هي لم يحل للزوج الاول أن يتزوجها ولا يصـدق الزوج الثاني عليها لانه لاحق له في حلها وحرمتها للزوج الاول ولا قول له في ذلك أصلا ويستوى ان كان خلابها أو لم يخــل بها ألا ترى انها لاتصير محصنة باقرار الزوج الثاني أنه قد جامعها اذا أنكرت هي فكذلك لا تصير محللة للزوج الاول ﴿قَالَ ﴾ واذا قالت طلقني زوجي أو مات عني وانقضت عدتي حل لخاطبها أن يتزوجها ويصدقها لان الحل والحرمة من حق الشرع وكل مسلم أمين مقبول القول فيما هو من حق الشرع انما لايقبل قوله في حق الغير اذا أكذبه من له الحقّ ولاحقلاحدهنا فيما أخبرت به فلهذا جاز قبول خبرها في ذلك والله أعلم بالصواب

#### - المنعة الله المنعة المنعة المنعة المنابعة الم

﴿ قَالَ ﴾ بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وســـلم أنه أحل المتعة ثلاثة أيام من الدهــر في غزاة غزاها اشتد على الناسفيها العزوبة ثمنهمي عنهاوتفسير المتمة أن يقول لامرأته اتمتم مك كذا من المدة بكذا من البدل وهذا باطل عندنا جائز عنــد مالك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس رضي الله عنه و استدل بقوله تمالي فما استمتمتم به منهن فآتوهن أجورهن ولانا اتفقناعلى انه كان مباحا والحكم الثابت يبقى حتى بظهر نسخه ولكن قد ثبت نسخ هـذه الاباحة بالآثار المشهورة فمن ذلك ماروي محمد بن الحنفية عن على بن أبي طالب رضي الله عنهم أن منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى يوم خيــبر الا ان الله تغالى ورسولهٔ ينهيانكم عن المتعة ومنه حديث الربيع بن سبرة رضى الله عنه قال أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة عام الفتح ثلاثة أيام فجئت مع عم لى الى باب امرأة ومع كل واحدمنا بردة وكان بردة عمي أحسن من بردتي فخرجت امرأة كأنها دمية عيطاء فجملت تنظر الى شبابي والى بردته وقالت هلا بردة كبردة هذا أو شباب كشباب هذا ثم آثرت شبابي على بردته فبت عندها فالم أصبحت اذا منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى الا أن الله تمالى ورسوله ينهيا نكم عن المتعة فانتهى الناس عنها تم الاباحة المطلقة لم تثبت في المتمـة قط انما تبتت الأباحة مؤقتة بثلاثة أيام فلا يبقى ذلك بعد مضى الايام الثلاثة حتى يحتاج الى دليل النسخ وكان ابن مسمود رضي الله عنه يقول نسختها آية الطلاق والعدة والميرات وكان عمر رضي الله عنه يقول لوكنت تقدمت في المتعة لرجمت وقال جابر بن يزيد رضي الله عنه ماخرج ابن عباس رضي الله عنهما من الدنياحتي رجع عن قوله في الصرف والمتمة فثبت النسخ بالفاق الصحابة رضى الله عنهم ولما سئلت عائشة رضى الله عنها عن ذلك فقالت بيني وبينكم كتاب الله تمالى وتلت قوله تمالى والذين هم لفر وجهم حافظون الآية وهذه ليست بزوجة له ولا ملك عين له وبيانأنها ليست بزوجة ماقال في الكتاب أنه لا يرث أحدهما من صاحبه بالزوجية ولا يقع عليها الطلاق والظهار والايلاء واستكثرمن الشواهد لذلك فى الكتاب والمراد بقوله

فما استمتعتم بهمنهن الزوجات فالهبناءعلى قولهان تبتغوا بأموالهم محصنين والمحصن الناكح ﴿قَالَ ﴾ وان قال تزوجتك شهراً فقالت زوجت نفسي منك فهذا متعة وليس بنكاح عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى هو نكاح صحيح لان النوقيت شرط فأسه فان النكاح لا محتمل التوقيت والشرط الفاسد لا يبطل النكاح بل يصبح النكاح ويبطل الشرط كاشتراط الخر وغميرها توضيحه أنه لو شرظ أن يطلقها بعمد شهر صح النكاح وبطل الشرط فكذا اذا تزوجها شهراً وحجتنا في ذلك ماروي عن عمر رضي الله تمالي عنه أنه قال لا أوتي برجل نزوج امرأةالي أجل الارجمته ولو أدركته ميتاً لرجمت قبره والمعني فيه أنالنكاح لايحتمل التوقيت أنما التوتيت في المتمة فاذا وقتا فقه وجه منهما التنصيص على المتمة فلا ينعقد به النكاح وان ذكر لفظ النكاح وهمذا لانه لا يخلو اما أن ينمقد المقد مؤيداً أو في مدة الاول باطل فانهما لم يمقدا العقد فيما وراء المدة المذكورة ولا يجوز الحكم بانعقاد العـقد فيما وراء المدة المذكورة ولا يجوز الحكم بانمقاد الحكم في زمان لم يعقدافيه العقد ألا تري أنهما لو أضافا النكاح الى مابعد شهر لم ينعقد في الحال لانهما لم يعقداه في الحال فكذلك هنا ولا يجوز أن ينعمه في المدة لان النكاح لايحتمل ذلك وهمذا بيين أن النوقيت ليس بمنزلة الشرط ولكن ينعدم بالتوقيت أصل العقد في الزمان الذي لم يمقداه فيه وهذا بخلاف ما اذا شرط أن يطلقها بعد شهر لان الطلاق قاطع للنكاح فاشتراط القاطع بعد شهر لينقطع به دليل على أنهما عقد العقدامؤبدا ألا ترى أنه لو صبح الشرط هناك لا يبطل النكاح بمله مضى شهر وهنا لو صح التوقيت لم يكن بينهما عقد بعبد مضى الوقت كما في الاجارة • وقال الحسن بن زياد رحمه الله تمالي ان ذكراً من الوقت ما يعلم أنهما لايميشان أكثر من ذلك كأنه سينة أو أكثر يكون النكاح صيحاً لان في هذا تأكيد ممنى التأبيك فان النكاح يمقد للعمر بخلاف ما اذا ذكر امدة قد يميشان أكثر من تلك المدة وعنمدنا الكل سواء لان التأبيد من شرط النكاح فالتوقيت يبطله طالت المدة أو قصرت والله سبحانه وتمالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## - ﴿ باب الدعوى في النكاح ﴾

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه واذا ادعي الرجل نكاح امرأة وأقام عليها البينة وأقامت أختها

عليه البينة انها امرأته وانه أتاها بزوج فالقول قول الرجل والبينة بينته صدقته أولم تصدقه لان ملك النكاح على الرأة للزوج ولهذا كان البدل عليمه لها فالزوج يثبت بببنته ماهو حقه والأخت الاخرى تثبت ببينتها حق الزوج وهو ملك النكاح له عليها وبينة المرء على حق نفسه أولى بالقبول ولان عند تمارض البينتين لاوجه للعمل مبينة الاخت في أثبات نكاحما فلوقبلناها أنما نقبلها في نني النكاح على امرأة أثبت الزوج نكاحها والبينات للأنبات لاللنفي ومعني هذا ان دعوى الزوج ذكاح احــدى الاختين افرار منه بحرمة الاخرى عليــه في الحال واقراره موجب للفرقة نعرفنا انه لاوجه للقضاء بنكاح الاخري فبقيت تلك ألبينة قائمـة على النبي ولا مهر للاخرى ان لم يكن دخل بها لان أصل نـكاحها لم يثبت ولوكان الزوج أقام البينة أنه تزوج أحداهما ولا تمرف بعينها غير ان الزوج قال هي هذه فان صدقته فهي امرأته لنصادقهما فان تصادقهمافي حقهما أقوى من البينة فان جحدت ذلك فلا نكاح بينه وبين واحدة منهما لان الشهود لم يشهدوا على شئ بمينه والشهادة بالمجهول لاتكون حجة ولانه اما ان تزوج احداهما بغير عينها فيكون ذلك باطلا أو تزوج احداهما بعينها ثم نسيها الشهود فقد ضيعوا شهائتهم فاذا بطلت الشهادة بتي دعوى الزوج ولايثبت النكاح بدعوته ولا يمين له على التي يدعي النكاح عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي لانه لا يرى الاستخلاف في النكاح ولا مهر عليه ان لم يكن دخل بها وكذلك لو قامت البينة لامرأة بسينها أن أحد هذين الرجلين تزوجها ولا يعرفون أيهما هو والرجه الأن ينكران ذلك فهو باطل ولا مهر على واحــد منهما فان ادءت المرأة ذلك على أحــدهما فلا يمين عليه في قول أبى حنيفة رحمه الله تمالي لان دعواها دعوي النكاح وان ادعت أنه طلقها فبال الدخول وان لها عليه نصف المهر استحلفته على نصف المهر لان دعواها الآن دعوى المال والاستحلاف مشروع في دعوى المال فان نكل عن البمـين لزمه ذلك ولا شبت النكاح لان الاستحلاف كان في المال لا في النكاح وانميا نقضي عند النكول عما استحلف فيه خاصة كافي دعوى السرقة اذا استحلف فنكل يقضي بالمال دون القطع ﴿قال﴾ وان ادعت أختان أنه تزوجهما جميما وكل واحدة منهما تقيم البينة أنه تزوجها أولاكان ذلك الى الزوج فايهما قال هي الاولى فهي الاولى وهي امرأته لان الممارضة بين البينتين قدتحققت والممل بهما غير ممكن لحرمة الجمع بـين الاختين نـكاحا وقد علمنا أن الثابت أحدهما وهو السابق منهما فاما أن يكون بيان السابق منهما الي الزوج لانه أعرف الناسبها ولانه صاحب الملك واما أن يقال تصديقه احداهما يرجح بينتها فاذا ظهر الرجحان في بينة احداهما قضي شكاحها واندفعت بينة الاخرى ولامهر لها عليه ان لم يدخل بها فان جحد الزوج ذلك كله وقال لم أتزوج واحدة منهما أو قال تزوجتهما جميما ولا أدرى أنتهما الاولى فهو سواء ويفرق بينه وبينهما لان العمل بالبينتين غير ممكن فلا ترجيح لاحداهما فتمين التفريق بينه وبينهما وعليه نصف المهربينهما ان كان لم يدخل بهما من قبل آنه كان يقدر على أن يبين فاذا تجاهل في ذلك لم يبرأ من المهر ومعنى هذا الـكلام أن نكاح احداهما صحيح بدليــل منه عنزلة اكتساب سبب الفرقة بينه وبين التي صح نكاحها قبل الدخول فيلزمه نصف المهر وليست احداهما بأولى من الاخرى فلهذا كان نصف المهر بينهماو من أصحابنا رحمهمالله تمالي •ن قال جمع في السؤال بين فصاين وأجاب عن احدهما فان هذا الجواب عما اذا قال تزوجتهما جميعاً ولاأدرى أيتهما الاولى أمااذا قال لم أنزوج واحدة منهما ينبغي أن لايجب عليه شيُّ من المهر لان العمل بالبينتين تعذرالمتعارض وهو منكر ولايج المهر الابحجة والاصح أن هـذا جواب الفصلين لان المعارضة بين البينتـين في حكم الحـل دون المهر ألا ترى ان البينتين لو قامناً بمـــد موت الزوج عمل بهـــما فى حق المهــر والمــيراث فاذا لم يكن تمذر العمل والمارضة في حكم المهر وجب نصف المهر في حق الزوج وليست احداهما بأولى من الاخرى فكان بينهـما وعن أبي يوسف رحمه الله تمالى في الامالى قال لا شيّ عليه لان المقضى له بالمهر منهما مجهول وجهالة المقضى له تمنع صحة القضاء وعند محمد رحمه الله تمالي أنه قال يقضي بجميع المهدر لان النكاح لم يرتفع بحجوده فيقضي عهدر كامل لاى صح نكاحها ﴿ قال ﴾ وانكان دخل بأحداها كان لها المهر وهي امرأنه لترجح جأنبها بالدخول فان البينتين اذا تمارضنا على المقه تترجح احداهما بالقبض كا لو ادعى رجلان تلقي الملك في عين من ثالث بالشراء وأحدهما قابض واقاما البينة كانت بينة صاحب اليد أولى ولان فعل المسلم محمول على الصحة والحل ماأمكن والامكان ثابت هذا بأن بجمل نكاح التي دخـ ل بها سابقاً فان قال الزوج هي الاخــيرة وتلك الاولى فرق بينه وبينها لاقراره بحرمتها عليه وكان ذلك عنزلة اكتساب سبب الفرنة بمد الدخول

بالنكاح الصحيح حتى يلزمه المهر المسمى لها ولايصندق على أن نقصها عن ذلك وكانت الاخرى امرأته أيضاً لتصادقهما على النكاحباقرار الزوج انها هي الاولى ﴿ قال ﴾ ولوتنازع رجلان في امرأة كل واحد منهما يدعى انها امرأته ويقيم البينة فان كانت في بيت احدهما وكان قد دخل مافهي امرأته لما أن الترجيع محصل باليد عند تعارض البينتين على العقد ولان تمكنه من الدخول مها أومن نقلما الى ميته دليـل سبق عقده ودليل التاريخ كالتصريح بالتاريخ الا أن يقبح الآخر البينة أنه تزوجها قبله فحينتذ يسقط اعتبارالدليل في مقابلة التصريح بالسبق فان لم تكن في بد أحدهما فالهما اقام البينة أنه أول فهو أحق بها لان شهوده شهدوا بسبق الناريخ في عقده والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة أو باقرارالخصم وأن لمريكن لهما على ذلك بينة فايهـما اقرت المرأة انها تزوجتـه قبل الآخر فهي امرأته اما لان بينته تترجح باقرارها له كما بينا في جانب الزوج أولان البينتين لما تمارضنا وتمذر العمل بهما بقي تصادق أحد الرجلين مع المرأة على النكاح فيثبت النكاح بينهما بتصادقهما وانكم تقر بشئ من ذلك فرق بينهما وبينها لان الممارضة والمساواة قــه تحقفت والعمل بالبينتين غير ممكن لان ملك الحل لا محتمل الشركة وليس أحدهما بأولى من الآخر فيبطل نكاحهما مخلاف ملك المين فان الملك محتمل الشركة فيجب العمل بالبينتين هناك محسب الامكان وهذا لأن مقصود الملك هو التصرف وذلك يثبت مع الشركة وهنا المقصود استباحة الوطء والنسل وهذا يفوت بالشركة فاذا تعذر العمل بهما وليس أحدهما بأولى من الآخر يتعين البطلان فهما فان كانا لم يدخلا مها فلا مهر لها لأن نكاح واحد منهما لم يثبت ولان الفرقة يمنى من جهتها فلا مهر لهما قبل الدخول وان كالا قد دخلا مها جميما ولا بدرى أمهما أول فعلى كل واحد منهما الأقل مما سمى ومن مهر المثل لان كل واحد منهما إن تقدم نكاحه تاً كد المسمى بالدخول وان تأخر فلما مهر المثل بالدخول لسقوط الحد بشمهة العقد غير أن المال بالشك لايجب وأنما يجب القدر المتيقن والمتيقن هو الاقل فلهذا كان على كل واحد منهما الاقل من المسمى ومن مهر المثل ﴿ قال ﴾ فان جاءت بولد لزمهما جميعا وكان ولدهما يعقلان عنــه بناء على قولنا أن النسب يثبت من رجاين خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وهي مسئلة كتاب الدعوى ويرثانه ميراث أب واحدينهما نصفان لان الاب في الحقيقة أحدهما وهو من حق الولد من مائه فيجب ميراث أب واحد وليس أحدهما بأولى من الآخر

فيكون بينهما نصفين وبرث من كل واحد منهما ميراث ابن كامل عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى برث من كل واحد منهما نصف ميراث ابن لانه ابن أحدهما فسكما أن في جانبهما رثانه ميراث أب واحد فكذلك في جانبه برث منهما مبراث ان واحد ولكنا نقول هو ابن لكل واحد منهما كما قال عمر وعلى رضى الله تمالى عنهما هو أسهما وبرثهما وهذا لأن البنوة لاتحتمل التجزي الاأن في جانبهما تحققت المزاحمة فتثبت المناصفة وفي جانبه لامزاحمة فيرث من كل واحد منهما ميراث ان كامل حتى لو انعدمت المزاحمة في جانبهما بأن مات أحدهما قبل الفلام أحرز الثاني من مال الفلام ميراث أب كامل وهو معنى قول عمر وعلى رضى الله تمالى عنهما وهو للباقي منهما ولو كانت المرأة أقرت أن أحد الرجلين هو الزوج لزمه الولد خاصة لأن نكاح المقر له قد ثبت باقرارهما وثبوت نسب الولد منه باعتبار الفراش ولا معارضة بين الفراش الصحيح والفاسد فلهذا ثبت نسب الولد منه فان لم نقر بذلك حتى ماتت كان على كل واحد منهما نصف ماسمي لها من المهر وكان ميراث الزوج من تركتها بينهما نصفين لان نكاح أحدهما صحيح منتبه بالموت فيكون لهالميراث وعليه المسمى لها وليس أحدها بأولى من الآخر فلذلك تنصف بينهما الميراث والمر المسمى وهمذا لان تمذر الممل بالبينتين ووجوب النوقف لمني الحمل وذلك نزول عوتها الا ترى أنه لو كان إقامة البينية من الرجلين بعيد الموت وجب العمل مهذه الصفة فكذلك اذا ماتت بعد الخامة البينتين وهذا لأن المقصود من النَّكاح بعد الموت الميراث وهو مال محتمل الشركة وفي حال الحياة المقصود هو الحل وهو غير محتمل للشركة ﴿ قَالَ ﴾ ولولم تمت هي ولكن مات أحد الرجلين فان قالت المرأة هـ ذا الميت هو الاول فاما في ماله المهـ ر والميراث فان تصدقها بمدموت الزوج كتصديقها في حياته فيثبت النكاح بينهما فينتهي بالموت الأثرى ان رجلالو أقر بنكاح امرأة فصدقته بعد الموتكان تصديقها صحيحاً لان النكاح بموت الزوج يرتفع الى خلف وهو المدة ﴿قال﴾ واذا تزوجت المرأة زوجـين في عقدة واحدة كان النكاح بأطلالان النكاح لامحتمل الاشتراك وليس أحدهما بأولى من الآخر ولا خيار لها في ذلك لان ثبوت الخيار ينبني على صحة السبب ولم يصح السبب في حق كل واحد منهما لاقتران المنافي به وكذلك لو كانت ذمية أو حربية ثم أسلموا لان هـذالا يجه عند أحد ممن يمتقدملة فحكم أهل الملل في ذلك سوا، ﴿قَالَ ﴾ ولو كان أحد الزوجين له

أربع نسوة كان نكاح الذي ليس له نسوة منهما جائز لانهلو انفرد نكاح الذي له أربع نسوة لم يصح ولوانفرد ذكاح الآخركان صيحاً فاذا اجتسا صح نكاحه من يصح نكاحه عند الانفراد وهذا لان المارضة لا تحقق بين ماله صحة وبين ما لاصحة له واذا صح نكاح أحدها فعليه جميع ماسمي لها ان كانا سميا ألف درهم وهذا على أصل أبي حنيفة رحمـه الله تعالى ظاهر عنزلة مالوتزوج امرأتين واحداهما لاتحل له يمهر واحد وأبو يوسف ومحمد رحمهما اللهتماني يفرقان بين هذه وبين تلك فيقولان الآلف هنأ بمقابلة بضمها وقد سلم ذلك للذي صح نكاحه بكماله فاما هناك الالف مسمى عقابلة بضمين فاذا لم يسلم له الا أحدهما لايلزمه الا مقدار حصته من المهر وان كان سمى كل واحد منهما لنفسه خسمائة لم يلزم هذا الزوج الا خسمائة لأنه واالتزم الا هذا المقدار ولا يلزم من المور الا قدر ما التزمه بخـ لاف الاول فان هناك كل واحد منهماً قد سمى جميع الالف بمقابلة بضمها فاذا سلم ذلك لاحدهما لزمه جميع المر ﴿قال ﴾ والنكاح الفاسداذا لميكن فيه مسيس أو نظر لا يثبت حرمة المصاهرة لان النكاح انما يقام مقام الوط، في أثبات حروسة المصاهرة لانه يتوصل به إلى الوط، شرعا وذلك لا يحصل بالعقد الفاسد فلهذا لايثبت به الحرمة ولان النكاح الفاسد أصله غير منعقد فالسبب الفاسد لايثبت الاالملك الحرام وموجب النكاح ملك الحل وبين الحل والحرمة منافاة فاذا انعدم أثبات الملك الحلال بالسبب الفاسد والملك الحرام بالنكاح لا يكون خلا السبب عن الحكم والاسباب الشرعية انما تمتبر لاحكامها فكل سبب خيلا عن الحكم كان لغوا واذا أقامت المرأة البينة على النكاح والزوج جاحد يثبت نكاحها ولم يفسد بجحوده لانالنكاح الثابت لايرتفع الابالطلاق وجحوده ليس بطلاق فان الطلاق قطع للنكاح والجحودنني للنكاح أصلا فلا يصير به قاطماً فلهذا قضى بالنكاح بينهما والله أعلم بالصدق والصواب

# - ﴿ باب النرور في المملوكة ١٠٠٠

﴿ قَالَ ﴾ رَجَلَ تَزُوجِ امرأة على أنها حرة فولدت له أولاداً فاذا هي مكاتبة قدا ذن لها مولاها في النزوج أخذت عقرها وقيمة ولدها الافي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي قال لا تجب قيمة الولد أصلا لانها تسمى لتحصيل الحرية لنفسها وولدها وفي هذا تحصيل بمض مقصودها وفي ظاهر الرواية يقول هذا ان لودخل الولد في كتابتها ولم يدخل لانه علق حراً

فوجب المقر وقيمة الولدلها كماهوالحكم في المغرور وهي بالكتابة صارت أحق باجزائها ومنافعها فما هو بدل جزء منها فهو لها ثم يرجع الاب بقيمة الولد على الذي غره ان كان رجـــل حر غره بأن زوجها منه على أنها حرة فان كانت المكاتبة هي التي غرته بأن زوجت نفسها منــه على أنها حرة فلا شيُّ لهـا عليه من قيمة الولد في قول أبي يوسف رحمـه الله تمالي الاول لأنها لو رجمت عليــه بقيمة الولد رجع هو عليها بذلك بسبب الغرور فلا يكون مفيداً ثم رجع فقال لهما أن تأخمذ قيمة الولدوهو قول محمد رحمه الله تعالى لان رجوعه علما بعد المتق فأن ضمان الغرور بمنزلة ضمان الكفالة فيتأخر آلى ما بعــد عتقها والقيمة لهــا عليه في الحال فكان الرجوع مفيداً وان مأت مولاها وهي مكاتبة على حالها فورثه أب الولد خيرت بين أن تبطل الكتابة وبين أن تمضى علم الأنها ان أبطلت الكتابة صارت مملوكة لأب الولد بالميراث ولها منه ولد ثابت النسب فتصير أم ولد له فقد تلقاها جهتا حرية احداهما مؤجلة بفير بدل وهو الاستيلادوالاخرى معتجلة ببدل وهوالكتابة فان مضتعلي الكتابة فمتقت بالاداء فأنما عتقت على ملك المولى الاول وكان ولاؤها له وان مات أب الولد قبل أن تؤدى عتقت وبطلت عنها المكاتبة لانها بمنزلة أم الولد فتمتق بموت السيد فان قيل هو لم يملك رقبتها اذااختارت المضي على الكتابة ﴿ قلنا ﴾ نم ولكنه صار أحق الناس بهاحتي لو أعتقه انفذ عنقه فكذلك اذا مات لان عتق أم الولد متعلق عوت المولى شرعا على أن يصبر المولى كَالمُمتَق لِهَا ولانهَا الحيا اختارت الكتابة لما في في العتق بجهة الاستيلاد من التأخير فاذا تمجل ذلك عوت المولى فالظاهر أنها تختار هـذه الجهة فاذا عتقت سقط عنها بدل الكتابة إما لانفساخ المقد برضاها أو لوقوع الاستغناء لها عن أداء البدل وهو بمنزلة مالو وهب لها المكاتبة ومعنى هذا أن حق المستولد فيها الى موته فبالموت يصير مسقطاً حقه فكانه الرأها عن مدل الكنابة والوارث اذا كان واحداً فالراء المكاتب عن المكاتبة يصح ابراؤه ويعتق ولهذا لوكان معمه شريك في الميراث سعت في مكاتبتها على حالها لان ابراء أحــد الوارثين عن نصيبه من بدل الكنابة لا يوجب عتق شيُّ منها وأنما جملناه كالمبرئ لتعتق فأذا كانت لاتعتق هنالم يكن مبرئاً ولانه لم يسلم لها العتق مجانا في الحال فبقيت على اختيارها الاول وهو المضي على الكتابة فلهـذا سمت في مكاتبتها وكان الولاء للأول اذا أدت ألا ترى ان المكاتب اذا ورثه رجملان فاعتقمه أحمدهما كان عتقه باطلا ولوكانت المكاتبة حبن ورثها رجلان اختارت ان تكون أم ولد بطات الكتابة ويضمن أب الولد نصف قيمتها الشريكة لان حكم الاستيلاد كا ثبت في نصيبه ثبت في نصيب الشريك الشريك أيضاً لا يختلف لا في التجزى فصار هو متملكا فصيب شريكة بضان القيمة وضان التملك لا يختلف باليسار والاعسار ﴿قال ﴾ أمة غرت رجلين من نفسها فتروجاها على أنها حرة فولدت لهما أولاداً ثم ملكاها بوجه من الوجوه كانت أم ولد لهما لانهما ملكاها ولكل واحدمنهما ولد ثابت النسب منها وان ملكها أحدهما فهي أم ولد له لهذا المعنى وهذا لان نسب الولد لما ثبت بشبهة النكاح كان هذا بمنزلة الاستيلاد بعد الملك في ثبوت حق الولد في حقيقة الحرية فكذلك في ثبوت حقها في أمية الولد لان حقها تبع لحق الولد فان كانت قد ولدت عند المولى أولاداً بعد ذلك فلكها أحدهما مع أولادها كان أولادها من غيره ارقاء لان ثبوت حق أمية الولد فيها بعدماتملكها المستولد فان حق الحرية كفيقة الحرية في استدعائه ملك الحل وقد انفصل الاولاد قبل ثبوت الحق فيها فلا بسرى ذلك الحق اليهم ﴿ قال ﴾ المن المناف وبعد المن عبد بالمن و بقيمة ولدها كان لاب الولد ان برجع بالمن و بقيمة الولاد على الذي باعه لان سبب الفرور مباشرة البيع وانما كان ذلك من البائم ومتى ملكها المفرور بعد ذلك فهى أم ولد اثبوت نسب الولد منه والله أعلم بالصواب

### - ﴿ باب النكاح في العقود المتفرقة ١٠٥٠

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه ولا يحل المرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة بالنكاح الا على قول الروافض فانهم يجوزون الجمع بين تسع نسوة لظاهر قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع والواو للجمع فاذا جمعت بين هذه الاعداد كان تسما ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين تسع نسوة وهو قدوة الأمه صلى الله عليه وسلم فما يجوز له يجوز لامته وحجتنا في ذلك قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع والمراد أحد هذه الاعداء قال الفراء رحمه الله تعالى لاوجه لحمل هذا على الجمع لأن المبارة عن التسع بهذا اللفظ من المي في الكلام والدايل عليه قوله تعالى أولى أجنحة مثني وثلاث ورباع والمراد أحد هذه الاعداد وقد بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بسبع باحدة تسع نسوة له وهواتساع حله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بسبع باحدة تسع نسوة له وهواتساع حله

بغضيلة النبوة فأن بزيادة الفضيلة يزداد الحل كما بين الاحرار والمماليك ولم ينقل عن أحد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بمده الي يومنا هذا أنه جمع بـين أكثر من أربع نسوة نكاماً وفي قوله صلى الله وعليه وسلم يتزوج العبد ثنتين ويطلق تطليقتين ما يدل على أن الحر لا يتزوج أكثر من أربع لان حال المملوك على النصف من حال الحر وله أن يتسرى على الاربع مابداله من السراري ماخلا امرأة ذات رحم محرم منها من نسب أو رصاع لحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه ماخرم الله تعالى من الحرائر شيئاً الا وقد حرم من الاماء مثله الارجل بجمعهن بريد به العدد اذ التسرى غير محصور بعدد لان النكاح انما كان محصوراً إمدد لوجوب المدل والتسوية بينهن في القسم وعند كثرة العدد يمجز عن ذلك وفي الاماء لايلزمه التسوية بينهن في القسم فلهذا لايكون محصوراً بالمدد واليه أشار الله تمالي في قوله تمالي فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو مامليكت أعانكم فاماسا تُرأسباب الحرمة كالرضاع والمصاهرة والمحرمية لاتختلف بالمنكوحة والمملوكة ﴿ قَالَ ﴾ رجـل تزوج أربع نسوة بالكوفة ثم طلق احداهن بغير عينها عكة ثم تزوج مكية ثم طلق احدى نسائه ثم تزوج بالطائف أخرى ثم مات ولم يدخل بواحدة منهن فنقول العقود كلها قد صحت منه لانه أنما تزوج المكية بعد ماطلق احدى الـكوفيات قبل الدخول فين تزوجها لم يكن في نكاحه الاثلاث نسوة فان قيل أليس ان الطلاق المبهم بجمل كالمتعلق بخطر البيان فينبغي ان لايصح نكاح المكية ﴿ قلنا ﴾ هذا في حق المحل لوجود النكير في المحل فاما في جانب المطلق لا أبهام لانه متمين في نفسه وحكم المدد ينبني على المدد في جأنبه وهو يملم أنه تزوج المكية وليس في نكاحه الاثلاث نسوة ثم تزوج الطائفية وليس في نكاحه الاثلاث نسوة ثم المسئلة تشتمل على حكم المهر والميراث والعدة أما بيان حكم المهر أن للطائفية مهرا كاملا لان نكاحها قد صح ولم محددث بعد نكاحها طلاق فيتقرر مهرها بالموت والمكية سبعة أثمان المهر لانه بمد ما تزوجها طلق احدى نسائه الاربع قبل الدخول وذلك مسقط نصف مهر المشل متردد بينها وبين ثلاث من الكوفيات فيتوزع النقصان عليهن أرباعافيصيبها نقصان نصف ربع صداق وذلك عن صداق فبقي لهـ ا سبعة أعمان صداق وأما الكوفيات فلبن ثلاثة أصدقة وثمن صداق بينهن سواء لانه حين طلق احداهن أولا فقدسقط بهذا الطلاق نصف مهر ومن الطلاق الثاني أصابهن أيضاً نقصان ثلاثة أرباع نصف مهر وذلك

ثلاثة أثمان مهر وفي الاصل لهن أربعة أصدقة فاذا نقصت من ذلك مرة نصف صداق ومرة ثلاثة أثمان صداق بقي ثلاثة أصدقة وثمن صداق وحالهن في ذلك سواء فيةسم بينهن بالسوية أرباعاوأما المبراث فللطائفية ربع مميراث النساء ثمنا كان أو ربعاً لانها احدي نسائه يقين وللمكية ربع ما بق لان الباقي وهو ثلاثة أرباع ميراث النساء لايزاحها فيه الا ثلاث من الكوفيات وحالهن فيه سواء فلها ربع ذلك والباقى بين الكوفيات بالسوية لاستواء حالهن في ذلك وعلى كل واحدة منهن عدة المتوفي عنها زوجها أما في حق الطائفية فللتيقن بانتهاء نكاحها بالموت وفي حق البواقي لاحتمال ذلك والعدة محتاط لا بجامها ﴿قَالَ ﴾ ولو كان بمد ماتزوج الطَّأَتْفية طلق احدى نسانه ثم مات فنقول أما إن حكم المهر ان للطائفية هنا سبمة أثمان مهرهالانه طلق احدى نسائه بعد مانزوجها فانتفص به نصف صداق وانما يصيبها من ذلك النقصان الربع فبقي لهاسبعة أعان صداق وللمكية ستة أعمان مهر وربع عمن مهر لأن من النقصان الحاصل بالتطليقة الاخيرة اعا يصيبها ربع ثلاثة أرباع نصف صداق فان هذا النقصان يدور بينها وبين ثلاث من الـكوفيات وربع ثلاثة أرباع النصف يكون ثلاثة أرباع عُن الصداق فقد أصابها بانتظليقة الثانية نقصان عن صداق كا قانا وبالتطليقة الثالثة الانة أرباع عُن فبقي لها ستة أعمان وربع عن فاذا جمت ذلك كان مهراً وعمن مهروربع عن مهر صداق وللكوفيات مهران وسنة أنمان وثلاثة أرباع نمن صداق لانه التقصمن مهورهن بالطلاق الاول نصف صداق وبالطلاق الثاني ثلاثة أعان صداق وبالطلاق الثالث عنان وربع عن فاذا جمعت ذلككان مهرآ ونمن مهرور بعثمن مهرفاذا نقصت ذلكمن أربعة مهور بقيمهران وستة أثمان وثلاثة أرباع ثمن وفي حكم الميراث والعدة هذا والأول في التخريج سواء ﴿ قالَ ﴾ واذا تزوج امرأة في عقدة وامرأتين في عقدة وثلاثا في عقدة ولايعلم أيتهن الاولى فأماالواحدة فنكاحها صحيح بيقين لان الصحيح من العقدين الأخيرين أحدهما ونكاح الواحدة صحيح تقدماً و تأخر والقول قول الزوج في الثلاث والثنتين أيتهن قال هي الاولى لان نكاح أحد الفريقين صميح وهو السابق والزوج هو الذى يعرف ذلك لانه باشر العـقود فيعرف السابق من المتأخر ولأنه صاحب ملك فاليـه بيان محــل ملـكه ولأن حقوق النـكاح بجب عليه فاليه بيان من يستوجب الحق عليه وأى الفريقين مات والزوج حيّ فقال هن الأولى ورثهن وأعطى مهورهن وفرق بينه وبين الأواخرلان حق البيان الثابت له لايبطل بموتهن

فان الموت منه النكاح مقرر لاحكامـه وان كان دخل بهن كلهن ثم قال في صحته أو عنــد موته لاحد الفريقين هؤلاء الاول فهو الأولويفرق بينه وبين الأواخر ولكل واحــدة الاقل من مهر مثلها ومما سمي لها لدخوله بها بحكم نكاح فاسد ومراده بهـ ندا الفصل ان دخوله بهن لايؤثر في البيان اذا لم يعلم من دخل بها أولاً لان حال الفريقين في ذلك سواء وان قال الزوج لاأدرى أيتهن الأولى حجب عنهن الاعن الواحدة لانه أنا يخلي بينه وبين من صح نكاحها منهن ونكاح الواحدة صحيح فيخلي بينه وبنها ولم بتيقن من صح نكاحه من الفريقين الآخرين فيكوز محجوبا عنهن مخبراً على ان بيين الأول من الآخر فان مات قبل أن يبين فني المسئلة بيان حكم الميراث والمهر والعدة أما بيان حكم المهر أن للواحدة ماسمي لها من المهر بكماله لان نكاحها صحيح بيقين وللثلاث مهر ونصف بينهن وللثنتين مهر وأحد بينهما على اختلاف الاصلين فأن أصل أبي يوسف رحمه الله تمالي في جنس هذه المسائل اعتبار الجملة والتخريج على ذلك فنقول أكثر مالهن ثلاثة مهور بان يكون السابق نكاح الثلاث وأقل مالهن مهران بان يكون السابق نكاح المثني فالتردد في مهر واحد يثبت في حال دون حال فيتنصف فـكان لهن مهران ونصف ثم لاخصومة للثنتين في ازيادة على مهرين فيسلم ذلك للثلاث وهو نصف مهريبتي مهران استوتفيه منازعة الفريقين فكان بينهما نصفين فيحصل لأثلاث مهر و نصف وللثنتين مهر واحد وأصل محمد رحمه الله تعالى في ذلك أعتبار الاحوال في حق كل أربق على حدة فيقول أما الثلاث فان صح نكاحهن فاهن ثلاثة مهوروان لم يصبح فلاشئ لهن فلهن نصف ذلكوهو مهر ونصف وأما المثني فانصبح نكاحهما فلهمامهرانوان لم يصبح فلاشئ لها فلهمانصف ذلك ونكاحهما يصبح في حال دون حال فلهما مهر واحد وأماحكم الميراث فنقول للواحدة سبعة أسهم منأربعة وعشرين من ميراث النساء ربما كان أوثمناً لان نكاحها صحيح على كل حال فان صع نكاحها مع الثلاث فلها ربع ميرات النساءوان صح مع الثنتين فلماثلث والربع بيقين وما زادعليه الى عام الثاث يثبت في حال دون حال فيتنصف فنحتاج الى حساب له ثلث وربع وذلك أننا عشر ثم يتنصف السهم الزائد على الربع الى تمــام الثلث فيتـكـــر بالانصاف فيضعف الحساب فيكون أربعة وعشرين فان صبح نكاحها مع الثلاث فلها ستة من أربعة وعشرين وان صبح نكاحها مع المثنى فالهانمانية فالتردد في سهمين فيثبت أحدهما ويسقط الآخر فكان لها سبعة من أربعة وعشر بنوما بتي وهو سبعة عشر سهما بـين الفريةين الآخرين نصفين في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وفي تول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي للمثني من ذلك تمانية أسهم وللثلاث تسمة أسهموجه قولهما أن السهم الزائد على سنة عشر لا منازعة فيه للمثني لانه ان صح نكاحهما فلهما ثلثا الميراثستة عشر من أربعة وعشرين فيسلم ذلك السهم للثلاث وقد استوت منازعة الفريتين في ستة عشر فكان بينهما نصفين أو يعتبر حال كل فريق فنقول ان صبح نكاح الثلاث فلمن ثلاثة أرباع الميراث ثمانية عشر وان لم يصبح فلا شي لمن فلمن نصف ذلك وهو تسمة وان صح نكاح المثني فلهما ثلثا الميراث ستة عشر وان لم يصح فلا شي لهما فلهما الصف ذلك ثمانية وأبو حنيفة رحمه الله تمالى يقول ما بتي من ميراث النساء بمد ماأخذت الواحدة نصيبها عنزلة جميع ميراث النساء أن لولم تكن الواحدة أصلاولولم تكن الواحدة أصلا كان جميع ميراث النساء بـين الفريقين نصفين فـكـذلك مابتي وهـذا لان علة الاستحقاق في حق الفريقين سواء فان كل واحد منهما مستحق اذا كان سأبقا محروم اذا كان مسبوقا وقولهما انالمثني لايدعيان السهم الواحد فانما لايدعيان ذلك باعتبار استحقاق الواحدة لذلك السهم فامايدون استحقاقهمافهما يدعيان جيع الميراث وقد خرج ذلك السهم من أن يكون مستحقاً للواحدة فكان دعواهما ودعوى الثلاث في استحقاق ما فرغ من استحقاق الواحدة سواء فلهذا قسم بين الفريقين نصفين ﴿ قَالَ ﴾ وعلمهن عـدة المتوفى عنهن أزواجهن احتياطاً لما قلنا وان كان قد دخل بهن كلهن ولا يعرف الاول والآخر فعلى الثلاث والثنتين عدةالوفاة والحيض جميما على معنى ان كل واحدة تمتد أربمة أشهر وعشرا تستكمل في ذلك ثلاث حيض لأزمن وجمه عليهن عدة الوفاة وهو مااذا صح نكاحهن ومن وجه الحيض وهو ما اذا فسد نكاحهن فتجب العدة بالحيض لاجل الدخول فيجمع ينهما احتياطا فأما على الواحــدة عــدة المتوفي عنها زوجها لاحيض في ذلك لان نكاحها محيح بيقين ثم ان كان مهر مثــل كل واحدة من الثلاث والثنتين أقل من المسمى فلها مهر مثلها ونصف الفضل الى تمام المسمى لان في وجوب الاقل وهو مهر المثــل اما بالعقد أو بالدخول يقين وما زاد عليه الى تمام المسمى تستحقه كل واحدة ان صح نكاحها وتكاحها يصحفي حال دون حال فالمذاكان لكل واحدة نصف ذلك فانكان الزوج حيا فجامع امرأة منهن أوطلقها أوظاهر منها كان هذا افرارا منه بانها ومن معها الاولى لان البيان تارة محصل

بالتصريح وتارة بالدليل فاقدامه على الظهار والطلاق في احداهن بيان منه ان نكاحها صحيح لان ماباشره من التصرف مختص بالنكاح الصحيح وكذلك ان جامع لان فعل المسلم محمول على الصحة والحل ماأمكن وأنما يكون وطؤه اياها حلالا اذاكان صح نكاحما فلمذاكان هذا عِنزلة البيان منه أن السابق عقده ا ﴿ قال ﴾ وأن كانت أحدى الثلاث أم أحدى الثنتين ولم يدخل بشئ منهن فالجواب على ما تقدم أيضاً لان الصحيح نكاح أحد الفريقين وهوالسابق منهما وفي هذا لا يفترق الحال بين ان يكون بينهما محرمية أولم يكن ﴿قالَ ﴾ ولوكان مع الثلاث أمة كان ذكاح الامة فاسداً على كل حال لانه ان تقدم هذا العقد فنكاح الحرائر بهذا المقد صحيح ومتى صح نكاح الحرائر بطل نكاح الامة المضمومة اليهن وان تأخر نكاحهن فهو فاسد ولهذا كان نكاح الامة فاسداً على كل حال ﴿ قال ﴾ وكذلك لو كانت احدى الثنتين أمة فنكاحها فاسد يهين لما قلنا فان مات الزوج قبل ان يدخل بهن وقبل أن يين الأولى منهن واحدى الثلاث أمة واحدى الثنتين أمة فنكاح الامتين فاسد ونكاح الحرائر كابهن جائز أما فساد نكاح الامتين لما قلنا وعند فساد نكاحهما الحرائر أربع فيجوز نكاحهن المتقدم والمتأخر في ذلك سواء وان كانت احدى الثلاث أمة والثنتان حريّان وقد تزوج الواحدة الحرة قبلهن يعلم ذلك فشكاح الامة فاسد لعلمنا آنه تزوجها على حرة ونكاح الامة على الحرة فاسه والحرة المنفردة المهر وثاث ميراث النساء لان نكاحها صحيح بيقين وأنما يزاحمها فى الميراث امرأنان اما المنفردتان أواللتان كانتامع الامة فلهآ ثلث ميراث النساء ولـ كل حرتين نصف مابقي من الميراث لاستواء حال الفريقين في ذلك فان كل فريق ان تقدام نكاحها استحق ذلك وان تأخر لا ويكون للفريقين مهران بينهـما سوآ، لاســـتوا، حال الفريقين في استحقاق المهرين على ماقلنا ﴿ قال ﴾ وان كانت احدى الثنتين أمة والثلاث حرائر ولا يعلم أى النساء تزوج أولا فنكاح الامة فاسد للتيقن بضمها الى الحرة والميراث بين الحرائر الخس على أربعة أسهم للشلاث من ذلك سهم ونصف وللمنفردتين سهمان ونصف وهـ ذا في الحكم كرجل تزوج ثلاثًا في عقدة وواحدة في عقدة وواحدة في عقدة ولا يدرى أيتهن أول بل هي تلك المسئلة بمينها ووجه التخريج ان الثلاث ان صبح نـكاحهن بان تقدم أوكان بعد الواحدة من المنفردتين فلهن ثلاثة ارباع ميراث النساء لان الصحيح ممهن نكاح الواحدة من المنفردتين سابقاً أو متأخراً

وان لم يصح فلا شي لهن بأن كان نكاحهن بعد نـكاح المنفردتين فلهن نصف ثلاثة ارباع الميراث وذلك سهم ونصف من أربعة وما بتي بين المنفردتين لاستواء حالهما ولانهما يستحقان جميع الميراث في حال وهو أن يكون نـكاحها سابقاً والربع في حال وهو أن يكون نــكاح الثــلاث سابقاً فالربع لهما بيقين وهو سهم من أربهــة وثلاثة تثبت في حال دوز حال فيتنصف فلمدا كان لهما سهمان ونصف من أربعة وحالهما في استحقاق ذلك سواء فيكون بينهما نصفين ولاثلاث مهر ونصف لانه ان صح نكاحهن فابن ثلاثة مهور وان لم يصح فلا شئ لهن فامن نصف ذلك وهو مهر ونصف وللمنفردا بن مهر ونصف لان نكاح إحداهما صحيح بيقين تقدم أوتأخر فيتبقن لها يمهر والاخرى ان صح نكاحهافلها مهر وان لم يصبح فلا شيَّ لها فيتنصف مهرها وليست احداهما بأولى من الاخرى بشيٌّ فما اجتمع لها وهو مهر ونصف بينهما نصفان ﴿ قالَ ﴾ واذا تزوج واحدة في عقدة وثنتين في عقدة واللاتَّافي عقدة وأربما في عقدة شم مات ولا يعرف أيتهن أول فنقول ميراث النساء ربما كان أو ثمناً بين الثنتين والثلاث والاربع أثلاثًا لانالميراث انما يتوزع على الاحوال والاحوال ثلاثة بيقين إما أن يصح نكاح الاربع أو نكاح الثلاث مع الواحدة أو نكاح الثنتين مع الواحدة وليس هنا حالة رابعة وباعتبار الاحوال كل فريق في استحقاق الميراث مساو للفريقين الآخرين على معنى أنهان تقدم نكاحه استحق الميراث والافلا فلهذا كان المبراث بينهن أثلاثًا لا مزاحمة للواحدة مع الأربع في الثلث الذي صار لهن لان نكاحمًا لابجوز ممهن وأنما أخذن ما أخذن باعتبار جواز نكاحهن ولكنها تدخل مع الثلاث فتأخذ ثمن ماأصابهن لانهن انما أخذن ماأخذن باعتبار جواز نكاحهن ونكاح الواحدة بجوز معهن الا أنَّ في ذكاح الواحــدة تردداً فانه اما أن يجوز مع الشلاث أو مع الثنتين فأن جاز مع الثلاث كان لها ربع ما في بدي الثلاث وأن جاز مع الثنتين لم يكن لها شي مما في يدي الثلاث فتأخذ تما في يدى الثلاث نصف الربع وهو الثمن والباقي بين الثلاث أثلاثا ثم تدخل مع الثنتين فتأخذ سدس ما في يديهما لانهما أخذنًا باعتبار جواز نكاحهما ونكاح الواحدة بجوزمع نكاحهما فأن كانجواز نكاحهامهما كان لها ثاث مافي أيديهما وان كازمع الثلاث لم يكن لهاشي مما في أبديهما فلهـ ذا تأخـ ذ منهما نصف الثلث وهو سـدس مافي أبديهما والباقي بإنهما نصفان وأماحكم المهرفنقول على تول أبي يوسف رحمه الله تعالى لهن ثلاثةمهور

ونصف مهور لانه ان جاز نكاح الاربع فلمن أربعة مهور وان جاز نكاح الثلاث، عالواحدة فكذلك وانكان جاز نكاح الثنتين مع الواحدة فابهن ثلاثة مهور فثلائة مهور لهن بيقين والمهرالرابع بثبت في حالين ولا يثبت في حال ولكن أحوال الاصابة حالة واحدة فكانه ثبت في حال دون حال فيتنصف فالمذاكان لهن اللالة مهور ونصف مهر فاما نصف مهر من ذلك فللاربع الائة أرباعه وللثلاث ربه لأنه لامنازعة للثنتين في هــذا النصف والاربع يدعين ذلك لأنفسهن والثلاث يدعين ذلك بأنضهام الواحدة اليهن وانضهام الواحدة اليهن في حال دون حال فباعتبار الحالين يكون لائتلاث نصف نصـف هـذا وهو الربع والاربع ثلاثة أرباع فأمامهر واحد فالاربع منه سدسان ونصف سدس وللثلاث سدسان ونصف سدس والثنتين سدس لان الثلاث والاربع بدعين هذا المهر لانفسهن والثنتان لابدعيان ذلك الا بانضام الواحدة اليهما وانضام الواحدة البهما في حال دون حال فني حالة الانضمام لها ثلث ذلك وفي غير حالة الانضام لاثي لهما فلهما نصف الثلث وهو السدس والباقى وهو خمسة أســـداس استوت فيــه منازعــة الثلاث والأربع فـكان بينهما نصــفين لـكل فريق سدسان ونصف سدس وأما المهران فقد استوت في ذلك منازعة الفرق الثلاث فكان بينهن أثلاثاً لكل فريق المنامهر فأما الأربع فقد أصابهن مرة المنامهر ومرة سدسان ونصف سدس ومرة ثلاثة أرباع النصف فيجمع ذلك كله ويقسم بينهن بالسوية اذلامزاحمة للواحدة معهن واما الثلاث فقد أصابهن مرة ثمن مهر ومرة سدسان ونصف سدس ومرة ثلثًا مهر فيجمع ذلك كله ثم الواحدة تأخذ ثمن جميع ذلك لأنه أن صح نكاحها معهن فلها ربع ذلك وان لم يصح فلاشي لها فتأخذ عن ذلك والباقي بين الثلاث بالسوية واماالثنتان فأنهما أصابهما مرة ثلثاً مهر ومرة سدس مهر فتدخل الواحدة معهما وتأخذ سدس مافي أبديهما لأنه ان جاز نكاحها معهما فلها ثاث ذلك والافلاشي لها فتأخذ نصف ألثلث وهو السدس ثم الباق بنهما نصفان واذا أردت تصحيح الحساب فالطريق فيه ضرب هذا المخارج بعضهافى بعض وهوواضح لايشتغل به للتحرز عنالتطويل وعلى قول محمدرحمه الله تعالى الاربع مهر وثلث مهر وللثلاث مهر وللاثنتين "نشأ مهر وللواحدة نصف مهر فجملة ذلك أيضاً ثلاثة مهورونصف كما هو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ووجه النخريج ان الأحوال ثلاثة فيجب اعتبار كل حالة فيقول نكاح الاربع يصح في حال ولا يصح في حالين فان صح

نكاحهن فلهنأربعة مهور وانلم يصبح فلاشئ لهن وأحوال الحرمانأحوال فلهن ثلث ذلك وهو مهر وثلث مهر بينهن بالسوية والثلاث انصح نكاحهن فلهن ثلاثة مهور وان لم يمسح فلا شيُّ لمن ونكاحهن يصبح في حال ولايصبح في حالين فلهن ثلث ذلك وهو مهر واحد والثنتان انصبح نكاحهمافلهمامهران ونكاحهما صحيح في حالدون حالين فلهماثلث ذلك وذلك ثلثا مهر والواحدة يصح نكاحها في حالين اما مع الثلاث أومع الثنتين ولا يصح نكاحها في حال وهومااذا تقدم نكاح الاربع لكن أحوال الاصابة حالة واحدة فكان نكاحها يصح في حال دون حال فكان لها نصف المهر وعلى كل واحدةمنهن عدة المتوفى عنها زوجها احتياطا ﴿ قَالَ ﴾ فَانْ كَانت احدى الأربع أمة والمسئلة بحالها فنكاح الأمة فاسد يقين لانضامها الى الحرائر ولاحظ لها من المهر ولا من الميراث ونكاح المنفردة هنا صحيح على كل حال لان الباقي في الحاصل ثلاث وثلاث واثنتان وواحدة فيتيقن بصحة نكاح الواحدة اما مع الثنتين أو مع احدالفريقين من الثلاث تم بيان حكم المهران على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لهن ثلاثة مهور ونصف لما بينا ان أكثر مالهن أربعة مهور وأقل مالهن ثلاثة مهور فيتوزع المهر الرابع نصفين ثم للمنفردة من هذه الجملة مهركامــل لاناتيقنا بصحة نكاحها بتي مهران ونصف فأما نصف مهر من ذلك لامنازعــة فيــه للثنتين وكل فريق من الثلاث يدعين ذلك فيكون بين الفريقين نصفين بقي مهران استوت فيهما منازعة الفرق الثلاثة فكان بينهن أثلاثًا ليكل فريق ثلثًا مهر فأما على قول محمد فللواحدة مهر كامل لما قلنا ولكل فريق من الثلاث مهر واحد لان نكاح كل فريق يصمح في حال ولا يصبح في حالين وفي حالة الصحة لهن ثلاثةمهور وأحوال الحرمان أحوال فكان لكل فريق ثاث ذلك وهو مهر واحد ونكاح الثنتين يصمح في حال ولا يصمح في حالين وفي حالة الصحة لهما مهر ان فلهما ثلث ذلك وهو ثاثاً مهر وميراث النساء بينهن للواحدة من ذلك سبعة من أربعــة وعشرين لان نكاحها صحيح بيقين فان صح مع الثنت بن فلها ثلث الميراث ثمانية من أربعة وعشرين وان صمح مع الشلاث فلماربع الميراث ستة من أربعة وعشرين فقدر ستة يقين وما زاد على ذلك يثبت في حال دون حال فلهذا كان لهـا سبعة ولا بقالستة لها في حالين بأن يصم نكاحهامع هؤلاء الثلاث أو مع الفريق الآخرفكان ينبني أن تمتبر الحالتان في حقها لانهما حالتا حرمان الزيادة وهــذا لانه لا فـرق في حقها بـين أن يكون صحة نـكاحها مع هــذا

الفريق أومع الفريق ألآخر واعتبار الاحوال لايتفاوتو اذالم يكن في حقهـا تفاوت في هاتين الحالتين فهما حالة واحدة ﴿قال﴾ ولهم واحد من الباقي وهو سبعة عشر بين الثلاث نصفان لان الثنتين لابدعيان أكثر من ثاثي الميراث وما بقي وهو ستة عشر بينهن اثلاثا لاستواء حالمن في استحقاق ذلك ولـكن هـذا الجوابعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي فاما على قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي الباقي بعد نصيب الواحــدة كله مقسوم بين الفرق أثلاثًا لاستواء حالمن في استحقاق مايفرغ من حق الواحدة وقد تقــدم بيان نظائره ﴿قَالَ ﴾ ولوكان طلق اثنتين من نسائه تم مات قبل أن بيين والمسئلة بحالما كان لهن مهرانونصف لآنه قد سقط بطلاق الثنتين قبل الدخول مهر واحــد وقدكان الثابت لهن قبل الطلاق ثلاثة مهور ونصفا فاذا سقط مهركان الباقي مهرين ونصفافاما الواحدة فأكثر ما يكون لها ربع ثلاثة مهور بأن كانصح نكاحها مع الثلاث ووجب أربعة مهور ثم سقط مهر بالطلاق بتي ثلاثة مهور لها ربع ذلك وأقل مايكون لها ثلث مهرين بأن يكون نكاحها صبح مع الثنتين فكان الواجب ثلاثة مهورسقط مهر بالطلاق وبتي مهر از فلها ثلث ذلك وذلك ثلثًا مهر فقــدرثاثي مهر لها بيقــين وما زاد على ذلك الى تمام ثلاثة ارباع مهر وذلك نصف سدسمهر شبت في حال دون حال فيتنصف فيكون لها المامهر وربع سدسمهرومابقي يكون بين الفرق الثلاثة أثلاثا لاستواء حالهن في دعوى ذلك والميراث على ماوصيفنا في المسئلة الاولى قال الحاكم رحمه الله تمالي هذا الجواب ليس بسديد في حكم المهر على مذهب ابي يوسف رحمه الله تمالي ولم يبين الجواب الصواب على قول أبي يوسف رحمـه الله تمالي ولكن بيان ذلك على مذهب أن نقول لما كان الواجب لهن مهرين ونصفا فاما نصف مهر من ذلك تأخذه الواحدة لان الثنتين لابدعيان ذلك أصلا والثلاث انما بدعين ذلك بالواحدة فاما بدون الواحدة فلابدعين شيئا من ذلك فكانت الواحدة بذلك أولى بمن بدعي الاستحقاق مها فلهذا تأخذ الواحدة نصف مهر بتي مهران فاما نصف مهر من ذلك فالثـ الاث يدعين ذلك بأنفسهن والمثنى مدعيان ذلك بالواحدة والواحدة مضمومة الهن في حال دون حال فكان سدس هذا النصف للمثنى ولكل فريق من الثلاث سدسان ونصف سدس بقي مهر ونصف استوت منازعة الفرق الثلاث فيه فكان بينهن اثلاثا فقد أصاب الثنتين مرة نصف مهر ومرة سدس النصف فذلك سبعة من اثني عشر وأصاب كل فريق من الشلاث مرة

نصف مهر ومرة سهمان ولصف سدس من ستة من النصف الاخر فذلك عمانية ولصف تم الواحدة ان كأن يصح نكاحها مع الثنتيين فلها ثلثا مهر وقد وصل البها نصف مهريقي الى تمام حقها سدس مهر ونسكاحها مع الثنتين صحيح في حال دون حالين فتأخــذ منهما ثلـــ سدسمهر ثم تجئ الى كل فريق من الثلاث فان صح نكاحها مع كل فريق من الثلاث فلها ثلاثة ارباع مهر وقد وصل اليها نصف مهر بقى الى تمام حقها سدس ونصف سدس فتأخذ من كل فريق ثلث ذلك فيجتمع لها ثلثا مهر وثلث سمدس مهر وما بقي في يد كل فريق مقسوم بينهم بالسوية ﴿قال ﴾ واذا تزوج الرجل امرأة وابنتها في عقد متفرقة ثم مات ولا يعلم أيتهن أول فلهن مهر واحد لان الصحيح نكاح الواحدة وهي السابقة منهن أيتهن كانت ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي نصف هدا المهر الام ونصفه للبنتين بينهما نصفان وكذلك الميراث نصف للأم ونصفه للبنتين بينهما نصفان وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالى المهر والميراث بينهن أثلاثا فطريقهما واضح فان حجة كل واحدة مشل حجة صاحبتها على معنى أنه ان تقدم نكاحها استحقت ذلك وان تأخر فلا شيُّ لها والساواة في سبب الاستحقاق يوجب المساواة في الاستحقاق ألا ترى أنهن لوكن امرأة وأمها وابنتها أو امرأة وأمها وأخت أمهاكان الميراث والمهسر بينهن أثلاثا فأما أبو حنيفة رحمه الله في المسئلة طريقان أشار في الكتاب الى أحمدهما فقال من قبل أنه لا شبت نكاح احمدي البنتين يبقين ومعني هذا أنا تيقنا ببطلان نكاح احدى البنتين وان الأم لانزاحها الااحدي البنتين فلهذا كان لها نصف المهر ونصف الميراث وقد استوى في النصف الآخر حال البنتين لانه ليست احداهما شميين جهة البطلان في نكاحها بأولى من الأخرى فلهـذا كان بينهما نصفين وطريق آخر أن سبب بطلان النكاح في حق الام واحد وهوالمصاهرة لانه سواء تزوج الكبرى من البنتين أولا أوالصغرى فقد حرمت الام بالمصاهرة فأما السبب في حق كل واحد من البنتين مختلف لأن فساد نكاحها مرة في الجمع بين الاختين ومرة بالجمع بين الام والبنت واحدهما غير الآخر فوجب اعتبار الثنتين في حق كل واحدة منهما والتوزع على أسباب الحرمة فاذا كان سبب الحرمة في حق الأم واحداً وفي حق البنتين متعدداً لم يكن بينها وبين كل واحدة منهما مساواة في الحرمان إل حالها أحسن فكان لها ضعف مالكل واحدة منهما فأما ما استشهدا به فقدقيل الكل

على الاختلاف وقد يستشهد محمد رحمه الله تعالى بالمختلف على المختلف والصحيح الفرق من قبل أنه لايقين في بطلان نكاح واحدة بل حال الام والجدة والنافلة في ذلك سواء وكذلك السبب المتعدد في حرمة كل واحدة منهن باعتبار اختلاف الاسم كالام والجدة والام والخالة أوالام والبذت فلما استوى حالهن كان الواجب بينهن أثلاثا بالسوية وان متن جميماً والزوج حي فالقول في الاولى منهن قوله كما في حار حاتهن القول في بيان الاولى قوله لان الملك حقه فكذلك بعد موتهن القول في بيان الاولى قوله وان مات الزوج بعدهن قبل أن سبن فله ثلث ميراث زوج من كل واحدة منهن وعليـه ثلث ما سمى لـكل واحـدة منهن من المهر باعتبار الاحوال لان نكاح كل واحدة صحيح في حال دون حالين فلها ثلث ما سمى لها وباعتبار صحة نكاحمًا له ميراث زوج منها والصحة في حال دون حالين فله ثلث ميراث زوج من كل واحدة منهن ﴿ قال ﴾ فان كان تزوج البنتين في عقدة واحدة فنكاحهما باطل لانا نتيقن ببطلان نكاحهما بسبب الجمع بين الاختين سواء تقدم أو تأخر وعند التيقن ببطلان نكاحهما نتيقن بصحة نكاح الام فهي اصرأته تقدم نكاحها أو تأخر ﴿ قَالَ ﴾ وان كان قددخل بهن جميعا ثممات ولا يدري أيتهن دخـل بها أولا فنقول اما لكل واحـدة من البنتين الاقل بما سمى لها ومن مهر المثل لانه دخل بهما بحكم نكاح فاسد ولا ميراث لها لفساد نكامهما وكذلك لا ميراث للأم لان نكاحهاقد بطل في حال حياته بالدخول بالبنتين سابقا أو متأخراً فان الدخول بالبنت يحرم الام على التأسيد وأما المهر ففي القياس للام مهر وربع مهر وفي الاستحسان لها مهر واحد وجه القياس ان نكاح الام صحيح بيقسين فان كان دخل باحدى البنتين قبل الآم فقد حرمت الام بذلك ووجب لها نصف المهر لان الفرقة جاءت من قبل الزوج قبـل الدخول ثم دخـل بالام بمـد ذلك فيجب لها بالدخول مهر فكان لها من هــذا الوجـه مهر ونصـف وانكان دخـل بالام أولا فلها مهر واحدد وهو المسمى ثم حرمت عليه بالدخول بالبنت بعد ذلك فانكان لهافي وجه مهر ونصف وفي وجمه مهس فلها مهر يقين والنصف شبت في حال دون حال فيتنصف ولكنه استحسن فقال لها مهر واحد لانه بجعل كانه دخيل بالأم أولا فان فعيله محمول على الحل ماأمكن وأول فعله عكن أن يحمسل على الوطء الحلال ثم لاامكان بعــد ذلك فلهذا جملنا كأنه وملئ الأم أولا حتى يعــلمغــير ذلك والثانى ان المهر والنصف وجوبهما باعتبار

سبين أحدهما العقدالصحيح والآخر الوطء بالشمهة ولم يظهر السببان إنما الظاهر سبب واحــد وهو المـقد الصحيح فاما الوطء تصرف في الملك بمــده وباعتبار العقد الصحيح لابجب الامهر واحد فلهذا كان لهامهر واحد وعلى كل واحدة منهن ثلاث حيض لدخوله بهن ولو لم يكن دخـل بالأم ودخـل بالبنتـين أو احـداهما فللام نصف المسمى لوقوع الفرقة بسبب من جهـة الزوج بعد صحة نكاحها ولا عدة عليها وللمدخول بها من البنتين الاقل من المسمى ومن مهر المثل وعليه االمدة بثلاث حيض ﴿قَالَ ﴾ وان كان تزوجهن في عقد متفرَّة ولم يدخل بشيء منهن حتى قال احداكن طالق فهذا الكلام لغو منــه لان السابق منهن امرأته والاخريان أجنبيتان ومن جمع بـين امرأته وأجنبيتين وقال احداكن طالق لم يقع شي ﴿قال﴾ وان قال احــدي نسائه طالق وقــم على امرأته منهن لانه أصاف الطلاق الى امرأته فان في نكاحه امرأة واحدة ومن كان في نكاحه امرأة واحـدة اذا قال احدى نساني طالق وقع الطلاق بذلك اللفظ على امرأته بخلاف الاول فان هناك أوقع الطلاق على احدى المعينات بفير عينها وفيهن من ليست بمنكوحة له فلا تتمين امرأته لذلك الطلاق واذا وقدع الطلاق على امرأته فلها نصف المهر ثم الخلاف في نصف المهر هنا كالخـلاف في جميع المهر في المسئلة الاولى ولاميراث لواحدة منهن لوقوع الفرقــة بالطلاق قبل الدخول ﴿ قال ﴾ وان كان تزوج البنتين فيعقدة ثم قال احدي نسائي طالق طلقت الام بذلك لان الصحيح نكاح الام وهو بهدذا اللفظ موقع الطلاق على من صح النكاح بينه وبينها فلهذا طلقت الام ولها نصف المهر ولاعدة غليها ولاميراث لها وان قال احداكن طالق لم يقع الطلاق على الام الاان ينويها لأنه جمع بين امرأته واجنبيتين وأوقع الطلاق على احداهن فلا يتمين لذلك امرأته الا أن ينويها بقلبه ولوكان تزوجهن في عقدةً واحدة فنكاحهن فاسد بعلة الجمع فانكان فيهن أمة جازنكاح الامة لان نكاح الحرتين منهن باطل بيقين فان الحرتين ان كانتا ابنتين بطل نكاحهما للجمع بين الأختين وان كانتا أما وبنتا بطل نكاحهما للجمع أيضا ومتى كان نكاح الحرتين باطلا بيقين لايبطل به نكاح الأمة لان بطلان نكاح الامة بضمها الى الحرة وذلك عند صحة نكاح الحرة لاعند بطلان نكاحها ﴿قال ﴾ وانكانفيهن أمنان جاز نكاح الحرة لان نكاح الأمتين باطل بيقين فانهما اما أختان أو أم وبنت واذا بطـل نـكاحهما كان صـمهما الى الحرة لغواً فجاز نـكاح الحرة

بمنزلة مالوكانت اثنتان منهما ذواتي زوج أو في عدة من زوج ولما بطل نكاحهماصح نكاح الفارغة منهن ﴿قال﴾ وان تزوج خمس حرائر وأربع اماء في عقدة واحدة جازنكاح الاماء وبطل نكاح الحرائر لان نكاح الحرائر لو انفرد كان باطلا ولو انفرد نكاح الاماء كان صحيحاً فعند الجمع يصح نكاح من يصح نكاحه عند الانفراد وبمثله لو تزوج أربع اماء وأربع حرائر في عقدة جاز نكاح الحرائر لان نكاح الحرائر لو أنفرد هناكان صحيحا فيندفع بنكاحهن نكاحالاماء كالوتزوج حرة وأمة في عقدة واحدة والاصل الذي تدور عليه المسائل انه متى جم في المقديين الحرائر والاماء نظر فانكان نكاح الحرة بجوز عند الانفراد يبعال نكاح الامة لانه تحقق منهم الى الحرة في الذكاح وانكان نكاح الحرة لا يجوز عند الانفراد يصح نكاح الامة لانه لم يتحقق انضامها الى الحرة فى النكاح ألا ترى أن الحرة لوكانت ذات رحم محرم منه فجمع بينها وبين أمة في النكاح جاز نكاج الامة لانه لم تحقق صمها الى نكاح الحرة حين لا وجه لتصحيح نكاح الحرة ﴿ قال ﴾ وان تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة واحداهمابنت الاخرى جازنكاح الحرةلان كلواحدة لو انفرد نكاحها هنا يصح فيتحقق منه الامة الى الحرة فالهذا جاز نكاح الحرة دون الامة ﴿ قَالَ ﴾ واذا كان للرجل أربع نسوة فتزوج خامسة ودخلبها فرق بينه وبينها لبطلان نكاحها وعليه لها الاقلمن المسمى ومن مهر المثل وعليها المدة والمقرب الاربع حتى تنقضي عدة الخامسة لأنه لو قربهن كان جامعا ماءه فى وحم خمس نسوة بالنكاح ولان عدة تلك الواحدة يمنع ابتداء نكاح الاربع اذا اقترن بنكاحين فيمنع الوطء اذا طرأ على نكاحين كمدة الاخت لما منعت نكاح الاخت اذا اقترنت به منعت الوطء اذا طرأت عليه حتى اذا وطئ أخت امرأته يشمهة فليس له أن يطأ امرأته حتى تنقضي عـدة أختها ﴿قال﴾ ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أم ولده لأن فراش أم الولد صـ عيف ألا ترى أنه مجوز للنسب غـير ملزم حتى لو نفي المولى ولده انتفي بمجرد نفيه والنكاح قوى ملزم بنفسه والضميف لايكون دافعا للقوى والدليل عليه أن المولي لو زوج أم ولده كان النكاح صحيحا فكها أن فراشها لضمفه لايمنع تزويجها فكذلك لايمنع المولى نكاح أختمها اعتبارا للمنع في احــد الجانبين بالمنع في الجانب الآخر وكذلك لو تزوج أخت مديرته أو أخت أمة له قد كان يطأها وهذا أظهر فانه لافراش لهما غير أنه لاينبني أن يطأ التي تزوج حتى يملك فرج الامة غيره لانه لو وطأها صار جامعاً ماءه في رخم

أختين ولانالجمع بين الاختين في الاستفراش الحقيقي حرام وقدتحقق منهاستفراش الاولى فلابحل له أن يستفرش الثانية مالم ينقطم حكم ذلك الاستفراش وانقطاعه بالتزويج أوالبيع في محل البيع فان لم يكن وطي أمته ولا مدبرته فلا بأس بأن يطأ امرأته وليس له أن يطأ الامة والمديرة بمد النكاح لان المنكوحة بالعقد صارت فراشاً فليس له أن يستفرش الامة بمد ذلك وله أن يطأ المنكوحة لانه لافراش له على المملوكة حقيقة وحكما ﴿قَالَ ﴾ ولو زوج أم ولده ثم وطي امرأته ثم مات زوج أمالولد أوفارة مافله أن يطأ امرأته مادامت أم ولده تمتد من زوجها لانفرجها حرام عليه في حال عدتها كماهو حرام عليه في حال نكاحها فاذا انقضت عدتها فلاينبني له إن يطأ امرأته حتى علك فرج أم الولد من غيره لان الذكاح قدارتفع بآثاره فماد الحكم الذي كان قبله وكذلك الامة والمدبرة اذا كان وطئها قبـل ان يتزوج الأخت فحَـكُمهما وحكم أمالولد سواء ﴿قالَ ﴾ فان أعتق أمولده فعليها ان تعتد بثلاث حيض عندنا وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى عليها حيضة واحدة ومذهبنا مروى عن عمر وعلى وابن مسعودرضي الله عنهم ومذهبه مروى عن ابن عمر رضي الله عنهما ويستوي ان أعتقها أو مات عنها الاعلى قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما فأنه كان يقول لا تلبسوا علينا سنة ببينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد اذا مات عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً و هذا دليلنا فأنه الزمها عدة الحرائر الا أنا نوجب الحيض لان هـذه العـدة لاتجب الا باعتبار الدخول وتوهم اشتغال الرحم فيقدر بالحيض في الحياة والوفاة كالمدة من نكاح فاسد ووطء شبهــة احتج الشافعي فقال عــدتها أثر ملك اليمين فتقدر بحيضة واحدة كالاستبراء ودليل صحة اعتباره بالاستبراء أنه لايختلف بالحياة والوفاة وتأثيره ان المقصودتيين فراغ الرحم لاغير وذلك يحصل بالقرء الواحــد ولكنا نقول هــذه عدة وجبت على حرة فلا يكتفي فيها بحيضة واحدة كعدة النكاح بل أولى فان عدة النكاح قد تجب على الأمــة وهذه المدة لابجب الاعلى الحرة وتأثيره ان الحرة كاملة الحال فالوظيفة التي لابجب الاعلى الحرة تجب بصفة الكمال لان المعتبر حال وجوب العدة لاماكان قبله وبه بتبين الفرق بينه وبيين الاستبراء فأن الاستبراء لابجب عليها ولكن على المولى أن يستبرئها قال صلى الله عليه وسلم ألالاتوطأ الحبالي حتى يضمن ولا الحيالي حتى يستبرأن بحيضة وهمذا خطاب للمولى دون الأمـة فان قول القائل لاتضرب فلانا خطاب للضارب دون المضروب توضيحــه

أن سبب وجوب الاستبراء حدوث ملك الحل بسبب ملك اليمين ألا ترى أنه لو اشتراها من صبى أو امرأة بجب وهنا سبب وجوب المدة زوال الفراش والعدة التي تجب نزوال الفراش لايكـ تني فيها بحيضة واحدة فأن تزوج المولى أختها في عدتها لم يجز عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تمالى وجاز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي غـير انه لا يقربها حتى تنقضي عدة أختها ولو تزوج أربماً سواها في عدتها جاز عنــدنا وله ان يقربهن وقال زفر رحمه الله تمالي ليس له ذلك زفر رحمه الله تعالى يقول انهامعتدة فلايتزوج أختهاولا أربما سواها كالمعتدة من نكاح فاسد أو وط؛ بشبهة بل أولى لان أصل إفراشه في النكاح الفاسد والوط، بالشبهة ماكان موجبًا للحل له وأصل الفراش هنا موجب الحل ثم العدة التي هي أثر الفراش هناك تمنع نكاح الأخت والأربع فهنا أولى وأبو يوسف ومحمدرهمهما اللهتمالى قالا عــدة أم الولد أثر فراشها وأثر الشئ لايربو على أثر أصله فىالمنع فاذاكان أصل فراشها لايمنع المولى من نكاح أختها وأربع سواها فـكذلك أثر فراشها وأصــل الفراش بالنكاح الصحيح أو الفاسد بعد الدخول بمنه نكاح الأخت والأربع فكذلك أثره وهذا لانه يبقى ببقاء العدة من المنع ماكان ثابتاً لاان يثبت مالم يكن ثابتا وهذا بخلاف تزويجها من الغير فان أصل فراشها مانع من التزويج من الغيير اذا بتي حتى لوكانت حاميلا ليس له ان يزوجها من غيره فـكـذلك أثر فراشها يمنــع الا أنها اذا كانت حاملا فله ان يقطـع فراشها بالتزويج وليس له ان يقطع عدتها لحق الشرع والفرق لابي حنيفة رحمه الله تعالى بينهما من وجهدين (أحدهما) أن بسبب بقاء المدة يبقى الفراش حتى اذا جاءت بالولد يثبت النسب منه ولا يثبت النسب منه الا باعتبار الفراش فلو تزوج أختها صارجامعا بين الاختين في الفراش وذلك حرام واذا تزوج أربعا سواها صار جامعا بين خمس نسوة في الفراش ولكن بسببين مختلفين وذلك جائز ألا ترى أن من عنــده أربع نسوة له أن يســتولد من الجواري ما شاء والثاني أن فراشها بالمتق يتقوى حتى يثبت النسب بمــد العتق على وجه لا علك نفيه بخلاف ما قبل المتق وكذلك بعد العتق لا علك تزومجها وان كان قبــل العتق بجوز تزويجها فكل منع كان ثابتاً في أصل فراشها يتقوي ذلك بمتقها والمنع من استفراش الاخت كان ثابتا في أصل فراشها حتى لا يحل له أن يطأ أختها علك اليمين ولا علك النكاح فيتقوي ذلك المنع بالعتق فيمنع عقد النكاح أصلا ولم يكن هو في أصل فراشها

بمنوعاً من استفراش الاربع بالنكاح فلو صار ممنوعاً بعد العتق كان هذا أثبات منع مبتدأ لااظهار قوة فما كان ثامتا توضيحه أن المقصود بالنكاح الوطء ولما لم يكن هو باعتبار عدتها ممنوعا من وطء الاربع بالنكاح بأن يعتقها وتحته أربع نسوة كان له أن يطأهـن فكذلك لا يكون ممنوعاً من العقد عليها أيضاً عنزلة المعتدة بالنكاح ﴿قَالَ ﴿ وَاذَا تُرُوجِ الرجل أربع نسوة في عقدة وثلاثًا في عقدة ثم طلق احدى نسائه ثم مات قبل ان يبين فلمن ثلاثة مهدور أما على قول أبي يوسف رحمه الله تمالي فسلان أكثر مالهن ثلاثة مهور ونصف مهربان صبح نكاح الأربع وقد سقط بطلاق احداهن نصف مهروأقل مالهن مهران ونصف مهر بان صح نكاح الثلاث وقد سقط نصف مهر بطلاق احداهن فقدر مهـرين ونصف يقـين ومهـر آخر شبت في حال دون حال فيتنصـف فـكان لهن ثلاثة مهور نصف مهر من ذلك للأربع خاصة لان الثلاث لا يدعين ذلك واستوت منازعة الفريقين فيالمهرين والنصف فكان بينهما نصفان لكل فريق مهر وربع والميراث بين الفريقيين نصفان لاستواء حالها في استحقاقه وعنبد محمد رحمه الله تعالى كذلك لان الاربع ان صبح نكاحهن فلهن ثلاثة مهورونصف مهر لانه طلق احداهن قبل الدخولوان لم يصمح نكامهن فلا شيء لهن فلهن نصف ذاك وهو مهر وثلاثة ارباع والثلاث ان صمح نكاحهن فلهن مهران ونصف وان لم يصح فلاشئ لهن فلهن نصف ذلك وهومهر وربع مهر ﴿ قَالَ ﴾ ولو تزوج ثلاث نسوة في عقدة فدخل بواحدة منهن ولم يدخــل بالثنتين ثم طلق إحدى نسائه واحدة والاخرى ثلاثا ثم مات قبل أن يبين فللمدخول بها مهر تام لنأكد مهرهابالدخول وللتين لم يدخل بهمامهر وربعمهرفي قول أبى يوسف رحمه الله تمالي لان أكثر مايكون لهما مهر ونصف بآن يكون احــد الطلاتين واقعا على المــدخول بها والآخر على احداهما وأقل مالهما مهر واحــد بأن يكون الطلاقان وتعا عليهــما فمهــر واحــد لهما بيقين ونصف مهر يثبت في حال دون حال فيتنصف فيكون لهما مهر وربع مهر بينهــما نصفان وعلى قول محمد رحمـه الله تمالى للتين لم يدخــل بهما مهر وثلث مهر هكذا ذكر في هــذا البكتاب وفي لزيادات يقول لهما مهر وربع مهركما هو قول أبي يوسف رحمه الله تمالي ولكن بطريق آخر وهو ان احداها مطلقة بيقين فيعزلها بنصف مهر والاخرى ان وقع الطلاق عليها فلها نصف مهر وان لم يقع فلها مهركامل فنصف مهر لها يقين والنصف الآخر بثبت

في حال دون حال فيتنصف فـكان لهــا ثــلاثة ارباع مهر فاذا ضممت ذلك الى نصف مهر يكون مهرا وربع مهر بينهما ووجه روالة هــذاالـكتاب آنه لو لم بدخل بشئ منهن لـكان الواجب عليه مهدرين بينهن اثلاثا لكل واحدة منهن ثلثا مهدر لانه قدسقط بالطلاقين مهر واحد وبان دخــل باحــداهن حتى لم ينتقص من مهرها شيُّ لم يؤثر ذلك في حق الأخربين بل بجعل في حقهما كأنه لم يدخل بشئ منهن فيكون لهما مهر وثلث مهر بينهما نصفان لـكل واحدة منهما ثلثا مهر وأما المـيراث فعلى قول أبي نوسف رحمــه الله تعالى للمدخول بها خمسة أسهم من اثني عشر سهما من ميراث النساء والاخريين سبعة أسهم لانه يلغي التطليقات الثلاث فان حالهن فها على السواء على معنى أنه على أيتهن وقعت حرمتها نقيت التطليقة الواحدة فان وقمت على المدخول بها فلها ثلث ميراث النساء أربعــة من أثنى عشر سهما وان وقعت على أحدى اللتين لم يدخل بهما فلها نصف الميراث ستة فمقدار أربعة لها بيقين وما زاد على ذلك وهو سهمان شبت في حال دون حال فيتنصف فيكون لهاخسة من آتي عشر والباقى للتين لم يدخل بهما وان وقع الطلاق على احدى اللتين لم يدخــل-هما فلهما نصف الميراث وان وقع على المدخول بها فلهما ثلثا المسيراث فمقدار ستة لهما بيقيرن وسهمان شت في حال دون حال فيتنصف فكان لهما سبعة وذكر في بعض نسنخ هـذا الكتاب ان قول محمد رحمه الله تعالى في المسيراث كـقول أبي نوسف رحمــه الله تعالى وفي بمض النسيخ قال عنده للمدخول مها خمسة أثمان ميراث النساء وللتين لم بدخل مهما ثلاثة أثمان ميراث النساء ووجه ذلك ان احدى اللتين لم يدخل سهما مطلقة محرومة عن المسيراث بيقين فعزلها للحرمان وانكانت معزولة نوقوع الواحدة عليها بتي الثلاث على أيتهما وقمت حرمتها فيكون الميراث في هذه الحالة نصفين نصفه للتي دخل مها ونصفه للتين لم بدخـــل سهما وان كانت الممزولة للحرمان ممزولة نوقوع الثلاث عليها فان وقعت الواحمدة على غمير المدخول بها فالميراث كله للمدخول بها وانوقعت على المدخول بها فالميراث بينهما نصفان فيثبت للمدخول مها في هذه الحالة ثلاثة ارباع الميراث ستة من عمانية باعتبار ان لها النصف فيحالُ والكمل في حال وقد كان لها في الحالة الاولى أربعة فأربعة لها بيقين ومازاد على ذلك الى تمام ستة يثبت في حال دون حال فيتنصف فلهذا كان لها خسة من ثمانية وما بقي للتين لم بدخل بهما أولان لهما في الحالة الثانية الربع وفي الحالة الاولى النصف فيتنصف الربع باعتبار الاحوال

فلهذا كان لهما ثلاثة أعمان الميراثوروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن للمدخول ما ثلاثة أرباع الميراث ووجه ذلك أن احدى اللين لم يدخل بهمامحرومة عن الميراث فيعزلها بالقاع الثلاث علمها لانا نتيقن أن القاع الثلاث موجب حرمان الميراث ولا لتيقن بذلك في الواحدة فجمانا المعزولةللحرمان كانالثلاث وقعت علمها بقيت الواحدة فان وقعت على المدخول مها فلمانصف الميراثوان وقعت على غير المدخول مهافللمدخول مها جميع الميراث فكان لها باعتبارالاحوال ثلاثة أرباع الميراث والباقي وهور بعرالميراث للتين لم يدخل بهماولو كان دخل باثنتين منهن والمسئلة بحالها فلمكل واحدة من اللتين دخل بهما مهر كامل لتأكد مهرهما بالدخول بالنكاح الصحيح وللتي لم يدخل بها ثلاثة أرباع المهر فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى فانها ان كانت مطلقة فاما نصف مهر وان لم يقع عليها شئ فلما مهر كامل فنصف مهر لهما يبقين والنصف الآخر يثبت في حال دون حال فيتنصف قال وكذلك ألجواب عنـــد محمد رحمه الله تمالي وننبني على قول محمد رحمه الله تمالي أن يكون لهـا ثلثا مهر بالطريق الذي قلنا أنه لو لم يدخل بشيُّ منهن كان لـكل واحــدة منهن ثلثًا مهر فيحمل في حق التي لم بدخل مها كأنه لم يدخل بشيُّ منهن لانالدخول بغيرها لا يزيد في حقها سببا فأما البراث فعلى قول أبي يوسف للتي لم يذخل بها سدس الميراث لانهان لم يقع عليها شيَّ فلها ثلث الميراث وان وقع عليها الطلاق فلا شيُّ لهافاما سدس الميراث به علل محدر حمه الله تمالي في الكتاب وهو غلط فأنه أن لم يقم عليها شيء كان لها نصف الميراث لأنه لا يزاحمها في الميراث الا واحدة فان من وقع عليها الطلاق الثلاث من المدخولتين محرومة عن الميراث ولكن الطريق فيالتخريج أن التي لم يدخل بها لها ثلاثة أحوال ان وقع عليها واحدة فلا شيُّ لها وان وقع عليها الثلاث فلا شيُّ لها وان لم يقع عليها شيُّ فلها نصف الميراث فلها حالتا حرمان وحالة اصابة فلهــذا جعل لها ثلث النصف وهو الســدس قال وكذلك الجواب في المبراث عنــد محمد رحمه الله تمالى قال الحاكم رحمه اللهوليس ذلك بسديد بل الصواب عند محمد رحمه الله تعالى أن يكون لها ثمن المراث وهكذا ذكر في بمض الروايات لأن احــــدى المدخولتين وارثة فيعزلها للاستحقاق فانكانت معزولة بأن لم يقع عليهاشئ فلاشئ للتي لم يدخل بها في هذه الحالة لان احدالطلاقين وقع عليها لامحالة وانكانت الممزولة للاستحقاق ممزولة بوقوع الواحدةعليها فان وقع الثلاث على الأخرى فللتي لم يدخل بها نصف الميراث وان وقع الشلاث على ألتي لم

يدخل بها فلا شي لها من الميراث فاذا كان لها النصف في حالة وفي حالة لاشي لها كان لها الربع ثم هــذا الربع لَهَا في هــذه الحالة ولا شيُّ لها في الحالة الاولى فاما نصف الربع وهو الثمن والباقى للتين دخل بهما ﴿قال ﴾واذا تزوج امرأتين فيعقدة وثلاثا في عقدة ثم قال قددخلت بأحد الفريقين ثم مات قبل أن يبين فللثنتين مهر واحد وللثلاث مهرو نصف لأن الثلاث أن صح نكاحهن بالسبق وقد دخل بهن فلهن ثلاثة مهور وأن لم يصبح فلا شيء لهن فاين مهر ونصف مهر والثنتان ان صح نكاحهما فأن دخل مهما فلهمماً مهران وان لم يصح فلا شيٌّ لهما فلهما مهر واحد والميراث بين الفريقين نصفان لاستواء حالهما فيه وفقه هـ نـ المسئلة أنه جمل اقراره بالدخول باحه الفريقين اقرارا بالدخول عن صبح نـ كاحــه حملا لفدله وقوله على الصحمة فان دينه وعقله بدعوانه الى الاقدام على الوطء الحلال وعنمانه من الاقدام على الوطء الحرام وكذلك لوطلق احدى نسائه ثلاثًا لان الانقاع بهذا اللفظ يتناول من صح نكاحها فان من لم يصح نكاحها ليست من نسائه وإيقاع الشلاث بعــــد الدخول لا يسقط شيئاً من الصداق فكان هذا والاول سواء وان لم يدخل بشي منهن وطلق احدى نسائه ثلاثًا فللثلاث مهر وربع مهر لانه ان صح نكاحهن فلهن مهران ونصف سهر فأنه قد طلق احداهن قبل الدخول وذلك يسقط نصف مهر وان لم يصعح نكاحين فلا شيُّ لهن فلهذا كان لهن مهر وربع مهر واللُّ ثنتين ثلاثة أرباع مهر لانه ان صعح نكاحهما فلهما مهر ونصف مهر لوقوع الطلاق على احداهما قبل الدخول واز لم يصح نكاحهما فلا شيُّ لَمَا فَكَانَ لَهَمَا ثَلَاثَةَ أَرْبَاعَ مَهُرُ بِيْنَهُمَا نَصْفَانَ﴿ قَالَ ﴾ ولو تزوج ثلاث نسوة فدخــل باحداهن ولا تعرف بعينها ثم طلق احدى نسائه ثلاثا والاخرى واحدة ثم مات قبل ان يبين فلهن مهران وربع مهــر لانه ان أوقــع احــد الطلاقين على المدخول بها فلهن مهران ونصف مهر وان أوقع الطلاقين على اللتين لم يدخل بهـما فلهن مهران لسقوط مهر بأيقاع الطلاقين على غير المدخولتين فقــدر المهرين لهن بيقين ونصف مهر يثبت في حال دون حال فيتنصف فلهذا كان لهن مهران وربع مهر بينهن آثلاثا لان المدخولة منهن غير معينة فالهن في استحقاق ذلك سواء والميراث بينهن اثلاثًا لهـذا المعنى وعلى كل واحـدة منهن ان تكون هي التي دخل بهائم أوقع الثلاث عليها فيلزمها العدة بالحيض أو لم يقم عليها شيء

فيلزمها عدة الوفاة والمدة يؤخه فمها بالاحتياط فلهذا كان على كل واحدة منهن عدة الطلاق والوفاة جميما فأن عرفت المدخول بها فلها المهركاملا لتأكد مهرها بالدخول وللتين لم يدخــل بهما مهر وربع مهر في قول أبي يوسف وفي قول مجمد رحمــه الله تمالي لهما مهر وثلث مهر وقد بينا تخريج القولين وبينا حكم تخريج الميراث أيضاً على الفولين وان عرفت المدخول بها وقد أوقع تطليقة ثانية على احداهن فالميراث بينهن اثلاثًا لان حالهن في استجقاق الميراث سواء فان الطلقة الثانية على ايتهن وقعت حرّمتها المدخول بها وغـر المدخول بها سواء في ذلك ﴿ قال ﴾ واذا تزوج العبد امرأتين في عقدة وثلاثًا في عقدة ثم مات فنكاح الثلاث باطل لان العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين فقد تيقنا ببطلان نكاح الثلاث تقدم نكاحهن أو تأخر ونكاح الاثنتين صحيح تقـدم أو تأخر فان كانت احـدى الثلاث أمة فنكاح الامة فاسد لانضام نكاحها الى نكاح الحرة ولامهر لها لبطلان عقدها وللحرتين اللتين معها مهر واحد لانه ان سبق نكاحهما فلهما مهران وان تأخر نكاحهـما فلاشي الهماوللاخريين مهر واحد أيضاً لهذا للعنىوانكان المولى قد أعتق العبدثهماتالعبد فالميراث بين الفريقين نصفان لاستواء حالها في استحقاق الميراث ويستوى ان كانتزوج المبد باذن مولاه أوبغيراذن مولاهلان عقده بغير اذن المولى يتم بالعتق فان المانع حق المولى وقد زالذلك بالعتق ﴿قال﴾ ولو أن رجلا أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقدة فنكاحهما باطل وقد بينا هذه المسئلة وقول أبى بوسف رحمه الله تعالى الاول فيها أن نكاح احداهما بغير عينها صحيح والبيان الى الزوج ولو كان امره ان يزوجه امرأة بمينها فزوجهااياه واخرى في عقدة جاز نكاح التي أمره بها لانه في العقد عليها ممتثل لأمر الزوج وفي العقد على الأخرى مبتدئ غير ممتثل لأمر سبق من الزوج فينفذ عقده على التي امتثل بها أمر الزوج في الدَّقد عليها ويتوقف في الاخرى على اجازة الزوج والله سبحاله وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

#### -م إب النفقة كان

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه اعلم بأن نفقة الغير تجب بأسباب منها الزوجية ومنها الملك ومنها النسب وهـذا الباب لبيان نفقة الزوجات والاصل فيـه قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن

وكسوتهن بالمعروف وقال الله تمالى وبما أنفقوا من أموالهم وقال الله تمالى أسكنوهن من حيت سكنتم من وجدكم معناه أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقو اعليهن من وجدكم وقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالنساء خيرافانهن عندكم عوان اتخلتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكامة الله وان لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً وأن لا يأذن في بيو تكم لأحد تكرهونه فاذا فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غيير مبرح وان لهن عليكم تفقتهن وكسوتهن بالمعروف وقال صلى الله عليه وسلم لهند خذى من مال أبي سفيان رضي الله عنـــه مايكفيك وولدك بالمعروفولانها محبوسة لحق الزوج ومفرغة نفسها لهفتستوجب الكفاية عليمه في ماله كالعامل على الصدقات لما فرغ نفسه لعمل المساكين استوجب كفايته في مالهم والقاضي لمأ فرغ نفسه لعمله للسلمين استوجب الكفاية في مالهم اذا عرفنا هذا فنقول طريق ايصال النفقة المها شيئان التمكين أو النمليك حتى اذا كان الرجل صاحب مائدة وطعام كشير تتمكن هي من تناول مقداركفايتها فليس لها أن تطالب الزوج بفرض الفقة فان لم يكن بهذه الصفة فخاصمته في النفقة فرض لها عليه من النفقة كل شهر مايكفها بالممروف لأن النفقة مشروعة للكفاية فائما يفرض بمقدار مايعلم أنه تقع به الكفاية ويعتبر المعروف في ذلك وهوفوق التقتير ودون الاسراف لانه مأمور بالنظر من الجانبين وذلك في المعروف وكذلك بفرض لهـا من الـكسوة مايصلح لها للشتاء والصيف فان بقاء النفس مهـما وكما لاتبـقي النفس بدون المأ كول عادة لا تبقي بدون الملبوس عادة والحاجة الى ذلك تختلف باختلاف الاوقات والامكنة فيمتبر المعروف فيذلك فان كان لها خدم فرض القاضي لخادم واحد لان الزوج محتاج الى القيام بحوائجها وأقرب ذلك اصلاح الطعام لها وخادمها سُوبِ عنه في ذلك فيلزمه نفيقة خادمها بالمعروف ولا تبلغ نفيقة خادمها نفيقتها حتى قالوا يفرض لخادمها أدنى مايفرض لها على الزوج المعسر ولا يفرض آلا لخادم واحدفي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي وعلى قول أبي يوسيف رحمه الله تمالي يفرض لخادمين لانها قــد تحتاج اليهــما ليقوم احــدهما بامور داخل البيت والآخر ياتيها من خارج البيت يميأ تحتاج اليه وهما قالا حاجتها ترتفع بالخادم الواحد عادة وما زاد على الواحد فللتجمل والزينة ووجوب النفقـة على الزوج للـكفاية فـكما لايزيدها على قـــدر الـكفاية في نفقتها فكذلك في نفقة خادمها ولو فرض لخادمين لفرض لأكثر من ذلك فيــؤدي الا مالا

يتناهى ثم في ظاهر الرواية المعتبر في ذلك حال الزوج في اليسار والاعسار في ذلك قال الله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته الآية بـين انالتكليف بحسب الوسع وان النفقة على الرجال بحسب حالهم وذكر الخصاف رحمه الله تمالي في كتابه أن المعتبر حالهما جميما حتى أذا كانا موسرين فلها نفقية الموسرين وأن كانت هي ممسرة تحت زوج موسر تستوجب عليه دون ماتستوجب اذا كانت موسرة لان الظاهر ان دون ذلك يكفيها وانكانت موسرة والزوج معسراً تستوجب عليــه فوق ما تستوجب اذا كانت معسرة لتحصل كفايتها بذلك وفي ظاهر الرواية يقول لما زوجت نفسها من معسر فقد رصيت نفقة المعسرين فلا تستوجب على الزوج الا بحسب حاله تم ليس في النفقة تقدير عندنا وقال الشافعي رحمه الله تمالي يقدر كل يوم بمدين على الموسر وبمدو نصف على وسط الحال وبمدعلي الممسر وهمذا ليس بقوى فان المقصود الكفاية وذلك مماتختلف فيه طباع الناس وأحوالهم منالشبابوالهرم ويختلف باختلاف الاوقات أيضآ فنيالتقدير بمقداراضرار بأحدهما والذي قال في الـكتاب أن كان معسراً فرض لها من النفقة كل شهر أربعة دراهم أو خمسة ولخادمها عليه ثلاثة دراهم أو أقل من ذلك أو أكثر فليس هذا بتقدير لازملان هذا يختلف باختلاف الاسمار في الفيلاء والرخص واختلاف المواضع واختلاف الاوقات فلاممتبر بالتقدير بالدراهم فيذلك وانما ذكر هذا بناء على ماشاهد في ذلك الوقت والذي يحق على القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف فيما يفرض لها في كل وقت ومكان وكما يفرض لها من قَــَدُرُ الْكُفَايَةُ مِنَ الطَّمَامُ فَكُلُكُ مِنَ الادامِ لانَ الْخَـبِرُ لا يَتَنَاوِلُ الامأدوما عادة وجاء فى تأويل قوله تمالى من أوسط ما تطعمون أهليكم ان أعلى مايطعم الرجل أهله الخبزواللحم وأوسط ما يطم الرجل اهمله الخبز والزيت وأدنى ما يطعم الرجل أهمله الخبز واللبن وأما الدهن فلأنه لا يستغني عنه خصوصاً في ديار الحر فهو من أصل الحوائج كالخـبز ﴿قَالَ﴾ فان لم يكن لها خادم لم تفرض نففة الخادم عليه وعن زفر رحمــه الله تمالي أنه يفرض لخادم واحمد لأن على الزوج أن يقوم بمصالح طمامها وحوائجها فاذا لم يفعل ذلك أعطاها نفقة خادم ثم تقوم هي بذلك بنفسها أو تتخذ خادما فاما في ظاهر الرواية استحقاقها نفيقة الخادم باعتبار ملك الخادم فاذا لم يكن لها خادم لا تستوجب نفقة الخادم كالغازي اذا كان راجلا لا يستحق سهم الفارس وانأظهر غنا الفارس في القتال ﴿ قال ﴾ والـكسوة على المسر في

الشتاء درع وملحفة زطية وخمار سأبوري وكساء كأرخصما يكون كفايتها ممايد فثهاو لخادمها قيص كرابيس وازار وكساء كأرخص ما يكون وللخادم في الصيف قيص مشـل ذلك وازار وللمرأة درع وملحفة وخمار وانكان موسرآ فالنفقة عليه للمرأة نمانية دراهم أو تسعة ولخادمها الانة داهم أوأربعة والكسوة للمرأة في الشتاء ذرع بهو دى أوهروى وملحقة دينوريه وخمار ابريسم وكساء آذربيجاني ولخادمها قبيص زظي وازار كرابيس وكساء رخيص وفي الصيف للمرأة درع سابوري وملحفة كتان وخمار ابريسم ولخادمها قميص مثل ذلك وازار والحاصل ان ما ذكر من التقدير بالدراهم لا معتــبر به لما قلنا وماذكر من الثياب فهو بناء على عادتهم أيضاً وذلك بختلف باختلاف الامكنة في شدة الحر والبرد وباختلاف العادات فيما يلبسه الناس في كل وقت فيمتبر المعروف من ذلك فيما يفرض ولم يذكر في كسوةالمرأة الازار والخف في شيُّ من المواضع وذكر الازار في كسوة الخادم ولم يذكر الخف فان كانت تخرج للحوائج قلها الخف أو المكعب بحسب مايكفيها فاما المرأة فمأمورة بالقرار في البيت بمنوعة من الخروج فلا تستوجب الخف والمكعب على الزوج وكذلك لاتستوجب الازارلانها مأمورة بان تكون مهيأة نفسها لبساط الزوج فليس على الزوج ان يتخذلها مايحول بينه وبين حقه فلهذا لم يذكر الازار في كسوتها ثم النفقة للكفاية في كل يوم فاما الكسوة فانما تفرض في السنة مرتين في كل ستة أشهر مرة فان فعل ذلك لم يجدد لها الكسوة حتى ببلغ ذلك الوقت الا أن تكون لبست لبسا معتاداً فتخرق قبل مجيء ذلك الوقت فحينشلذ تبين أن ذلك لم يكن يكفيها فتجدد لها الكسوة ولكن أذنت الكسوة ورمت بها حتى جاء الوقت وقد نقيت تلك الكسوة عندها نفرض لهاكسوة أخرى لانها لولبست لتخرق ذلك فبأن لمتلبس لايسقط حقهاو بجعل تجددالوقت كتجدد الحاجة وهذا مخلاف كسوة الاقارب فالمتبر هناك حقيقة الحاجة واذا بقيت تلك الكسوة فلا حاجة وهنا لامعتبر بحقيقة الحاجة فانهاوان كانت صاحبة ثياب تستوجب كسوتهاعلى الزوج فلهــذا فرقنا بينهما ﴿قَالَ ﴾ وان كان الرجل من أهل الغني المشهورين بذلك فلامرأته خمسة عشر درهما كل شهر ولخادمها خمسة ولها من الكسوة في الشناء درع بهودي وملحفة هروي وجبة فرو أو درع خز وخار ابريسم ولخادمها قبيص يهودي وازار وجبة وكساء وخفين ثم قال محمد رحمه الله تمالي لاينبغي أن توقت النفقة على الدراهم لان السعر يغلو ويرخص لكن تجمل النفقة على الكفاية

في كل زمان فينظر الى قيمة ذلك فيفرض لها عليه دراهم شهراً شهراً وقد بينا هذا الفصــل والذي قال تفرض شهراً شهراً أنما بناه على عادتهم أيضا وبهض المتأخرين من مشايخنا يعتبر في ذلك حال الرجل أيضا فان كان محترفا تفترض عليه النفقة بوما بوما لأنه يتمذر عليه أداء النفقة شهراً دفعة واحدة وان كان من التجار نفرض الادا، شهراً شهراً وانكان من الدها فين تفرض عليه النفقة سنة سنة لان تيسر الأداء عليه عند ادراك الغلات في كل سنة وتيسر الاداءعلى التاجر عند اتخاذ أجرغلات الحوانيت وغيرها فيكل شهروتيسر الاداء على المحترف بالاكتساب في كل يوم ولا يؤخذ من الزوج كفيل بشيُّ من النفيقة أما نفقة المستقبل فلم بجب بعد والانسان لابجبر على اعطاء الكفيل مالم بجب عليه وأما الماضي فلانه عنزلة سار الديون يؤمر بقضائها ولا بجبر على اعطاء الـكفيل ولوخاصمته امرأته في نفقة مامضي من الزمان قبل أن يفرض الفاضي عليه لها النفقة لم يكن لها شيُّ من ذلك عندنا وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى يقضى لها بمالم تستوف من النفـقة الماضية وأصل المسئلة أن النفقة لاتصير دينا الا بقضاء القاضي أو الـتراضي عندنا وعنــد الشافعي تصير ديناً لان وجوبها بالمقدفلا تحتاج الى القضاء أو الى الرضاء في صيرورتها دينا بمد العقد كالمهر ولان وجوب النفقة باعتبار قيام الزوج عليها بعد العشد وقد تقدرر ذلك فيصمير دماً مدون القضاء كالأجرة يصير ديناً باستيفاء المنفعة بعد العقد وحجتنا في ذلك ان النفقة صلة والصلات لاتناكد بنفس العقد مالم ينضم اليها مايؤكدها كالهبة والصدقة من حيث أنها لاتهم الابالقبض وبيان الوصف ان النفقة ليست بموض عن البضع فان المهر عوض عن البضع ولاتستو جب عوضين عن شيُّ واحد بعقد واحد ولان ما يكون عوضاً عن البضع بجب جملة لان ملك البضـم يحصل للزوج جملة ولا يجوز ان يكون عوضا عن الاستمتاع والقيام عليها لان ذلك تصرف منه في ملكه فلا يوجب عليه عوضًا فعرفنا ان طريقه طريق الصلة وتأكدها اما بالقضاء أو التراضي ولان هذه نفقة مشروعة للكفاية فلا تصمير دينا بدون القضاء كنفقة الوالدين والمولودين لاتصير دينا عجردمضي الزمان فكذا هنا وكذلك لو استدانت عليه قبل قضاء القاضي أو التراضي لانه ليس لها عليه ولامة الاستدانة وانما ولا يتها على نفسها فما استدانت يكون في ذمتها وتفاقها مما استدانت كانفاقها من سائر أملاكها فـ لا ترجع بشيُّ من ذلك على الزوج الا ان يكون القاضي فرض لها عليه نفقة كل شهراوصالحته على نفقة كل شهر ثم

غاب أو حبس للنفقة عليها فاستدانت عليه أو لم تستدن أخــ ذته منفقة ما مضي لان حقها تأكد بقضاء القاضي أو بالصلح عن تراض فان ولايتــه على نفسه في الالتزام فوق ولاية القاضي في الالزام وذكر عن شريح قال أيما امرأة استدانت على زوجها وهو غائب فانما استدانت على نفسها وانما أراد به اذا لم يفرض القاضي لها النفقة أو فرض لهما ولم أمرها بالاستدانة على زوجها فأما اذا أصها بالاستدانة عليه فللك على الزوج لان للقاضي عليه ولاية فأمرها بالاستدانة عليه كأمر الزوج بنفسه ﴿ قَالَ ﴾ وقال أبو حنيقة رحم ٩ الله تمالي لا أجبز الفرض عليه اذا كان غائبا لان الفرض عليه اذا كان غائبا الزام وليس للقاضي ولاية الالزام على الغائب والكان لها منه ولد فطلبتأن يفرض للولد ممها نفآة فرض عليه للصغار والنساء والرجال الزمني فأما الذين لا زمانة بهـم من الرجال فلا نفقة لهم عليـه بل يؤمرون بالاكتساب والانفاق على أنفسهم فأمامن كان زمنا منهم فهو عاجز عن الاكتساب وبالنساء عجز ظاهر عن الاكتساب وفي أمرها بالاكتساب فتنة فال المرأة اذا امرت بالا كتساب ا كتسبت بفرجها فاذا لم يكن لها زوج فعي عنزلة الصغيرة ونفقتها في صنوها على الوالد لحاجتها فكذلك بملد بلوغها مالم تتزوج لان ببلوغها تزداد الحاجة والاصل في ذلك ماروينا من قوله صلى الله عليه وسلم خذى من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالممروف ولان مؤنة الرضاع على الوالد بالنص قال الله تمالي فان أرضمن لكم فأنوهن أجورهن الى قوله وان تماسرتم فسترضع له أخرى وذلك حاجة الولد ما دام رضيما فيكون هذا دليلا على أن كفاية الولد على الوالد ما بقيت حاجته ثم يدفع نفقةالكبار من الولد اليهم لان النفقة حقهم ولهم أهلية استيفاء حقوقهم ولا ولاية لاحدعليهم ويدفع نفقة الصغار الى المرأة لان الصغير في حجرهاوهي التي تصاح له طعامه فيدفع نفقته اليهاثم بين نفقة الصغير على الممسر بالدراهم وكسوته بالثياب وهذا نظير ماذكرنا في نفقة الزوجة ان المتبر ماتقع به الكفاية وهذا أظهر هنا فان الحاجة تختلف باختـ الاف سن الصغير فلا عبرة بالتقدير اللازم فيه ولكنه أن كان موسرا امر بأن يوسع عليــه في النفقة والكسوة على حسب مايرى الحاكم فيه ويعتـ بر فيــه المعروف في ذلك كما يعتــبر في نفــقة الزوجــة ﴿ قَالَ ﴾ وأذا صالحت المرأة زوجها على نفقة لا تكفيها فلها أن ترجع عن ذلك وتطالب بالكفاية لان النفقة أنما تجب شيئاً فشيئاً فرضاها بدون الكفاية اسقاط منها لحقها قبل

الوجوب وذلك لابجوز ألا ترى أنها لو ابرأته عن النفقة لم تسقط بذلك نفقتها وهذا بخلاف الاجرة فان الابراء عن بعض الاجرة بدالعقد قبل استيفاء المنفعة بجوز بلاخلاف لان سبب الوجوب هـ: ا وهو العـقد موجود فيقام ذلك مقام حقيقــة الوجوب في صحة الاسقاط وهناك السبر ليس هوالمقد ولكن تفريغها نفسه الخدمة الزوج وذلك يعجدد حالا فحالا فاسقاطها قبل وجود السبب بأطل توضيحه أن النفقة مشروعة للكفاية وفي التراضي على مالا تقم به الكفاية نفويت المقصود لا تحصيله فكان باطلا وكذلك ان كان القاضي قضي بذلك لأنه تبين أنه أخطأ في قضائه حين قضي بما لايكفيها فعليه أن يتدارك الخطأ بالقضاء لها عا يكفيها ﴿ قال ﴾ واذا فرض على المسر نفقة المعسرين ثم أيسر فخاصمته فعليه يفقة الموسرين لما بينا ان النفقة تجب شيئاً فشيئاً في تبر حاله في كل وقت في كما لايستاً نف القضاء ينفقة الممسر بعد اليسار فكذلك لايسنديم ذاك القضاء وقدكان القضاء عليه ينفقة المسر لمنذر المسرة فاذا زال المنذر بطل ذلك كن شرع في صوم الكفارة للمسرة ثم أيسر كان عليه التكفير بالمال ﴿ قال ﴾ واذا تغييت المرأة عن زوجها أو أبت ان تحول معــه الى منزله أو الى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقية لها لانها ناشزة ولانفقة للناشزة فان الله تمالى أمر في حق الناشزة بمنه حظرا في الصحبة بقوله تمالي واهجروهن في المضاجع فذلك دليــل على انه تمنع كفايتها في النفقـــة بطريق الأولى لان الحظ في الصحبة لهما وفي النفقة لها خاصة ولانها أنما تستوجب النفقة بتسليمها نفسها الى الزوج وتفرينها نفسها لمصالحه فاذا أمتندت من ذلك صارت ظالمة وقد فوتت ما كان يجب النفقة لها باعتباره فلا نفقة لهاوتيل لشريح رحمه الله تمالى هل للناشزة نفقة فقال نع فقيل كم قال جراب من تراب ممناه لا نفقـة لها وان كان لم يوفها مهرها فابت عايــه ذلك حتى يوفيها فلها النفقة لانها حبست نفسها بحق فلا تكون مفوتة مامه تستوجب النفقة حكماً بل الزوج هو المفوت بمنعها حقها ولان النفقة حقها والمهــر حقها فمطالبتها بأحــد الحقــين لا يسقط حقها الآخر وكذلك لولم بدخل بها في ظاهر الرواية الافي رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها قبل الدخول اذا حبست نفسها لاستيفاء مهرها فلا نفقة لها وكآنه على هذه الرواية اعتبر لوجوب النفقة انتقالها الى بيت الزوج فاذا لم يوجـــد لاتستوجب النفقة ابتداء فاما بمد ما انتقلت الى بيتــه ووجبت لها النفقة فلا يسقطـ ذلك الا بمنمها نفسها بفــير

حق وفي ظاهر الرواية بمد صحة العـقد النفقة واجبة لها وان لم تنتقـل الى بيت زوجها الا نرى ان الزوج لولم يطلب انتقالها الى بيته كان لها ان تطالب بالنفقة فكذلك اذا حبست نفسها لاستيفاء المهر وان رجعت الناشزة الى بيت الزوج فنفقتها عليه لان المسقط لنفقتها نشوزها وقد زال ذلك والاضل فيه توله تمالي فان أطعنكم فلا تبنوا عليهن سبيلا ﴿ قَالَ ﴾ ولا نفقة للصغيرة التي لايجامع مثلها عندناوعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لهاالنفقة لابها مال بجب بالعقد فالصغيرة والكبيرة فيه سواء كالمهر وهذا لان الوجوب لحاجتها والصنيرة محتاجة الى ذلك كالكبيرة ألا ترى أن بسبب ملك اليمين تجب النفقة للصغير كما تجب للكبير فكذلك بسبب النكاح وحجتنا في ذلك أنها غير مسلمة نفسها الى زوجها الزوج بل تنقل اليــه ولا تنقــل اليه للقرار في بيته أيضاً فتـكون كالمكرهة اذا حمات الى بيت الزوج ولان نفقتها عليه باعتبار تفريغها نفسها لمصالحه فاذا كانت لاتصلح لذلك لمعنى فيها كان ذلك بمنزلة منع جاء من قبلها فلا نفقة لها على الزوج بخلاف المملوكة فان نفقتها لاجسل المنك فقط وذلك لايخنلف بالصفر والكبر والكانت قد بلغت مبلغا بجامع مثلها فلها النفقة على زوجها صغيراً كان زوجها أوكبيراً لانها مسلمة نفسها في منزله مفرغة نفسها لحاجته وأنما الزوج هو المتنع من الاستيفاء لمني فيه فلا يسقط به حتمها في النفقة والكان الزوج صفيراً لا مال له لم يؤخذ الاب ينفقة زوجته الا أن يكون ضمنها لأن استحقاق النفقة على الزوج كاستحقاق المهر فكما لايؤخذ أبوه بشيٌّ من المهر اذا لم يضمن ذلك فَكُذُلُكُ لَا يُؤْخُـُ فَالْنَفْقَةُ ﴿ قَالَ ﴾ وكل امرأة قضى لهـا بالنفـقة على زوجها وهو صغير أوكبير معسر لانقدر على شي فانها تؤمن بأن تستدين ثم ترجع عليه ولايحبسه القاضي اذا علم عجزه وعسرته لان الحبس انما يكون في حق من ظهر ظلمه ليكون زاجرا له عن الظلم وقد ظهر هنا علنه لاظلمه فلا يحبسه ولكن ينظر لها بأن يأمرها بالاستدانة فاذا استدانت بأمر القاضي كان كاستدانتها بأمر الزوج فترجع عليه بذلك اذا أيسر وان كان القاضي لايعلم من الزوج عسره فسألت المرأة حبسه بالنفقة لم يحبسه القاضي في أول مرة لان الحبس عقوبة لا يستوجيها الا الظالم ولم يظهر حيفه وظلمه في أول مرة فلا تحبسه ولكن يأمره بأن ينفق عليها ويخبره أنه يحبسه ان لم يفعل فان عادت اليمه مرتين أو ثلاثا حبسه

لظرو رظلمه بالامتناع من ابفاء ماهو مستحق عليه فازعلم أنه محتاج خلى سبيله لانه مستحق للنظرة الى ميسرة بالنص وليس بظالم في الامتناع من الايفاء مع العجز ﴿قَالَ \* وينبغي للقاضي اذا حبس الرجل شهرين أو ثلاثة في نفقة أو دين أن يسأل عنه وفي بعض المواضع ذكر أربعة أشهر وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قدر ذلك بستة أشهر وذكر الطحاري عن أبي حنيفة رحمهما الله تمالي ان أدني المدة فيه شهر والحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم لان الحبس للاضجار وذلك مما تختلف فيه وأحوال الناس عادة فالرأى فيه الى الفاضي حتى اذا وقع في أكبر رأيه أنه يضجر بهذه المدة ويظهر مالاً ان كان له أن يسأل عن حاله بمدذلك وذكر هشام في نوادره عن محمد رحمه الله تمالي ان له أن يسأل عن حاله بمد ما حبسه ولم يمتبر في ذلك ملدة فادا سأل عنه فاخـبر أنه معسر خلى سبيله لان ما صار مملوما بخبر المدول فهو بمنزلة الثابت بافرار الخصم ولا يحول بين الطالب وبين ملازمته عنه ذنا وكان اسماعيل بن حمياد رحمه لله تمالي يقول ايس للطالب أن يلازمه وبه أخه ذ الشافعي رحمـه الله تمالي لانه منظر بانظار الله تمالي فهو بمنزلة ما لو أجـله الخصم أو أبرأه منه فيكما لا يلازمه هناك فكذلك لا يلازمه هنا ولكنا نستدل عا روى أن النبي صلى الله عليـه وســلم اشــترى من أعرابي بميراً بثمن مؤجل فلما حــل الاجل طالبه الاعرابي فقال اليس عندنا شئ فقال الاعرابي واغدراه فهم به الصحابة رضوان الله عليهم فقال صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق اليــد والاسان والمراد باللسان التقاضي وباليد الملازمة ولأن قضاء الدين مستحق على المديوز ، ن كسبه وماله فكما نه اذا كان له مال كان للطالب ان يطالب بقضاء الدين منه فكذلك اذا كان له كسب كان له ان يطالبه بقضاء الدين من كسيبه وذلك أنميا يحقق بالملازمة حتى أذا فضيل من كسبه شي عن نفقته أخذه بدينه ولسنا نمني بهذه الملازمة ان يقمده في موضع فان ذلك حبس ولكن لاعتمه من التصرف بل يدور معه حيثًا دار وان كان غنيا لم يخرجه من السجن أبداً حتى يؤدى النفقة والدين لقوله صلى الله عليه وسلم لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ولانه حال بين صاحب الحق وبين حقه مع قدرته على ايفائه فيجازى بمثله وذلك بالحيلولة بينه وبين نفسه وتصرفه حتى يوفي ماعليه وان كان له مال حاضر أخــد القاضي الدراهم والدنانير من ماله وأدى منها النفــقة والدين لان صاحب الحق اذا ظفر بجنس حقه كان له ان يأخــذه فللقاضي ان يعينه على

ذلك أيضاً وكذلك اذا ظفر بطمامه في النفقة لانه عين ماعليه من الحق والمرأة تمكن من أخذه اذا قدرت عليه فيمينها القاضي على ذلك ولا يبيع القاضي عروضه فى النفقة والدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي ببيع ذلك كله وهو نناء على مسئلة الحجر فان عند أبى حنيفة رحمه الله تمالى القاضي لايحجرعلى المـديون يسبب الدين وبيع المال عايه نوع حجر فلا يفعله الفاضي وعندهما القاضي بحجر عليه بسبب الدين فيبيع عليه ماله واستدلا في ذلك بما روى ان النبي صلى الله عليه وســلم حجر على مماذ رضى الله عنه وباع عليه ماله وقسم عنه على غرمائه بالحصص وقال عمر رضى الله عنه في خطبته أيها الناس إياكم والدين فان أوله هم وآخره حرب وان أسيفع جهينـة قد رضي من دينــه وامانته ان يقال له قد سـبق الحاج فادان مقرضاً أصـبح وقد ربدته الا انى بائع عليــه ماله وقاسم ثمنه بين غرماته بالحصيص فمن كان له عليه دين فليمد والمعنى فيه أن قضاء الدين مستحق عليه بدليل أنه يحبس لاجله فاذا امتنع من ذلك وهو مما تجرى النيابة فيه ناب القاضي منابه كالتفريق بـين العنين وامرأته وبالاتفاق يبادل أحد النقدين بالآخر بهــذا الطريق فَكَذَلَكَ يَبِيعِ المَرُوضُ وَلَا بِي حَنْيَفَةَ مَارُوَى أَنْ رَجِلًا مِنْ جَهِينَةً أَعْتَقَ شَقْصًا مِن عَبِدَ بَيْنَهُ ورين آخر فحبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى باع غنيمة له وأدى ضمان نصيب شريكه ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان علم بيساره حين ألزمه ضمان العتق ثم اشتغل بحبسه ولم يبع عليه ماله فلو كان ذلك جائزاً لاشتغل به لان فيــه نظرا من الجانبين والمعنى فيه أن المستحق عليه قضاء الدين ولقضاء الدين طرق سوى بيع المال فليس للقاضي عليمه ولاية تميين هـذا الطريق لقضاء الدين ألا ترى أنه لا تزوج المـديونة التقضى الدين من صداقها ولا يؤاجر المديون ليقضى الدين من أجرته لانه تمين قضاء الدين عليه فكذلك لا يبيع ماله لانه تمين طريق قضاء الدين عليه ومبادلة أحــه النقــدين بالآخر لايفــمله في في القياس أيضاً ولكن في الاستحسان الدراهم والدنانير جملا كجنس واحد فان المقصود منهما واحد فكان ذلك عنزلة قضاء الدين من جنس الحق وذلك متمين عليه لصاحب الحق لان له أن يأخذ جنس حقه فكذلك للقاضي أن يمينــه عليه وأما حــديث معاذ رضي الله تعالى عنه فاغا باع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله برضاه وسؤاله لانه لم يكن في ماله وفاء بديونه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر بيع ماله لينال بركة رسول الله

صلى الله عليهوسلم ماله فيصير فيه وفاء بدينه والمشهور من حديث عمر رضي الله تعالى عنه انى قاسم ماله بين غرمائه فانما يحمل ذلك على أن ماله كان من النقود والدليل عليه أن عندهما ليس للقاضي أن يبيع المال الا بطاب من الخصم ولم يكن منهم طلب فمرفنا أنه كان ذلك من جنس الحق أوكان فيه نوع مصلحة رآها لاسيفع جهينة ﴿قَالَ ﴾ واذاكان لرجل نسوة فرضت النفقة لهن عليه بحسب الكفاية على ماقلنا فان كانت احداهن كتابية أو أمة قد بوأها مولاها معه بيتا فرض عليه لكل واحدة منهن مأيكفيها ولاتزاد الحرة المسلمة على الامة والذمية شيئا لان النفقة مشروءة للكفابة وهذا لايختلف باختلاف الدين ولاباختلاف الحال فيالرق والحرية فانفرض ذلكوهوممسر وعلم القاضى ذلك منه أمرهن بالاستدانة عليه فني هذا يعتدل النظر من الجانبين وان كان الزوج غائباً فقــد كان أبو حنيفــة رحمـه الله تمالى يقول أولا يأمرهن بالاستدانة عليه اذا كان يملم النكاح بينه وبينهن وهو قول زفر رحمه الله تمالى كما يفـمل ذلك عنــد حضرته ثم رجع فقال لا يأمر بذلك وهو قولهما لان فيمه قضاء على الغائب وليس لهذلك وان أم هن بالاستدانة فلم يجدن ذلك لم يفرق بينه وبينهن ولم يجبره على طلافهن عندنا وعند الشافعي رحمـه الله تعالى يفرق بينه وبينهن أذا طلبن ذلك لقوله تمالى فامساك بمروف أو تسريح باحسان والمعروف في الامساك أن يوفيها حقها من المهر والنفقة فاذا عجز عن ذلك تمين التسريح بالاحسان وهو الممنى فيذلكفان المستحق عليه أحد الشيئين فاذا تمذر احدهما تمين الآخر ألا ترى أنه اذا عجزءن الوصول اليها بسبب الجب والمنة فرق مينهما لفوات الامساك بالمعروف بل أولى لان حاجتها الى النفقة أظهر من حاجتها الى قضاء الشهوة ولكن لما تمين التفريق لايصالها الى حقمًا من جهة عسره فرق القاضي بينهما فكذلك هنا تمين التفريق لا يصالها الى حقمًا من جهة غيره ومه فارق المهر والتنفقة المجتمعة عليــه فان التفريق ليس بطريق لايصالها الى ذلك الحقمن جهة غيره فاما نفقة الوقت تصل اليها بعد التفريق من جهة زوج آخر وقاس بنفقة العبد والامة فأنه يستحق عليه بسبب الملك فأذا تعذر عليه أجبره الفاضي على أزالة الملك بالبيع فهنا كذلك واستدل بحديث عمر وعلى رضى الله عنهما انهما كتبا الى أمراء الاجناد انمروامن قبله كممان تبعثوا بنفقة أهليكمأو بطلاقهن وقيل لسعيد بن المسيب رضي الله عنه أنفرق بـين الماجز عن النفقة وبـين امرأته فقال نعرفقيل له انه سنة فقال نعروالسنة

اذا أطلقت يفهم منها سنةرسول الله صلى الله علبه وسلم وحجتنا فى ذلك قوله تعالى وان كان ذوعسرة فنظرة اليميسرة فهذا تنصيص على أن المعسر منظر ولو أجلته في ذلك لم يكن لها ان تطالب بالفرقة فيكذلك اذا استحق النظرة شرعا الا ان المستحق بالنص التأخير فلا يلحق بهمايكون ابطالا لازذلك فوق المنصوص وفيحق المملوك يكون ابطالا لانهلا شبت للملوك على مولاه دين فاما في حق الزوجية يكون تأخيراً لا إبطالا وبهذا يتبـين أنه غـير عاجز عن مدروف يليق بحاله وهو الالنزام في الذمـة فان المعروف في النفقة على الموحم قدره وعلى المقتر قدره وهو الالتزام في الذمةمع أن النسريح طلاق وعند الشافعي المستحق هناهوالفسخ بسبب الميب حتى اذا فرق يينهما لم يكن طلاقاً وبه تجيب نحديث عمروعلى رضى الله عنهما مع أنهم ما كانوا عاجزين عن المهر والنفقة فان نفقة عيال من هومن الجند من مال بيت المال والامام هو الذي يوصل ذلك اليهم ولكنهما خافا عليهن الفتنة لطول غيبة أزواجهن فأمراهم ان يبعثوا اليهن ماتطيب به قلوبهن والمعني فيه ان النفقة مال فالعجز عنه لا يكون موجباللفرقة كالمهر والنفقات المجتمعة بلأولى لان ذلك دىن مستقر ونفقة الوقت لمتستقر دينا بمدوهذا لانالمقصود بالنكاح غير المال فكانالمال زائدا والمجز عنالتبع لايكون سببالرفع الاصل وكما ان بالفرقة لا تتوصل الى مهرها الذي على الزوج الاول وانما تتوصل الى مثله من جهة أخرى فكذلك النفقة وبه فارق الجب والمنة فان هناك تحقق فوات ماهو المقصود مم ان عنه مناك لايفسيخ المقد ولكن يفرق بنهما بطريق التسريح بالاحسان حتى يكون ذلك طلاقاً لازالة ظلم التعليق عنها وهـذا ليس في معنى ذلك من وجوه احدها ان هناك قد انسد عليها باب تحصيل ذلك المقصود بدون التفريق بينهما وهنا لم ينسب عليها وصول النفقة بدون النفريق بأن تستدين فتنفق والثاني ان هناك الزوج عسكها من غير حاجـة به اليها فيما هو المقصودفكان ظالما وهنا يمسكها معحاجته اليها فيماهو المقصود فلا يكون ظالما ولان هناك في ترك التفريق ابطال حقها لان وظيفة الجماع لاتصير دينا على الزوج بمضى المدة ولو فرقنا كان فيه ابطال ملك الزوج فاستوى الجانبان في ضرر الابطال وفي جانبها رجحان لصدق حاجتها وهنا في ترك النفريق تأخير حقها لان النفقة تصير دينا على الزوج وفى التفريق ابطال الملك على الزوج وضرر التأخير دُون ضررالابطال وبه يفرق بينه وبين العبد فالضرر هنأك ضرر الابطال لان النفقة هناك لاتصير دينا للمملوك على المالك ثم فيه

الطال حقه بغير بدل وفي البيع الطال ملك المولى سِمال فكان هــــذا الضرر أهون حتى ان في الموضع الذي يكون ابطالا بنير بدل لايفدل ذلك وهو أنه اذا عجز عن نفقة أم ولده لم بمتقها القاضي عليه ﴿قالَ ﴾ والنبوئة في الامة ان يخل بين الامة وزوجها ولا يستخدمها لما بينا ان المعتبر في استحقاق النفقة تفريغها نفسها لقيام مصالح الزوج وانما يحصل ذلك مهذا النوع من التبوئة فان استخدمها بعد ذلك ولم يخــل بينه وبينها فلا نفقة لها لانه ازال مانه كانت بجب نفقتها عليه فهي كالحرة الناشزة فان قيل الموثي انما ازال ذلك محق له فلما ذا لا يجمل هذا كالحرة اذا أحتبست نفسها لصداقها قلناكما في الابتداء فان الحرة اذا احتبست نفسها بالصداق كان لها أن تطلب النفقة والمولى أذا لم يبوئها بينا في الابتداء لم يكن لها النفقة والمعنى فيه الالحرة اذا احتبست نفسها بصداقها فالتفويت أنما جاءس قبل الزوج حين امتنع من الفاء ما لزمه لتنتقل الى ليته فأما هذا التفويت ليس من جهة الزوج بل من جهة من له الحق وهو المولى لشغله اياها بخدمة نفسه فلمندا لم يكن لها نفقة عليه فان كانت هي بجيء فتخدمه من غير أن يستخدمها فلها النفقة لان الحق للمولى ولم يوجد من جهته ثفوبت بل الموجود "نجهته التسليم فانجاءت في وقت والزوج ليس في البيت فاستخدموها ومنموها من الرجوع الى ينها فلا نفقة لهما لان استخدام أهل المولى اياها كاستخدام المولى وقد بينا أن فيه تَفُويت التبوئة والتبوئة شرط لاستحقاق النفقة وبعد النفويت بمن له الحق لا يكون لهـ ا نفقة ﴿ قَالَ ﴾ ونفقة المرأة واجبة على الزوج وان مرضت من قبـل أنها مسلمة نفسها الى الزوج في بيته ولا فعل منها في المرض لتصير به مفوتة مع أنه لا يفوت ما هو المقصود من الاستثناس وغيره ولامعتبر بمقصو دالجماع فيحق النفقة فانالرتقاء تستحق النفقة على زوجها مع فوات مقصودالجماع وقد روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الرتقاء لا تستوجب النفقة على الزوج اذا لم يرض الزوج بهاويكون لهأن يردها الى أهلها ولاينفق علمها وفي المريضة ان تحولت الى بيته وهي مريضة فله أن بردها الى ان تبرأ وان مرضت في بيته بعد مأتحولت اليه فليس له أن يردها بل ينفق عليها الا أن يتطاول مرضها ﴿قَالَ ﴾ وهذا استحسان لان النكاح يعقد للصحبة والالفة وليس من الالفة أن يمتنع عن الانفاق أو بردها لقليل مرض فاذا تطأول ذلك فهو عنزلة الرتق الذي لانزول عادةوانما يلزمه نفقتها لقيامه عليها وقد فات ذلك بمعنى من جهتها فتسقط تفقتها كما اذا كانت صغيرة لا يجامع مثلها ولكن قديينا الفرق بينهما من حيث أن الصغر يزول فلا ينعدم به استحقاق الجماع بسبب العقد بخلاف الرتق والقرن وكذلك لوجنت أو أصابها بلاء بمنعه من الجماع أو هرمت حتى لايستطيع جماعها وذكر في الكتاب أنه لوأصابتها هذه العوارض من بعد ما دخل بها وليس مراده حقيقة الوطء بل المراد انتقالها الى منزله وسواء انتقلت أو لم تنتقل اذا لم تكن مانمة نفسها ظالمة فهي مستوجبة للنفقة على ماقلنا ﴿قال﴾ ولا نفقة في النكاح الفاسد والوطء بالشبهة ولافي المدة منه لأنما به تستوجب النفقة ممدوم هنا وهو تسليمها نفسها الى الزوج للقيام بمصالحه فان فساد النكاح بمنعها من ذلك شرعا ولهذا لم تجمل الخلوة في النكاح الفاسد تسليما في حقوجوب المهر فكذا لا تستوجب النفقة في التسليم بالنكاح الفاسد ﴿قَالَ ﴾ واذا اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج أنا فقير وقالت المرأة هو غنى فالقول قول الزوج مع يمينه وعلى المرأة البينة لان الفقر في الناس أصل واليه أشار رسول الله صــلي الله عليه وســلم في قوله بولدكل مولود أحمر ليس عليه غبرة أي سترة ثم يرزقه الله تمالي من فضله فالزوج يتمسك بما هو الاصل والمرأة تدعى غنى عارضاً فعليها البينة وعليه العمين لانكاره ومه أجاب في كتاب المتاق آذا ادعى المعتق أنه معسر فالقول قوله فأما ما أشار في سائر الديون ان كان وجوب الدين عليه ببيع أو قرض لم يقبل قوله انه معسر لانه صار غنيا بما دخل في ملكه من المال فلا قول له في دعوى الفقر بعد تيقننا نزوال ذلك الأصل وكذلك قالوا في كل دين التزمه بالعقد اختياراً كالمهر ودىنالكفالة فاقدامه على الالتزام عنزلة اقرار منه أنه قادر على الاداء فان العاقل لايلتزم مالا تقدرعلي أدائه اختيارا فاما فيما سوى ذلك فالقول قوله في دعوى المسرة وبمض المتأخرين من مشايخنا يقولون يحكم في ذلك زيه فان كان عليه زى الاغنياء لم يقبل قوله انه معسر لان الزي دليـل على غناه قال الله تمالي تعرفهـم بسياهم وقال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة وقال جل وعلا وان كان قميصه قد من قبل ففي هذا دليــل على ان الظاهر من العلامة بجمل حكما الافي الفقها، والعلوية فأنهم يتكلفون الزي مع المسرة ليعظمهم الناس فلا بجمل الزي حكما في حقهم لظهور العادة بخلافه ﴿ قال ﴾ فان لم يكن لها بينة على يساره وسألت القاضي ان يسأل عن يساره في السر فليس ذلك على القاضي لانه وجد دليلا يعتمده لفصل الحسكم وهو التمسك بالاصل فليس عليه ان يطلب دليـــلا آخر وان فعله فاناهمن أخبر عنه انهموسر لايمتمد ذلك أيضا الا ان يخبره بذلك رجلان عدلان

ويكوناعنزلة الشاهدين يخبران انهما قدعاما ذلك فينئذ لو شهدا عنده في عباس الحكم شبت يساره بشهادتهما وكذلك أن أخبراه بذلك لان المعتبر علم القاضي ويحصل له علم بخبرهما كا يحصل بشهادتهما وان أخبرا انهماعاما ذلك من رواية راو لم يؤخذ يقولهما لانهماماأخبراه عن الم وانما أخبراه عن ظن أو عن خبرمن لايعتمد خبره والخبر اذا تداولته الالسنة تمكن فيه الزيادة والنقصان عادة فلرذا لا يعتمد مثل هذا الخبر ﴿قالَ ﴿ وَانْ أَقَامَتَ الْمُرَاةُ الْبِينَةُ أَنَّهُ موسر وأقام الزوج البينة أنه محتاج أخذ ببينة المرأة لانها قامت على الاثبات ولان شهود الزوج اعتمدوا في شهادتهم ماهو الأصل وشهود المرأة عرفوا الغني المارض فلهذا يفرض لها عليه نفقة الموسرين ﴿ قَالَ ﴾ واذا كانالزوج عليها دين فقال احسبوا لها نفقتها منه كاناله ذلك لان أكثر مافي الباب ان تكون النفقة لها ديناً عليه فاذا التتي الدينان تساويا قصاصا الا ترى ان لهان يقاص عهرها فالنفقة أولي ﴿قَالَ ﴾ واذا فرضت النفقة لها على زوجهاولها عليه شيَّ من مهرها فاعطاها شيئًا من ذلك فقال الزوج هو من المهر وقالت المرأة بل هو من النفقة فالقول قول الزوج أنه من المهر وكذلك هذا في جميع قضاء الديون اذا كان من وجوه مختلفة لانه هو المملك فالقول قوله في بيان جهة التمليك وهو المحتاج الى تفريغ ذمته فالقول قوله في أنه تفرغ ذمته بهذا الاداء من كذا دون كذا ﴿قَالَ﴾ واذا اختلفافيما وقع الصلح عليه أو الحكم به من النفقة في الجنس أو القدر فالقول قول الزوج والبينة بينة المرأة لانها مدعية الزيادة فتحتاج الى الاثبات بالبينة والزوج منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه فان كان الذي أقر به الزوج وحلف عليه لا يكـفيها بلغ بها الـكفاية في المؤتنف لا ن النفقة للـكفاية وقد بينا أن ماقضي به القاضي أووقع الصلح عليه ان كان لا يكفيها فلها أن تطالب بما يكفيها في المستقبل فكذلك ما أقر به الزوج ﴿ قال ﴾ ولو أخــذت المرأة من زوجها كفيلا بالنفقة كل شرر لم يكن على الكفيل الاشهر واحد لانه أضاف كلمة كل الا مالا يعرف منتهاه فيتناول الادنى كن يقول لفـلان على كل درهم وأصـله في الاجارة اذا استأجر داراً لكل شهركان لزوم العقدفي شهر واحدوعن أبي يوسف رحمه آلله تعالىانه كفيل بنفقتها ماعاشت وبتي النكاح بينهما استحسانا لما فيه من العرف الظاهر ولأن قصد المرأة التوثق بهذا الجنس من حقها فكات الكفيل صرح لها عما هو مقصودها فقال في كفالته أبداً أو ماعاشت وهناك يثبت حكم الكفالة بهـذا الجنس من حقها عليـه

عاما فكذا هنا ولو ضمن لها نفقة سنة كان جائزاً وان لم يكن واجبا ولكن اضافة الكفالة الى سبب الوجوب صحيح وقد حصل ذلك بتسمية المدة ولم سين أن الزوج هـــل بجبر على اعطاء الكفيل بالنفقة أملا فظاهر المذهب أنه لا يجبر على ذلك كالا يجبر على اعطاء الكفيل بدين آخروعن أبي بوسف رحمه الله تمالي أنه قال اذا قالت المرأة إنه يريد أن ينيب ولا يترك لى نفقة أمره القاضي أن يمجل لها نفقة شهر أويمطمها كفيلا منفقة شهر استحساناً لانها طلبت من القاضي أن سنظر لها فيجيمها على ذلك لان الحال حال النظر ﴿ قال ﴾ واذا فرض القاضي لهاعلى الزوج نفقة معلومة كلشهر فمضتأشهر لم يمطها حتى مات أو ماتت لم يؤخذ يشئ منهالان النفقة تستحق استحقاق الصلات لااستحقاق المعاوضات على ماقررناه والصلات لاتنم الابالقبض وتسقط بالموت قبل القبض وشبهه في الكتاب عن وجبت عليه الجزية اذامات لمتستوف من تركته لهذا ولان السبب قيام الزوج عليها وتفريغها نفسها لمصالحه وقد زال ذلك قبل الاستيفاء فيسقط حقها كما اذا زال العيب قبل رد المشتري لم يكن لهأن برد بعد ذلك ﴿قَالَ ﴾ ولو كانت المرأة استعجلت النفقة لمدة ثم ماتت قبل مضى تلك المدة لم يكن لازوج أن يسترد من تركتها شيئاً من ذلك في قول أبي حنيفة وأبي نوسف رحمهما الله تمالى لما فلنا أنهاصلة وحق الاســـترداد في الصلات ينقطع بالموت كالرجوع في الهبــة وعند محمد رحمه الله تعالى يترك من ذلك حصة المدة الماضية قبل موتها ويسترد ما وراء ذلك لانها أخذت ذلك من ماله لمقصود لم يحصل ذلك المقصود له فكان له أن يستردمنها كما لو عجل لها نفقة ليتزوجها فماتت قبل أن يتزوجها وروي ابن رستم عن محمد رحمه الله تمالي قال ان كان الباقي من المدة شهراً أو دونه لم يرجع بشيٌّ في نركتها وان كان فوق ذلك ترك لها مقدار نفقة شهر استحساناً ويسترد من تركتها مازاد على ذلك لانه انما يعطيها النفقة شهراً فشهراً عادة ففي مقدار نفقة شهر هي مستوفية حقها وفياً زاد على ذلك مستعجلة ﴿ قال ﴾ ولو كانا حيرين فاختلفا فيما مضى من المدة من وقت قضاء القاضى فالقول قول الزوج لانكاره الزيادة وانكاره سبق التاريخ في القضاء والبينة بينة المرأة لانباتها ذلك ﴿ قَالَ ﴾ واذا بمث اليها شوب فقال هو هـ في قال الزوج هو من الكسوة فالقول قول الزوج مع عينــه لانه هو المملك للثوب منها فالقول قوله في بيــان جهتــه الا أن تقيم المرأة البينــة أنه بمث به هدية وان أقاما البينة فالبينة بينة الزوج لانه يثبت ببينته فراغ ذمته عن

حقها من الكسوة أو المهر وكذلك انأقام كل واحد منهما البينة على اقرار الآخر عما ادعاه لان الزوج هو المــدعي للقضاء فيما عليــه من الحق فمعنى الأثبات في بينتــه أظهر وكذلك ان بمث بدراهم فقال هي نفقة وقالت المرأة هي هدية فالقول قوله لما بينا ﴿قالَ ﴾ واذا أعطاها كسوة فعجلت تمزيقها أو هلكت منها لم يكن عليــه أن يكسوها حــتي يأتي الوقت لما بينا أن أحوال الناس تختلف في صيانة الثياب وتمزيقها فيتعدف تعليق الحكم يحقيقية تجددالحاجة فيقام الوقت مقامه تيسيراً فما لم يأت الوقت لاتتجدد الحاجة فلا تتجدد سبب الوجوب لهـا فلم يكن لهـا أن تطالبه بشئ ﴿ قال ﴾ وكذلك ان صانتها ولبست غيرها فاذا جاء الوقت الملوم لهـ ان تطالب بالكسوة والقاضي في الابتداء يوقت من المدة مايتمزق فيه الثوب باللبس المعتاد فما لم يتبين خطأه في ذلك التوقيت بجب بناء الحكم عليه ولا ينظر الى تمجيلها التمزيق ولا الى صيانتها فوق المعتاد ﴿قال﴾ وكذلك ان أخذت نفقة شهر فلم تنفق حتى جاء الشهر الثاني وهي معها فلها أن تطالبه ينفقة الشهر الثاني مخـــلاف نفقة ذي الرحم المحرم فان هناك المعتبر تحقق الحاجة ألا ترى أنه لوكان لهمال لم يستوجب النفقة على غيره والحاجة مرتفعة ببقاء المأخوذ معه بخلاف نفقة الزوجة ﴿ قَالَ ﴾ واذا فرض القاضي لها النفقة على زوجها فأنفقت من مالها ولم تأخذ منه شيئًا فلها أن تأخذه بما مضى من ذلك لان نفقة الزوجة تصير دناً نقضاء القاضي أو الصلح عن التراضي وقد بيناه ﴿ قال ﴾ وان كان هذا في ذي الرحم المحرم فأنفق على نفسه من مال آخر بمد فرض القاضي لم يكن له أن يرجع على الذي فرض له عليه بشئ لما مضى لما بينا أن المعتبر هنا حقيقة الحاجة وقد المدم ذلك عضي ذلك الوقت فلا تصير النفقة دينا وأورد في باب الزكاة من الجامع أن نفقة ذى الرحم المحرم تصير دينا بقضاءالقاضي وانما اختلف الجواب لاختـ لاف الموضوع فوضم المسئلة هناك فيما اذا استدان المنفق عليه وانفق من ذلك فتكون الحاجة قائمة لقيام الدين عليه وهنا وضع المسئلةفيمااذاأنفق من مال له أو من صدقة تصدق بها عليه والحاجة لاتبقي بمد مضى المدة وقد قررناهذا فيما أمليناه من شرح الجامع ﴿ قال ﴾ و أن كان الرجل غائبًا وله مال حاضر فطلبت المرأة النفقة فان كان القاضي يعلم بالنكاح بينهما فرض لها النفقة في ذلك المال لعلمه يوجود السبب الموجب له الاترى ان من أقر بدين ثم غاب قضي القاضي عليــه بذلك لعلمه به فكذلك النفقة ولكن يشترط ان ينظر للغائب وذلك في ان يحلفها انه لم يعطها

النفقة لجوازان يكون أعطاها النفقة قبل أن يغيب وهي تلبس على القاضي لتأخذ ثالياواذا حلفت فاعطاها النفقةأخذمنها كفيلالجوازان يحضر الزوجفيقيم البينة انهقد كانأوفي نفقتهاوهذا لان الفاضي مأمور بالنظر لـ كل من عجز عن النظر لنفسه ﴿قال ﴾ واذا حضر الزوج وأثبت بالبينة انه كان ندأوفاها أوأرسل البها يشئ فى حال غيبته أمرها برد ما أخذت لانه ظهر عند الفاضي انهاأ خذت بغير حق وللزوج الخيار انشاء أخذها بذلك وان شاءأخذ الكفيلوان لم يكن النكاح بينهما معلوما للقاضي فأرانت اقامة البينة على الزوجية لم يقبل القاضي ذلك منها عندنالما فيه من القضاء على الغائب بالبينة وعن زفر رحمه الله تمالى أنه يسمع منها البينة ويعطمها النفقة من مال الزوج وان لم يكن للزوج مال يأمر هابالاستدانة فان حضر الزوج وأقر بالنكاح أمره بقضاء الدين وان أنكر ذلك كلفها اعادة البينة فان لم تعد أمرها برد ما أخذت ولم يقض لها بشيُّ مما استدانت على الزوج لأن في قبول البينة بهذه الصفة نظراً لها ولا ضرر فيه على الغائب فيجيبها القاضي الى ذلك ولكنا نقول فيه قضاء على الغائب لان دفع ماله المها لتنفق على نفسها لا يكون الا بمدالقضاء عليه بالزوجية ﴿ قَالَ ﴾ وانأحضرت غريماً للزوج أومودعا في بده مال للزوج وهو مقر بالمال والزوجية أمره القاضي بأداء نفقتها من ذلك بخلاف دين آخر على الغائب فان صاحب الدين اذا أحضر غرعاً أو مودعاً للفائب لم يأمره تقضاء دنه منه وان كان مقرآ بالمال وبدينه لان القاضي أنما يأمر في حق الغائب عــا يكون نظراً له وحفظاً لملكه عليه وفي الانفاق على زوجته من ماله حفظ ملكه عليـه وليس في قضاء الدين من ماله حفظ ملـكه عليه بل فيه قضاء عليه بقول الغير فلهــذا المعنى تقع الفرقة بينهما وقال، وانجحد المدنون أو المودع الزوجية بينهما أوكون المال في بده لم تقبل بينتها على شيَّ من ذلك أما على الدين والوديمــة فلانها تثبت الملك للغائب حتى اذا ثبت ملـكه نرتب عليــه حقها فيــه وهي ليست بخصم في اثبات الملك للزوج في أمواله وأما اذا جحـــدا الزوجية فقدكان أبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول أولا تقبل بينتها على الزوجيــة لانها تدعى حقا فيا في بده من المال بسبب فكان خصا في أبات ذلك السبب كن ادعى عينا في بد انسان انه له اشــتراه من فلان الغائب ثم رجع وقال لاتقبــل بينتها على ذلك وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي لأنها تثبت النكاح على الفائب والمودع والمديون أيس بخصم 

بالزوجية فاذا لم يكن ذلك معلوما له لا يشتغل بسماع البينة من غير خصم وان لم يكن له مال حاضر لم يفرض لها النفقة بطريق الاستدانة عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى لان في هيذا قضاء على الغائب وقيد بيناه وان كان له مال حاضر فحضور ماله بمنزلة حضوره استحسانا وقال ولا يبيع العروض في نفقتها أما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فظاهر لان الزوج لو كان حاضراً لم يبع الفاضى عروضه في ذلك فاذا كان غائبا أولى وأما على قولهما المائب وقال والماضر عروضه بعد ما يحجر عليه وليس له ولاية الحجر والزام الفضاء على الغائب وقال وينفق عليها من غلة الدار والعبدلان ذلك من جنس حقها وبعطيها الكسوة من الثياب ان كانت له والنفقة من طعامه ان كان له لانه من جنس حقها ولها أن تأخذ من غير قضاء كما قال صلى الله عليه وسلم لهند خذى من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف غير قضى لها القاضى بذلك كان أولى ويأخذ منها كفيلا بجميع ذلك نظراً منه للغائب فاذا رجع الزوج وأقام البينة على وصول النفقة اليها لهذا الوقت فالكفيل ضامن لما أخذت لأنه الذم الكفيل وان لم يكن له بينة وحلفت المرأة على ذلك فلا شيء على الكفيل وان نكات عن الميين و نكل الكفيل لذمها وللزوج الخيار بين أن يأخذها بذلك أو يأخذ نكات عن المين عالم الصواب واليه المرجع والما بستحانه و تعالى أعلى بالصواب واليه المرجع والما بن ذلك بنكولها ولهذا لزم كفيلها والله سبحانه و تعالى أعلى بالصواب واليه المرجع والما ب

### م اب نفقة العبد كاب

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه واذا كان للعبد أو المدبر أو المكاتب امرأة حرة أو أمة قد بوئت معه بيتاً فانه يفرض عليه نفقتها بقدر ما يكفيها لان سبب وجوب النفقة الزوجية وهى تحقق فى حق الحر وهو تسليمها الى الزوج فى منزله والحكم ينبنى على السبب الا ترى ان المهر بالنكاح يجب على العبد كما يجب على الحرثم ما يجب على العبد من الديون اذا ظهر فى حق المولى تعلق بمالية رقبته حتى بباع فيه الا ان يقضيه المولى ودين النفقة ظهر فى حق المولى لان سببه وهو النكاح كان برضاه فاذا اجتمع عليه من النفقة مرة أخرى يباع فيه عليه من النفقة مرة أخرى يباع فيه أيضا وليس فى شئ من ديون العبد ما يباع فيه مرة بعد مرة الا النفقة لان النفقة يجدد أيضا وليس فى شئ من ديون العبد ما يباع فيه مرة بعد مرة الا النفقة لان النفقة يجدد

وجوبها بمضى الزمان وذلك في حكم دين حادث واما الملد برلاءكن بيعه في النفقة ولكن يؤمر فيه بالسماية وكذلك المكاتب لاعكن بيمه مع قيام عقد الكتابة وانما يقضي بالنفقة في كسبه كانقضي بسائر دنونه في كسبه قانكان للعبد أو المدنر ولد من امرأته لم يكن عليها نفقة الولد لانها ان كانت أمة فالولد ملك لمولاها ونفقة المماوك على المالك دون الاب وان كانت حرة فولدها يكون حرا ولا تجب نفقة الحرعلي المماوك محال لان كسب العبد والمدير لمولاه ونفقة الولد الحرليست على المولى وكذلك لا يكون في كسبهما وكذلك المكاتب لا يجب في كسبه نفقة ولد حر ولا نفقــة ولد هو مملوك للغير وان كانتــامـرأتهمكاتبة معهلولي واحدكاتبهما كتابة واحدة فنفقة الولد على الام دون الابلان الولد تابع للام في كتابتها الاترى ان كسب الولد يكون لها ولو جني عليه كان ارش الجناية لها وان مات الولد وترك مالا فذلك كله لها فكذلك نفقة الولد تكون عليها وهذا يخلاف مااذا وطئ المكاتب أمته فولدت فان نفقة ذلك الولد على المسكات لانه داخل في كتابته حتى كان كسبه لهوارش الجنابة عليه له أيضاً ليس للأم من ذلك شئ لانها أمة ولوكان للأم فالام أمة له أيضاً فلهذا كانت نفقته عليه ولانه جزء منه فاذا تبعه في العقد كانت نفقته عنزلة نفقة نفسه ﴿ قَالَ ﴾ ولو تزوج العبدأو المدبر أو المكاتب بغير اذن المولى فلا نفقة عليهم ولا مهر لان وجوبالنفقة والمهر يكون بعد صحة العقد ونكاحهم بفير اذن المولى غيير صحيح وان عتق واحد منهم جاز نكاحه حين يمتق لسقوط حق المولى ونجب عليه المهر والنفقة في المستقبل والمستسمى في بعض القيمة عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي كالمـكاتب ﴿ قال ﴾ وان كانتالمدبرة أو الامة أو أم الولد تحت حر أو عبــد فلا نفــقة عليهــما ما لم يبوئها معــه بيتاً لانعــدام التسليم قبل التبوئة ويستوى ان كان دخل بها أو لم يدخــل بها لان بالدخول انما يوجــد تسليم المعقود عليه ولا معتبر به في النفقة فان تسليم المعقود عليه مقرر للبدل والنفقة ليست ببدل ألا ترى أن الرَّتقاء تستحق النفقة وقد انعـدم منها تسليم المعقود عليــه فعرفنا أن المعتبر في النفــقة تفريغها نفسها لحق الزوج وذلك يكون بالتبوئة فان بوأها معمه بيتا فعليه النفقة وان انتزعها منه واحتاج الى خدمتها فلا نفقة على الزوج ما دامت عند مولاها وان اعادها اليه وبوأها معه بيتافعليه النفقة كالحرة اذاهربت من زوجها ثم عادت الى بيته توضيحه أن الامة محبوسة عندمولاها لحقالمولى فيخدمتها فكانت كالحبوسة فيالدىن ولا نفقة للمحبوسة بالدين اذا

كان الزوج ممنوعا منها فاذا قضت الدين وعادت الى بيت الزوج كان لهما النفقة وان كان لهما منه ولد فلا نفقة عليمه للولد لان ولد الامة مملوك لمولاها فنفقته تكون على مالكه وان كانت المرأة مكاتبة وقد بوأها معه بينا أو لم يبوئها منه فهو سواء ولها النفقة ولان المكاتبة في يد نفسها كالحرة وليسلولاها أن يستخدمها فكانت هي كالحرة في استحقاق النفقة على الزوج اذالم تحبس نفسها عنه ظالمة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## حرو باب نفقة أهل الذمة كان

﴿ قَالَ ﴾ رضى الله عنه ويفرض على الذمي نفقة امرأته بالمعروف كما يفرض على المسلم لانها كفاية مشروعة للحاجة وسببها وهو الزوجية تحقق فها بين أهل الذمة كالتحقق فها بين المسلمين فانكانت ذات وجرم منه وذلك في دينهم نكاح فطابت نفقتها منهمن قبل النكاح فرض لهما من ذلك عليه كما يفرض فى النكاح الصحيح في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لما بينا من أصله أن لهذه الانكحة فيا بينهم حكم الصحة وأن رفع أحدهما الامر الى القاضي لايفرق القاضي بينهما فيقضي لها بالنفقة وعندهما ليس لهذه الانكحة فمابينهم حكم الصحةو برفع أحدهما لامر القاضي يفرق القاضي بينهما فلايقضي لها بالنفقة ولا خلاف في النكاح بنير شهودان القاضي يقضي لها بالنفقة لان النكاح بنير شهود صحيح فها بينهم فان الاشهاد من حق الشرع وهم لايخاطبون بذلك الا تري انهم يقرون عليه بمد الاسلام﴿ قال﴾ واذا أسلم الذي وامرأته من غير أهل الكتاب فأبت الاسلام وفرق بينهما فلا نفقة لها في العدة لان الفرقة جاءت من قبلها بسبب هي عاصية في ذلك وهو إباء الاسلام بعدماعرض علم اولهذالامهر لها اذا كان قبل الدخول فليس لها نفقة المدة وان كان بعد الدخول أيضاً الاان في المهراذا جاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول سقط المهر عنه سواء كان بحق أوبغير حق لانسقوط المهر متفويتها المعقود عليه على الزوج وذلك موجود في الحالين فاما سقوط النفقة باعتبار حبسها نفسها فيكون عنزلة النفقة حال قيام النكاح وهناك انحبست نفسها ظلما كالناشزة لم يكن لها النفة وأن حبست نفسها بحق لم تسقط نفقتها كالوحبست نفسها لاستيفاء صداقها فكذلك في نفقة المدة ان كانت الفرقة من جهتها بسبب هي عاصية في ذلك فليس لها نفقة المدة وان لم تكن عاصية في ذلك فلها نفقة المدة ﴿قَالَ ﴾ وان كانت

المرأة هي التي أسلمت فأبي الزوج ان يسلم ففرق بينهما كان عليه النفقة والسكني مادامت في العدة لان الفرقة جاءت بسبب من جهة الزوج وهو اباؤه عن الاسلام وذلك منه تفويت الامساك بالمعروف فتمين التسريح بالاحسان والاحسان في التسريح ان يوفيها مهرها ونفقة علمتها فاقال واذا خرج أحد الحربيين مسلما ثم خرج الآخر بعده فلانفقة عليه لها قال لان العصمة انقطعت فيما بينهما بخروج أولها ومعني هذا ان وجوب نفقة العدة باعتبار ملك اليد الثابت للزوج عليها في حالة العدة ولهذا لاتجب النفقة في العدة من نكاح فاسد أو وطي بشبهة ولا في عدة أم الولد من المولى وتباين الدارين كما يقطع عصمة النكاح بقطع ملك اليد الثابت بالنكاح ثم ان كان الزوج هو الخارج فلا عدة عليها لانها حربية وان كانت المرأة هي التي خرجت فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعندهما عليها العدة لحق الشرع لا لحق النووج فلا تكون نفقة العدة عليه والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

### حريراب النفقة في الطلاق والفرقة والزوجية كا

ولكل مطلقة بثلاث أو واحدة السكنى والنفقة مادامت في العدة أما المطلقة الرجعية فلانها في بيته منكوحة له كاكانت من قبل وانما أشرف النكاح على الزوال عند انقضاء المدة وذلك غير مسقط للنفقة كا لوآلى منها أو علق طلاقها بمضي شهر فاما المبتوتة فلها النفقة والسكنى مادامت في المدة عندنا وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى لهاالسكنى ولا نفقة لها الا ان تكون حاملا وعلى قول ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى لانفقة للمبتوتة في المدة واستدلوا بحديث فاطمة منت قيس رضى الله تعالى عنها قالت طلقنى زوجي ثلاثا فلم بجمل لى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكني الا أن في صحة هذا الحديث كلاما فانه روى أن زوج فاطمة اسامة بن زيدرضى الله تعالى عنها قالت تلك المرأة فتنت العالم أى بروايتها بكل شئ في يده وعن عائشة وضى الله تعالى عنها قالت تلك المرأة فتنت العالم أى بروايتها هذا الحديث وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه لاندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لاندرى أصدقت أم كذبت حفظت أم نسيت سمعت رسول الله عليه وسلم بقول امرأة لاندرى أصدق أم كذبت حفظت أم نسيت سمعت رسول الله عليه وسلم يقول المطلقة الثلاث النفقة والسكني مادامت في العدة وتأويله ان الله صلى الله عليه وسلم يقول للمطلقة الثلاث النفقة والسكني مادامت في العدة وتأويله ان شبت من وجهين (أحدهما) أن زوجها كان غائباً فانه خرج الى المين ووكل أخاه بأن ينفق

عليها خيبز الشمير فأبت هي ذلك ولم يكن الزوج حاضراً ليقضى عليه بشيُّ آخر (والثاني) أنها كانت بذيئة اللسان على ماروى أنها كانت تؤذىأحماء زوجها حتى أخرجوها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تستد في بيت ابن أم مكتوم رضي الله تمالى عنه فظنت أنه لم يجمل لها نفقة ولا سكني ثم لاخلاف في استحقاقها السكني فأنه منصوص عليه بقوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن الآية وقال تمالى أسكنوهن منحيث سكنتم فعلماؤنا قالوا النفقة والسكني كل واحد منهما حق مالي مستعق لها بالنكاح وهذه العدة عق من حقوق النكاح فكما يبقى باعتبار هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكني فكذلك النفقة وباستحقاق السكني يتبين بقاء ملك اليد للزوج علمها مادامت في المدة وكالثبت استحقاق النفقة بسبب ملك اليمين شبت بسبب ملك اليد ألاترى أن نفقة رقيق المكاتب عليه في كسبه لماله فيه من ملك اليد ولا يدخل عليه نفقة المرهون فانه لا يكون على المرتهن مع ملك اليد له لان ملك اليد للمرتهن في المالية دون المين فان بده بد الاستيفاء وذلك في المالية دون المين فأما اذا كانت حاملا فلها النفقة بالنص وهو قوله تمالى وانكن أولات حمـل فأنفقوا عليهن حتى يضمن حملهن ومن أصل الشافعي رحمه الله تمالي أن تمليق الحكم بالشرط كابدل على ثبوت الحكم عند وجود الشرط يدل على نفيه عند عدم الشرط وعندنا تعليق الحكم بالشرط لابدل على عدم الحبكم عند عدم الشرط لان مفهوم النص ليس بحجة ولانه يجوز أن يكون الحكم ثاناً قبل وجودالشرط بعلة أخرى ألا تري أن من قال لعبده أنت حر اذا جاءرأس الشهر ثم قال أنت حر غدا يبقى ذلك النمليق صحيحاً حتى لو أزاله من ملكه اليوم فمضي الغد ثم اشتراه ثم جاء رأس الشهر يعتق ولو بقي في ملكه حتى الغد يعتق أيضاً كيف وقد قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجــدكم وفي قراءة ابن مســمود رضي الله تعالى عنــه أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم وقراءته لابدأن تكون مسموعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك دليل على أن النفقة مستحقة لها بسبب المدة وان قوله وان كن أولات حمل لازالة إشكالكان عسى ان يقم فان مدة الحمل تطول عادة فكان يشكل أنها هل تستوجب النفقة بسبب الممدة في مدة الحمل وان طالت فأزال الله تمالي هذا الاشكال بقوله حتى يضمن حملهن ثم النفقة اذا كانت عاملاتجب لهالاللولدبدليل أنه لأنجب في مال الولد وانكان له مال أوصى له به وانها لا تتعدد بتعدد الولدوأنها اذا كانت أمة

فنفقتها على زوجها ونفقة الولد تكون على مولاه كما بعد الانفصال وأن المنكوحة اذاحيلت لاتتضاعف نفقتها ولوكان الحمل يستحق ألنفقة لنضاعف نفيقة المنكوحة اذا حبلت فاذا ثبت ان النفقة لها فقلنا لا بد من سبب لاستحقاق النفقة بينهما وبين الزوج ولاسبب لذلك سوى العندة والحامل والحائل في هذا السبب سوال ولا تخرج من بيتها ليلا ولا نهاراً لقوله تمالى ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة قال ابراهيم رضي الله عنه خروجها من بيتهافاحشة ولانها مكفية المؤنة لاحاجة لها الى الخروح ليلا ولا نهاراً بخــلاف المتوفى عنها زوجها فانه لاَنفقة لَمَا في تركَّة الزوج فهي تحتاج الى ان تخرج بالنهار في حوابجها والبائنة بالخلع والايلاء واللمان وردة الزوج ومجامعة أمها سواء في ذلك لان هـذه الفرقة كلها بسبب من جهــة الزوج بعــد انكانت مستحقــة للنفقة فيأصــل النـكاح فيبقى ذلك الحق ببقاء العــدة فان اشترط الزوج في الخلع أزلاسكني في المدة ولا نفقة فعليه السكني ولا نفقة عليه لأن خروجها من بيتها معصية واشتراط الممصية في الخلم باطل ولان النفقة حقها واسقاطها حق نفسها صحيح فأما السكني من حق الشرع واستقاط ما هو حق الشرع باطلل ألا ترى أن استقاطها لما زاد على العشرة من المهر عنمد المقد صحيح بخدالاف المشرة حتى لو أبرأت زوجها من مؤنة السكني ورضيت أن تكون في بيت نفسها أو تلـ تزم مؤنة السكني من مالها كان صحيحاً لان ذلك حقها ﴿قال﴾ واذا طلق امرأته طلاقا باثناً وهي أمة وقع بوأها معه بيتًا فعلى الزوج النفيقة لانها كانت مستحقة للنفيقة حال قيام النيكاح فيبقى ذلك ببقاء المدة فان أخرجها المولى اليه لخدمته بطلت النفقة عن الزوج كما في حال قيام النكاح اذا شـ خام المخـ دمتـ م فان أعادها الى بيت الزوج وترك اسـ تخدامها فلها النفقة كما في حال قيام النكاح فاما اذا كانت عند الطلاق في بيت المولى يستخدمها ثم عادت الى بيت الزوج بمد الطلاق فلا نفقة لها عندنا وعلى قول زفر رحمه الله تمالي لها النفقة كما لو كان استخدامه اياها رمد الطلاق وهذا لان سقوط النفقة بمارض فاذا زال ذلك المارض صار كان لم يكن الا ترى ان الحرة اذا كانت ناشزة هاربة من الزوج حين طلقها ثم عادت الى بيته كان لهانفقة العدة لهذا المعنى وحجننا في ذلك ان باعتبار العدة يبقى ما كان ثابتاً ولا شبت مالم يكن ثابتاً لان الثبوت ابتداء يستدعي قيام الملك مطلقا فاما ثبوت نفقة المدة عند الفرقة فان كانت في بيت الزوج عند ذلك كانت مستحقة للنفيقة فيبقى ذلك ببقاء المدة فان اعترض بمد ذلك

مسقط ثم زال صاركان لم يكن واذا لم تكن مستحقة للنفقة عند الفرقة فلو جملنالها النفقة في المدة كان هــذا إنبات النفقة لها ابــدا. في المدة وذلك لايكون وهــذا الممني وهو ان المقصود من التبوئة أن تتفرغ للقيام بمصالح الزوج وذلك في حال قيام النكاح فاذا بوأها بيتًا في حال قيام النكاح استحقت النفقة فيبتى ذلك ببقاء المدة فاما اذا كان اسداء التبوئة في المدة لايحصل به هـ ذا المقصود لانها لاتقوم عصالح الزوج والقياس في الناشزة هكذا ولكنا استحسنا أيها لأن الحرة مستحقة في أصل النكاح والعارض المسقط عند الفرقة وبمدها في حقها سواء اذا زال صاركان لم يكن بخلاف الأمة وان جاءت الفرقة من قبل المرآة بالمصية كالردة ومطلوعة ابن الزوج على الجماع وما أشبه ذلك فلا نفقة لها ان أصرت على ذلك أو رجمت وتابت من الردة أما السكني فواجبة لها لان القرار في البيت مستحق عليها فلا يسقط ذلك عمصيتها اما النفقة فواجبة لها فتسقط عجي الفرقة من قبلها بالممصية ﴿قَالَ ﴾ وَانْ كَانَتُ أَمِـةً قد يُواْهَا المُولَى بِينَا فَعَتَقَتُ وَاخْتَارِتُ نَفْسُهِافُلُمِاالنَّفَقَةُ في العدة لان اختيارها كان بسبب حق مستحق لها وقد مينا ان النفقة لاتسقط في حال قيام النكاح اذا حبست نفسها محق فكذلك اذاوقعت الفرقة بسبب حق مستحق لها ﴿قال ﴾ واذا لم مخاصم المعتقة في نفقتها حتى انقضت عدتها فلا نفقة لها وكذلك التي طلقها زوجها لان نفقة العمدة لاتكون أوجب من نفقة النكاح وقدينا أن نفقة النكاح لاتصير دينا عضي المدة قبل الفرض ولا يكون لها انتطالب بهابمدزوال النكاح فنفقة المدة أولى وهذا لان السبب ملك اليد والمستحق بهذا السبب في حكم الصلة فلابد من قيام السبب لثبوت حق المطالبة الاترى ان الذي اذا أسلم وعليه خراج رأسه لم يطالب بشئ منه لز وال السبب قبل الاستيفاء فهذا مثله ﴿قَالَ ﴾ وأن كان الزوج غائبا فاستدانت عليه ثم قدم بمد انقضاء المدة فهذا ونفقـة النكاح سواء وقد بينا هناك ان على قول أبى حنيفة رحمه الله تمالى الأول استدانتها على الزوج صحبح وعلى قوله الآخر انمااستدانت على نفسها وليس على الزوج من ذلك شي فكذلك في حكم نفيقة الميدة ﴿ قَالَ ﴾ وإذا تطاولت العُيدة بالمرأة فالنفقة لها واجبة حتى تنقضي المدة بالحيض أو بالشهور عند الاياس لان سبب الاستحقاق قائم فيبقي الاستحقاق مقاء السب طالت المدة أو قصرت الاتري ان في الطلاق الرجمي يسوى بين ان تطول مدة الحيض أو تقصر والأصل فيه حديث علقمة رضي الله عنه فانه ظلق امرأته

فارتفع حيضها سبعة عشر شهرآئم ماتت فورَّنه منها عبد الله بن مسمود رضي الله عنه وقال ان الله تمالي حبس مميراتها عليك ﴿قَالَ ﴾ وان اختلفا في انقضاء العمدة فالقول قولها مم عينها لأن مافي رحمها لايمله غيرها فتكون أمينة فيهمقبولة القول هكذا قال أبي س كعب رضى الله عنه من الامانة اذ تؤمن المرأة على مافى رحمها ولانها متمسكة بالاصل والأصل هاء المدة واستحقاق النفقة كان ثابتاً لهما فيبقى مالم يظهر انقضاء العدة وبقول الزوج ذلك لايظهـر في حقها لان قوله ليس محجـة عليهـا فانأقام الزوج البينـة على اقرارها بانقضاء العدة برئ من النفقة لأن ثبوت اقرارها بالبينة كثبوته بالمعاشة ﴿ قال ﴾ واذا جامعت ابن زوجها مطاوعة في عدتها لم تبطل بذلك نفقتها الاعلى قول زفر رحمه الله تمالي فانه نقول النفقة تجب شيئاً فشيئاً فكما أنها لو طاوعت ابن الزوج في حال قيام النكاح لم يكن لها النفقة فكذلك اذا فعلت ذلك في المدة ولكنا نقول لا تأثير لفعلها هنا في الفرقة فان الفرقة بينهما قد وقمت قبل فعلما ولا تأثير لهــذا الفعل في اسقاط العدة فتبقى النفــقة مستحقة لهـ ا بخلاف ما اذا فعلت حال نيام النكاح لان الفرقة هناك وقعت بفعلها وهي عاصية في ذلك فأما اذا ارتدت في المدة سقطت نفقتها لا لمين الردة ولكن لانها تحبس فلا تكون في بيت زوجها والمحبوسة بحق علمها لا تستوجب النفيقة في حال قيام النكاح فكذلك لاتستوجب النفقة فيالمدة وانتابت ورجمت الى بيته كان لهالنفقة لزوال العارض وهو الحبس مخلاف ما اذا وقعت الفرقة بردتها فان هناك لا نفقة لها وان تابت لان أصل الفرقة كان من جهتها بمعصية ولو لحقت بدار الحرب مرتدة فقد انقطعت العصمة بينهما حتى اذا جاءت مسلمة أو نائبة أو سبيت فأعتقت أو لم تعتق فلا نفقة لهــا لان استحقاق النفقة باعتبار بقاء العصمة وسباين الدارين قاطع للعصمة ﴿ قال ﴾ ولو أن مســـتأمنا في دارنا تزوج ذمية ودخل بها وطلقها فلها النفقة في قول من يوجب على الذمية العدة وقد بينا فيه شبه الروايت بن عن أبي حنيفة رحمه الله تمالي فن أوجب علمها بقول النفقة لما كانت مستحقة في حال قيام النكاح لها يبقى ببقاء العدة ولا يشبه هذا الذمي الذي له أبوان حربيان دخلا بأمان فانه لانفقة لهما عليه لانهما وان كانا في دارنا صورة فهما من أهـــل الحرب متمكنان من الرجوع الى دار الحرب ونفقة الاقارب بمنزلة الصلة ولا يثبت استحقاق الصلة للحربي على من هومن أهل دارنا وهذا لان هذه الصلة لانقابه وهو من أهل الحرب

فهو بهمستوجب القتل غير مستوجب للانقاء وكما لايجب نفقتهما على الذي لأتجب على المسلم بطريق الاولى ﴿قالَ ﴿ وَانْ كَانَ لَلْمُسْلَمُ أَبِ ذَمِي مُعْسَرُ فَنِي القياسُ لانفَقَةُ لَهُ عَلَيْهُ لاختلاف الدينين ألا ترى أن التوارث بينهما منقطم فكذلك استحقاق النفقة وهو نظير سائر الاقارب حتى لا يستوجبون النفقة مع اختلاف الدين ولكنا نستحسن في حق الاب الذي والام لقوله تمالى وصاحبهما في الدنيا ممروفا وهذا في الابوين الـكافرين لقوله تمالي وان جاهداك على أن تشرك بي وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتر كهما يموتان جوعا ثم استحقاق النفقة فيما بين الوالد والولد بسبب الولادة وذلك متحقق مع اختـالاف الدين بخلاف سائر الاقارب فان الاستحقاق هذا بسبب الورائة قال الله تمالى وعلى الوارث مثل ذلك وباختلاف الدين ينقطم التوارث وبمعرفة حدود كلام صاحب الشرع يحسسن الفقه ألا ترى أن حكم العتق عند دخوله في ملسكه وحرمة الرجوع في الهبة لما تعلق بالمحرميــة شرعالم يختلف باختلاف الدين ﴿قال ﴾ رجل أعتق أم ولده فلانفقة لها في المدة لان استحقاق النفقة كان لها علك اليمين والمتق مناف للملك وما عليها من العدة نظير المدة من نكاح فاسدأو وطء بشهة ألاترى أنه لانخناف بالحياة والوفاة وعثل هذهالعدة لاتستحق النفقة ﴿قَالَ ﴾ واذاً أقر الرجل ان نكاح امرأته عليه حراموقد ذخل بها ففرق بينهما فلها المسمى من المهر ونفقة العدة لانأصل النكاح كان صحيحاً باعتبار الظاهر وهو غير مصدق في اقراره بالحرمة في حقها وانما يصدق في حق نفسه بإيطال ملكه عنها فيجمل هذا في حقها كالطلاق فلها جميع المسمى ونفقة المدة ﴿قال ﴾ والتي زوجهاعم ااذا اختارت نفسها بمدالبلوغ وقددخل مها الزوج فلها النفقة مادامت في العدة لان الفرقة من جهنها بسبب حق مستحق لها وكذلك اذا فرق القاضي بينهما بعد الدخول لعدم الكفاءة فلها النفقة والسكني ما دامت في المدة لان أصل النكاح كان صحيحا متوارثان مه اذا مات أحدها والفرقة اذا جاءت يسبب حق مستحق لاتسقط به نفقتها ﴿قال ﴾ واذا فرض القاضي للمرأة على زوجها النفقة فأعطاها فسرق منها لم يكن على الزوج ان يعطيها مرة أخرى مالم يمض الوقت لانها قد. إستوفت حق نفسها فدخل المستوفي في ضمانها كما اذا استوفت المهر ويكون الهلاك بمد ذلك علمها دون الزوج ولو أرسل بها اليهارسولا فقال الرسول قد أعطيتها اياها وجحدت هي كان القول قولها مع عينها لان رسول الزوج نائب فدعواه أنه أعطاها كدعوى الزوج ذلك

عليها ولو قال الزوج أعطيتها نفقتها وأنكرت هي الاستيفاء كان القول تولها مع يمينها فكذلك اذا ادعى الرسول انه أعطاها ولو أقرت بالاستيفاء ثم ماتت قبل مضى المدة ففي حق الزوج في الاسترداد من التركة خلاف كما بينا فيما سبق ولا فرق بين ان يكون المقبوض بعينه قائما أو يكون مستهلكا على الفولين جميما والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

# - ﴿ بَابِ حَكُمُ الولد عند افتراق الزوجين ﴿ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ الله

اعلم بأن الصغار لما بهم من العجز عن النظر لانفسهم والقيام بحواتجهم جمسل الشرع ولاية ذلك الى من هو مشفق عليهم فجمل حق التصرف الى الآباء لقوة رأيهم مع الشفقة والتصرف يستدعي قوة الرأى وجعل حق الحضانة الى الامهات لرفقهن في ذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيوت والظاهر أن الام أحفي وأشفق من الاب على الولد فتتحمل في ذلك من المشقة مالا يتحمله الاب وفي تفويض ذلك اليها زيادة منفعة للولد والاصل فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان ولدى هذا قد كان بطني له وعاء وحجرى له حواء وتدبيله سقاء وأن هذا يريد أن ينتزعه مني فقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنزوجی ولما خاصم عمرأم عاصم بین یدی أبی بکر رضی الله تمالی عنــه لینتزع عاصما منها قال له أبو بكر رضي الله تمالي عنه ربحها خير لهمن سمن وعسل عندك وفي رواية ربقها خير له ياعمر فدعه عندها حتى يشب وفي رواية دعه فريح لفاعها خيرله • ن سمن وعسل عندك اذاعرفنا هذا فنقول اذا فارق الرجل امرأته ولهما ولد فالام أحق بالولد أن يكون عنـــدها حتى يستغنى عنها فان كان غلاما فحتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحدهوفي نوادر داوذ بن رشيد ويستنجى وحده وان كانت جارية فهي أحق بها حتى تحيض وكان القياس أنيستوى الفلام والجارية فىذلك واذا استغنيا يكون الأبأحق بهما لان للام حق الحضانة وذلك ينتمي أذا استنفى عن ذلك والحاجة الى الحفظ بعهد ذلك والاب أفدر على الحفظ فان المرأة تعجز عن حفظ نفسها وتحتاج الى من يحفظها على ماقيل النساء لحم على وضم الا ماذب عنهمن فكيف تقمدر على حفظ غميرها ولكنا تركنا القياس فقلنا الجارية وان استغنت عن التربية فقد احتاجت الى تملم النزل والطبخ وغسل الثياب والام على ذلك

أقدر واذا دفعت الىالاب اختلطت بالرجال فيقل خياؤها والحياء في النساء زينة وانما يبقي ذلك اذا كانت تحت ذيل أمهافكانت أحق مها حتى تحيض فاذا بلغت احتاجت الى النزويج وولاية النزويج الى الاب وصارت عرضة للفتنة ومطممة للرجال وبالرجال من الغميرة ما ليس للنساء فيتمكن الاب من حفظها على وجه لا تمكن الام من ذلك وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تمالي اذا بلغت حد الشهوة فالاب أحق بها للمعني الذي أشرنا اليه وهو قوة غيرة الرجال فان الام ربما تخدع فتقع في فننة ولا تشمر الام بذلك ويؤمن ذلك على الاب فأما الغلام اذا استغنى فقد احتاج الى تملم أعمال الرجال والابعلى ذلك أقدرواحتاج الى من يثقفه ويؤديه والاب هو الذي يقوى على ذلك ولان صحبة النساء مفسدة للرجال فاذا ترك عندها ينكسر لسانه ويميل طبعه الى طبع النساء فريما يجيء محنثاً فلهذا يدفع الى الاب بمد ذلك وهذا مذهبنا فأما عند الشافعي رحمه الله تمالي يخير بـين الإبوين فيدفع الى من اختار الفلام صحبته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غــــلاما بـين الابوين ولـكنا نقول في هـــــذا بناء الالزام والحـكم على قول الصــــي وذلك لا يجوز ولان الصبي في المادة يختار ما يضره لأنه بخنار من لا يؤدبه ولا بمنعه شهوته والذي روى من الأثر فقد دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الغلام فقال اللهم سدده فببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار ما هو أغم له ولا يوجله مثله في حق غيره والرصاع والنفيقة على الوالد لقوله تعالى فان أرضمن لكم فآتوهن أجورهن يعيني مؤنة الرضاع وهـذا بخلاف حال قيام النكاح بينهـمافانها لا تستوجب الاجر على ارضاع الولد وان استأجرها عندنا لان في حال بقاءالنكاح الرضاع من الاعمال المستحقة علمها دينا وبعد الفرقة ليس ذلك بمستحق عليها دينا ولا دَينا وكما أن النفقة بعمه الفطام على الاب لا بشاركه أحد في ذلك باعتبار أن الولد جزء منه والانفاق عليه كالانفاق على نفسه فكذلك قبل الفطام مؤنة الرضاع عليه فان كان بجد من يرضعه بأقل مما ترضعه المرأة ولم تأخــدُه المرأة بذلك استأجر الظئر لترضعه قال الله تعالى وان تعاسرتم فسترضع له أخرى ولاتها قصدت الأضرار بالزوج في التحكم عليه وطلب الزيادة الا أن الظئر تأتى فترضعه عند أمه وليس للاب أن يأخــ الولد منها لان حق الحضانة لها فــ الا علك الاب الطال حقها وان اخذته الام بمشــل ذلك فهي أحق به لانها أشــفق على الولد من الظئر ولبنها أوفق له

والأب في هذا الموضع قاصد الى الاضرار والتعنت حين رضي بدفع مقدار الى الظئر ولا رضى بدفع مشل ذلك الى الام فأن لم يكن وقع بينهـما فرقة فلا أجر لهـا على الرضاع وان أبت أن ترضع لم تكره على ذلك لان المستحق عليها بالنكاح تسلم النفس الى الزوج للاستمتاع وما سوى ذلك من الاعمال تؤمر مه تدينا ولا تجبر عليه في الحكم تحوكنس البيت وغسل الثياب والطبخ والخبز فكذلك ارضاع الولد ﴿ قال ﴾ وان لم يكن الصبي أب وكان له أم وعم فالرضاع عليهما أثلاثا على قدر ميراثهماان كانا موسرين لقوله تمالى وعلى الوارث مثل ذلك فقد اعتبر صفة الوراثة في حق غير الاب فدل ذلك على أنه يكون على الورثة تحسب الميراث ولكن بعد أن يكون ذا رحم محرم ثبت ذلك بقراءة ابن مسمود رضي الله عنه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك فان قراءته لا تقلف عن روايته عن رسول الله صلى الله عليه وســلم لانه ما كان هذا الا سماعاً من رسول الله صلى الله عليه وسملم وروى الحسن عن أبي حنيفة رجمه الله تمالي قال في النفيقة بعد الفطام الجواب هكذا وكذلك فيما يحتاج اليه من النفقة قبل الفطام فاما الرضاع فأنه كله على الآم لانها موسرة باللبن والعم معسر في ذلك ولكن في ظاهر الرواية قال قــدرة العم على محصيل ذلك بماله يجعله موسراً فيه فلهذا كان علمهـما اثلاثا والأم أحق ان يكون عندها حتى يبلغ ماوصفنا فان كان العم فقيرا والأم غنية فالرضاع والنفقة على الأم لانالنفقة على الم مستحقة في ماله لافي كسبه على مانبينــه في نفقــة ذوى الأرحام ان شاء الله تمالي والممسر ليس له مال فلا يلزمه شيء من النفقة بل هو كالمعدوم فكانت النفقة على الام فان كان له أم وأخ لاب وأم وعم وهم أغنياء فالرضاع على الأم والأخ اثلاثًا بحسب الميراثولا شي من ذلك على العملانه ليس بوارث مع الآخ والغرم مقابل بالغموانما يستحق على من يكون الغنم له آذا مات الولد والحاصل ان بعد الأب النفقة على كل ذى رحم محرم اذاكانواأغنياء على حسب الميراث ومن كان منهم فقيراً لم يجـبر على النفقة فان تطوَّع بشيُّ فهو أفضـل فائ كانت الأم فقيرة وللولد عمية وخالة غنيتان فالنفقة عليهما أثلاثا على العمة الثلثان وعلى الخالة الثلث لان الام الفقيرة كالممدومة وبمدها الميراث بين الممة والخالة أثلاثافكذا النفقة عليهما وعلى هذا لو كان لهابن عم هو وارثه فان ابن العم ليس بذي رحم محرم فلا شيُّ عليه من النفقة بل مجمــل هو في حق النفقة كالمعدوم وتكون النفقة على العمة والخالة أثلاثا

وان كان الميراث لابن العم وكذلك كل عصبة ليس بذي رحم محرم فلا نفقة عليه وان كان الميراثله الاترى ان مولى العتاقة عصبة في حق الميراث ولانفقة عليه فكذلك من ليس بمحرم من الاقارب ﴿قال ﴾ ويؤمر الموسر والوسط لولده اذا كانوا أكثر من واحد بخادم فان لم يكفهم فخادمان يقومان عليهم في خدمتهم لان هذا من جملة كفايتهم فتكون على الأب كالنفقةوالكسوةالاأن المسر عاجز عنذلك والتكليف بحسب الوسع فأما الموسر ووسط الحال يقدر على ذلك فيؤمر من ذلك عاتقع به الكفاية ﴿قال ﴾ فان تزوجت الام فالأب أن يأخذ الولدمنهالقوله صلى الله عليه وسلم مالم تتزوجي فإنماجعل الحق لها الي أن تتزوج وحكم مابعد الغاية مخالف لما تبل ذلك ولانهالما تزوجت فقد اشتغلت بخدمة زوجها فلا تتفرغ لتربية الولدوالولدفيالمادة يلحقه الجفاء والمذلة منزوج الامفكان للأب أنلابرضي بذلك فيأخذ الولدمنها ﴿ قَالَ ﴾ وأم الام في ذلك سوا عنزلة الام بعدها لان حق الحضانة بسبب الامومة وهي أم تدلى بأم فهي أولى من أم الاب لانها تدلى بقرابة الأب وقرابة الام في الحضانة مقدمة على قرابة الاب ﴿قال ﴾ ويستوى انكانت الام مسلمة أوكتابية أومجوسية لانحق الحضانة لها للشفقة على الولد ولا تختلف ذلك باختلاف الدين على ماقيل كل شي محب ولده كانت أو غلاما لأنه مسلم باسلام الإب وانها تعلمها الكفر فلا تؤمن من الفتنة اذا تركت عندها فلهذا تؤخذ منها فان كان لام الام زوج نظرنا فان كان زوجها جد الولد فهي أحق به لان جد الولد يكون مشفقاً عليه ولايلحقه الاذي والجفاء من جهته وان كان أجنبياً فلا حق لها في الولدكالام اذا تزوجت أجنبيا ﴿ قال ﴾ وأم الاب يمدها أحق بهـم عندنا وعلى قول زفر رحمه الله تمالى الاخت من الاب والام أو من الام أو الخالة أحق من الجدة أم الاب لانها تدلى بقرابة الاب ومن سمينا بقرابة الام واستحقاق الحضانة باعتبار قرابة الام ولكنا نقول هذه أم في نفسها كأم الام والام مقدمة على غيرها في الحضالة ثم أصل الشفقة باعتبار الولاد وذلك للجدات دون الآخوات والخالات فلهذا كانت أم الاب أحق وان كان لها زوج فان كان زوجها جد الولد الكذلك وان كان زوجها أجنبيا أو كانت هي ميتة في الحضانة الى الاخوات والاخت لأب وأم أولى من الاخت لام وعلى قول زفر رحمه الله تعالى هما مستويتان لان ثبوت هذا الحق بقرابة الام وهمــا سواء في ذلك

ولكنا نقول قرابة الاخت لاب وأم منجمتين والشفقة بالفرابة فذو القرابتين يكون أشفق فكان بالحضانة أحق ويجوز أن يقع الترجيح بما لايكون علة الاستحقاق ألا ترى أن الاخ لاب وأم مقدم في العصوبة على الاخ لأب بسبب قرابة الام وقرابة الام ليست بسبب لاستحقاق العصوبة بها ثم الاخت لام تقـدم على الاخت لاب لان اســـنحقاق الحضانة بقرابة الام وهي تدلى بقرابة الام والاخرى انما تدلى بقرابة الاب ثم بعد الاخت لام قال في كتاب النكاخ الاخت لاب أولى من الخالة وفي كتاب الطــلاق قال الخالة أولى من الاخت لاب فني رواية كتاب النكاح اعتبر قرب القرابة والاخت لاب أقرب لانهاولد الاب والخالة ولد الجد وفي كتاب الطلاق اعتبر المدلى مه فقال الخالة تدلى بالام والاخت لاب تدلى بالاب والام في حق الحضانة مقدمة على الأب فكذلك من يدلى بقرابة الام يكون مقدما علىمن يدنى بقرابة الاب ثم بعد الاخوات بناتهن على النرتيب الذي ذكرنافي الاخوات وينات الاخوات في الحضانة أحق من ينات الاخوة لان المدلي به في ينات الاخوة لم يكن له حق في الحضانة بخلاف منات الاخوات ثم بمدهن الخالة لاب وأم ثم بمدها الخالة لأب والدليل على ثبوت حق الحضانة للخالات ماروى أن على بن أبي طالب وجمفرا وزيد بن حارثة رضي الله عنهم اختصموا بين بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النة حمزة رضي الله عنه فقال على رضي الله عنه منت عمى فأنا أحق مها وقال جعفر رضي الله عنه النة عمى وخالتها عندى وقال زيد بن حارثة رضى الله عنه النة أخي آخيت بيني وبينه يارسول الله فقضي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمفر رضي الله عنه فقال الحالة أم والترتيب في الخالات على قياس الترتيب في الاخوات وهن أحــق بالحضانة من المهات لان الخالة تدلى بالأم والعمة تدلى بالاب واستحقاق الحضانة بقرابة الام فلهذا قدمت الخالة في ذلك على العمة ثم يمد الخالات العات فالتي من الاب والام تقدم ثم بعدها التي من الام ألتي من الاب على قياس الخالات وبنت الاخ أولى من العات لان كل واحدة منهما تدلى بمن لا حق له في الحضالة ولكن بنت الاخ أقرب والحالة أولى من بنت الاخلان الحالة تدلى بمن لهاحق في الحضالة وهي الام وابنة الاخ تدلى عن ليس له حق في الحضالة فلهذا كانت الخالة أحق ﴿ قَالَ ﴾ وليس لمن سوى الام والجدتين حق في الولد اذا أكل وشربوليس وحده جارية كانتأو غلاما لان توك الجارية عند الام والجدتين لتعليم أعمال داخل البيت وانمــا يتأتى

ذلك بالاستخدام وللأم والجدتين حق الاستخدام وليس لغيرهن بمن سمينا حق الاستخدام ولايحصل مقصودتمليم الاعمال الابذلك فلهذاأخذ منهن ثم بعدما استغنى الغلام أوحاضت الجارية عند الام والجدتين او استغنت عند غير هن فالاب أحق بالولد ثم بعده الجدات لاب ثمالاخ من الاب والام ثمالاخ من الاب لان ولاية الضم الى نفسه بمدهذا باعتبار المصوبة فن يكون مقدما في المصوبة من ذي الرحم المحرم أولى بذلك وقد بينا ترتيب العصبات في أول الـكتاب ولا حق لابن الم في ذلك لانه رحم غير محرم فلا يؤمن منــه أن يطمع فيها فلهـذالايكون له ان يضمها وانكانت ولاية التزويج لهباعتبار المصوبة ﴿ قال ﴾ واذا اجتمع أخوة لاب وأم فأفضلهم صلاحا وورعا أحق به لان ضمه الى أقرب العصبات لمنفعة الولد ولهذا قدم الاقرب وضمه الى أبينهم صلاحا أنفع للولد لانه يتخلق بأخلافه فان كانوافي ذلك سواء فأكبرهم أحق لفوله صلى الله عليه وسلم الـكبر الكبر ولانحق أكبرهمأسرع ثبوتا فعند التمارض يترجح ذلك وكـذلك الاعمام بعــد الاخوة ثم الفلام اذا بلغ رشيدآ فــله ان ينفردبالسكني وليس للاب ان يضمه الى نفسه الا ان يكون مفسداً مخوفا عليه فحينتذ له ان يضمه الى نفسه اعتبارا لنفسه بماله فانه بمد مابلغ رشيداً لايبقي للاب يد في ماله فكذلك فى نفسه واذا بلغمبذراً كان اللاب ولاية حفظ ماله فكذلك له ان يضمه الى نفسه امالدفع الفتنة أولدفع العار عن نفســه فانه يـــير بفساد ولده فاما الجارية اذا كانت بكراً فللاب ان يضمها الى نفسه بمد البلوغ لانها لم تخنبر الرجال فتكون سريمة الانخداع فاما اذا كانت ثيبا فلها ان تنفرد بالسكني لانها قد اختبرت الرجال وعرفت كيدهم ومكرهم فليس للاب ان يضمها آلى نفسه بعد البلوغ لان ولايته قد زالت بالبلوغ وانما بتي حق الضم في البكر لانها مرضة للفتنة وللانخــداع وذلك غير موجود في حق الثيب والاصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للولى مع الثيب أمر وقال صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها يعـني في التفرد بالسكني ولكن هـذا اذا كانت مأمونة علىنفسها وذكر في كتاب الطلاق أن الثيب اذا كانت مخوفة على نفسها لا يوثق بها فللأب أن يضمها الى نفسه لبقاً؛ الخوف وقد بينا أن ولاية الضم في البكر لكونها مخوفًا علمها فاذا وجد ذلك في حقالثيب كان لهأن يضمها الى نفسه وأما البكر فان لم يكن لهـا أبولا جد وكان لهــا أخ أو عم فله أن يضمها اليمه أيضاً لانه مشفق عليها فيقوم بحفظها وان كانت لا تبلغ شفقته شفقة الاب عنزلة ولاية النزويج يثبت للم والاخ بعد الاب والجد فان كان أخوها أو عمها مفسداً مخوفا لم يخل بينه وبينها لان ضمها اليه لدفع الفتنة فاذا كان سببا للفتنة لم يكن له حق ضمها اليه بل يجعل هو كالممدوم فتكون ولاية النظر بمدذلك الى القاضي منظر امرأة من المسلمين لقة فيضمها عندها وكما يثبت للقاضي ولاية النظر في مالها عنـ د مجزها عن ذلك فكذلك فيحق نفسها فالكانت البكر قد دخلت فيالسن فاجتمع لهما رأيها وعقلها وأخوها أو عمها مخوف عليها فلها أن تنزل حيث شاءت في مكانلا يخاف عليها لأن الضم كان لخوف الفتنة بسبب الانخداع وفرط الشبق وقد زال ذلك حين دخلت في السن وأجتمع لهما رأمها وعقلها ﴿ قال ﴾ وأم الولد اذا أعتقها مولاها في الولد عنزلة الحرة المطلقـة لان تبوت هـ ذا الحق الأم باعتبار شفقتها على الولد وذلك موجود في حق أم الولد بل شفقتهن على أولادهن أظهر من شفقة الحرائر لان الولد كان سبب عتقها الا أن قبل العتق ليس لها حق الحضانة لاشتغالها تخدمة مولاها ولانها بملوكة لا تلي نفسها وحق الحضانة نوع ولاية فكما لا يثبت سائر الولايات للرقيق فكذلك في الحضانة وهذا المعنى يزول بالعتق فكانت في الحضانة بمله المتق كالحرة الاصلية ﴿قالَ ﴿ والامة اذا فارقها زوجها فان الولد رقيق لمولى الامة يأخــذهم المولى وهو أولى بهم من الاب لان الولد تبع الام في الملك والمملوك مالكه أحق من غيره وكذلك اذا كان الزوج حراً لم يفارق أمه فالمولى أولى بالولد لكونه مملوكاً له ولكن لاينبغي أن يفرق بـين الولد الصــغير وبـين امه لقوله صلى الله عليه وســـلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله تمالى بينه وبين أحبته يوم القيامة واللهسبحانه وتمالى أعلم بالصواب واليه للرجع والمآب

### -مر باب متاع البيت كا

والمنازل وماأسبه ذلك فهو المرأة وما كان الرجال كالسلاح والقباء والقلنسوة والمناة المناة كالدرع والمناقة والمنازل وماأسبه ذلك فهو المرأة وما كان الرجال كالسلاح والقباء والقلنسوة والمنطقة والطيلسان والسراويل والفرس فهو للرجل وما كان الرجال والنساء كالخادم والعبد والشاة والفرش فهو للرجل في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ان كانا حيين وان مات أحدهما ووقع الاختلاف بين الحي منهما وورثة الميت فهو للباقي منهما أيهما كان وقال محمد رحمه الله تمالي

مايصاح للرجال والنساء فهو للرجل ان كان حيا ولورثته ان كان ميتاً وقال أبو بوسف رحمه الله تمالي تعطى المرأة جهاز مثلها والباقي للرجل استحسن ذلك وقال ان أبي لبلي مايصلح للرجال والنساء فهو للزوج ان كان حياً ولورثته إن كان ميتا وانمــا لهامايصلح للنساء خاصة وعلى قول ابن شبرمة المتاع كله للرجل الا ما على المرأة من ثباب منها وقال زفر رحمه الله تمالى المتاع بينهما نصفان اذا لم تقم لواحد منهما بينــة وهو قول مالك رحمه الله تمالى وأحد أقاويل الشآفعي رضي الله تعالى عنه وفي قول آخر المشكل بينهما نصفان وعلى قول الحسن البصري ان كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها الا ماعلى الزوج من ثياب بدنه وانكان البيت بيت الزوج فالمتاع كله له لان بد صاحب البيت على مافي البيت أقوى وأظهر من مدغيره ولأن المرأة ساكنةالبيت الاترى انها تسمى قعيدة فاذا كان البيت لها فالبيت مع ما فيه في مدها وعند دعوى مطلق الملك القول قول ذي اليه ومن تقول المتاع كله للزوج قال لإنالمرأة في يد الزوج فما في بينها يكون في بد الزوج أيضاً الا ترى انه صاحب البيت وان المنزل يضافاليه ولهذالوتنازع رجلان فىامرأة وهىفي بيت أحدهما فأقاما البينة كانت مينة صاحب اليدأولي ويكون هذاعنزلة الاجير معالمستأجر اذا اختلفا فيمتاع الحانوت فالقول قول المستأجر وليس للاجير الا ماعليه من ثياب بدنه فهـذا مثله ومن يقول الـكل بينهما نصفان تقول استويا فيسبب الاستحقاق لانهما ساكنان فيالبيت فالبيت مع مافيه يكون في مدهما ولا معتبر في الدعوي والخصومات بالشبه الا ترى ان اسكافا وعطارآ لو تنازعاً في آلات الاسكافة أو آلات العطارين وهوفي أبديهما قضى بينهما نصفان ولا ينظراني ما يصلح لكل واحد منهما وهذا لان الانسان قد يُحذ الشيُّ لاستماله وقد يُعذه ليتجر فيه فنكذلك هذا ومن يقول ان المشكل بينهمايقول لكل واحد منهما فيا يصلحله نوع ترجيح من حيث ان الظاهر أنه هو الذي أتخذه لاستعاله فيترجيح به كما لو تنازع صاحب الدار مع سكانها في لوح موضوع في الدار ونقشه يشبه نقش الالواح التي في السقف وموضعه من السقف ظاهر فأن القول قول صاحب الدار لاجل شهادة الظاهر له وان لم يكن بهذه الصفة فالقول قول الساكن كسائر الامتعة فاما في المشكل لاترجيح لواحد منهما فيعتبر فيه المساواة في سبب الاستحقاق فيكون بينهما نصفان وأما أبو بوسف رحمه الله تمالي تقول القياس ان يكونالكل للزوج لان المرأة مع مافي يدها في يد الزوج الا أن الظاهر انها لا تزف الى

بيت زوجها الامع جهاز مثلها فني مقدار جهازمثلها يترك القياس للعرف الظاهرويجعل ذلك لهاوفيما زاد على ذلك القول قول الزوج بطريق القياس الذي قلنا وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول ما يصلح للرجال فهو قريب من استمال الرجل وما يصلح للنساء فهو قريب من استمالها والاستمال يد حتى لو تنازع رجلان في ثوب واحــد وأحــدهما لابسه والآخر متملق بذيله أوتنازعا في دابة وأحدهمارا كمهاوالآخر متعلق بلجامها بجعل القول قول المستعمل فكانت بدالستعمل هناأتوى فياهو صالح لاحدهما فأما فيا يصلح لهما فيترجح جانب الرجل في الطلاق لانه صاحب البيت فقد كانت هي مع المتاع في بده فأما بعد موت أحدهما قال محمد رحمه الله تعالى ورثة الزوج يقومون مقام الزوج فكما أن في المشكل القول قوله في حياته فكذلك بعد موته القول قول ورثته وقال أبو حنيفة رحمــه الله تمالي يد الباقي منهما الى المتاع أسبق لان الوارث اعما يثبت يده بعمد موت المورث وكما يقع الترجيح هنا يقوة اليد لصلاحية الاستمال فكذا يقع الترجيح يسبق اليد ولان يد الباقي منهما بدنفسه ويد الوارث قائمة مقام يد مورثه فلهذا النوع من الترجيح كان المشكل للباقي منهما أيهما كان وماكان من متاع التجارة والرجل معروف تتلك التجارة فهو للرجل والجبة المحشوة وجبة القز والخز والبرود فهو للرجل اذا كانت ذات لبة لان هـذا بما يستعمله الزوجين حرآ والآخر مملوكا أو مكاتباً فالمتاع للحر منهما أيهــماكان في قول أبي حنيفــة رحمه الله تعالي وقال أبو يوسف ومحممه رحمهما الله تعالي همذا وما لوكانا حربن سواء على مامينا في الفصل الأول من قول كل واحد منهما وانما نص على هـذا الخلاف في الجامع الصفير وجه قولهما أن المملوك عَنزلة الحر في الاستحقاق باليد لان له يدا معتبرة ألا ترى أنه لو تنازع حر ومملوك في متاع في بدهما كان بينهما نصفان ولا تنرجح يد الجر بحريته فكذلك هــذا ولكن أبو حنيفــة رحمه الله تمالي يقول بد الحر أقوي فانها بد ملك وبد العبد ليست بيد ملك فكما يقع الترجيح هنا يقوة اليبد يقع بالقرب من الاستمال بخلاف سائر الدعاوى والخصومات فكذلك يقع النرجيح هنا بقوة اليـد بالحرية توضيحه أن يد الحر يد نفسه ويد العبد من وجه كأنها يد مولاه وقد بينا أن الترجيح هنا باعتبار أن يده يد نفسه كما بعد موت أحدهما وان كان أحدهما كافراً والآخر مسلما فالمسلم والكافر في

ذلك سواء لانهما في قوة اليه يستويان فأن يدكل واحه منهما يد نفسه وهي يد ملك فيستويان في الاستحقاق ويستوى ان وقمت المنازعـة بينهما في حال قيام النـكاح أو بعــد وقوع الفرقة بأي وجه وقعت الفرقة بينهما سواءكانت الفرقة من قبل الزوج أو من قبل المرأة وان كانت أمة فأعتقت فاختارت نفسها فما عرف أنه كان في البيت قبـل أن تمتق فهو للرجل عنــد أبي حنيفة عنزلة ما لو وقعت المنازعة في ذلك قبل عتقها وما أحــدنًا بعد المتق قبل أن تختار نفسها فهو على ما بينا في الطلاق لان بدها بالمتق تتقوي فتستوى بيد الرجل فيها أحدث بعد العتق ﴿ قال ﴾ فان كان له نسوة فوقع الاختلاف بينه وبينهن فان كن في بيت واحد فتاع النسوة بينهن سواء للمساواة بينهن في سبب الاستحقاق وهو القرب من الاستمال وقوة اليـد بسبه وان كانت كل واحـدة منهن في بيت واحد فما في بيت كل واحدة منهن بينها وبين زوجها على ما وصفنا ولا يشارك بعضهن بعضا لأنه لا يد لكل واحدة منهن فيما في بيت ضرتها فلا تستحق شيئًا من ذلك الا محجة ﴿ قال ﴾ واذا أقرت المرأة عتاع أن الرجل اشتراه فهو للرجل لانالشراء سبب موجب للملك وقد أُمَّرت له عباشرة هذا السبب ولان ما أقرت به كالمعان ولو عايناه اشترى شيئاً كان ذلك مملوكا له فكذلك اذا أفرت هي بشرائه ﴿ قال ﴾ واذا مات الرجل فقالت الورثة للمرأة قدكان طلقك في حياته ثلاثًا وأرادوا أن يأخذوا منها المشكل لم يصدقوا على ذلك وهــذا التفريم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فانه بقول اذاو قمت الفرنة بالطلاق فني المشكل القول قول الزوج واذا وقعت بالموت فني المشكل القول قول الباقي منهما ثم هنا الورثة يدعون طلاقا لم يظهر سببه فلا يقبل قولهم في ذلك الا بحجة الا ترى انهم لو أرادوا منع مسيراتها بهذه الدعوى لم يقبل قولهم في ذلك ولان القول قولها بعد مأتحلف بالله أنها ماتعلم أنه طلقها لانهالوأ فرت بالطلاق لزمها فاذا أنكرت حلفت عليه ولكن الاستحلاف على فعل الغير يكون على الملم فان علم اله طلقها في صحته ثلاثًا ثم مات أو طلقها في مرضه ثلاثًا ثم مات بعد انقضاء العدة فني المشكل القول قول ورثة الزوج لانها صارت أجنبية بهذا الطلاق ولو وقعت المنازعية بيهما في المشكل بعد الطلاق كان القول فيه قول الزوج فكذلك بعد موته القول فيه قول ورثته وان مات قبل ان تنقضي العدة فهو للمرأة لان الطلاق في المرض لا يجعلها أجنبية مالم تنقضي عدتها الاترى انها ترثه بالزوجية اذا مات فكان هذا ومالو وقعت الفرقة بينهما

بالموت سواء فلهـذا كان القول في المشكل قولها وان كانا مملوكين أو مكاتبين أو كافرين فالقول في المتاع على ما وصفنا في الحرين المسلمين لان هـذا من باب الدعوى والخصومة والكفار والماليك في ذلك يستوون بالاحرار المسلمين كما في سائر الخصومات والله أعلم بالصواب واليه المرجع والماتب

## مر باب القسمة بين النساء كان

اعلم بأن الزوج مأمور بالعــدل في الفسمةفيمابين النساء وذلك ثابت بالكتاب والســنة أما الكيتاب فقوله تعالى فان خفـتم ألا تعدلوا فواحـدة الى قوله ذلك أدنى أن لاتعولوا معناه ان لاتجوروا وذكر الشانمي رحمه الله تمالي في أحكام القرآن ان معناه ان لا تكثر عيالكم وهذا مخالف لقول السلف فالمنقول عنهم أنلاتميلوا ومعذلك فهو خطأ من حيثاللغة فانه لو كأن المراد كثرة العيال لكان تقول الاتميلوا بقال عال اذا مال وأعال اذا صار معيلاومن حيث المعنى كذلك أيضا غلطا فانهأمر بالاكتفاء بالواحدة وانخاذ مابينا من ملك اليمين عند هذا الجور ومعني كثرة العيال ووجوب النفقة يحصل في ملك اليمين كما يحصل في ملكالنكاح وأنما ينمدم في ملك أليمين استحقاق التسوية في القسمة وأما السنة فما روىءين عائشة رضي الله عنها أن النبي صـلى الله عليه وسـلم كان يمــدل في القسمة بـين نسائه وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك يعني من زيادة الحبة لبعضهن وفي حديث أبي هم يرة رضى الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال من كانت له زوجتان فمال الى احداهما في القسم جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ولأن النساء رعاياه الا ترى أنه يحفظهن وخفق عليهن وكل راع مأمور بالمدل في رعيته واليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيتــه اذا عرفنا هــذا فنقول اذا كان للرجل الحر أو المــلوك امرأتان حرتان فانه يكون عندكل واحدة منهما يوما وليلة وان شاء ان يجعل لكل واحدة منهما ثلاثة أيام فعل لان المستحق عليه التسوية فاما في مقدار الدور فالاختيار اليــه وهذه التسوية فيالبيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لافي المجامعة الآن ذلك ينبني على النشاط ولا بقدر على اعتبار المساواة فيه فهو نظـير المحبـة في القلب وروى عن الاشمث بن الحـكم رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة رضى الله عنها حين دخــل

بها ان شنت سبعت لك وسبعت لهن زاد في بعض الروايات ان شنت ثلثت لك وثلثت لهن وفي روايةوان شئت اللت عم درت ومذا الحديث أخذ عاماؤنا فقالوا الجديدة والقدعة في حكم القسم سواء بكراً كانت الجديدة أو تيبا وقال الشافعي رحمه الله تمالي ان كانت بكراً يفضلها بسبع ليال وان كانت ثيباً فثلاث ليال ثم التسوية بعد ذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنمه أن الذي صلى الله عليمه وسلم قال تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث ولان القدعة قد ألفت صحبته وأنست به والجديدة ما ألفت ذلك بل فيها نوع نفرة ووحشة فينبغي أن بزيل ذلك عنها بعض الصحبة لتستوي بالقدعة في الالف ثم المساواة بعد ذلك فاذا كانت بكرآ ففيها زيادة نفرة عن الرجال فيفضلها بسبع ليال واذا كانت ثيبا فهي قدصحبت الرجال وانما لم تصحبه خاصة فيكفها ثلاث ليال لتأنس بصحبته وحجتنا في ذلك أن سبب وجوب التسوية اجتماعها في نكاحه وقد محقق ذلك ينفس العقد ولو وجب تفضيل إحداهما كانت القديمة أولى بذلك لان الوحشة في جانبها أكثر حيث أدخل غيرها عليها فان ذلك يغيظها عادة ولان للقدعة زيادة حرمة بسبب الخدمة كا قال لكل جديد لذة ولكل قديم حرمة وأما الحديث فالمراد التفضيل بالبداية دون الزيادة كما ذكر في حــديث أم سلمة رضي الله تمالى عنها ان شئت سبعت لك وسبعت لهن وقوله ان شئت ثلثت لك ثم درت أي أخبرت عَمْلُ ذَلِكُ عَلَى كُلُ وَاحْدَةً مَنْهِنَ وَنَحَى نَقُولُ بِهِ أَنْ لِلزُّوجِ أَنْ يَبِدَأُ بِالجَدِيدَةُ لَمَا لَهُ فَي ذَلْك من اللذةولكن بمد أن يسوى بينهما ﴿قال﴾ والمسلمة والكافرة والمراهقة والمجنونة والبالفة في استحقاق القسم سواء للمساواة بينهن في سبب هذا الحق وهو الحل الثابت بالنكاح فلا ينبني أن يقيم عند إحداهن أكثر بما يقيم عند الاخرى الا أن تأذن له فيه لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه في مرضه أن يكون في بيت عائشـــةرضي الله تمالى عنها فأذن له في ذلك فكان في بينها حتى قبض صلى الله عليه وسلم ففي هذا دليل على أن الصحيح والمريض في القسم سواء لان النبي صلى الله عليـــه وســـلم في أول مرضه كان يكون عند كل واحدة منهن ثم لما شق ذلك عليه استأذنهن في أن يكون عند عائشة رضى الله تمالى عنها فدل ذلك على أن الصحيح والمريض سواء وأن عند الاذن له أن يقيم عند احداهن فأما الامة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد تكون زوجة الرجل فيتزوج عليها حرة فللحرة يومان وللامة يوم واحــد لحديث على رضى الله تمالى عنــه على ماروينا

قال وللحرة الثلثان من القسم والأمة الثلث ولان حل الامة على النصف من حل الحرة واستحقاق الفسم باعتبارذلك والرق في المكاتبة والمدبرة وأم الولد قائم ﴿ قال ﴾ وان سافر الرجل مع احدى امرأتيه لحج أو غيره فلما قدم طالبته الثانية أن يقيم عندها مثل المدة التي كان فيها مع الأخري في السفر لم يكن لها ذلك ولم يحتسب عليه بأيام سفره مع التي كانت ممـه ولكنه يستقبل العدل بينهن والكلام هنا في فصلين أحدهما ان له أن يسافر بأيتهما شاء من غـير اقراع بينهما عندنا وعند الشافعي رحمه الله تمالي ليس له ذلك الا أن يقرع بينهما لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد سفراً أقرع بين نسأنه قالت عائشة رضى الله عنها وأصابتني القرعــة في الســفرة التي أصابني فيها ما أصابي وحجتنا في ذلك أنه لا حق للمرأة في القسم عند سفر الزوج ألا ترى ان له أن يسافر ولا يستصحب واحــدة منهن فليس عليــه التــوية بينهن في حالة السفر وانمــا كان بفسمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيباً لقلوبهن ونفياً لتهمة الميسل عن نفسه وبه نقول أن ذلك مستحب للزوج ثم إذا سأفر ببعضهن ليس للباقين بعـــد الرجوع الاحتساب عليه بتلك المدة عندناوقال الشافعي رحمه الله تمالي ان سافر ببعضهن بغير اقتراع فذلك محسوب عليمه في حق الاخرى بناء على أصله أن الاقراع مستحق عليمه فاذا لم يفعل ذلك كانت مدة سفره نوبة التي كانت معه فينبغي أن يكون عند الاخرى مثل ذلك ليتحقق العمدل ولكنا نقول وجوب التسوية في وقت استحقاق القسم عليه وقد بينا أنه لا حق للمرأة في القسم في حال سفر الزوج فلا يلزمه مراعاة التسوية باعتبار تلك المدة كما اذا سافر بها بالفرعة الا ترى أنه في حالة الحضر لافرق بين ان تكون البداية باقراع أوبغير اقراع فكذلك في السفر ﴿قَالَ ﴾ ولو أقام عند إحداهما شهراً ثم خاصمته الأخرى في ذلك قضي عليه أن يستقبل العدل بينهما وما مضيفهو هدر غير أنه هو فيه آثم لانالقسمة تكون بعد الطلب من كل واحدة منهما فما مضى قبل الطلب ليس من القسمة في شي والواجب عليه العدل في القسمة الاترى أن مامضي قبل نكاح احداهما لا يمتبر في حق التي جدد نكاحها فكذلك مامضي قبل طلبها ﴿ قال ﴾ فان عاد الى الجور بعد مانهاه القاضي أوجعه عقومة وأمره بالمدل لانه أساء الآدب فيما صنع وارتكب ماهو حرام عليه وهو الجور فيعلد ر في ذلك ويؤمر بالعدل ﴿ قال ﴿ ولو كان عِنــ الرجل امرأة فدخلت في سنها أي كبرت

فأراد ان يستبدل بها شابة فطلبت ان يمسكها ويتزوج بالأخرى ويقيم عند التي تزوج أياما ويقيم عندها يوماً فتزوج على هذا الشرط كان جائزاً لا بأس به لقوله تعالى وان امرأة خافت من بعلمانشوزاً أو اعراضاً فلا جناح عليهما الآية قال على رضى الله عنه الما نزلت هذه الآية في هـ ذا وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها حين طمنت فىالسن اعتدى فسألته لوجه الله تعالى أن يراجمها ويجعل يوم نوبتها لعائشة رضى الله عنها لـ كي تحشر يوم القيامة مع أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن ففمل ﴿ قَالَ ﴾ ولا بأس بأن يقيم الرجل عند احــــدى امرأتيه أكثر مما يقيم عندالاخرى اذا أذنت له لما روينا من الحديث في مقامه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها باذنهن رضي الله عنهن ولقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بـين النساء الاية قال هذا في الحب فامافي القسم فيذبغي ان يعدل ولايفضل احداهما الا باذن الآخرى و من ابن عباس رضي الله تمالي عنمه في قوله تمالي وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً مثل قول على رضي الله تعالى عنمه وكان المعنى فيه أن التي رضيت أسقطت حق نفسها وهي من أهل أن تسقط حقها الا أن هــذا الرصا ليس يلزمها شيئا حتى اذا أرادت أن ترجم بقم عند الحرة الاخرى الا يوما واحداً لأن المتقة استوت بالحرة في السبب فعليه مراعاة التسوية بينهما في القسم وتجعل حريتها عند انتهاء النوبة اليها عنزلة حريتها عند ابتداء النوبة ولو أقام عند الحرة يوما ثم أعتقت تحول عنها الى المعتقة لانها قد استوت بها فليس له أن يفضل الحرة بشيُّ بعد مااستوت المعتقة بها ﴿قَالَ ﴾ واذا كان للرجل امرأة واحدة فكان يقوم الليل ويصوم النهار فاستمدت عليه امرأته فإنه يؤمر بأن بببت معها ويفطر لها وبلغنا عن عمر رضى الله تمالى عنه أنه قال لكمب بن سور اقض بينهما فقال أراها احدى نسائه الاربع لهن ثلاثة أيام ولياليها ولها يوم وليلة وقصة هـذا الحديث أن امرأة جاءت الى عمر رضى الله تعالى عنه وقالت از زوجي يصوم النهار ويقوم الليل فقال نعم الرجل زوجك فأعادت كلامهام ارآ في كل ذلك بجيبها عمر رضي الله عنه بهذا فقال كعب بن سوريا أمير المؤمنين انها تشكو من زوجها في أنه هجر من صحبتها فتعجب عمر رضي الله تمالي عنه من فطنته وقال اقض بينهما فقضي كعب رضي الله تمالي عنه بما ذكر فولاه عمر رضي الله تمالي

عنه قضاء البصرة ثم في ظاهر الرواية لايتمين حقها في يوم وليلة من كل أربع ليال ولكن يؤمر الزوج بأن يراعي قلبها وببيت معها أحيانًا • وروي الحسـن عن أبي حنيفــة رحمه الله تمالى قال اذا كان للرجـل امرأة واحـدة فاشـتغل عنها بالصيام والقيام أو يصحبة الاماء فخاصمته في ذلك قضي القاضي لها بليلة من كل أربع ليال لحديث كعب بن سور ولان للزوج أن يستقط حقها عن ثلاث ليال بأن يتزوج ثلاثًا سواها وليس له أن يسقط حقها أكثر من ذلك وجه ظاهر الروانة أن القسمة والعدل انما يكون عنـــــــــ المزاحة ولا مزاحـــة هنا حين الم يكن في نكاحه الا واحدة أرأيت لوكان تحته أربع نسوة أكان يستحق عليه يوم وليلة من أربعة لكل واحدة منهن فلا يشتفل بالصيام والقيام أبدآ حتى لا يصوم لا رمضان ولا غيره هذا ليس بشئ والصحيح أنه يؤمر بأن يؤنسها بصحبته أحيانا من غير أن يكون في ذلك شيُّ مؤقت وهذا لان عند المزاحة تلحق كل واحدة منهما المغايظة لمقامه عند الاخرى فيستحق عليــه التسوية ولايوجد ذلك عنــد عدم المزاحمة ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوج امرأتين على أن يقيم عنــد احــداهما يوما والاخرى يومين ثم طلبت التي لها اليوم أن يمدل بينهما فلها ذلك لما بينا أنها رضيت بترك العدل فيما مضى من المدة فلا يلزمها ذلك في المستقبل شيئًا ولان هذا الشرط مخالف لحكم الشرع وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله تمالي فهو باطل ﴿ قَالَ ﴾ والحبوب والخصى والمنين في القسمة سواء بين النساء لما بينا أن وجوب القسم والعمدل للصحبة والمؤانسة دون المجامعة وحال هؤلاء في هــذا كحال الفحل وكذلك الغلام الذي لم يحتلم اذا دخــل بامرأتين فانه يسوى بينهما في القسم لات وجوب التسوية لحق النساء وحقوق العباد تتوجه على الصبيان عنه تقرر السبب كما يتوجه على البالنين ﴿ قَالَ ﴾ واذا جعلت المرأة لزوجها جمــلا على أن يزيدها في القسم يوما ففعل لم مجز وترجع في ماله لانها رشــته على أن بجور والرشوة حرام وهـذا بمنزلة الرشوة في الحكم وهو من السحت فلهذا تسترد ما أعطت وعليــه التسوية في النسم وكذلك لو حطت له شيئاً من المهر على هذا الشرط أو زادها الزوج في مهرها أو جمل لما جملا على أن مجمل نوشها لفلانة فهــذا كله باطل لانها بهــذا لا يملك الزوج شيئاً فلا تستوجب عليــه المال بمقابلته ولانها أخذت الرشوة على أن ترضى بالجور وذلك حرام فكان الجعل مردوداً والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والماآب

## - ﴿ باب نفقة ذوي الارحام ﴾

﴿ قَالَ ﴾ رضى الله عنــه وبحبر الرجــل الموسر على نفقة أبيه وأمه اذا كانا محتاجين لقوله تمالى ولا تقــل لهما أف نهي عن التأفيف لممنى الأذى ومعنى الأذي في منع النفقة عنـــد حاجتهما أكثر ولهـــذا يازمه نفقتهما وانكانا قادرين على الـكسب لان معنى الاذي في الكد والتعب أكثر منه في التأفيف وقال صلى الله عليه وسلم ان أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وان ولده لمن كسبه فكلوا مماكسب أولادكم واذا كان الاولاد ذكوراً واناثا موسرين فنفقة الابوين عليهم بالسوية في أظهر الروايت بن وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تمالى أن النفقة بين الذكور والاناث للذكر مشل حظ الانتهيين على قياس الميراث وعلى قياس نفقة ذوى الارحام ووجه الرواية الاخرى أن استحقاق الابوين النفقة باعتبار التأويل وحقالملك لهما في مال الولد كما قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لابيك وفي هذا الذكور والآناث سواء ولهذا يثبت لها هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة وان العدم التوارث بسبب اختـ النف الملة ﴿ قال ﴾ وان كان الولد معسرا وهما معسران فليس عليـــه نفقتهمالانهما لما استويا في الحال لم يكن أحدهما بإنجاب نفقته على صاحبه بأولى من الآخر الا انهروى عن أبي يوسف مه الله تمالي قال اذا كان الابزمنا وكسب الان لا نفضل عن نفقته فعليه ان يضم الأب الى نفسه لانهلولم يفعل ضاع الأب ولو فعل ذلك لايخشى الهلاك على الولدوالانسان لايهلك على نصف بطنه ﴿ قال ﴾ وكذلك الجد أب الابوالجدة أمالاً م وأم الآب لأنهم من الوالدين وحالهم في استحقاق النفقة كحال الا بوين الا تري ان التأويل في مال النافلة شبت للجد عند عدم الاب كما شبت للاب ﴿ قال ﴾ وبجبر الرجل على نفقة أولاده الصفار لقوله عز وجل فان أرضمن لكم فآ توهن أجورهن والنفقة بعد الفطام عنزلة مؤنة الرضاع قبل ذلك ولان الولد جزء من الاب فتكون نفقته عليــه كـنفقته على نفسه ثم في ظاهر الرواية لايشارك الاب في النفقة أحــد وقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله تمالى أن النفقة على الاب والامأثلاثا محسب ميرائهما من الولد فأما في ظاهر الرواية كما لايشارك

الاب في مؤنة الرضاع أحد فكذلك في النفقة وهذا اذا كان الاب موسراً فان كان معسراً والام موسرة أمرت بأن تنفق من مالها على الولد ويكون ذلك دينا على الاب اذا أيسر وكذلك الآب اذاكان معسرا وله أخ موسر فان الاخ وهوعمالولد يعطى نفقة الولدويكون ذلك دينا على الآب له اذا أيسر لان استحقاق النفقة على الأب ولكن الانفاق لايحتمل التَّاخير فيقام مال الغيرمقام ماله في أداء مقدار الحاجة منه على أن يكون ذلك دينا عليه اذا أيسر والذي قلنا في الصغار من الاولادكذلك في الكبار اذا كن إنانًا لان النساء عاجزات عن الـكسب واستحقاق النفقة لعجز المنفق عليه عن كسبه وان كانوا ذكوراً بالغين لم يجبر الآب على الانفاق عليهم لقدرتهم على الكسب الآمن كان منهم زمناً أو أعمى أو مقمداً أو أشل اليدين لاينتفع بهما أو مفلوجا أو معتوها فحينئذ تجب النفقة على الوالد لعجز المنفق عليه عن الكسب وهــذا اذا لم يكن للولد مال فإذ كان للولد مال فنفقته في ماله لانه موسر غير محتاج واستحقاق النفقة على النهي للمعسر باعتبار الحاجة اذ ليس أحد الموسرين بإيجاب نفقته على صاحبه بأولى من الآخر بخلاف نفقة الزوجة فان استحقاق ذلك باعتبار المـقد لتفريغها نفسها له فتستحق موسرة كانت أو معسرة فاما الاستحقاق هنا باعتبار الحاجة فلا يثبت عند عدم الحاجة ﴿ قال ﴾ فان كان مال الولد غائباً أمر الاب بان ينفق عليه من ماله على ان يرجع في مال الولد اذا حضر ماله لكنه ان أشهد فله ان يرجع في الحكم وان أنفق بغير اشهاد لكن على ليـــة الرجوع فله ان يرجع فيما بينه وبـين الله تمالى وفي الحــكم ايس له ذلك لان الظاهر أنه يقصد التبرع بمثل مذا والقاضي يتبع الظاهر فاما فيما بينــه وبين الله تمالي فله أن يرجع لان الله تمالي عالم بمـا في ضميره ﴿قَالَ ﴾ وكذلك بجبر على نفقـة كل ذي رحم محرم منه الصغار والنساء وأهـل الزمانة من الرجال اذا كانوا ذوي حاجـة عندنا وقال الشافعي رحمه الله تمالي لاتجب النفقة على غـير الوالدين والمولودين وقال ابن أبي ليـلي رحمه الله تعانى تجب النفقة على كل وارث محرما كان أو غير محرم واستدل بظاهر قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ولكنا نقول قــد بينا أن في قراءة ان مسعود رضى الله عنــه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك والشافعي رحمه الله تمالى يبني على أصله فان عنده استحقاق الصلة باعتبار الولاد دون القرابة حتى لايمتق أحسد على أحد الا الوالدين والمولودين عنده وجعل قرابة الاخوة في ذلك كقرابة بني الاعمام فكذلك في حق استحقاق

النفقة وفيما بيين الآباء والاولاد الاستحقاق بعلة الجزئيةدون القرابة وحمل قوله تمالى وعلى الوارث مثل ذلك على نني المضارة دون النفقة وذلك مروى عن ابن عباس رضي الله عنه ولكنا نستدل بقول ممر وزيد رضي الله عنهما فأنهماقالا وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة ثم نفي المضارة لا يختص به الوارث بل يجب ذلك على غير الوارث كما يجب على الوارث على ان الكناية في قوله ذلك تكون عن الأيمد واذا أربديه الاقرب بقال هذا فلما قال ذلك عرفنا أنه منصرف الى قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والمعني فيه أن القرابة القريبة يغترض وصلها ويحرم قطعها قال صلى الله عليه وسسلم ثلاث معلقات بالعرش النعمة والامانة والرحم تقول النعمة كفرت ولم أشكر وتقول الامانة خونت ولم أرد ويقول الرحم قطعت ولم أوصل وقد جمل الله تمالى قطيمة الرحم من الملاعن يقوله تمالى أولئك الذين لعنهم الله ومنع النفقة مع يسار المنفق وصدق حاجة المنفق عليه يؤدى الى قطيعة الرحم ولحمدا اختص به ذو الرحم المحرم لان القرابة اذا بعدت لا يفرض وصلها ولهمذا لا تثبت المرمية بها وكذلك المرأة الموسرة تجبر على ما يجبر عليه الرجل من نفقة الاقارب لأن هذا الاستحقاق بطريق الصلةفيستوي فيه الرجال والنساء كالعتق عندالدخول في الملك ﴿ قال ﴾ ولا يجبر الممسر على نغقة أحد الا على نفقة الزوجة والولد الصغير أما استحقاق نفقة الزوجة باعتبار المقد وأما الاولاد الصفار فلأنهم اجزاؤه فكالاتسقط عنمه نفقة نفسه لعسرته فكذلك نغقة أولاده والاصل فيه قوله تمالى ومن قدرعليه رزقه فلينفق مماآتاه الله فأما نفقة قال أبو يوسف رحمـه الله تعالى من لم يكن له فضل على حاجته مقدار ما تجب فيــه الزكاة لا تلزمه نفقة الاقارب الاأنه يروى هشام عن محمــد رحمهما الله تعالى قال اذا كان كسبه كل يوم درهما ويكفيه لنفقته ونفقة عياله أربعة دوانق يؤمر بصرف الفضل الى أقاربه لان الاستحقاق باعتبار الحاجة فيعتبر في جانب المؤدى لتيسير الاداء وتيسر الاداء موجود اذا كان كسبه يفضل من نعقته ﴿قال ﴾ واذا امتنع الاب من الانفاق على أولاده الصغار بحبس في ذلك بخـ لاف سائر الديون فان الوالد غــير محبوس فيــه لوجهين أحــدهما أن النفقة لحاجة الوقت فهو بالمنع يكون قاصدآ الى اتلافه والاب يستوجب المقوبة عند قصده الى اتلاف ولده كما لو عدى عليه بالسيف كان له أن يقتــله دفعاً له بخــلاف سائر الديون

لا تسقط تأخير الاداء والنفقة لا تصير دينا بل تسقط بمضى الوقت فيستوجب الحبس اذا امتنع من الاداء وهو نظير ما قلنا أن من جارفيالقسم بوجع عقوبة واذا امتنع من ايفاء حق آخر لا يحبس لان ذلك الحق لا يسقط بتأخير الاداء وما جارفيه من الزمان لا يصير دينا فيوجع عقوبة لميتنع من الجور ﴿قال﴾ ومنكان له مسكن أو خادم ليس له غيره وهو محتاج تحل له الصدقة فعملي الموسر من ذي الرحم المحرم نفقته وقال الخصاف في كـتابه بمد ما روى هذا عن محمد رحمه الله تعالى وقال غيره ليس عليه نفقته ولكن يقالله بع مسكنك وخادمك وأنفق على نفسك لانه يمكنه أن يكتني بمنذل يكرى فأما في ظاهر الرواية المنزل والخادم من أصول حوائجه فانه لا بدله من ذلك فلا ينمدم عليكها حاجته ﴿قَالَ ﴾ ولا يقضي بالنفقة في مال أحد ممن ذكرنا اذا كان رب المال غائباً أو مفقوداً ما خلاالوالدين والزوجة فانى أقضى لهم من مال الغائب والحاصل ان ما كان مختلفا فيه فلا ينقوى الانقضاء القاضي وليس للقاضي أن يوجد القضاء على الغائب فاما ما كان متفقا عليه فهو ثابت بنفسه ولصاحب الحق ان بمديده فيأخذ ذلك من غير قضاء القاضي وللقاضي ان يعينه على ذلك اذا كان صاحب المال حاضراً أوغائباوالسبب معلوما للقاضي الآثريان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند رضي الله عنها خذى من مال أبي ســفيان رضي الله عنه مايكفيــك وولدك بالمروف وهو كان غائبًا وقال في كتاب المفقود وان استوثق منه بكـفيل فحسن لجواز ان يكون أخذالنفقة أو بمث المَاتُ بنفقته فيقصد الأخذ ثانيا والقاضي مأمور بالنظر لكل من عجز عن النظـر لنفسه فاذا كان الغائب عاجزاً عن النظر لنفسه نظر القاضي له بأخذ الكفيل ان شاء وانشاء ضمنهم ذلك ولم يأخذ منهم كفيلا فهو مستقيم أيضاً لانه ليس هنا خصم يطلب من القاضي أخذ الكفيل وانما يجب ذلك على القاضي عندطلب الخصم ﴿ قال ﴾ فانكان له عند هؤلاء مال فأنفقه على نفسه أجزته ولم أضمنه لانه ظفر بجنس حقه فله ان يأخذ بقدر حقه وان كان عند غيرهم فأعطاهم بغير أمر القاضي حتى أنفقوا كالرضامناله لانه مأمور بالحفظ ودفعه الى غيره لينفق ليس من الحفظ فيصير به مخالفاً ضامناوهو نظير مالو أراد المودع أن يقضى بالوديمة دين المودع ليس له ذلك ويصير ضامناً انفعله وان كان صاحب الدين اذا ظفر بجنس حقـه كان له أن يأخذه ﴿قالَ وان باع أحد منهم متاع الفائب للنفقة أبطلت بيعه ماخلا الاب المحتاج فاني أجميز بيمه على ولده الغائب فيما سوىالعقار استحسانا لما ينفقه على

نفسه ولا يجوز في العقار الا ان يكون الولدصغيراً وهــذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في كتاب المفقود ﴿قال﴾ وكذلك قياس قوله في المفقودوقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله تمالي لايجوز بيع الاب أيضاً على ابنه الكبير الغائب في المقار كما لايجوز بيع غيره والقياس ماقالا لان ولاية الاب قد زالت ببلوغ الصبي عن عقــل فيكون هو في بيع أمواله كـفيره يدل عليه انالنفة لل تكون أوجب من سائر الديون وليس للأب بيع شيُّ من متاع ولده في دين له عليه ولا يقضى الفاضي بذلك أيضاً لما فيه من القضاء على الغائب فكذلك في النفقة واستحقاق الام النفقة كاستحقاق الاب ثم الام لاتبيع عروض الولد في نفقتها فكذلك الاب واستحسن أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال ولاية الابوان زالت بالبلوغ ولكن بقي أثرها ولهذا صح منه الاستيلاد في جارية الابن فلبقاء أثر ولايته كان لهان يبيع المروض لان بيع المروض من الحفظ فان المروض يخشى عليه من الهلاك وحفظ الثمن أيسر وولاية الحفظ تثبت لمن يثبت له ولاية التصرف كالوصى في حق الوارث الكبير الفائب له ولاية الحفظ وبيع المروض فكذلك للاب ذلك وبعدالبيع الثمن منجنس حقه فله ان يأخذ منه مقدار النفقة فاماييع العقارليس من الحفظ لانه محصن ينفسه فلا علك ذلك الاعطلق الولاية وهو عند صغر الولد أو جنونه واذا باع عند ذلك أخذمن الثمن نفقته لانه من جنس حقــه وبخلاف الام وسائر الاقارب لانه لمتكن لهم ولاية التصرف في حالة الصغر ليبتي أثر تلك الولاية بمد البلوغ وكذلك ليس لهم ولاية حفظ المال فلهـذا لا يجوز منهم بيم المروض ﴿ قال ﴾ ولا يجبر المسلم على نفقة الكفار من قرابه ولا الكفار على نفقة المسلمين من قرانتهم لان هذا الاستحقاق بملة ولاية الورائة شرعا وبسبب اختلاف ألدين ينعدم التوارث الاالوالدىن والولدوالزوجة أما استحقاق الزوجة للنفقة بسبب العقد وذلك متحقق مع اختـ الذين أما في حق الوالدين والولد القياس أن لا يثبت اسـ تحقاق النفقة مع اختلاف الدين لان استحقاقها بطريق الصلة كنفقة الاقارب ولكنه استحسن فقال يجب على الولد المسلم نفقة أبويه الذميين لقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا وليس من المصاحبة بالمعروف أن ينقلب في نعم الله ويدعهـما يموتان جوعا والنوافل والاجداد والجدات من قبل الآب والام بمنزلة الابوين في ذلك لان استحقاقهم باعتبار الولاد بمنزلة استحقاق الابوين ﴿ قال ﴾ واذا ماتالاب وللولد الصغير أم وجدأب الاب فنفقته

عليهما على قدر ميراثهما أثلاثا بخلاف الاب في ظاهر الرواية فاله لا يشاركه في النفقة أحــد لحقيقــة الجزئيــة بينه وبـين الولد وذلك لا توجــد في حق الجد فان الصال النافلة بواسطة الاب كاتصال الأخ فكما أن في الاخ والام النفقة عليهما بحسب الميراث اذا كانا موسر بن فكذلك في الجد والام النفقة عليهما بحسب الميراث ﴿قالَ وانكان للولد خال موسر وابن عم موسر فالنفقة على الخال دون ابن اليم وان كان الميراث لابن اليم لان النفة على ذي الرحم المحرم وابن الم ليس بمحرم فلا نفقة عليه والخال محسرم فتكون النفقة عليه اذا كان موسراً ﴿قالَ ﴿ وَاذَا كَانَ الرَّجِلِّ زَمَنَامُ عَسَرَا وَلَهُ ابْنُ مُعْسَرُ صَغَيْرِ أو كبير زمن وللرجل ثلاثة اخوة متفرقين أهل يسار فنفقة الرجل تكون على أخيــه لاب وأمّ وعلى أخيه لأم اسداسا بحسب ميراثهما منه وأما نفقة الاولاد فعلى الاخ لأب وأم خاصة لانله ميراث الولد عندعدم الاب خاصة فانه عم لاب وأم فلا يرث ممه الم لاب ولا الم لأم والحاصل أن من يكون محتاجا يجدل في حكم المعدوم فتكون النفقة بعده على من يكون وارثًا بحسب ميرانه واذا كان الولد منتا كانت نفقة الاب والبنت على الاخ لأب وأم خاصة أما نفقة البنت فلما بينا وأما نفقة الاب فلأن الوارث هنا هو الاخ لأب وأم خاصة لان الاخ لأب وأميرث مع البنت والاخلام لا يرث مع البنت فلا حاجة الى أن تجمل البنت كالمعدومة ولكن تعتبر صفة الوراثة مع بقائها بخلاف الابن فاله لا يرث معه أحمد من الاخوة فلا بد أن بجمل كالممدوم واذا جمـل كذلك فميراث الاب بين الاخ لأب أخوات متفرقات فان كان الولد ذكراً فنفقة الاب على أخواتهأخماسا لان أحــداً من الاخوات لايرث مع الابن فلا بد من أن يجمل الابن كالممدوم وبمد ذلك الميراث بينهن أخماسا ثلاثة أخماسه للأخت لأب وأم وخمسه للأخت لأب وخمسه للأخت لأم بطريق الفرض والرد فالنفقة عليهم بحسب ذلك ونفقة الولد على الاخت من الاب والام خاصة في قول عاماً منا لان مريرانه اذا مات عنه عدم الوالد للممة لأب وأم خاصة دون العمة لأب أو لأم أما في تول من يورث العات المتفرقات كما يورث الاخوات وهو قول أهل التنزيل فنفقة الولد عليهن أيضاً أخماسا محسب الميراث ومن قال نقول عبد الله بن مسمود رضي الله عنه في الميراث قال نفيقة الأب تكون على الأخت لاب السدس من ذلك والباقي أرباع على الاخت لأب وأم ثلاثة أرباعه وعلى الاخت لأم ربه له بحسب الميراث فاله لا يرى الرد على الاخت لأب مهم الاخت لأب وأم فان كان الولد بنتا فنفقة الاب على الاخت لأب وأم خاصة لانهاوارثة مع البنات فان الاخوات مع البنات عصبة فلا تجمل البنت كالممدوم هنا ولكن لو مات الاب كان نصف ميرائه للبنت والباقى للأختلأب وأم فكذلك نفقته على الاخت لأب وأم وكذلك نفقة البنت في قولهم جميما الا في قول أهل التنزيل فأنهم يجعلون الميراث بـين العات أخاسا فنفقة البنت عليهن أخماسا أيضاً وأما عندنا ميراث البنت عنــد عدم الأب كله للعمة لأب وأم فالنفقة عليها أيضاً ثم أشار الى الاصـل الذي قلنا انه منظر الى وارث الاب فان كان محرز الميراث كله وهو معسر جعلته كالميت ثم نظرت الى من برئه فجمات النفقة عليهم على قدر ميراثهم فان كان الذي يرثه لايحرز الميراث كله جعلت النفقة على من يوث معه ﴿قالَ ﴾ امرأة ممسرة ولهاولد موسر وأم موسرة فنفقتها على الولد دون الام وكذلك الاب نفقته على ابنه دون أبيه للتأويل الثابت له في مال ولده بقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ولا يوجد ذلك في حقالوالد ولا في حق الام وكما لا يشارك الوالد في النفقة على الولد أحــد فـكمذلك لا يشارك الولد في النفقة على الوالدين أحد من أم ولا أب ولاجد ﴿ قال ﴾ وبجبراً هِل الذمة فيما بنهم على النفقة كما يجبر أهل الاسلام وان اختلفت ملايم في الكفر لانهم أهل ملة واحدة يتوارثون مع اختلاف النحل فيثبت حكم استحقاق النفقة فيما بينهم أيضاً ولا بجبر الموسر على نفقة المسر من قرابته اذا كان رجلا صحيحاً وان كان لا يقدر على الكسب لان الصحيح الذي لازمانة به لا يعجز عن كسب القوت عادة وبناه الحكم على المادة الظاهرة دون النادر الا في الوالدين خاصة وفي الجد أب الاب اذا مات أب الولد فانه بجبر الولدعلي نفقته وان كان صحيحاً لدفع الأذى الذي يلحقه للـ كمد والتعب على مابينا ﴿ قال ﴾ ولا يجبر المملوك والمكاتب على نفقة أحد من قرات لان كسب المماوك لمولاه والمكاتب ليس له في كسبه ملك في الحقيقة بل هو دائر بينه وبين مولاه فلا يلزمه نفقة أحد من قرابته الاولده المولود في الكتابة من أمته فانه داخل في كتابته وكسبه له التكون نفقته عليه ﴿قَالَ ﴾ ولا يجبر المسلم ولا الذى على النفقة لوالديه وولده من أهل ألحرب وان كانوا مستأمنين في دار الاسلام لان الاستحقاق بطريق الصلة ولا يثبت للحربي استحقاق الصلة على من هو

أهل دار الاسلام الاترى انهما لا يتوارثان وان كانا على ملة واحدة من الكفر فكذلك استحقاق النفقة لبعضهم على البعض ﴿ قال ﴾ ونفقة المعتوه على ابنه دون أبيه لأو إلى الملك له فى مال اسهدون مال أبيه الا ترى انه لو كان صحيحاً معسرا كانت نفقته على الابن دون الاب فكذلك اذا كان معتوها والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب قال رحمه الله تعالى هذا آخر شرح كتاب النكاح ، بالمأثور من المعانى والا أر الصحاح، أملاه المنتظر للفرج والفلاح، مصليا على المبعوث بالحق بالسيوف والرماح وعلى آله وأصحابه أهل التي والصلاح ، الذين مهدوا قواعد الحق وسلكوا ظريق وسلكوا ظريق



۔۔ﷺ تم الجزء الخامس ویلیه الجزء السادس ﷺ۔۔ ﴿ وأوله كتاب الطلاق ﴾



## - الجزء الخامس من كتاب المبسوط لشمس الدين السرخسي كالله

#### صيفة

٢ باب نكاح البكر

٩ باب نكاح الثيب

١٠ باب النكاح بغير ولي

١٥ باب الوكالة في النكاح

٢٢ باب الاكفاء

٣٠ باب النكاح بغير شهود

٣٨ باب نكاح أهل الذمة

٤٨ باب نكاح المرتد

٥٠ باب نكاح أهل الحرب

٥٩ باب الهبة في السكاخ

٦٢ باب المهور

٩٤ باب الخيار في النكاح

١٠٠ باب المنين

١٠٥ باب نكاح الشغار

١٠٧ باب نكاح الاكفاء

١٠٨ باب نكاح الاماء والعبيد

١٢٠ باب النذر

١٤٦ باب الاحصان

١٠٧ باب نكاح المتمة

١٥٣ باب الدعوى في النكاح أ

١٥٨ باب الغرور في المملوكة

١٦٠ باب النكاح في العقود المتفرقة

١٨٠ باب النفقة

صيفه

٧٠١ باب النفقة فىالطلاق والفرقة والزوجية

٧٠٧ باب حكم الولد هند افتراق الزوجين

٢١٣ باب متاع البيت

٢١٧ باب القسمة بين النساء

۲۲۲ باب نفقة ذوى الارحام

ه( تمت )ه

م الجزء السادس من الله من اله من الله من الله

المنشخ لينعنب النب

الشجري

وكتب ظاهر الرواية أتت \* ستاً وبالاصول أيضاً سميت

صنفها ممدد الشيباني \* حرر فيها المذهب النعاني

الجامع الصنير والكبير . والسير الكبير والصنير

ثم الزيادات مع المبسوط \* تواترت بالسند المضبوط

ويجمع الست كتاب الكافى \* للحاكم الشهيد فهو الكافى

أقوى شروحه الذي كالشمس \* مبسوط شمس الامة السرخسي

(تنبيه) قد باشر جمع من حضرات أفاضل العلماء تصحييح هذا الكتاب بمساعدة جماعة عن ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التكلان

(أول طبعة ظهرت على وجه البسيطة لهذا السكتاب الجليل)

﴿ حقوق الطبع محفوظة للملتزم ﴾

المحاج مقافذ وسكاتب لغربي لنوسي

حى طبع بمطبعة السعاده مجوار محافظة مصر سنة ٢٣٢٤ هـ لصاحبها محمد اسهاعيل ككو−

# النبالخالفي

- الطلاق ﴾ -

﴿ قَالَ ﴾ الشييخ الامام الأجل الزاهد شمس الأثمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمـه الله تمالى املاء الطلاق في اللغة عبارة عن أزالة القيـد وهو مأخوذ من الاطلاق يقول الرجل أطلقت ابلي وأطلقت أسيري وطلقت امرأتى فالكل من الاطلاق وانما اختلف اللفظ لاختلاف المعنى فني المرأة يشكرر الطلاق واذاتم رفع القيد شكرر الطلاق لا تأتى تقييده ثانياً في الحال ففي التفعيل معنى المبالغة فلهذا بقال في المرأة طلقت وهو كقولهم حصان وحصان لكن قال في الفرس حصان أي بين التحصن وفي المرأة حَصان أي بينة الحصن وكذا بقال عدل وعديل وكلاهما مشتق من العدالة والمعادلة ولكن يختص أحــد اللفظين بالآدي لمعنى اختص به وموجب الطلاق في الشريمة رفع الحل الذي به صارت المرأة محلا للنكاح اذاتم العدد الاثاكا قال الله تعالى فلا تحل له من بعلد حتى تنكح زوجا غيره وبوجب زوال الملك باعتبار سقوط اليد عند انقضاء العدة في المدخول بها وانمدام المدة عند عدم الدخول والاعتياض عند الخلع فالاسم شرعي فيه معني اللغة وأيقاع الطلاق مباح وأن كان مبغضاً في الأصل عند عامة العلماء ومن الناس من يقول لايباح القاع الطلاق الا عند الضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم لمن الله كل ذواق مطلاق وقال صلى الله عليه وسلم أعا امرأة اختلمت من زوجها من نشوز فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقد روى مثله في الرجل يخلع امرأته ولان فيه كفران النممة فان النكاح نممة من الله تمالي على عباده قال الله تمالي ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا وقال الله تمالى زين للناس حب الشهوات من النساء الآية وكفران النعمة حرام وهو رفع النكاح المسنون فلا محل الا عنــ الضرورة وذلك إما كبر السن لمــا روي ان سودة لما طمنت في السن طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما لريبة لما روى أن رجلا جاء الى

النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأتي لا ترديد لامس فقال صلوات الله عليه طلقها فقال اني أحبها فقال صلى الله عليه وســـلم أمسكها اذن واما قوله تعالى لاجناح عليكم ان طلقتم النساء وقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وذلك كله يقتضي كله اباحة الايقاع وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها حتى نزل عليه الوحى يأمره ان براجمها فانها صوامة قوامة ولم يكن هناك كبر سن ولا ربة وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم فان عمر رضي الله عنه طلق أم عاصم رضي الله عنها وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق تماضر رضى الله عنها والمفيرة بن شمبة رضى الله عنــ له كان له أربع نسوة فأقامهن بـين يديه صفا وقال انتن حسان الاخلاق ناعمات الارداف طويلات الاعناق اذهبن فانتن طلاق وان الحسن بن على رضي الله عنهما استكثر من النكاح والطلاق بالكوفة حتى قال على رضي الله عنه على المنبر إن ابني هذا مطلاق فلا تزوجوه فقالوا انا نزوجه ثم نزوجه ولان هــذا ازالة الملك بطريق الاســقاط فيكون مباحا في الاصل كالاعتاق وفيه معني كـفران النعمة من وجـه ومعنى ازالة الرق من وجه فالنـكاح رق قال صـلى الله عليه وسـلم النـكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته وروى بم يرق كريمته ولهـ ندا صان الشرع القرابة القريبة عن هذا الرق حيث حرم نكاح الامهات والبنات والاخوات والي هذا للعني أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وأن أبغض المباحات عند الله تمالي الطلاق فقد نص على أنه مباح لما فيــه من ازالة الرق ومبغض لما فيه من معــني كـفران النعمة ثم معني النعمة انمــا يحقق عنيد موافقة الاخلاق فأما عنيد عدم موافقة الاخلاق فاستدامة النكاح سبب لامتداد المنازعات فكان الطلاق مشروعا مباحا للتفصي عن عهدة النكاح عند عدم موافقة الاخلاق \*ثم هو نوعان طلاق سنة وطلاق بدعة والسنة في الطلاق نوعان سنة من حيث المدد وسنة من حيث الوقت فالسنة من حيث المدد ما بدأ ببيانه الكتاب وهو نوعان حسن وأحسن فالاحسن أن يطلقها واحدة في وقت السينة وبدعها حتى ينقضي عدتها هكذا نقل عن ابراهيم رحمه الله تعالى ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم كانوا يستحسنون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة وأن هـــــــــا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثًا عند كل طهر واحدة ولانه مبغض شرعا لكنه مباح لمقصود التفصيءن عهدة النكاح وذلك يحصل بالواحدة ولايرتفع بها الحل الذي هو

نعمة فالافتصارعامها أحسن والحسن أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهارعند كل طهر واحدة وقال مالك رحمه الله تمالي لا أعرف المباح من الطلاق الا واحدة والدليل على صحة ما قلنا قول رسول الله صلى الله عليــه وسلم لابن عمر رضي الله عنه أنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل طهر تطليقة فتلك المدة التي أم الله تمالي أن تطلق لها النساء ربد به الاشارة الى قوله تمالى فطلقوهن لعدتهن ولما قابل الله تمالى الطلاق بالعدة والطلاق ذو عدد والعدة ذات عدد تنقسم آحاد أحدها على الآخر كقول الفائل اعط هؤلاء الرجال الشكائة اللائة دراهم ولان عدم موافقة الاخلاق أمر باطن لا يوقف على حقيقته فأقام الشرع السبب الظاهر الدال عليه وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه مقام حقيقة الحاجة لممدم موافقة الاخلاق لانه زمان الرغبمة فيها طبما وشرعا فلا يختار فراقها الاللحاجمة ومتى قام السبب الظاهر مقام المدني الباطن دار الحكم معه وجوداً وعدما وهذا السبب الظاهر متكرر فنتكرر اباحة الطلاق بتكرره ويجمل ذلك قائم مقام بجدد الحاجة حكما واليه أشار ابن مسعود رضي الله هنـــه فقال اذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة طلقها تطليقة وهي طاهرة من غير جماع فاذا أراد أن يطلقها ثلاثًا طلقها بعد ما تحيض تطهر ثم بدعها على تحييض وتطهر ثم يطلقها أخرى فكانت قد بانت منه شلاث تطليقات وبتي علمها من عدتها حيضة وعلى هذا الأصل قال علماؤنا رحمهم الله القاع الشلاث جملة بدعـة وقال الشافعي رحمه الله تمالي لا أعرف في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة بل الكل مباح ورعا يقول القاع الثلاث جملة سنة حتى اذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا للسينة وقع الكل في الحال عنده قال وبالاتفاق لو نوى و قوع الثلاث جملة يقم جملة ولولم يكن سنة لما عملت نيته لان النية بخلاف الملفوظ باطل واستدل في ذلك بحديث المجلاني فانه لما لاعن امرأته قال كذبت عليها يارسول الله ان أمسكتها فهي طالق ثلاثًا ولم ينه رسول الله صلى الله عليــه وسلم القاع الثلاث جملة وقالت فاطمة بنت قيس رضى الله عنها طلقني زوجي ثلاثا الحديث الى ان قالت فلم يجمل لى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طلق امرأته تماضر رضي الله عنها ألانًا في مرض موته والحسن بن على رضى الله عنهما طلق امرأته شهباء رضي الله عنها ثلاثًا حين هنته بالخلافة بعــد موت على رضى الله عنه والمعنى فيه أن ازالة المسلك بطريق الاستماط فيكون مباحا مطلقاً جم أو

فرق كالعتق والدليل عليه أبه لوطلق أربع نسوة له جملة كان مباحاً بمنزلة مالو فرق فكذلك في حق الواحدة بل أولى لان هذا يزيل الملك عن امرأة واحدةوهناك الانقاع بزيل الملك عن أربع نسوة ولان الطلاق تصرف مملوك بالنكاح فيكون مباحاً في الأصل والتحريم فيه لمعنى عارض كالظهار الذى انضم اليه وصف كونه منكراً من القول وزوراً والايلاء الذى انضم اليه معنى قطع الامساك بالمروف على وجه الاضرار والتعنت فكذلك الطلاق مباح الابقاع الا اذا انضم اليه معني محرم وهو الاضرار بها يتطويل العدة عليها اذا طلقها في حالة لحيض وتلبيس أمر العدة عليها اذا طلقها في طهر قدجامعها فيهلامها لاتدري أنها حامل فتعتد وضم الحمل أو حائل فتعتد بألاقراء وذلك منعـدم اذا طلقها في طهر لم يجامعها فيــه سواء أوقع الثلاثأ والواحدة وهومعني قولهم هذا طلاق صادف زمان الاحتساب معزوال الارتياب وحجتنا في ذلك قوله تمالي الطلاق مرنان معناه دفعتان كفوله أعطيته مرتبن وضرشه مرتين والالف والسلام للجنس فيقتضي ان يكون كل الطلاق المباح في دفعت بن ودفعه ثَالِثَةَ فِي قُولُهُ تَمَالَى فَانَ طَلَقُهَا أُو فِي قُولُهُ عَنْ وَجَـلُ أَوْ تُسْرَيْحِ بَاحْسَانَ عَلَى حُسْبِ مَا اخْتَافُ فيه أهل التفسير وفي حديث محمود بن لبيــد رحمــه الله تمالى ان رجـــلا طلق امرأته ثلاً ا بين يدىرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله غليه وسلم مغضباً فقال أتلعبون بكتاب الله تمالي وأنا بين أظهركم واللعب بكتاب الله ترك الممل بهفدل أن موقع الثلاث جملة مخالف للممل عافي الكتاب وان المراد من قوله فطلقوهن لمدتهن تفريق الطلقات على عدد افراء المدة الاترى انه خاطب الزوج بالامر باحصاء المدة وفائدته التفريق فانه فال لاندرى لمل الله يحدث بمد ذلك أمرآأي يبدو له فيراجعها وذلك عند النفريق لاعند الجمع وفي حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه ان قوما جاؤا الى رسول الله صلى الله عليه وســلم فقالوا أن أباناطلق امرأته ألفا فقال صلى الله عليه وسلم بانت امرأته بثلاث في معصية الله تعالى وبقي تسعائة وسبعة وتسمين وزراً في عنقه الى بوم القيامة وان ابن عمر رضى الله تمالى عنه لماطلق امرأنه في حالة الحيض أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجمها فقال أرأيت لوطلقتها ثلاثًا أكانت تحل لى فقال صلى الله عليه وسلم لابانت منك وهي معصية وبهذهالآثار تبين انهانما ترك الانكارعلى العجلاني فيذلك الوقت شفقةعليه لعلمه أنه لشدة النضب ربما لايقبل قوله فيكفر فأخر الانكار الى وقت آخر وأنكر عليه في قوله اذهب فلا سبيل لك علم أوكراهة القاع الثلاث لما فيه من سد باب التلافي من غير حاجة وذلك غير موجود في حق المحلاني لأن باب التلافي بين المتلاعنين منسله ماداما مصر بن على اللمان والمجلاني كان مصراً على اللمان ولنا اجماع الصحابة رضي الله تمالي عنهم فقد روى عن على وعمر وابن مسمود وابن عباس وابن عمر وأبي هربرة وعمران بن حصين رضي الله تمالي عنهم كراهة إيقاع الطلاق الثلاث بألفاظ مختلفة وعن أبي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال لو أن الناس طلقوا نساءهم كما أمروا لما فارق الرجيل امرأنه وله اليها حاجية ان أحدكم بذهب فيطلق امرأته ثلاثا ثم يقدمذ فيعصر عينيسه مهلا مهلا بارك الله عليكم فيكم كتاب الله وسنة رسوله فماذا بمدكتاب الله وسنة رسوله الاالضلال ورب الكعبة وقال الكرخي لاأعرف بين أهمل العملم خلافا إن ايقاع الثلاث جملة مكروه الا قول ابن سير بن وان قوله ليس بحجة ويتبين بهذا أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تمالي عنه أنما طلق أمرأته ثلاثًا في ثلاثة أطهار وأن الحسن رضي الله تعالى عنه اغاقال لشهباء أنت طالق الاثا للسنة وعندنا لا بأس به والمعني فيه أنه تحريم البضع بمجرد قوله من غير حاجة فيكون مكروها كالظهار بل أولى فان الظهار تحريم البضع بمجرد قوله من غيير ازالة الملك وفي ايقاع الثلاث محريم البضع مع ازالة الملك والفقه فيه مابينا أن اباحــة الايقاع للحاجــة الى التفصي عن عهدة النكاح عند عدم موافقة الاخلاق وذلك محصل بالواحدة ولا محصل بها بحريم البضع فلا تحقق الحاجة ألى مايكون محرما للبضع فكان ينبغي أن لايباح أصلا ولكن أبيح عنمد اختمالف الاطهار لتجمد الحاجمة حكما على ماقمرونا ولان في القاع الثلاث قطع باب التلافي وتفويت التدارك عندالندم وفيه معنى معارضة الشرع فالاسقاطات في الاصل لاتمدد كالمتاق وغيره وانما جعل الشرع الطلاق متمدداً لمعني التدارك عنمه الندم فلا يحل له تفويت هـ ذا المني في نفسه بعد مانظر الشرع له كما لاساح له الايقاع في حالة الحيض لانه حالة نفرة الطبع عنها وكونه ممنوعا شرعا فالظاهر أنه مندم اذا جاء زمان الطهر فيكر. ايقاع الطلاق لمعني خوف الندم فهذا مثله والدليل عليه أنه لو طلقها واحدة في الطهر ثم أخرى في الحيض يكون مكروها وليس في القاع الثانية في الحيض معنى تطويل المدة ولا معني اشتباه أمر المدة عليها فدل أن معني كراهة الابقاع لمعني خوف الندم اذا جاء زمان الطهر وهذا في القاع الثلاث أظهر فكان مكروها ويستوى في هذا المدخول بها

وغير المدخول بها لان معنى تحريم البضع بإيقاع الثلاث يحصـل في الحالتين بصفة واحدة وكذلك يستوى في الكراهــة إلقاع الثلاث جـلة وإلقاع الثنتين لان الكراهة لمني عدم الحاجة حقيقة وحكما وهو موجود في الثانية كوجوده في الثالثة ولان القاع الثنتين وان كان لايحصل به تحريم البضع فانه يقرب منه وهــذا القرب معتبر في الحـكم ألا ترى أن المرأة اذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف وطلقها واحدة بجب ثلث الالف ولو طلقها اثنتين يجب ثلثًا الالف وكما أن سد باب التلافي حرام من غير حاجة فكذلك مايقرب منه يكون حرامًا \* وأما السينة من حيث الوقت معتبر في حق المدخول بها وذلك أن يطلقها اذا طهرت من الحيض قبل أن مجامعها فيه قال في الكتاب بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد منه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فانه لما طلق امرأته في حالة الحيض قال لهرسول الله صلى الله عليه وسلمها هكذا أمرك الله يان عمرانما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا الحديث وفي رواية قال لعمر رضي الله تمالي عنــه ان ابنك أخطأ الســنة مره فليراجمها فاذا حاضت وطهرت فليطلقها ان شاء طاهرة من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها فتلك المدة التي أمر الله تمالى أن تطلق لها النساء وجاء عن ابن مسمود وابن عباس وابن عمر رضي الله تمالى عنهم في تفسير قوله تمالى فطلقوهن لمدتهن أي يطلقها طاهرة من غير جماع والمني فيــه أن اباحة الايقاع للتفصي عن عهدة النــكاح عنــد عدم موافقة الاخلاق وذلك لا يظهر بالانقاع حالة الحيض لانها حال نفرة الطبع عنها وكونه ممنوعا عنها شرعا فرعا يحمله ذلك على الطلاق وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه لانه قد حصل مقصوده منها فتقل رغبته فيها فلا يكون الابقاع دليل عدم موافقة الاخلاق فأما في الطهر الذي لم يجامعها فيه تعظم رغبته فيها فلا يقدم على الطلاق الالعدم موافقة الاخلاق فلهــذا اختصت اباحـة الانقاع به ولهـذا الممنى قال زفر رحمـة الله تمالي إنه يكره القاع الطلاق في حالة الحيض من غمير المدخول بها لان معنى نفرة الطبع والمنع شرعا لا يختلف بين كونها مدخولا بها أو غيير مدخول بها ومعنى آخر فيمه أن في الانقاع في حالة الحيض اضراراً بها من حيث تطويل المدة علمها لان هذه الحيضة لا تكون محسوبة من المدة وتطويل المدة من الاضرار بها قال الله تمالي ولا تمسكوهن ضراراً لتمتدوا وفي الايقاع في طهر قد جامعها فيــه اضرار بها من حيث اشتباء العدة عليها ولهذا قلنا لا بأس

باهاع الطلاق في الحيض على غير المدخول مها لانه ليس فيه معنى تطويل العلمة علمها ولان رغبته فيها كانت بالنكاح فلا تقل ذلك بحيضها مالم يحصل مقصوده منها فكان الانقاع دليل عدم موافقة الاخلاق كخلاف المدخول سها فان مقصوده بالنكاح قد حصل منها وأنما رغبته فيها في الطهر بعد ذلك لتم كنه فيه من غشيانها وسعدم ذلك بالحيض توضيعه أن أباحة الانقاع بشرط أن يأمن الندم كما قال الله تمالي لاتدري لعل الله محدث يسد ذلك أمراً وفي الايقاع في حالة الحيض على المسدخول مها لا يأمن النسدم اذا جاء زمان الطهر والرغبة فمها وكذلك في الانقاع في طهر قد جامعها فيه لايآمن الندم لانه ربمــا يظهر بها حبل فتحمله شفقته على الولد على تحمل سوءخلقها والى تحوه أشار ابن مسعو درضي الله عنه فقال لمل شفقة الولد تندمه فلهذا كره الانقاع في هـذين الوقتين واذا أراد ان يطلقها ثلاثا طلقها واحدة اذا طهرت من الحيض واختار بمض مشامخنا رحمهم الله تعالى تأخير الانقاع الى آخر الطهر ليكون أبعد عن تطويل العدة وظاهر ما نقول في الـكتاب بدل على أنه يطلقهاحين تطهر من الحيض لانه لو أخر الانقاع رعما مجامعها ومن قصده أنه يطلقها فيبتلى بالانقاع عقيب الجماع وذلك مكروه فلهذا طلقها حين تطهر من حيضها فاذا حاضت وطهرت طلقها أخرى واحتسب مهذه الحيضة من عدتها فاذا حاضت الثالثة وطهرت طلقها آخرى وقد بقي عليها من عدتها حيضة وللشافعي رحمه الله تمالي قول أن اشداء العدة من آخر التطايقات ادا تكرر الابقاع لان الطلاق بمد الدخول موجب للمدة كالحدث بمد الطهارة موجب للوضوء فكماانه اذا أحدث بعد غسل بمض الاعضاء يزمه استثناف الوضوء فكذلك اذا تكرر وقوع الطلاق علمها يلزمها استشاف العدة ولكنا نقول السبب الموجب للمدة الدخول وانما تصير شارعة في المدة حين يصير الزوج غير مريد لها وقد حصل ذلك بالتطليقة الأولى ثم الثانية والثالثة تقرر ذلك المهنى ولا تبطله مخلاف ما لو راجمها ثم طلقها لآن بالرجمة تنمدم ذلك الممني فأنه يصير مربداً لها توضيحه أن المقصود تبيين فراغ الرحم وذلك لا يتغير شكرر الطلاق وعدم التكرر فلهذا كانت عدتها من التطليقة الاولى وعلى هذا اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم ﴿قال ﴾ ولا تحل له المرآة بعد ما وقع عليها ثلاث تطليقات حتى تنكح زوجا غيره يدخل بها والطلاق محصور بعدد الثلاث ولاخلاف بين المداء أن بيان التطليقتين في قوله تعالى الطلاق مرتان وانما اختلفوا

في الثالثـة فقيل هي في قوله أو تسريح باحسان وهكذا روى أن أبا رزىن العقيملي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عرفنا التطليقتين في القرآن فأين الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى أوتسريح باحسان وأكثرهم على أن بيان الثالثة في قوله تعالى فانطلقها فلاتحل لهمن بمدحتي تذكمح زوجا غيره لانه عندذكرها ذكر ما هوحكم الثالثة وهو حرمة المحل الى غاية ومعناه فأن طلقها الثالثة ولاخلاف بين العلماء أن النكاح الصحيح شرط الحل للزوج الاول بمد وقوع الثلاث عليها والمذهب عنمد جهور العلماء أن الدخول مها شرط أيضا وقال سميد بن المسيب رضي الله تعالى عنمه ليس بشرط لان في الفرآن شرط العـقد فقـط ولا زيادة بالرأى ولـكن هـذا قول غير معتـبر ولو قضي به قاض لاينفذ قضاؤه فان شرط الدخول ثابت بالآثار المشهورة فمن ذلك حسديث ابن عمر رضى الله تمالى عنــه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا فتزوجت بزوج آخر لم تحـل للأول حتى تذوق من عسـيلنه ويذوق من عسـيلتها ومنــه حــديث عائشة رضى الله عنها ان رفاعة القرظي رضي الله عنه طلق امرأته فأبت طلاقها فنزوجت بمبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنــه ثم جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما وجدت ممه الامثل هذه وأشارت الى هــدية ثوبها فتبسنم رسول الله صلى الله عليه وســـلم ثم ضبط نفسه فقال أثر مدين ان ترجمي الى رفاعة فقالت نيم فقال لاحتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته وعن عائشة رضي الله عنها ان عمرو بن حزم رضي الله عنه طلق امرأته المميصاء رضي الله عنها ثلاثًا فتزوجت بآخر فلما خلابها جاءت الى رسول الله صلى اللهعليه وسلم تشكو ضعف حاله في باب النساء فقال صلى الله عليه وسلم همل أصابك فقالت لا فقال صلوات الله عليـــه لاتحلين لعمرو حتى تذوقي من عسيلته وبذوق من عسيلتك وقبل في القرآن ذكر الدخول اشارة فانه أضاف فعل النكاح الى الزوج واليهما فيقضى ذلك فعل النكاح بعد الزوجيــة وذلك الوطء ولان المقصود منع الازواج من الاستكثار من الطلاق وذلك لايحصل بمجرد العقد آنما بحصل بالدخول ففيه مغايظة الزوج الاول ودخول الثاني بها بالنكاح مباح مبغض عند الزوج الاول كا ان الاستكثار من الطلاق مبغض شرعا ليكون الجزاء بحسب العمل ﴿ قال ﴾ فان تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الاول من غير ان يشترط ذلك في العقدصح النكاح ويثبت الحل للاول اذا دخل بها الثاني وفارقها فان شرط ان محللها للاول فمند أبي حنيفة رحمه الله تمالي الحواب كذلك ويكره هــذا الشرط وعند أبي نوسف رحمه الله تمالي النكاح جائز ولكن لاتحل به للاول وعند محمــد رحمه الله تعالى النكاح فاسمد لفوله صلى الله عليمه وسملم لعن الله المحملل والمحملل له وعقــد النــكاح سنة ونعمة فما يستحق به المرء اللمن لايكون نـكاحا صحيحاً ولان هــذا في معني شرط النوقيت وشرط التوقيت مبطل للنكاح ولكن أبو بوسف رحمه الله تعالى يقول هــذا ليس بتوقيت في النكاح ولكنه استمجال لما هو مؤخر شرعافيعاقب بالحرمان كمن فتل مورثه بحرم من الميراث وأبو حنيفة رحمه الله تعالى بقول هذا الشرط وراء مايتم مه المقد فأكثر مافيه أنه شرط فاســد والنـكاح لايبطل بالشروط الفاســدة ثم النهي عن هــذا الشرط لمعنى في غــير النــكاح فان هذا النـكاح شرعا موجب حلها للأول فعرفنا أن النهي لمني في غير المنهي عنه وذلك لايؤثر في النكاح فلهذا ثبت الحل للأول اذا دخل مها الثاني بحكم هـذا النكاح الصحيح وفال ﴾ واذا أراد أن يطلق امرأته وهي حامـل طلقها واحمدة متى شاء حتى اذه لا بأس بأن يطلقها قيب الجماع لان كراهة الايقاع عقيب الجماع لاشتباءأص المدةعِليها وخوف الندم اذا ظهر بها حبل وذلك غير موجود هنا ولان الحبل يزيدفي رغبته فيها فيكون القاع الطلاق بعد ظهوره دليل عدم موافقـة الاخلاق ﴿ قالَ ﴾ فان كان جامعها ثم أراد أن يطلقها ثلاثًا فله ذلك في قول أبى حنيفة وأبى بوسف رحمهما الله تمالى ويفصل بين التطليقتين بشهر وعند محمد وزفر رحمها الله تعالى لاتطلق الحامل للسنة آكثر من واحدة وفي الكتاب قال بلغنا ذلك عن ان مسمود وجابر رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري وقول الصحابي آذا كان فقيها مقدم على القياس والمني فيه أن الأصل في طلاق السنة أن نفصل بين التطليقتين نفصل محسوب من فصول المدة كما في حق ذوات الاقراء والآيسةوالشهر في حق الحامل ليس نفصل محسوب من فصول العدة فلا يفصل به بين طلاقي السينة وهذا لان الطلاق مقابل بفصول العددة ألا ترى أن عدة الامة لما تقدرت محيضتين ملك عليها تطليقتين وان بسبب عدم الدخول لما انعدمت فصول العدة انمدم ملك التفريق الا أن النكاح يعقدللدخول فلا يؤثر في ملك أصل الطلاق لهذا فعرفنا أنالتفريق باعتبارفصول العدة ومدة الحبل طالت أو قصرت بمنزلة فصل واحــد ألا ترى آن الاستبراء يتقدر بها وفي الفصل الواحــد لا يملك تفريق الطلقات على الوجه المسنون

ولان هذا شهر في حق ذوات الافراء فلا يصلح للفصل بين طلاقي السنة كما في الممتدة طهرها تخلاف الآيسة والصغيرة وحجتنا في ذلك أن هذا نوع عدة فيكون محلا لنفريق الطلقات الملو كة على وجه السنة كالاقراء والاشهر وهـ فدا لان الله تعالى جمل محل القاع الطلقات المدة بقوله تمالى فطلقوهن لمدتهن وعدة الحامل نوع من أنواع العدة بل هي الاصل فيما هوالمقصودلان المقصود بالعدة تبيين فراغ الرحم وذلك بحصل بوضم الحمل على أكل الوجو ه فيستحيل أن يقال لا علك تفريق الطلاق على ما هو الاصل في العــدة وفي حقّ ذوات الاقراء فصول العدة انميا تقع اتفاقاً لا قصداً فأما المعنى المعتبر تجـدد زمان الرغبة وذلك لا يحصل الاعضى حيضة وفي حق الآيسة والصغيرة لا يوجد هذا المني لان الاوقات في حقها سواء ولا بد من اباحــة التفريق في عــدتها فأقمنا الشهر في حقها مقام حق الحامل فلا بدمن اباحة التفريق في عدتها فاقنا الشهر في حق الآيسة باعتبار أنه شهر في عدة لاحيض فيها والدليل على أنه لامعتبر بفصول المدة أنه لوقال لامرأته الصغيرة أنت طالق ثلاثًا للسنة يقم عليها للحال واحدة فاذا مضى شهر وقعت آخرى واذا مضى شــهر وقمت أخري ثم اذا حاضت يلزمها استئناف المدة والنطليقات الثلاثوقعت على وجه السنة فمر فنا أنه لامعتبر بفصول العدة ثم الحامل لاتحيض والشهر في حق من لاتحيض فصل من فصبول المدة في حق انقضاء المدة وتفريق الطلاق ولكن هنا في حق انقضاءالعدة وجدنا ماهو أقوى من الشهر وهو وضع الحمل وفي حق التفريق بالطلاق لم نجد ماهو أقوى من الشهر فبتي الشهر فصلا من فصول العدة في حق تفريق الطلاق وان لم يبق في حق القضاء المدة كما في الصغيرة اذا حاضت يقرره ان الحبل يؤثر في اباحة انقاع كان محرما قبسله وهو الطلاق عقيب الجماع فيستحيل ان يؤثر في المنع مماكان مباحا قبله ولا يدخل على ما قلنا اذا بقي من مدة حملها يوملان التعليل لمدة الحمل ولا يتصور ان يكون ذلك يوما الا أن التفريط جاء من قبله حين آخر الايقاع حتى لم يبق من المدة فلا يخرج به من ان يكون أصل المدة قابلالتفريق الثلاث كالكافراذا أسلم وقد بتي من الوقت مقدار مالا يمكنه ازيصلي فيه تلزمه الصلاة لان التفريطجاء من قبله حين أخرالاسلام ولا معنى لما قال ان مدة الحبل كحيضة واحدة بلهي عنزلة ثلاث حيض حتى تنقضي بها المدة ولكن الاستبراء انما لايقدر ببعض

مدة الحبللان المقصود تبين فراغ الرحم وذلك لايحصل قبل الوضع فزيد في مدة الاستبراء اذا كانت حاملًا لهذا الممنى لا أن تجمل مدة الحبل كحيضة واحدة ولا نسلم أن الحامل من ذوات الاقراء على الاطلاق فأنه لزمها صفة منافية للحيض حتى أنها وان رأت الدم لا يكون حيضًا بخــلاف الممتدة طهرها ﴿ قَالَ ﴾ واذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض من كبر أو صغر طلقها واحدة متى شاء عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى ليس له أن يطلقها عقيب الجماع حتى يمضى الشهر لأنه يفصل بين الطلاق والجاع بما يفصل به بين الطلانين في عدة هي ذات فصول كما في حق ذوات الاقراء ثم هنا يفصل بين طلاقيها بشمهر فكذلك يفصل بين طلاقها وجماعها يشهر ولكنا نقول انها عنزلة الحامل في أنها لا حيض في عدتها فيباح ايفاع الطلاق عليها عقيب الجماع كما يباح الايقاع على الحامل وكأن المعني فيــه أن في حق ذوات الاقراء انماكر. ايقاع الطلاق عقيب الجماع لتوهم الحبل وهذا لا يوجد هنا فكان ايقاع الطلاق عليها عقيب الجماع مباحا فاذا أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها بمد شهر آخر ثم بعد شهر آخر وعدتها ثلاثة أشهر من التطليقة الاولى وذلك نتلى في الفرآن قال الله تمالى واللاثي ينسن من المحيض من نسائكم أن ارتبتم فعدتهن الآلة أشهر واللائي لم محضن والمراد الصغيرة ولا خلاف أن الايقاع اذا كان في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة نافصة أو كاملة فان كان الايقاع في وسط الشهر فني حق قريق الطلاق يمتبر كل شهر بالايام وذلك ثلاثون نوما بالاتفاق وكـذلك في حق انقضاء العدة عنــد أبي حنيفة تمتبر ثلاثة أشهر بالأيام وعندهما يمتبر شمهرواحد بالآيام وشمهران بالأهلة لان الأهلة هي الاصل قال الله تمالي يسألونك عن الأهملة قل هي موافيت للناس والأيام بدل عنها فني الشمهر الواحد تمذر اعتبار ماهو الاصل فاعتبر البدل وفي الشهرين لم شعذر اعتبارماهو الاصل ولكن أبو حنيفة بقول مالم يتم الشهر الأول لا يدخل الشهر الثاني فدخول الشهر الثاني في وسط الشهر الثاني أيضاً وكذلك في الشهر الثالث فيتعذر اعتبار الكل بالاهلة فوجب اعتبارها بالايام ولايحكم بانقضاء عدتها الا تمام تسمين يوما من حين طلقها وقدظن بعض مشابخنا أن الشهر في حق التي لأتحيض عنزلة الحيض والطهر في حق التي تحيض وليس كذلك بل الشهر في حقها عَنْرَلَةُ الحَيْضِ في حق التي تحيض حتى يتقدر به الاستبراء ونفصل به بين طلاق السنة وهذا لأن المعتبر في حق ذوات القرء الحيض ولكن لا يتصور الحيض الا يتخال الطهر وفي

الشهور ينعدم هذا المعنى فكان الشهر قائمًا مقام ما هو المتبر واذا طلقها واحدة أو ثنتين فهو علك الرجمة مالم تنقض المدة وهذاحكم ثبت بخلاف القياس بالنص فان ازالة الملك بالطلاق اسقاط والاسقاط يتم بنفسه كالعتق ولكن الشرع أثبت للزوج حق الرجعة في العدة بعسد التطليقية والتطليقتين للتدارك عند الندم قال الله تمالي واذا طاقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف ممناءقرب القضاءعدتهن فامسكوهن بالمراجمة وقال الله تدالي الطلاق مرتان فامساك بمعروف والمراد بالامساك المراجعة بعد التطليقتين مادامت في العدة ثبت ذلك بقوله تمالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وعدة التي تحيض ثلاث حيض كما قال الله تعالى فى كتابه ثلاثة قروء وهو حكم مقطوع به ثابت بالنص ثم عطف عليه ماهو مجتهد فيه فقال القرء هي الحيض وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله تمالي هي الاطهار حتى ان على مذهبه كا طمنت في الحيضة الثالثة يحكم بانقضاء عدتها وعندنا مالم تطهر من الحيضة الثالثية لايحكم بانقضاء المدة وأصل الخلاف بين الصحابة رضى الله عنهم فقد روى الشعبي رضى الله عنه عن بضمة عشر من الصحابة الحبر فالحبر منهم أبو بكر وعمروعلى والنمسمود وأبوالدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس رضي الله تمالي عنهم قال الزوج أحق برجمتها مالم تحل لها الصلاة وعن ابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله تمالي عنهم قالوا الاقراء الاطهار وعن ابن عباس رضى الله عنه كما طعنت في الحيضة الثالثة تبين من زوجها ولايحل لها ان تتزوج حتى تطهر وكـذلك أهل اللغــة يطلقون إسم القرء على الطهر والحيض جميعاً قال القائيل

> یارب ذی ضغن وضب فارض له قروء کـقروء الحائض. وقال الاعشی

مورثة مال وفى الحي رفعة للماضاع فيها من قرو انسائكا والمراد الاطهار لان زمان الحيض يضيع وان كان حاضراً وأصله فى اللغة الوقت قال القائل اذا هبت لقارئها الرياح \* فنهم من يقول وقت الطهربه أشبه لانه عبارة عن الاجتماع يقال ما قرأت الناقة سلا قط أى ما جمت فى رحمها ولداً قط واجتماع الدم فى الرحم فى حالة الطهر ومنهم من يقول وقت الحيض به أشبه لان هذا الوصف عارض للنساء فوقت الطهر أصل ووقت الحيض عارض مع أن اجتماع الدم فى حالة الطهر لا يعلم حقيقة ولو ثبت ذلك

فاعما يسمى ذلك الوقت قرة باعتبار الدم المجتمع ثم ان عند اختلاف أهل اللغة يجب المصير الى لغةرسول الله صلى الله عليه وسلمفان الصحابة رضوان الله عليهم لمااختلفوا في التابوت والتابوه رجِحوا لنةرسول اللهصلي الله عليهوسلم وقالوا اكتبوا بالتاء والقرء في لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيض قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اذا أناك قرءك فدعي الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم المستحاضة ندع الصلاة أيام اقرائها والفرء والاقراء كلاهما جمع كما يقال فلس وفلوس ونزل وانزال ثم الشافعي رحمه الله تمالي رجح الاطهار باعتبار حرف الهاء المذكور في قوله الاله قروء فقال جمع المذكر بؤنث والطهرهو المذكر ولكنا نقول الاعراب يتبع اللفظ دون المعني بقال ثلاثة أفراس وثلاث دواب وقال أيضاً القرءعبارة عن الانتقال يقال قرأ النجيم اذا انتقل وكما طعنت في الحيضة الثالثة فقـــد وجد ثلاث انتقالات من الطهر ولكن هذا لا معني له فالانتقال من الحيض الىالطهر أيضاً قرء فكان ينبغي على هذا أن تنقضي المدة اذا طمنت في الحيضة الثالثة واحد لم قل بهذا ولكن الصحيح ماقاله علماؤنا رحمهم الله تمالى أن الله تمالى لمنا ذكر جما مقرونا بالعدد اقتضى الكوامل منه والطلاق هو المباح في حالة الطهر فلو جملنا القرءالاطهار لكان انقضاء العدة نقرأ بن وبمض الثالث وهذا يستقيم في جمع غير مقرون بالمدد كقوله تمالى الحج أشهر معلومات فأما في جمع مقرون بالمدد فلابد من الكوامل وأنما يحصل ذلك اذا حمل القرء على الحيض فيكون انقضاء المدة شلاث حيض كوامل واستدل الشافعي زخمه الله تمالي نقوله تعالى فطلقوهن لمدتهن معناه فيعدتهن والطلاق المباح فيحالة الطهر فعرفنا أنالمدة بالطهر وقد فسر مرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لابن عمر رضي الله تعالى عنه انما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة فتلك المدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء واستدل علماؤنا تقوله تمالي ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن قال ابن عباس رضي الله تمالي عنه من الحيض والحبل فهو بيان المراد بالقروء قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم الآية وأنما نقل الى الاشهر عند عدم الحيض والنقل الى البدل يكون عند عدم الاصل فهو تنصيص على أن المراد بالقرء الحيض وقوله تمالى فطلقوهن لعدتهن أى قبــل عدتهن كما يقال زينت الدار لقدوم الحاج وتوضأت للصلاة أي قبلها وفي قراءة ابن مسمود رضى الله تعالى عنه لقبل عدتهن مع ان المراد عدة الانقاع ونحن نقول ان عدة الايقاع

بالاطهار فأما عدة الاعتداد بالحيض بيانه في حديث عائشة رضي الله تمالي عنهاوابن عمر رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان ومن حيث الممنى هويقول الطلاق السني يستعقب جزء محسوبا من العدة كما في الايسة والصغيرة وأنما يكون ذلك أذا كان الاعتداد بالاطهار ونحن نقول المقصود من هذه المدة تبين فراغ الرحم ولهذالاتجب الاعند توهم اشتفال الرحم ولهذا يعتبر بوضع الحمل اذا كانت حاملا والحيض هي التي تدل على تبيين فراغ الرحم دون الطهر فكان الاعتبار بالحيض أولى ثم الاصل في المبادات التي تشتمل على أركان ينفصل بمضها عن بمض ان الاداء لايتصل بالشروع فيها كما فى الحج وفيما يكون متصل الاركان يتصل الاداء بالشروع كالصلة والعدة بالاشهر متصلة الاركان فيتصل الاداء بالشروع فيها والمدة بالافراء منفصلة الاركان بمضهاءن بمض فلا يجب أن يتصل الاداء بالشروع فيها والدليل على ماقلنا الاستبراء فانه معتب بالحيض بالنص والمقصود تبين فراغ الرحم فكذلك العدة ﴿ قال ﴾ وعدة الحامل ان تضع حملها ولو وضمت حملها بمد الطلاق بيوم لقوله تمالي وأولات الاحمال أجلهن ان يضمن حملهن ولان وضع الحل أدل على ما هو المقصود وهو معرفة براءة الرحم من الأفراء وعدة الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر بالنص وتكلموا في معني قوله تمالي ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر قال مالك رضي الله عنه المراد ارتيابها في حال نفسها أنها هل تحيض بمدهدا أولا حتى قال اذا ارتابت تربصت سنة ثم اعتدت بثلاثة أشهر ولكنا نقول لما نزل قوله تعالى ثلاثة قروء قالت الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهــم فان كانت ممن لا تحيض من صــفر أو كبر وارتابوا في ذلك فنزل قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائـكم ان ارتبتم وفي قول الصحابة رضوان الله عليهم فان كانت ممن لا تحيض دليل على أنهم فهموامن القرء الحيض ﴿ قال ﴾ والكتابية تحت المسلم في الطلاق والمدة بمنزلة المسلمة لان المخاطب بمراعاة وقت السنة الزوج وهو مسلم وفي المدة الواجب عليها عق الزوج وهو مسلم ﴿ قال ﴾ والامة بمنزلة الحرة في وقت السنة لان المخاطب بمراعاة وقت السنة الزوج وذلك لا يختلف بكونها حرة أو أمة وعدتها حيضتان اذا كانت من ذوات الاقراء للحديث الذي روينا ولفول عمر رضي الله تعالى عنه عدة الامة حيضتان ولو استطعت لجملتها حيضة ونصفا بين أن التنصيف بسبب الرق يثبت في العدة ولكن بقدر الممكن والحيضة الواحدة لاتحتمل التنصيف وأن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها شهر

ونصف لقول عمر رضي الله تعالى عنه ولان الشهر محتمل للتنصيف وعلى قول مالك عدتها بالشهور ثلاثة أشهر لظاهر الآية ولكنا نقول الرق ينصف ذوات الاعداد بمنزلة الجلدات في الحدود وعدتها اذا كانت حاملا بوضع الحمل بالانفاق لان تبين فراغ الرحم لا يحصل قبل ذلك ﴿ قال ﴾ واذا كانالرجل غائباً عن امرأته فأراد أن يطلقها للسنة كتب اليها اذاجاءك كتابي هذائم حضت فطهرت فأنت طالق لجواز أن يكون قد امتد طهرها الذي جامعها فيه فلو كتب اذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق يقع الطلاق عليها في طهر جامعها فيه وهو خلاف السنة فلهذا قيد بهذه الصفة وفي الرقيات زاد محمد رحمه الله تمالي فقال وعاست مافيه لجواز انلاتقرأ كتاب زوجها فيقع الطلاق عليها وهيلاتشمر بذلك ولكن فيظاهم الرواية لم يذكر هذه الزيادة لان المنيبة لاتكون أحرص على شيَّ منها على قراءة كتاب زوجها والظاهر انها لاتؤخر ذلك ﴿ قال ﴾ فان أراد أن يطلقها ثلاثًا كتب ثم أذا حضت وطهرت فانت طالق وانشاء أوجز فكتب اذا جاءك كتابي هذا فانت طالق ثلاثا للسنة فيقع بهذه الصفة لازالكتاب بمن نآى عنزلة الخطاب بمن دنا وان كانت بمن لاتحيض كتب اذا جاءك كتابي هذا ثم أهل شهر فأنت طالق وانشاء كتب اذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق ثلاثا للسنة لما بينا ان له ان يطلقها للسـنة اذاكانت بمن لاتحيض في أي وقت شاء ﴿قَالَ ﴾ وان كان لم يدخل بامرأته ولم يخل بها فله النب يطلقها متى شاء خلاماً لزفر وقد بينا ذلك وليس عليها عدة لقوله تمالي وانطلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن منعدة تمتدونها قال مشايخنا رحم، الله تمالي وفي كتاب الله تمالي المناو الإبهذه الصفة بل المتلوياأمها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات تم طلقتموهن الآية ولكن هذا غلط وقعمن الكاتب وترك كذلك وانكان قد خلابها فطلاقها وعدتها مثل التي دخل بها لان الخلوة الصحيحة في حكم المدة بمنزلة الدخولوم أعاة وقت السنة فيالطلاق لاجل المدة فتقام الخلوة فيه أيضا مقام الدخول ﴿قَالَ﴾ واذا طلق امرأته وهي حائض فقد أخطأ السنة والطلاق واقع علمها وعلى قول الروافض لا يقع وفي الكتاب ذكر بابار داعليهم فيؤخر الكلام فيه الى ذلك الموضع والقدر الذي نذكره هنا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنهمرابنك فليراجمهاوالمراجمة تكون بمدوقوع الطلاق ولكنهم يدعون ان المروى فليرجمها وقد كان اخرجها من بيته فانما أمره أن بردها الى بيته وهذا باطل من الـكلام فقــد قيل

لابن عمر رضى الله عنه هل احتسبت تلك الطلقة فقال ومالي لا أحتسب ماوان استحمقت أو استجهلت أكان لابقع طلاقي ولمـا ذكر لعمر رضي الله عنــه في الشوري ابنــه فقال سبحان الله أقلد أمور المسلمين ممن لم يحسن طلاق امرأته فطلقها في حالة الحيض فهو اشارة الىأن ذلك الطلاق كان واقعا وأنه ينبغي للمرء أن يصون نفسه عن ذلك ﴿ قَالَ ﴾ ثم منبغي له أن براجمها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه لو واجمها لم تبن منه بطلاق محظور ويندفع عنها ضرر تطويل المدة فاذالم يراجعها بانت منيه بطلاق محظور ويحقق معنى تطويل المدة فالهذا يذبني له أن يراجعها ﴿قَالَ ﴾ فاذا طررت من حيضة أخرى طلقها ان شاء وهذا اشارة الى أنها أذا طهرت من هذه الحيضة لا باح أيقاع الطلاق عليها وذكر الطحاوى رحمه الله أنه أذا طلقها في الحيض ثم طهرت من تلك الحيضة براح أيقاع الطلاق عليها وقيل ماذكره الطحاوى قول أبى حنيفة رحمه الله تمالي لان وقت السنة الطهر الذي لا جماع فيه وقد وجد وما ذكر في الكتاب قولهما لان الفصل بين الطلاقين بحيضة كاملة وذلك لا يكون اذا طهرت من هذه الحيضة وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنـــه روى برواتين من طريق شمية مرايك فليراجمها حتى تطهر ثم محيض وتطهر ثم ليطلقها ان شاء فهو دلیل قولهما ومن طریق آخر مر اینك فایر اجمهافاذا حاضت و طهرت فلیطلقها ان شاء وهذا يحتمل بقية هذه الحيضة كما هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك ان طلقها في حالة الحيض ﴿ قال ﴾ ولو طلقها في طهرر لم يجامعها فيـ ٥ واحـدة ثم واجمها بالقول فأراد أن يطلقها أخرى في ذلك الطهر للسنة فله ذلك عند أبي حنيفة وزفر رحمها الله تمالي وليس له ذلك عند أبي يوسف رحمه الله تمالي وعن محمد رضي الله تمالي عنه فيـــه روايتان فأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول شرط الفصل بين طلاقي السنة الحيضة الكاملة كَمَا قَالَ صَلَّى الله عليه وسلم فايطاقها في كل قرء تطليقة ولان ايقاع تطليقة في طهر في المنع من تطليقة أخرى في ذلك الطهر كالجماع فكما لايجوزله أن يطلقها بعد الجماع في طهر واحــد المكذلك بعد الطلاق وأبو حنيفة رحمه الله تمالى يقول الفصل بالحيضة انما يمتبر اذاكانت الثانية تقع في العدة وبالمراجمة قد ارتفعت العددة فكانت الثانية عنزلة اشداء الايقاع وقد حصل في طهر لاجماع فيه ثم الرجمة تسقط جميع المدة ولو تخلل بين التطليقتين مايسقط بمض المدة كانت الثانية واقمة على وجه السنة فاذا تخلل مايسقط جميع العدة أولى وكذلك

لو راجعها بالتقبيـل أو المس عن شـهوة حتى روى عن أبى حنيفـة رحمه الله تمالى أنه اذا كان أخذ بيد امرأته عن شهوة فقال لها أنت طالق ثلاثًا للسنة يقع عليها ثلاث تطليقات في الحال يتبع بمضها بمضا لأن كلما وقع عليها تطليقة صار مراجعاً لها فتقع أخرى فأما اذا راجمها بالجاع فان لم تحبل فليس له أن يطلقها أخرى في هذا الطهر بالاجماع لأنه طهر قد جامعها فيه وان راجعها بالجماع فحبلت فعند أبي يوسف رحمـه الله تعالى ليس له أن يطلقها أخرى أيضا لانه قد طلقها في هذا الطهر واحدة والطهر الواحد لايكون محلا لأكثر من تطليقة واحدة على وجه السينة وعنه أبي حنيفة ومحمه وزفر رحمهما الله تعالى له أن يطلقها أخرى لأن المدة الأولى قد سقطت والطلاق عقيب الجماع في الطهر انما لايحل لاشتباه أمر المدة علمها وذلك لاتوجد اذا حبلت وظهر الحبل بها ﴿ قال ﴾ واذا طلق الرجيل امرأته واحدة بائنة فقد أخطأ السنة والطلاق واقع عليها وفي زيادات الزيادات قال التطليقة البائنية تقع بصفة السنة كالرجمية لان ابن ركانة رضي الله تعالى عنيه طلق امرأته البتة ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايقاع الطلاق بهذا اللفظ فلوكان خلاف السنة لأ نكر عليــه كما أ نكر على ابن غمر رضى الله تمالى عنــه والواقع بهذا اللفظ يكون بائناً والدليل عليه الطلاق قبل الدخول والخلع فانه يقع بائناً ولا يكون مكروها فأما وجه ظاهر الرواية أن اباحة الايقاع للحاجة الى التفصي عن عهدة النكاح ولا حاجـة به الى زيادة صفة البينونة فكانت زيادة هذه الصفة كزيادة المدد ثم لامقصود له في ذلك سوى ردنظر الشرع له بقطع خيار الرجمة وسد باب التلافي على نفسه عنيد الندم وهــذا بخلاف الخلع فانه يحتاج الى ذلك لاسترداد ماساق لها من الصداق اذا كان النشوز منها مع ان الخلع لايكون الا عند تحقق الحاجة ولهذا روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى انه لايكره في حالة الحيض والطلاق قبل الدخول لايكون الا باثنا والتي لم يدخل بها ليست نظير التي دخل بها بدليل الانقاع في حالة الحيض وتأويل حديث ابن ركانة رضي الله عنه أنه طلقها قبل الدخول بها وقبل الدخول بأي لفظ أوقع يكون بأنَّا ويحتمـل ان يكون أخر الانكار الى وقت آخر لعلمه أنه لفرط النيظ لايقبل في ذلك الوقت والله أعلم بالصواب واليــه المرجع والمآب

## -مرواب الرجمة كان

﴿ قال ﴾ واذا طلقها وإحدة في الطهر أو في الحيض أو بعد الجماع فهو علك الرجمة مادامت في العدة لأن النبي صلى الله عليه وســلم طلق سودة رضي الله تمالي عنها بقوله اعتــدي ثم راجمها وطلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها بالوطء ويستوي ان طالت مدة العــدة أو قصرت لأن النكاح بينهما باق ما بقيت العدة وقد روى ان علقمة رضي الله عنمه طلق امرأته فارتفع حيضها سبعة عشر شهرآثم ماتت فورثه ابن مسعود رضي الله عنسه منها وقال ان الله تمالي حبس ميرانها عليك فاذا انقضت المدة قبل الرجمة فقــد بطل حق الرجمــة وبانت المرأة منــه وهو خاطب من الخطاب يــتزوجها برضاها ان اتفقا على ذلك واذا أراد أن براجعها قبل انقضاء العدة فاحسن ذلك ان لايفشاها حتى يشهد شاهدين على رجمتها والاشهاد على الرجعة مستحب غندنا وفي أحمد قولي الشافعي رحمه الله تعالى شرط لاتصح الرجمة الانه وهوقول مالك رحمه الله تعالى وهذا عجيب من مذهب فانه لا تجمل الاشهاد على النكاح شرطا وبجمل الاشهاد على الرجعة شرطا لظاهر قوله تمالي وأشهدوا ذوي عــدل منكم والامرعلي الوجوب ومذهبنا مروى عن ابن مسعود وعمارين ياسر رضي الله عنهما ولانالرجمة استدامة للشكاح والاشهاد ليس بشرط في استدامة النكاح وبيانه أن الله تمالي سمى الرجعة امساكاوهو منع للمزيل من أن يعمل عمله بعد انقضاء المدة فلا يكون الاشهاد عليه شرطا كالنيء فى الايلاء والمراد بالآية الاستحباب ألاترى أنه جمع بـين الرجمة والفرقة وأمر بالاشهاد عليهما ثم الأشهاد على الفرقة مستحب لا واجب فكذلك علىالرجعة وهو نظير قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايمتم ثم البيع صحيح من غير اشهاد وليس في الرجعة عوض لا قليل ولا كشير لانه استدامة للملك فلا يستدعى عوضا ولهذا لا يعتبر فيمه رضاها ولا رضي المولى لان الله تعالى جعل الزوج أحق بذلك بقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وانما يكون أحق اذا استبد به والبعل هو الزوج وفي تسميته بعلابعد الطلاق الرجمي علماً منا أن الطلاق الرجمي لا يحرم الوطء ولكن لا يستحب له أن يطأها قبل الاشهاد على المراجمة لآنه يصير مراجعًا لها من غير شهود وعنه الشافعي رحمه الله تعالى يحرم عليه

وطأها مالم راجعها ولهذا شرط الاشهاد على الرجعة لانه سبب لاستباحة الوطء واستدل بقوله تمالي ان أرادوا اصلاحا والاصلاح يكون بعد تمكن الفساد ولم يتمكن الفسادهنا يزوال أصل الملك عرفنا انه تمكن الفساد محرمة الوط، وبجوز ان تثبت حرمة الوط، مم قيام أصل الملك كمن كاتب أمنه يحرم عليه وطأها وان بقي الملك د. د الكتابة ولهـ ذا لا يلزمه مهر جديد بالوطء كما في المكاتبة ولان هدا طلاق واقع فيحرم الوط، كالواقع بقوله أنت بائن وتقريره ان الافراء بحتسب بها من المدة بديد العالاق ومع بقاء ملك النيكاح مطلهًا لاعتسب بالافراء من المدة لان المدة لصيالة الماء وصون الماء بالنكاح أبلغ منه بالعدة ولان المدة لتبين فراغ الرحم فيستحيل ان تكون هي مشغولة بما يبين فراغرحما ويكون الزوج مسلطاً على شغل رحمها والدليل عليمه انها اذا جاءت بالولدالي سنتين يجمل هـ ندامن علوق قبل الطلاق ولو بقي الحل بينهما لكان يستند البلوق الى أقرب الاوقات وهي سيتة أشهر وحجننا في ذلك أن الله تمالي سمى الرجمة امساكا وذلك استدامة للملك فعل الاللك باق على الاطلاق وملك النكاح ليس الا ملك الحل فانه لا علك عينها ولا منافعها فبقاءملك النكاح مطلقاً يكون دليل بقاء حل الوطء الا بمارض بحرم به الوط، في ملك اليمين كالحيض والظهار واختلاف الدين وبكونها مطلقة لا يحرم لوط علك اليمين لانها لوكانت أمة فاشتراها بعد الطلاق كان له أن يطأها فكذلك لايحرم الوطعي ملك النكاح والدليل على هاء الملك مطلقا أنه علمان التصرفات كالظهار والايلاء واللعان وانهما يتوارثان وانه علك الاعتياض بالخلع وملك الاعتياض لا يكون الا مع بقاء أصل الملك وانه بعد الرجعة يحل له وطأها والرجعة ليست بسبب لحمل الوطء مقصوداً حتى لا يمتسبر فيها المهر ولا رضاها والدليل عليمه أن الطلاق بعد الطلاق وافع فلو كان حكم الطلاق زوال الملك به لم يقع الطلاق بعد الطلاق لان المـزال لا يزال وكما أن الطلاق الثاني واقع من غـير أن يزول الملك به فـكذلك الاول لان الحكم الاصلى للطلاق رفع الحل عن المحل اذا تم ثلاثًا فأما زوال الملك به مملق بانقضاء العددة قبسل الرجمة والمعلق بالشرط عدم قبله وآنما سمى الله تعالى الرجمية ردآ واصلاحا لانه يعيدها بالرجمة الى الحالة الاولى حتى لا تبين بانقضاء المدة لا لانه يميدها الي الملك وملك النكاح ليس نظير ملك اليميين فان صفة الحل هناك تنفصل عن أصل الملك ابتداء وبقاء كالاخت من الرضاعة والامة المجوسية وهنا صفة الحل تنفصل عن أصل

اللك السَّمَاء وبقاء مع أن المكاتبة صارت أحق بنفسها عا النَّزمت من العوض وهنا الزوج أحق بها ووزان هــذا من المكاتبة أن لو طلقها بدوض وكون الطلاق واقعا لا يكون دليل حرمية الوطء مع قيام الملك كما بميد الرجمة فان الطلاق ببتى واقعا والوطء حيلال وهذا لان هذه الازالة بطريق الاسقاط والمسقط يكون متلاشيا لا تصور اعادته والاحتساب بالافراء من المدة لانه صار غير مربد لها بالطلاق كمن وطي أمته ثم أراد بيمها يستبرئهامم قيام الملك والحل واستناد العلوق الى أبعد الاوقات للتحرز عن اثبات الرجمة بالشك فانا لو أسندنا الملوق الى أقرب الاوقات جملناه مراجعاً لها بالشك وهو بناء على مذهبنا نجاعه اياها في العدة رجعة منه وعند الشافعي رحمه الله تمالي لايكون رجمة واعتبر الرجمة بأصل النكاح فكما لايثبت أصل النكاح بالذل فكذلك لاتثبت الرجمة وفي الحقيقة هذا بناء على القدم فان عنده الرجمة سبب لاستباحة الوطء ورفع الخلل الوافع في الملك فلا يكون الا بالقول والجاع قبل الرجعة حرام فلايكون سببا للحلوعندنا الرجمة استدامة للملك والفعل المختص به يكون أدل على استدامة الملك من الفول وهو نظير النيء في الايلاء فأنه منع للمزيل من أن يعمل بعدانقضا العدة وذلك يحصل بالجاع ونقول أكثر مافي الباب أن يثبت له أن الطلاق مزيل للملك ولكن المزيل متى ظهر وأعقب خيار الاستبقاء في مدة معلومة يكون مستبقياً للملك بالوط مكن باع أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم وطئها صار بالوط مستبقيا للملك بل أولى لأن هناك بحتاج الى فسدخ السبب المزيل وهنا لايحتاج الى رفع الطلاق الوافع وكذلك او قبلها بشهوة أو لمسها بشهوة أو نظر الى فرجها بشهوة لأن هذه الأفعال تختص بالملك الموجب للحل كالوطء فتكون مباشرته دليل استبقاء الملك ألاترى في ثبوت حرمة المصاهرة جمات هذه الافعال عنزلة الوطء فكذلك في حكم الرجمة والاحسن له أن يشهد شاهدین بعد ذلك هكذا قال این مسمود رضی الله تعالی عنه حین سئل عمن طلق امرأته ولم يملمها حتى غشيها فقال طلقها لفير السنة وراجمها على غير السنة وليشهد على ذلك شاهدين ﴿قَالَ ﴾ ولا يكون النظر إلى شي من جسدها سوى الفرج رجمة لاز ذلك لا يختص بالملك ولانه لاشت به حرمة المصاهرة ولان النظر الى الفرج نوع استمتاع فأن النظر الى الفرج اما لحسنه أو للاستمتاع وايس في الفرج معنى الحسن فكان النظر اليه استمتاعا بخلاف سائر الاعضاء والنظرالي الفرج بغير شهوة لا يكون رجمة لانه غيرمختص بالملك فانالقابلة تنظر

والحافضة كذلك فأما اذا قبلته بشهوة أو لمسته بشهوة أو نظرتالي فرجه بشهوة تثبت به الرجمة عندأبي حنيفةومحمد رحمهما الله تعالى ولاتثبت عندأبي بوسف رحمه اللة تمالي لان هذا الفعل من الزوج دليل استبقاء الملك وليس لهاولا بةاستبقاء الملك فلا يكون فعلما رجعة وأبو حنيفة ومحمدر حمهما الله تعالى قالافعلها به كفعله بها فان الحل مشترك بينهما وفعلها به في حرمة المصاهرة كفعله بها فكذلك في الرجعة ثم فرق أبو يوسف رحمه الله تعالى في ظاهر الروامة بين هذا وبين الخيار فقال الامة اذا فعلت ذلك بالبائم في مدة الخيار يكون فسخا للبيم وهذا لا يكون رجمة منها لان اسقاط الخيار قد يحصل بفعلها وهو ما اذا جنت على نفسها أو قتلت نفسها والرجعة لا تكون نفعلها قط وقد روى بشر عن أبي توسف رحمهما الله تعالى التسوية بين الفصلين فقال لا يسقط هناك الخيار بفعلها ومحمد رحمه الله تعالى نفرق فيقول هناك يسقط الخيار بفعلها لما فيه من فسعخ البيم ان كان الخيار للبائع واثبات الملك ان كان الخيار للمشترى وليس اليها ذلك وهنا ليس فيالرجعة فسخ السبب ولا اثبات الملك ولكن انمــا تثبت الرجمة بفعلها اذا أقر الزوج أنها فعلت ذلك بشــهوة فأما اذا ادعت هي وأنكر الزوج لا تثبت الرجمة وكذلك ان شهد شاهدان أنها فعلت ذلك بشهوة لان الشهود لا يمرفون ذلك الا تقولها وقولها غير مقبول اذا أنكره الزوج ﴿ قال ﴾ وتعليق الرجمة بالشرط باطـل وكـذلك الاضافة الى وقت حتى اذا قال راجعتك غدا أواذا جاء غـد فهو باطل لانه استدامة الملك فلا محتمل التعليق بالشرط كأصل النكاح وانما محتمل التعليق بالشرط ما بجوز أن محلف به ولا يحلف بالرجمة بخيلاف الطلاق وهو نظير الاذن للعبد والتوكيل يحتمل التعليق بالشرط لانه اطلاق ورفع للقيد والحجر على العبد وعزل الوكيل لا محتمل التعليق بالشرط لانه تقييد ﴿قال ﴾ وان قال كنت راجعتك أمس صدق ان كانت في العدة بمد لانه أخبر بما يملك استثنافه فلا يكون متهما في الاخبار ولم يصدق اذا قال ذلك بمد انقضاء العدة لأنه أخبر بما لا علك استثنافه وهذا لان الاقرار خبر متردد بـين الصدق والكذب فأذا كأن علك مباشرته في الحال تنتني تهمة الكذب عن خبره واذا كان لا علك مباشرته تقمكن تهمة الكذب في خبره وهو كالوكيل بالبيع اذا قال قبل العزل كنت بعته من فلان يصدق مخلاف ما لو قال بعد العزل فان صدقته المرأة في إخباره يمد انقضاء المدة كان مصدقاً لان الحق لا يعدوهما وتصادقهما على الرجعة

كتصادة مما على أصل النكاح ﴿ قال ﴾ واذا طهرت من الحيضة الثالثة غير انها لم تغتسل فالرجعة باقية له عليها وهذا اذا كانت أيامها دون العشرة فاما اذاكانت أيامها عشرة فقـــد تيقنا بخروجها من الحيض بنفس انقطاع الدم واذا كانت أيامها دون العشرة لم نتيقن بذلك لجوازان يماودها الدم فيكون ذلك حيضاً اذا لم يجاوز العشرة وتسد قالت الصحابة رضوان الله عليهم الزوج أحق برجمتها ما لم تغتسل أو مالم تحـل لها الصلاة وحل الصـلاة يكون بالاغتسال واذا أخرت الغسل حتى ذهب وقت أدنى الصلاة اليها انقطع حق الرجمة عندنا ولا ينقطع عند زفر رحمه الله تعالى عملا بقول الصحابة رضى الله عنهم مالم تحل لهاالصلاة ولبقاء توهممماودةالدم وكون ذلك حيضاً ولكنا نقول بذهاب الوقت صارتالصلاة دينافي ذمتها وذلك من خواص أحكام الطاهرات فاذا انضم ذلك الى الانقطاع تقوي به كالاغتسال ولا يمتـبر توهم مماودة الدم بمـده كما لا يمتبر بمد الاغتسال وقيل في ممنى قول الصحابة رضي الله عنهم حتى تحل لها الصلاة أي تحـل عليها الصلاة بأن تلزمها بذهابالوقت وهو نظير قوله تمالى أولئك لهم اللمنة أي عليهـم اللمنة أرأيت لو أخرت الاغتسال شهراً طمماً في أن يراجعها الزوج أكان تبقي الرجعة الى هذه المدة هذا قبيح فاذا انقضت عدتها ثم أقام الزوج البينة أنه قال في عدتها قد راجعتها أو أنه قال قد جامعتها كان ذلك رجمة لانالثابت بالبينة كالثابت بالممانة وهـذا من أعجب المسائل فانه شبت اقرار نفسه بالبينة عــا لو أقر به للحال لم يكن مقبولا منه وان لم تكن له بينة وكذبته المرأة فأراد ان يستحلفها فلا عمين له عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وفي قول أبي يوسف ومحمد رحم ــما الله تمالي عليها اليمين لان هذا استحلاف في الرجمة وأبو حنيفة رحمه الله تمالي لابري ذلك على مابيناه في النكاح فان قيل أليس انها لو ادعت انقضاء عدتها تستحلف في ذلك ثم لو نكلت كان للزوج أن يراجعها قلنا ذلك استحلاف في العدة فاذا نكلت بقيت العدة وهي محل الرجعة وهذا استحلاف في نفس الرجمة والخلوة بالممتدة ليست برجمة لانها لاتختص بالملك فأنه يحل للرجل أن يخـلو بذوات محارمه فلا يكون دليل اسـتدامة الملك ﴿ قال ﴾ ولوكـتمها الطلاق ثم راجمها وكتمها الرجمة فهي امرأته لأنه في ايقاع الطلاق هو مستبد به وكذلك فى الرجمة فانه استدامة لملكه ولا يلزمها به شيئاً فلامعتبر بملمها فيه ولكنه أساءفيما صنع حين ترك الاشهاد على الرجعة وهومستحب قال بلغنا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذاأراد

أن براجع امرأته لم بدخل عليها حتى يشهد ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال زوج المعتدة لها قدراجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي فالقول قولها عندأني حنيفة رحمه الله تمالي ولانثبت الرجمة وعندهما القول قول الزوج والرجمة صحيحة لانها صادفت الممدة فان عدتها بافية مالم تخبر بالانقضاء وقد سبقت الرجمة خبرها بالانقضاء نصحت الرجمة وسقطت المدةفانها أخبرت بالانفضاء بعد سقوط المدة وليس لها ولاية الاخبار بمد سقوط المدة لو حكتت ساعة ثم خبرت ولانها صارت متهمة في الاخبار بالانقضاء دمد رجعة الزوج فلا نقبل خبره كما لو غال الموكل للوكيل عزلتك فقال الوكيل كنت بمته وأمو حايفة رحمه الله تراني بقول الرجمة صادفت حال انقضاء المدة فلا تصح لان انقضاء المدة ليس بمدة مطاناً وشرط الرجمة أن تكون في عدة مطلقة وبيانه أنها أمينة في الاخبار ولا عكنها أن تخبر الا بمد الانقضاء فالها أخبرت مجيبة للزوج عرفنا ضرورة أن الانقضاء سابق وأقرب أحواله حال قول الزوج راجعتك بخلاف ما اذا سكنت ساعة فان أقرب الاحوال الانقضاء هناك حال سكوتها ولا بقال مصادفة الرجعة حال انقضاء المدة نادر لان انقضاء المدة لايد من أن بوافق حالة فتأرة يوافق كلها وتارة يومها وتارة قول الزوج راجعتك وإن تمكن ما هو نادر وهو رجمة الزوج في هذه الحالة وانما تصير متهمة اذا فرطت في الاخبار بالتأخير ولا تفريط منها هنا لانها لا تقدر على الاخبار الا يمد الانقضاء مخلاف الوكيل فانه مفرط في الاخبار لان سمه كان قبل العزل لا مع العزل ولم يذكر في الكتاب ما اذا قال لها قد طلقتك فقالت مجببة له قد انقضت عدتى قيل هو على هذاالخلاف ولايقم الطلاق عند أبي حنيفة رحمه الله تمالى كما لو قال لها أنت طالق مع انقضاء عدتك والاصح أنه يقم لاقرار الزوج بالوقوع كما لو قال بمد انقضاء المدة كنت طلقتك في المدة كان مصدقا في ذلك مخلاف الرجمة ﴿قَالَ ﴾ والنوارث قائم بين الرجل والمعتدة من طلاق رجمي لان الزوجبة بينهما قائمة وانما انتهت بالموت وهو سبب التوارث ويستوى فيه التطليقــة والتطليقتان وبملك مراجعة المــرأة الـكتابـــة والمملوكة في عدتها مثل مايملكه على الحرة المسلمة لانها استدامـة للملك كما قلنا والمـكاتبـة والمدبرة وأم الولد عنزلة الأمة في الطلاق والمدة لبقاء الرق المنصف للحل فيهن والمستسماة انقضاء عدتها قدكنت واجعتها في المدة وصدقه المولي وكذبته الأمة فالقول قولهافي قول

أبي حنيفة رحمه الله تمالى وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالى القول قول الزوج لان بضمها مملوك للمولى وينزل المولى فيها منزلة الحرة من نفسها حتى يصح تزويجه اياها واقراره بالنكاح عليها فكذلك اقراره بالرجعة عنزلة اقرار الحَرة على نفسها به وأبوحنيفة رحمه الله تمالى يقول الرجمة تنبني على سبب لاقول للمولى فيه وهو قيام العـدة فان القول في العدة قولها في البقاء والانقضاء دون المولى فكذلك فيما ينبني عليــه توضيحه ان صحــة الرجمة حال قيام المدة ولا ملك للمولى عند ذلك في البضم ولا تصرف فكان القول فيـــه قولها يخلاف التزويج والاقرار به عليها ولوكانت هي التي صدقت الزوج وكذبه المولى لم تثبت الرجمة اما عندهما فظاهر واما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى فلان بضمها في الحال خالص حق المولى فان عدتها منقضية فلهذا لايقبل قولها في ذلك ﴿ قال ﴾ والمعتدة من طلاق رجمي تنشوف وتتزين له لان الزوجية باقية بينهما وهو منــدوب على أن يراجعها وتشوفهاله برغبه في ذلك فان كان من شأنهان لا يراجعها فاحسن ذلك ان يُعلمها بدخوله عليها بالتنجنج وخفق النمل كي تتأهب لدخوله لا لان الدخول عليها بنسير الاستئذان حرام ولكن المرأة فى بيتها في ثياب مهنتها فربما يقم بصره على فرجها وتقترن به الشهوة فيصمير مراجماً لها بغير شهود وذلك مكروه واذا صار مراجعا وليس من قصده امساكها احتاج آلى ان يطلقها وتستأنف المدة فيكون اضرارا بها منحيث تطويل المدة ولهذاقال أكره ان براهامتجردة اذا كان لايريد رجمتها وان رآها لم يكن عليه شئ لان مافوق الرؤية وهو النشيان حلالله ﴿ قَالَ ﴾ واذا كانت معتدة من تطليقة بائنة أو فرقة بخلع أو إيلاء أولعان أو اختيارها أص نفسها أوبالأمر باليد أوما أشبه ذلك فلارجمة لهعليها لان حكم الرجمة عرف بالنص يخلاف القياس والنص ورد عطلق الطلاق فبقى الطلاق المقيد بصفة البينونة على أصل القياس وهذا لان كونها مطلقة حكم مطلق الطلاق وهـذا لا ينافى ملك النكاح كما بمـد الرجمة وكونها مبانة أو مالكة أمر نفسها ينافى ملك النكاح والمتنافيان لا يجتمعان فاذا تبتت البينونة انتفي النكاح ولا رجعة له عليها وفي الخلع أنما التزمت الموض لتتخلص من الزوج وذلك لا يحصل مع قيام الملك وحق الرجمة ﴿ قال ﴾ واذا كان الطلاق بعد الخــ لوة وهو يقول لم أدخل بها فلا رجمــة له عليها لانه مقر بالبينونة وسقوط حقه في الرجمة واقراره على نفسه صحيح ولان الخلوة انمــا جعلت تسليما في حق المهر لدفع الضرر عنها وذلك المعني

لا يوجد في الرجمة لانها حق الزوج وهو متمكن من غشيانها ﴿ قال ﴾ وان كأنت حين خلامها حائضا أوصائمة في رمضان أو محرمة أو رتفاء فلا رجمة له علمها لان الخاوة فاسدة في هذه الاحوال فاذاكان حق الرجمة لايثبت بالخلوة الصحيحة فبالفا سدة أولى وعليمه نصف المهر الاعلى قول ابن أبي ليلي رحمه الله فانه يقول جميع االمهر لان عليها العدة بالاتفاق ولكنانقول في العدة معنى حق الشرع وهمامتهمان في ذلك فاما المهر حقها فيفصُّل فيه بين الخلوة الصحيحة والفاسدة وقد بينا فصول الخلوة في كتاب النكاح ﴿قالَ ﴿ وَاذَا كَانَ عَنْهِنَا أو مجبوباً أو خصياً فخــلي بها ولم يدخل بها فلا رجعة له عليها لانه لوكان فحلا ولم يدخل بها لم يكن له حق المراجمة في المدة فاذا كان المانع من الدخول ظاهراً فيمه أولى أن لايكون له حق المراجعة في العرة ﴿ قالَ ﴾ واذا ادعي الزوج الدخول بها وقد خلا بها وأنكرته المرأة فله الرجمة لان الظاهر شاهــد لهلان الظاهر من حال الفحل أنه متى خلى بالانثى التي محل له نزا عليها فان قيل الظاهر حجة لدفع الاستحقاق والزوج أنما يريد استحقاق الرجمة بقوله قلنا لا كذلك بل الزوج اعما يستبق ملكه بما يقول ويدفع استحقاقها نفسها والظاهر يكفي لذلك ﴿ قَالَ ﴾ وأن لم يخل بها حتى طلقها وادعى الدخول فلا رجمة له علمها لانه بدعي عارضاً لايعرف سبب ولانه لاعدة له علما في هذه الحالة فان انكارها سب المدة كانكارها أصل المدة والرجمة لاتكون الا في المدة ﴿قَالَ ﴾ واذا قالتان عدى قد انقضت وذلك في وقت لأتحيض فيه ثلاث حيض لم تصدق على ذلك لان الامين اعما يقبل خبره اذا لم يكن مستحيلاً أو مستنكراً فاذا أخبرت عا هو مستحيل أو مستنكر لم تصدق في خبرها ثم بين أدنى المـدة التي تصدق فيها وهو شهران في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالىوتسمة وثلاثون وما في قولها وقد بينا هــذه المسألة نفروعها في آخر كـتاب الحيض ﴿قَالَ ﴾ فان قالت قد أسقطت سقطاء ستبين الخلق أو يعض الخلق صدقت على ذلك لانها مسلطة أمينة في الاخبار بمافي رحمهاقال الله تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ماخلق الله في أرحامهن والنهي عن الـكتمان أمر بالاظهار وقال أبيّ بن كعب رضى الله تعالى عنه ان من الامانة ان تؤمن المرأة على مافى رحمها فاذا أخبرت بذلك وكان محتملا وجب قبول خبرها من غير بينة وان أنهمها الزوج حلفها ﴿قَالَ ﴾ وكل سقط لم يستبن شيُّ من خلقه لا تنقضي به المدة لا نه ليس له حكم الولد بل هو كالدم المتجمد وعند الشافعي رحمه الله تمالي يمتحن بالماء الحار فاذا ذاب فيه

فهو دموان لم يذب فهو ولد ولكن هذا من باب الطب لا من باب الفقه وقد بيناه في كتاب الحيض ﴿ قَالَ ﴾ واذا قالت بعد مضى شهر من قد انقضت عـدتى وقال الزوج قد أخبرتني أمس انها لم تحض شيئا فان كذت المرأة فالفول قولها مع عينها لانه يدعى عليها مالا يعرف سببه وهي تنكر ذلك وقد ظهر انقضا، العدة مخبرها وان صدقته في ذلك فله ان براجعها لان الثابت بالتصادق كالثابت بالمائنة ويعد مأخبرت أمس انها لم تحض شيئا فاخبارها في اليوم بانقضاء العدة مستحيل ولان الحق لهم الايمدوهما وقد تصادقا على قيام الزوجية بينهما وقال، فان كانت تعتدبالشهوراصغر أوإياس فحاضت انتقض مامضي من عدتها بالشهوروكان علم اثلاث حيض أما في الآيسة فظاهر لانها لماحاضت تبين أنها لم تكن آيسة وانماكانت ممتدآ طهرها وأما فيالصغيرة اذاحاضت فلانها قدرت على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل والقدرة على الاصل تمنع اعتبار البدل ولا يكمل مع الاصل لانهما لايلتقيان فلالله من الاستثناف وعلى هذا قالوا لوطلقها تطليقة فحاضت وطهرت قبل مضى الشهرله أن يطلقها أخرى لان الفصل بالشهر بين الطلاقين كان قبل ظهور الحيض ﴿قالَ ﴿ وَكَذَلْكُ لُو حاضت حيضة ثم أيست من الحيض اعتدت بالشهور ثلاثة أشهر بعد الحيضة لان اكمال الاصل بالبدل غيرممكن فلابد من الاستثناف واياسها أن تبلغ من السن مالايحيض فيهمثلها لانه معنى في باطنها لا يوقف على حقيقته فلا بد من اعتبار السبب الظاهر فيه واذا بلغت من السن مالا يحيض فيه مثلها وهي لاتري الدم فالظاهر أنها آيسة ولم يقدر السن في الكتاب وقد روى عن محمد رحمه الله تمالى التقدير بخمسين سنةوفي روايةستين سنة وفصل في رواية بـين الروميات والخراسانيات ففي الروميات التقدير بخمسين سنة لان الهرم يسرع البهن وفي الخراسانيات التقدير بستين سنة وأكثر مشايخنا على التقدير بالزيادة على خمسين سنة فقد قالت عائشة رضي الله تمالي عنها إذا جاوزت المرأة خسين سنة لم تر في بطنها قرة عين ﴿قَالَ ﴾ واذا طلق الرجل امرأته واحدة ثم راجعها في الحيضة الثانيــة ثم طلقها بعـــد الطهر وتركها حتى حاضت الثالثة ثم راجعها ثم طلقها بعد الطهر فعلمها العدة بعــد التعلليقة الثالثــة ثلاث حيض لان الرجعة قد صحت لمصادفتها العدة فاذا طلقها كان علمها عدة مستقبلة وقد أساء فيما صنع لانه طول العدة عليها وجاء عن ابن عباس رضى الله عنه في تأويل قولة تعالى ولا تمسكوهن ضراراً لتعتبدوا أنه نزل فها ذكرنا وأما قوله تمالي فيلا تعضلوهن أن

ينكحن أزواجهن انما نزلت فيما اذا خطبها الزوج بعدد انقضاء عدتها وأبى أولياؤها ان يتركوها ﴿قال﴾ واذا اغتسلت المعتدة من الحيضة الثالثةغير أنه بتي منها عضولم يصبه الماء فالزوج بملك الرجمة ولو بتي مادون المضو لم يكن للزوج عليها رجمــة قال هــذا والأول سواء غير أني أستحسن ولم يذكر في الـكتاب نصا موضع القياس والاستحسان وقيل عند أبي يوسف رحمه الله تمالى القياس والاستحسان في المضو الـكامل في القياس ينقطم لانهــا منتسلة وقد غسلت أكثر البـدن واللاكثر حكم الـكل وفى الاستحسان لاينقطع لان المضو الكامل ورد الخطاب بتطهيره شرعا فبقاؤه كبقاء جميع ألبدن ولان المضو الكامل لايقع الانتقال عنه عادة فلا يسرع اليه الجفاف عادة بخلاف مادونه وعند محمدر حمه الله تمالي القياس والاستحسان فيمادون المضوفي القياس يبقى حكم الرجمة لبقاء حكم الحدث كماقال صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة ولانه لم تحل لها الصلاة فكان هذا وبقاء عضو كامل سواء وفي الاستحسان تنقطع الرجمة لان مادون المضو لقلته يسرع اليه الجفاف فلا يتيقن بعدم اصابة الماء فالهذا يؤخذ فيه بالاحتياط فتنقطع الرجعة ولكن لايحل لها ان تتزوج حتى تفسل ذلك الموضع احتياطاً لان الماء لم يصل الى ذلك الموضع من حيث الظاهر ﴿قَالَ ﴾ ولو تركت المضمضة والاستنشاق في الاغتسال لاتنقطم الرجمة عند أبي يوسف رحمه الله تمالى لبقاء عضوكامل وتنقطع عند محمد رحمه الله احتياطاً لشبهة اختلاف العلماء رحمهم الله تمالى فان من الناس من يقول المضمضة والاستنشاق في الاغتسال سنة فكان الاحتياط في قطع الرجمة ﴿ قال ﴾ واذا لم تقدر على المـاء بعد ماطهرت وأنامها دون العشرة فتيممت وصلت مكـتو لة أو تطوعاً فقد القطمت الرجمة لانا حكمنا يطهارتها حـين جوزنا صلاتها بالتيم فهو بممازلة مالو مضي عليها وقت صلاة وهناك تنقطع الرجمة فهنا كذلك فان وجدت الماً وبعد هذا اغتسلت ولم يعد حق الرجعة لان صلاتها تلك بقيت مجزئة وهذا بخلاف ما اذا عاودها الدم لان بمماودة الدم تبين أن الانقطاع لم يكن طهراً وبوجود الماء لايتبسين ذلك فاما اذا تيممت ولم تصل فللزوج عليها حق الرجعة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله استحسانا وفي تول محمد رحمه الله تمالي قد انقطمت الرجمة وهو القياس لان التيم عند عدم الماء ينزل منزلة الاغتسال عند وجود الماء فيما ببني أمره على الاحتياط بدليل حل أداء الصلاة لها وحل دخول المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف والحكم

بسقوط الرجمة يؤخذ فيه بالاحتياط ألا لري انها لو اغتسلت وبقي على بدنها لمعة تنقطع الرجمة عنها احتياطا وان لم يحل لها أداء الصلاة فهنا أولى وكذلك لو اغتسلت بسؤر الحمار ولم تجد غيره تنقطع الرجمة احتياطاً ولم يحل لها أداء الصلاة في هذين الموضمين فهنا أولى أن تنقطع الرجمة وقدحل لها أداء الصلاة وهذا لان التيم طهارة عند عدم الماء قال الله تمالى ولكن يويد ليطهركم فاذا أتت به لم تبق مخاطبة بالتطهير فتنقطع الرجمية كالنصرانية تحت مسلم اذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة انقطمت الرجمة بنفس الانقطاع لأنها غير مخاطبة بالتطهير وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى قالا التيم طهارة ضعيفة فلا تنقطع به الرجمة كنفس الانقطاع وبيانه أنه لايرفع الحدث بيقين حتى أن المتيم اذا وجد الماءكان محدثًا بالحدث السابق ولانه في الحقيقة تلويث وتغيير وهذا ضد التطهير وانما جعل طهارة حكما لضرورة الحاجمة الى أداء الصلاة لانها مؤقتة والثابت بالضرورة لايمدو موضم الضرورة فكان طهارة في حكم الصلاة وفيما هو من توابع الصلاة خاصة كدخول المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف ولا ضرورة في حكم الرجمة فكان التيم في حكم الرجمة عند عدم الماً. كهو عند وجود الماء توضيحه أن التيم مشروع لمقصود وهو أداء الصلاة لارفع الحدثبه ولهذا لايؤمر به قبل دخول الوقت وفي الوقت أيضا ينتظرآخرالوقت وماكان مشروعا لمقصود فقبل انضام ذلك المقصود اليمه كان ضميفا فلا يزول به الملك كشهادة الشاهدين على الطلاق لما كان المقصود هو قضاء القاضي به فما لم ينضم اليه القضاء لايكون مزيلا للملك وهـذا بخلاف ما إذا بتي على بدنها لمعة لأن قطع الرجمة هناك لتوهم وصول الماء الى ذلك الموضع وسرعة الجفاف فكانت طهارة قوية فى نفسها والاغتسال بسؤر الحمار كذلك فأنها طهارة قوية لكونها اغتسالا بالماءولكنها تؤمر بضم التيمم الىذلك في حكم حل الصلاة احتياطاً لاشتباه الادلة في طهارة الماءوقد كان الاصل فيه الطهارة ولهذا لو اغتسلت به مع وجود ماء آخر تنقطع الرجمة أيضا لكونها طهارة قوية واذا ثبت أن الطهارة قوية جاء موضع الاحتياط فقلنا بأنه تنقطع الرجعةاختياطا ولاتحل للأزواج حتي تغتسل بماءآخر أو تتيم وتصلي لاحمال نجاسة ذلك الماء احتياطاً وهـذا بخلاف النصر آنية فانه ليس عليها اغتسال أصلا فكان نفس الانقطاع كطهارة قوية في نفسها وهنا الاغتسال واجب عليها بعد التيم وانما تعذر للمجز ولميذكر فيالكتاب مااذا تيمتوشرعت في الصلاة والصحيح عند أبى حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تمالى أن الرجمة لا تنقطع مالم تفرغ من الصلاة لأن الحال بعد شروعها في الصلاة كالحال قبله ألا تري أنها اذا رأت الماء لا يبقى لتيممها أثر بخلاف مابعد الفراغ فانها وان رأت الماء تبقى صلاتها مجزئة وتأويل قول ابن مسمود رضي الله تمالى عنه الزوج أحق برجعتها مالم تحل الصلاة لها وحل الصلاة بالاغتسال فانه صح من مذهبه أنه كان لا يرى التيم للجنب والحائض وان لم يجد الماء شهراً والله سبحانه وتمالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## - ﷺ باب المدة وخروج المرأة من بيتها ڰ⊸

قد بينا عدة ذات القروء والآيسة والصغيرة اذا كانت حرةً أو أمة فاماعدة الوفاة فانهالا تجب الا عن نكاح صحيح ويستوى فيه المدخول بهاوغير المدخول بها صغيرة كانت أو كبيرة حتى اذا كانت حرةمسلمة أوكتابيـة تحت مسلم فعـدتها ماقال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسسهن أربعة أشمهر وعشرا وقوله ويذرون أزواجا بيان انها لابجب الابنكاح صحيح لان اسم الزوجية مطلقا لايكون الا بمد صحة النكاح ويستوى في هـذا الاسم المدخول بها وغير المدخول بها وهـذا لان المدة محض حق النكاح لان النكاح بالموت ينتهي فأنه يعقد للعمر ومضي مدة العمر ينهيه فتجب العدة حقاً من حقوقه وبين السلف رحمهم الله فيه خلاف في أربعة فصول (أحدها) أن منهم من يقول لها عدمان الأطول وهو الحول والأقصر وهو أربمة أشهر وعشرا كما قال الله تمالى وصية لازواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج فان خرجن أي بعد أربعة أشهر وعشرا فلا جناح عليكم ففي هذا بيان ان العدة الكاملة هو الحوّل وان الاكتفاء بأربعة أشهر وعشرا رخصة لها ولكنا نقول هـ ذه الآية منسوخة وهـ ذا حكم كان في الابتـ داء أن على الزوج أن يوصى لها بالنفقة والسكني الى الحول وقعه انتسخ ذلك بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والدليل عليه ماروى انب المتسوفي عنها زوجها لما جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في الاكتحال قال صلى الله عليه وسلم كانت احداكن في الجاهلية اذا توفي عنها زوجها قمدت فى شر أحلاسها حولا ثم خرجت فرمت كلبة ببعرة أفلا أربعة أشهر وعشرا (والثاني) أن المعتبر عشرة أيام وعشر ليال من الشهر الخامس عندنا وعن عبد الله بن عمروبن

العاصرضي الله عنهما أنه كان يقول عشر ليال وتسعة أيام حتى يجوز لها أن تتزوج في اليوم العاشر لظاهر قوله تمالى وعشراً فان جمع المؤنث يذكر وجمعالمذكريؤنث فيقال عشرة أيام وعشر ليــال فلما قال هنــا وعشرا عرفنا أن المــراد الليالي ولـكنا نقول هو كـذلك الا أن ذكر أحد المددين من الايام والليالي بعبارة الجمع يقتضي دخول ما بازائه من المددالآخر وقد بينا هذا في باب الاعتكاف (والثالث) أن المتوفي عنها زوجها اذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها عندنا وهو قول ابن عمر وابن مسمود رضي الله عنهما وكان على رضي الله عنه يقول تمتد بأبعد الاجلين اما بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر آلان قوله تعالى وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن يوجب عليها العمدة بوضع الحمل وقوله تعالى يتربصن بأنفسهن يوجب عليها الاعتداد بأربعة أشهر وعشرآ فيجمع بينهما احتياطا ولو وضعت قبل أربعة أشهر وعشراً فليس لهــا أن تتزوج لان أمر العــدة مبنى على الاحتياط ولـكن قد صبح عن ابن غمر وابن مسمو درضي الله عنهما أن قوله تمالي وأولات الاحمال أجلهن قاضية على قوله تمالى يتربصن أنفسهن حتى قال ابن مسمود رضى الله عنــه من شاه بإهلتــه ان سورة النساء القصوى واولات الاحمال أجلهن نزلت بمد قوله أربعــة أشهر وعشرا التي في سورة البقرة وقال عمر رضي الله تعالى عنــه لو وضــعت مافي بطنها وزوجها على سريره لا نقضت عدتها والدليل عليه حديث سبيعة بنت الحارث الاسلمية رضي الله تعالى عنها فأنها وضعت مافى بطنها بعد موت الزوج بتسعة أيام فسألت أبا السنابل بن بعكك هل لهـا أن تتزوج فقال لاحتى يبلغ الـكـاب أجـله فجاءت الى رسول اللهصلي الله عليه وسـلم وأخبرته بما قال أبو السنابل فقال صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل فقد بلغ الكتاب أجله اذا أردت النكاح فادأبي وأعمااشتبه على على رضى تمالى عنه لان بوضع الحمل يتبين براءة الرحم وفىالتربص أربعة أشهر وعشرا لاعبرة بشفل الرحم حتي تستوى فيها الصغيرة والكبيرة بخلاف عدة الطلاق ولكنا نقول أصل العدة مشروع لبراءة الرحم وتمام ذلك بوضع الحمل ففي حق الحامل لا يعتبر شي آخر بأي سبب وجبت عليها العدة (والرابع) ان عدة الوفاة معتبرة من وقت موت الزوج عندنا وهوقول أبن مسمود وابن عباسرضي الله عنهماوكان على رضي الله عنه يقول من حين تعلم بمو ته حتى اذا مات الزوج في السفر فأتاها الخبر بمد مضىمدة المدةعند على رضى تعالى الله عنه يلزمها عدة مستأنفة لان علمها الحداد

في عدة الوفاة ولا يمكنها اقامة سنة الحداد الا بعد العلم بموته ولان هذه العدة تجب بطريق العبادة فلا مد من علمها بالسبب لتكون مؤدية للمبادة ولكنا نقول العدة مجرد مضي المدة وذلك يتحقق بدون علمها فهو وعدة الطلاق سواء وأكثرمافي الباب أنها لم تقم سنة الحداد ولكن ذلك لا عنم من انقضاء العدة كما لوكانت عالمة عوت الزوج ومعني العبادة في المدة تبع لامقصود الا تري انها تجب على الكتابية تحت المسلم وهي لا تخاطب بالمبادات ﴿ قال ﴾ والمتوفى عنها زوجها اذاكانت أمـة أو مكاتبة أو مديرة أو أم ولد فان كانت حائلا فعدتها شهران وخمسة أيام لان الرق منصف للمدة كما بينا وأن كانت حاملا فمدتها ان تضع حملها لان مدة الحبل لاتحتمل التنصيف فان شيئا من المقصود وهو براءة الرحم لا يحصل قبل وضع الحمل ﴿ قال ﴾ ولا ينبني للمطلقة ثلاثًا أو واحدة بائنة أو رجعية ان تخرج من منزلها ليلا ولا نهاراً حتى تنقضي عدتها لقوله تعالى ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة قال ابراهيم رضى الله عنه الفاحشة خروجهامن بيتها وبه أخذأ بو حنيفة رحمه الله تمالي وقال ابن مسمود رضي الله عنه الفاحشة أن تزنى فتخرج لاقامــة الحد وبه أخذ أبو يوسف رحمه الله تمالى وقال ابن عباس رضى الله عنــه الفاحشة نشوزها وأن تكون بذيئة اللسان تبذو على احماء زوجها وما قاله ابن مسمودرضي الله عنه هو الاصخ فانه جمل الفاحشة غاية والشيء لا يجمل غاية لنفسه وما ذكره ابراهيم محتمل أيضاً والمعني أن يكون خروجها فاحشة كما يقال لا يسب النبي صلى الله عليه وسلم الا أن يكون كافراً ولا يزنى الا أن يكون فاسقا وعلى هذا لا تخرج لسفر الحج ولا لنديره لان الامتناع من الخروج موقت بالمدة يفوت بمضيها والخروج للحج لا يفوتها فتقدم ما يفوت على ما لا يفوت وأما المتوفى عنها زوجها فلها أن يخرج بالنهار لحوائجها ولكنها لا تبيت في غير منزلها لما روى أن فريمة بنت مالك بن أبي سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه جاءت الى رسول الله صلى الله عليــه وســلم بعد وفاة زوجها تستأذنه أن تعتد في نبي خدرة فقال صــلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى "نقضي عدتك ولم ينكر عليها خروجها للاستفتاء وعن علقمة رضي الله تمالي عنه أن اللاتي توفي عنهن أزواجهن شكون الى ابن مسمود رضي الله تمالي عنه الوحشــة فرخص لهن أن يتزاورن بالنهار ولا يبتن في غير منازلهن والمعني فيــه أنه لا نفقة في هــذه العــدة على زوجها فهي تحتاج الى الخروج لحوائجها في النهار وتحصــيل

ما تنفق على نفسها كخلاف المطلقة فأنها مكفية المؤنة ونفقتها على زوجها على أى وجه وقمت الفرقة بالطلاق فلاحاجة بها الى الخروج وان كانت أبرأت زوجها في الخلع فهي التي أضرت بنفسها فلا يمتبر ذلك وذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أن للمتوفى عنها زوجها أن تبيت في غير منزلها أقل من نصف الليل وهذا صحيح لان المحرم عليها البيتوتة في غـير منزلها والبيتوتة في جميمها أو أكثرها ﴿قال﴾ وانكانت مديرة أو أم ولد أو أمة أو مكاتبة فلها أن تخرج في عدة الطلاق والوفاة جميما لانها ما كانت ممنوعة عن الخروج في حال النكاح والمنع في العدة على ذلك ينبني وهذا لان خدمتها حتى مولاها والمنع عن الخروج اما لحق الشرع أو لحق الزوج وحق المولى في الخدمة مقدم على ذلك كله والمكاتبة انما تخرج للا كتساب وفي كسبها حق المولى اما أن يستوفى منه بدل الكتابة أو يخلص له اذا عجزت والمستسماة كالمكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي وكذلك الكتابية تحت مسلم اما في الطـ لاق الرجمي للزوج أن يمنعها من الخروج لفيام النكاح بينهما وأما فى الطلاق البائن فان منهما الزوج عن الخروج اله ذلك تحصيناً لمائه والكيلاتلحق به نسباً ليسَمنه وهومهني قوله تمالي لاتدرى لمل الله يحدث بمد ذلك أمراً أي ولداً وأما اذا كان لا يمنعها الزوج فلها أن تخرج وكذلك في عــدة الوفاة لها أن تبيت في غير منزلها لان المنع لحق الشرع وهي لا تخاطب بذلك واليه أشار فقال لان مافيها من الشرك أعظم من الخروج في العدة وان كانت صبية فلهاأن تخرج لائها لاتخاطب عاهو أعظمين هذا من حقوق الشرع كالصلوات والحدود وليس لازوج أن يمنعها في الطلاق البائن لانه لم يبق له عليها ملك ولا يتوهم ألحبل قالوا الا أن تكون مراهقة يتوهم أن تحبل فينئذ هي كالكتابية فاما في الطلاق الرجمي هي لا تخرج الا باذن الزوج لبقاء ملك النكاح له عليها ﴿قال ﴿ واذا كانت المرأة مع زوجها في منزل مكرا فطلقها فيه فالكراء على زوجها حتى تنقضي عدتها لان السكني عليه والكراء مؤنة السكني فتكون عليمه كما في حال قيام النكاح فان أخرجها أهل المنزل فهي في سمة من التحول لان الحق لهم في منزلهم وهي لاتقدر على المقام مع الأخراج فيكون ذلك عذرا لها في التحول كما إذا المهدم المنزل فاما في عدة الوفاة أجر المنزل عليها لانها لاتستوجب على زوجها السكني كا لاتستوجب النفقة فاز مكنها أهل المنزل من المقام بكرا، وهي تقدرعلي ذلك فمليها ان تسكن وان كانت لاتجد ذلك فهي في سعة من التحول لان سكناها في ذلك

المنزل حق الشرع فاذا فدرت عليه بموض لزمها كالمسافر اذا وجدالماء تمن مثله فان كان عنده الثمن فليس له ان يتيمم وان لم يكن عنده الثمن فله أن يتيمم وكذلك أن كان زوج المطلقة غائبا فاخذها أهل المُـنزل بكراء فعليها ان تعطى الأجر وتسكن اذا كانت تقدر على ذلك وان كانت في مـنزل زوجها فمـات الزوج انكان نصيبها من ذلك يكفيها فعليها ان تسكن في نصيبها في المدة ولا يخـلو بها من ليس عجرم لهـا من ورثة الزوج وان كان نصيبها لا يكفيها فان رضي ورثة الزوج ان تسكن فيه سكنت وان أبوا كانت في سمعة من التحول للمذر وأن كانت في منزل مخوف على نفسها أو مالها وليس ممها رجل كانت في سعة مر اسقاط حق الشرع كالوكان بينه وبين الماء سبع أو عدو ولو كانت بالسواد فدخـل عليها الخوف من سلطان أو غيره كانت في \_مة من التحول الي المصر لانها تم كن من ازالة الخوف هنا بالنحول الى المصر ولو كان زوال الخوف بالتحول من منزل الى مــنزل كان لها ان تعمول فكذلك اذاكان بالتحول من السواد إلى المصر ﴿ قَالَ ﴾ وأذا طلقها وهي في بيت أهلها أو غيرهم زائرة كان عليها ان أبود الى منزل زوجها حتى تعتد فيه سواء كان زوجها ممها أولم يكن لان الواجب عليها القام في منزل مضاف اليها قال الله تمالي لأتخرجوهن من بيوتهن والاضافة اليما بكونها ساكنة فيه فعرفنا أن المستحق عليها المقام في منزل كانت ساكنة فيه الى وقت الفرقة وهـ ذا لانالمـنزل الدى هي فيه زائرة ليس عضاف الها فعلمها أن تمود الى المنزل الذي كانت ساكنة فيه لتتمكن من اقامة حتى الشرع ﴿قَالَ ﴾ ولو سافر مها ثم طلقها فان كان الطلاق رجميا فهي لاتفارق زوجها لان الطلاق الرجمي لا يقطم النكاح فأما اذا طلقها طلافاً رجمياً في منظفا فليس له أن يسافر بها قبل الرَّجِمَةُ عَنْـُدُنَا وَلَهُ ذَلِكُ عَنْدُ زَفْرُ رَحْمُهُ اللَّهُ تَمَالَى قَيْلُ هَذَا بَنَاءً عَلَى أَن السَّفْرُ بِهَا رَجِّمَةً عَنْدُ زفر رحمه الله تماني لانه دليل استدامة الملك كالتقبيل والمس بشهوة وعندنا لايكون السفر بها رجمة لانه غير مختص بالملك كالخلوة وقبل هي مسئلة مبتــدأة فهو يقول الحــل والنكاح بينهما قائم فله أن يسافر بها ولكنا نقول هي ممتلدة والمعتدة ممنوعة من انشاء السفر مع زوجها كما تمنع من انشاء السفر مع المحرم وربما تنقضي عدتها في الطريق فتبقى بغير محرم ولا زوج وأما في الطلاق البائن فان كان بينها وبين مقصدها دون مسيرة سفروبينها

وبين منزلها كذلك فعليها أن ترجع الى منزلها لانهاكما رجعت تصير مقيمة واذا مضت تكون مسافرة مالم تصل الى المقصد فاذا قدرت على الامتناع من استدامة السفر في العدة تمين عليها ذلك وان كان منها وبين مقصدها دون مسيرة سفر ومينها وبين منزلها مسيرة سفر مضت الى مقصدها ولم ترجع لانها اذا مضت لاتكون منشئة سفرا ولا سائرة في المدة مسيرة سفر واذا رجمت تكون منشئة سفراً فلهذا مضت الي مقصودها وان كان كل واحد من الجانبين مسيرة سفر فان كان الطلاق أو موت الزوج في موضع لا تقدر على المقام فيــه كالمفازة توجهت الى أي الجانبين شاءت سواء كان ممها محرم أو لم يكن وينبغي لها أن تختار أقرب الجانبين وهي في هذه المسألة كالتي أسلمت في دار الحرب لها أن تهاجر آلى دارنا من غير محرم لانها خائفة على نفسها ودينها فهذه في المفازة كذلك فأما اذا كانت في مصر أو قرية تقدر على المقام فيه فليس لها أن تخرج عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي حتى تنقضي عدتها وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أن لم يكن معها محرم فكذلك وان كان معها محرم فلها أن تخرج الى أي الجانبين شاءت لانها غربة في هذا الموضع والغريب يؤذى ويقصد بالجفاء ومن يصبر على الاذي فكانت مضطرة الى الخروج فلها أن تخرج الى أى الجانبين شاءت كما لوكانت في المفازة الا أن هذا من وجه إنشاء سفر فيعتبر فيه المحرم بخلاف تلك المسألة ولأ بي حنيفة رحمه الله تمالي طريقان (أحدهما) أنها الى الآن كانت تابعة للزوج في السفر ألا تري أن المعتبر نية الزوج في السفر والاقامة لانيتها وقد زال ذلك فشكون هي منشئة سفراً من موضع أمن وغياث والمدة تمنعها من ذلك كما لوكانت في منزلها مخلاف المفازة فأنها ليست عوضع الاقامـة فلا تـكون هي في التحول منشئة سفراً وقالواعلى هــذا الطريق اذا كانت سافرت مع المحرم بفــير زوج فأتاها خبر موت الزوج أو الطلاق لا يكون عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي المقام فيه لانها ماضية على سفرها لامنشئة (والطريق الآخر) إن تأثيرالمدة في المنع من الخروج أكثر من عدم المحرم ألا ترى أن المرأة أن تخرج من غير المحرم مادون مسيرة السفر وايس لها أن يخرج من منظماً في عدتها دون مدة السفر ثم فقد المحرم هنا عنمها من الخروج بالأنفاق فلان تمنعها المدة من الخروج وانها ليست في موضع مخوف أولى بخلاف اذا كانت في المفأزة فان فقد المحرم هناك لا يمنعها من الخروج لانها ليست في موضع القرار فكذلك العدة حتى

لو وصلت الى مصر أو قرية لم يكن لها ان تخرج بعد ذلك عند أبي حنيفة رحمـــه الله تعالى ﴿ قَالَ ﴾ وللممتدة ان تخرج من بيتها الى الدار وتبيت في أي بيوت الدار شاءت لان جميم الدار منزل واحــد وعليها ان تبيت في مــنز لها وذلك موجود في أي بيت باتت وبالخروج الى صين الدار لاتصير خارجة من منزلها الا ترى انها في حال بقاء النكاح ليس للزوج ان عنمها من ذلك الا ان يكون في الدار منازل غيرهم فحينند لأتخرج الى تلك المنازل لان صحن الدار هنا بمنزلة السكة وبالوصول اليه تصيرخارجة من منزلما وهي ممنوعة من ذلك في المدة ﴿ قَالَ ﴾ واذا طلقها طلاقا بائناً وليس له الابيت واحــــ فينبغي ان يجمل بينه وبينها ستراً وحجابا لانه ممنوع من الخلوة بهابعد ارتفاع النكاح فيتخذ بينسه وبينها سترة حتى يكون في حكم بيتين وكذلك في الوفاة اذا كان له أولاد رجال من نم يرها فاذا هم وسعوا عليها وخرجوا عنها أو ستروا بينهم وبينها حجابا فلتقم حتى تنقضي عدتها وان أبوا ان يفعلوا ذلك فلتنتقسل معناه اذا أخرجوها وكان نصيبها لا يكفيها أوكانت تخاف على نفسها منهم فاذالم يكن بهذه الصفة فلا بأس بان تقيم معهم لان أولاده محرم لها الا ان يكون من ورثته من ليس بحدر ملما ﴿قال ﴾ بلغنا أن على بن أبي طالب رضي الله تدالى عنه نقل أم كلثوم حين قتل عمر رضي الله تعالى عنمه لانها كانت في دار الامارة وروى ان عائشة رضي الله تعالى عنها نقلت آختها أم كلثوم حين قتل طلحة بن عبيد الله رضي الله تمالي عنه ﴿ عَالَ ﴾ وإذا أنهدم منزل المطلقة أو المتوفى عنها زوجهافهي في سمة من التحول الى أي موضع شاءت لان المقام في المنزل المهدوم غير ممكن فكانذلك عذرا في التحول والتدبير في اختيار المنزل الها بمد زوال الملك عنها الا في الطلاق الرجمي فإن الندبير الى الزوج في اختيار المنزل فله أن ينقلها حيثأحب وكذلك في الطلاق البائن اذاكان الزوج حاضراً وأراد أن ينقلها الى منزل آخر عند العذر فالخيار في ذلك اليه لان ملك اليد له عليها باق مادامت في العدة والسكني والنفقة عليه فكان له أن محصنها حتى لا تاحق به مايكره واعا الاختيار اليها اذا كان الزوج ميتًا أوغائبًا عنه تحقق العذر ﴿ قال ﴾ ولا ينبغي للممتدة أن تحج ولا تسافر مع محرم وغير محرم على مامر وفي الكتاب قال بلغنا عن غمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه آنه رد المتوفى عنها زوجها من ذي الحليفة وعن ابن مسمود رضي الله تعالى عنه أنه ردهن من قصر النجف وكن قد خرجن حاجات فدل ان المعتدة تمنع من ذلك ﴿قَالَ ﴾ واذا طلقت الامة

تطليقة رجمية ثم أعتقت صارت عدتها عدة الحرة وان كان الطلاق بائنا لم تنتقل عدتها من عدة الاماء الى عدة الحرائر وعند مالك لاتنتقل عدتها الى عدة الحرائرفي الوجهين جميعاً وهو أحــد قولي الشافعي وفي القول الآخر قال تنتقل عدتها في الوجهين وجه قول مالك ان ما يختلف بالرق والحربة يكون المعتبر فيه حال تقرر الوجوب كالحدود وهكذا بقول الشافعي رحمه الله تمالى في أحد القولين بناء على أصله أن الطلاق الرجمي يرفع الحل فالمتق بعده لايؤثر في الحل فلا تتغير المدة كما بعــد البينونة وحجتنا في ذلك أن ملك النكاح يختلف بالحرية والرق لتنصف الحل بسبب الرق وقله بيناه في كتاب النكاح ثم الطلاق الرجمي لانزيل ملك النكاح فاذا أعتقت كمل ملك النكاح عليها بكمال حالها بعد العتق والعدة في الملك الكامل تتقدر بثلاث حيض فأما بمد البينونة فقد زال الملك فلا شكامل بالمتق الملك الزائل عن الحل توضيحه أن المدة بعد الطلاق الرجعي بمرض التغير حتى تتغير عوت الزوج من الاقراء الى الشهور بعمد موته فكذلك بعتقها تتفير الى ثلاث حيض فأما بعمد ما بأنت في الصحة فلا تتغير من الاقراء إلى الاشهر امد موته فكذلك لا تتغير امتقها توضيحه أن زوال الملك بمله الطلاق الرجعي بانقضاء المدة فلا نزول الملك عن الحرة الا شلاث حيض مخلاف مايمه البينونة ومخلاف الحدود فأنها مبنية على الدر، والاستقاط والمدة مأخوذ فيها بالاحتياط وسائر وجوه الفرقة كالطلاق في هذا وكذلك في عدة الوفاة لان الملك هناك يزول بالموت ومذهبنا في الفصلين مروى عن النخعي والشمي رحمهما الله تعالى ﴿ قَالَ ﴾ واذا مات زوج أم الولد عنها ومولاها ولا يعلم أيهما مات أولاً وبين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام فعليها أربعة أشهر وعشراً من آخرهما موتا احتياطاً ولا معتسبر بالحيض فيها لأنا تيقنا أنه له ليس عليها العدة بالحيض فان المولى او مات أولا فقد مات وهي منكوحة الغير فلا عدة علمها منه لان وجوب المدة من المولى بزوال فراشمه عنها ولا فراش للمولى علمها هنا فان مات المولى آخرا فقه مات وهي معتدة من الزوج فلم تكن فراشا للمولى أيضا ولكن من وجه عليها شهران وخمسة أيام وهو ما اذا مات الزوج أولا ومن وجــه عليها أربعــة أشهر وعشرا وهو ما اذا مات الزوج آخراً فقلنا تعتد بأربعة أشهر وعشرآ احتياطا وان علم أن بين موتيهما شهرين وخمسة أيام أو أكثر فمدتها أربعة أشهر وعشرا تستكمل فيها ثلاث حيض لانه ان مات الزوج أولا فقد انقضت عدتها

بشهرين وغمسة أيام ثم مات المولى فعليها العدة بثلاث حيض لأنه مات بعد ما صارت فراشا وان مات المولى أولا فقــد عتقت بموته ثم عليها بموت الزوج أربعــة أشهر وعشرا والعدة يؤخذ فيها بالاحتياط فالمذا جمنا بين المدتين فأما اذالم يملر مابين موتيهما ولا أمهما مات أولا فمند أبى حنيفة رحمه الله تعالى عليها أربعية أشهر وعشرا لاحيض فيها وعنيدهما ما مات الزوج بعد شهرين وخمسة أيام وفى العدة معنى العبادة فالوجه الواحد يكني لوجوبها للاحتياط وهو نظير مسائل المقد اذا تزوج أربعا في عقــدة وثلاثًا في عقدة واثنتين في عقدة ثم مات قبل البيان وجب على كل واحدة منهن عدة الوفاة احتياطا وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول سبب وجوب المدة بالحيض لم يوجــد وهو زوال فراش المولى عنها والاحتياط أنمياً يكون بعد ظهور السبب وبيانه أنه أذا مات المولى أولا فقيد مات وهي منكوحة الزوج وان مات آخراً فقــد مات وهي معتدة من الزوج وأما تولهما ان مضي الشهرين وخمسة أيام بين الموتين محتمل قلنا نع ولكن مضي هذه المدة بين الموتين ليس بمدة حتى يؤخذ فيها بالاحتياط ولا سبب لوجوب العـدة فلا يقدر به عند التردد مم أن كل أمرين ظهرا ولا يعرف التاريخ بينهـما يجعل كأنهما حصـلا مماًفيجعل كانهما ماتامها كالغرق والحرق والهدمي لايوث بمضهم بمضاً ولان هنا أحوالا ثلاثة ان مات المولى أولا فهناك نكاح يمنع وجوبالمدة بالحيضوان مات الزوج أولائم مات المولى بمده قبل شهرين وخمسة أيام فهناك عدة بمنع وجوب العدة بالحيض وانكان بعمد شهرين وخمسة أيام فينتذ تجب العدة بالحيض والحالة الواحدة لاتعارض الحالتين وهذا بخلاف العقدلان هناك في حق كل امرأة حالتان إما حال صحـة النكاح أوحال فسادهوالتمارض يقع بين الحالتين فلهذا يؤخذ بالاحتياط هناك وكذلك اذا علم أن بين الموتين شهرين وخمسة أيام فهنا حالتان اما العدة بالاشمر من الزوج أو بالحيض من المولى فلتمارض الحالتين أخــذنا بالاحتياط ﴿قَالَ ﴾ وكذلك لوكان الزوج طلقها تطليقة رجمية في هذه الوجوه لان الطلاق الرجمي لايزيل ملك النكاح فهو وما تقدم سواء ولا ميراث لها من الزوج لانه ان مات الزوج أولا فقد مات وهي أمة والامة لاترث من الحر شيئاً وانمات المولى أولاترث والارث بالشك لايثبت وشرط ارثها منه ان تكون حرة عند موته في الم يتيقن مذلك الشرط لاترثمنه ﴿قال ﴾ واذاطلق الرجل امرأته طلاق الرجمة ثم مات عنها بطلت عمدة الطلاق عنها ولزمها عدة الوفاة لان النكاح قائم بينهما بعد الطلاق الرجعي فكان منتهيا بالموت وانتهاء النكاح بالموت يلزمها عمدة الوفاةولان العدة بمد الطلاق الرجمي بالحيض لهزول الملك بها وقد زال بالموت فعلمها العدة التي هي من حقوق النكاح وهي عدة الوغاة وان كانت بأنَّة عنه في الصحة بوجه من الوجوملم تنتقل عديها الى عـدة الوفاة لان النكاح ما انتهى بالوفاة هنا وهو السبب الموجب لعدة الوفاة لان الله تعالى قال وبذرون أزواجا وهذه ليست بزوجة له عند وفاته حتى لاترث منه بالزوجية شيئا فلا يلزمها عدة الوفاة أيضا ﴿ قَالَ ﴾ واذا اتى المرأة خبروفاة زوجها بمدمامضت مدة العدة فقد انقضت العدة لما قلنا ان المتبروقت موته لاوقت علمها به وان شكت في وقت وفاته اعتدت من الوقت الذي تستيقن فيه عوته لان المدة يؤخل قيها بالاحتياط والاحتياطف ان يؤخل باليقين وفي الوقت المشكوك فيه لانقه بن فابدًا لا تعتد الا من الوقت المتيقن ﴿قَالَ ﴾ وطلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان تحت حركانت أوتحت عبد وطلاق الحرة ثلاث تطليقات وعدتها ثلاث حيض تحت حركانت أو تحت عبد وفي المدة اتفاق ان المبرة محالها لابحال الزوج لانها هي المعتدة ألا ترى انها تختلف بصغرها وكبرها وكونها حاملا أو حائلافكذلك برقها وحربتها فأما الطلاق بالنساء أيضا عنه دنا وهو قول على وان مسعود رضي الله عنهما وعند الشافعي رحمه الله تمالي عدد الطلاق معتبر بحال الرجل في الرق والحرية وهو مذهب عمر وزيد رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنه يعتبر بمن رق منهما حتى لايملك عليها ثلاث تطليقات الا اذاكانا حرين وحجتهم في ذلك توله صلى الله عليه وسلم الطلاق بالرجال والمدة بالنسأ. وفي رواية يطلق العبد تطليقتين وتعتد الامة محيضتين والمعنى فيمه ان الزوج هو المالك للطلاق المتصرف فيمه وثبوت الملك باعتبار حال المالك كملك اليمين الآثري ان مايمنع القاع الطلاق وهو الصغر والجنون يمتـبر وجوده في الرجــل دون المرأة فــكذلك ماعنع ملك الطلاق ولان في اعتبار عدد الطلاق اعتبار عدد النكاح لان من علك على أمرأته ثلاث تطليقات يملك عليها ألاث عقد ومن بملك عليها تطليقتين بملك عليها عقدتين والممتبر حال الزوج في ملك العقد ألا ترى أن الحر يتزوج أربع نسوة والعبد لايتزوج الا اثنتين وأصحابنارهمم الله استدلوابقوله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان فقدجم بين الطلاق

والمدة وما روى أن الطلاق بالرجال قيل إنه كلام زيد رضي الله تمالي عنه لأيثبت مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل سمناه القاع الطلاق بالرجال وما روى يطلق العبد اثنتين فليس فيه أنه لا يطلق الثالثة أو معناه اذا كانت تحتهأمة وانما قاله بناءعلى ظاهر الحال واعتبار الكفاءة في النكاح ولانه صلى الله عليه وسلم قابل الطلاق بالمدة والمقابلة تقتضي التسوية وبالاتفاق في المدة المعتبر حالها فكذلك في الطلاق ومن ملك على امرأته عدداً من الطلاق علك القاعه في أول أوقات السنة وبهذا أفحم عيسى بن ابان الشافعي رضي الله عنه فقال أيهاالفقيه اذا ملك الحرعلى امرأته الامة ثلاث تطليقات كيف يطُّلقها في أوقات السنة فقال يوقع عليها واحدة فاذا حاضت وطهرت أوقع عليها أخرىفلما ان أراد أن يقول فاذا حاضت وطهرت قال حسبك فانعدتها قد انقضت فلما تحير رجع فقال ليس في الجمع بدعة ولا في النفريق سنة ولان الطلاق تصرف مملوك في النكاح فيستوى فيه العبد والحر كالظهار والايلاءوهذا لان العبد يستبد بإيقاع الطلاق من غير أن يحتاج فيه الى رضا المولى فيكون فيه مبقى على أصل الحرية كالاقرار بالقصاص ومايؤثر فيه الرق يخرج الرقيق من أن يكون أهلا لملكه كالمال ولما بق أهلالملك الطلاق عرفنا أن الرق لا يؤثر فيه ولايدخل عليه النكاح لانالرق يؤثر فيه ولكن ملك النكاح باعتبار الحل والحل بتنصف برقه فلهذا لا يتزوج الا اثنتين وهذا لان الحل نعمة وكرامة فيكون في خق الحر أزيد منه في حق العبد ألا ترى أن حل رسول صلى الله عليه وسلم كان يتسع لتسع نسوة كرامة له بسبب النبرة فأما اعتبار عدد النكاح فلامعني فيه لان الانسان علك على امرأته من العقد ما لا يحصى حتى لو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق مراراً كان له أن يتزوجها مرة بعد أخرى ما لم تحرم عليه ولوكان معتوها فهذا دليلنا لان جميع ايملكه الحر على النساء اثنتي عشرة عقدة فانه يتزوج أربع نسوة وعلك على كل واحدة ثلاث عقد فينبغي أن علك العبد نصف ذلك وذلك ست عقد بأن يتزوج حرتين فيملك على كل واحدة منهما ثلاث عقد كما هو مذهبنا فأما الصغر والجنون لا يؤثر في ملك الطلاق وانما يؤثر في المتصرف والمتصرف هو الزوج ثم هو مقابل بصفة البدعة والسنة في الطلاق فان المتبرفيه حالها في الحيض والطهر لاحال الرجل ﴿ قَالَ ﴾ واذاطلق الرجل امرأته فيحالة الحيض لم يعتد بتلك الحيضة من عدتها هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وشريح وابراهيم رحمهما الله تعالى وهذا لان الحيضة الواحدة لا تنجزي

وما سبق الطلاق منها لم يكن محسوبا من العدة فيمنع ذلك الاحتساب بما بقي ولو احتسب عابتي وجب اكمالها بالحيضة الرابعة لان الاعتداد شلات حيض كوامل فاذا وجب جزء من الحيضة الرابعة وجب كلها ﴿ قال ﴾ ولو اعتبدت المرأة تحيضتين ثم أيست فعلمها استئناف المدة بالشهور وقد بينا هذا وفيه اشكال فان بناء البدل على الأصل بجوز كالمصلي اذا سبقه الحدث فلم يجد ماء يتيم ويبني واذا عجز عن الركوع والسجود يومي ويبني ولكنا نقول الصلاة بالتيم ليست ببدل عن الصلاة بالوضوء انما البدلية في الطهارة ولا تكمل احداهما بالأخرى قط وكذلك الصلاة بالاعاء ليست ببدل عن الصلاة بالركوع والسجود فأما المدة بالاشهر فهي بدل عن العهدة بالحيض واكمال البدل بالاصل غير ممكن ثم قال اذا أيست من الحيض فاعتدت شهرا أو شهرين ثم حاصن اعتدت بالحيض وهدا يجوز في المبادة فانها بعد ما أيست لاتحيض وانماكان ذلك معجزة لنبي من الانبياء عليهم السلام ولكنها حين حاضت تبين أنها لم تكن آيسةوانما كان ممتدة طهرها فلها تمتبر مامضي من الحيض قبل أياسها إذا حاضت ﴿قال﴾ وإذا ولدت المعتدة وفي بطنها ولد آخر لم تنقض عدتها حتى تلد الآخر هكذا نقل عن على وابن عباس والشميي رضي الله عنهم وهـذا لان الله تمالي قال ان يضمن حملهن وذلك اسم لجميع مافى بطنها ولان المقصود هو العلم بفراغ الرحم ولا يحصل ذلك مالم تضع جميع مافي بطنها ﴿ قال ﴾ واذا تزوجت المرأة المعتدة من الطلاق برجل وذخل بها ففرق بينهما فعلمها عدة واجهدة من الاول والآخر الاث حيض وهو مذهبنا لان المدتين اذا وجبتا بتداخلان وينقضيان بمضى مدة واحدة اذا كأنتا من جنس واحد وهو قول معاذ بن جبـل رضي الله عنه وعند الشافعي رحمـه الله تمالي لابتداخلان ولكنها تعتد بثلاث حيض من ألاول ثم بثلاث حيض من الثاني فان كانت العدان من واحد بأن وطي معتدته بمد البينونة بالشهة فلا شك عندنا أنهما لنقضيان عدة واحدة وهو أحد قولى الشافعي رحمه الله تمالي وفي القول الآخر بقول لأنجب المدة بسبب الثاني أصلا وحجته في ذلك أنهما حقان وجبا لمستحقين فلا بتداخلان كالمهرين ولان العدة فرض كف لزمها في المدة ولا يجتمع الكفان في مدة واحدة كصومين في يوم واحد وهذا هوالحرف الذي يدور عليه الكلام فان المعتبر عنده معنى العبادة في العدة لانه كف عن الازواج والخروج فتكون عبادة كالكف عن اقتضاء الشهوات في الصوم وأداء العبادتين في وقت

واحد لا يتصور ولوجاز القول بالنداخل في العدة لكان الاولى أقراء عدة واحدة فينبغي أن يكنني بقرء واحد لان المقصود يحصل وهو العلم بفراغ الرحم وحجتنا في ذلك ان العــدة مجرد أجل والأجال تنقضي عدة واحدة في حق الواحد والجماعة كآجال الدنون وبيانه ان الله سبحانه وتعالى سمى العدة أجلا فقال عز وجل أجلهن أن يضعن حملهن وسماه تربصاً والتربص هوالانتظار والانتظار يكون سبب الاجل كالانتظار في المطالبة بالدين الى انقضاء الاجل ومن حيث المقصود في الاجل يحصل مقصود كل واحد من الغريمين عدة واحدة وهنا مقصود كل واحد من صاحبي المدة بحصل بثلاث حيض وهو العلم بفراغ رحمها من مانه تم معنى المبادة في العدة تبع لامقصود وأعاركن العدة حرمة الخروج والنزوج ألا ترى ان الله تمالي ذكرركن المدة بعبارة النهي فقال تمالي ولا يخرجن وقال عز وجل ولاتعزموا عقدة النكاح وموجب النهى التحريم والحرمات تجتمع فان الصيد حرام على المحرم في الحرم لحرمة الاحرام والحرم والخر حرام على الضائم لصومه ولكونه خرا وليمينه اذا حلف لايشربها بخلاف ركن الصوم فأنه مذكور بعبارة الامر قال الله تمالي ثم أتموا الصيام الى الليل فمرفنا ان الركن فيه الفعل تم عدتها تنقضي وان لم تعلم وتنقضي وان لم تكف نفسها عن الخروج والبروز ولا يتصور أداء العبادة بدون ركنها ولان بوطء الثني أقمد لزمها العمدة والشروع في المدة لا يتآخر عن حال تقررعن سبب الوجوب وهذا لانه لو امتنع شروعها فيمه انما يمتنع بسبب العدة الاولى والعمدة الاولى أثر النكاح وأصل النكاح لا يمنع شروعها في العدة اذا تقرر سبب وجومها كالمنكوحة اذا وطئت بشبهة فأثرها أولى ان لأيمنع ولان هذه المدة لتبين فراغ الرحم وبمضى المدة الاولى يتيقن بفراغ الرحم فيستحيل أن يكون شروعها في المدة موقوفاعلى التيقن بفراغ الرحم ولامعني لما ذكره من اقراء العدة الواحــدة فان الشهور في الاجل الواحد لا تتداخل والجلدات في الحد الواحد لاتتداخل وبتداخل الحدان وهذا لأن الحيضة الواحدة لتعريف براءة الرحم والثأنية لحرمة النكاح والثالثة لفضيلة الحرية فاذا فلنا بالتداخل في أقراء عدة واحدة بفوت هـذا المقصود وفي الكتاب قال ألا تري أنها لوكانت حاملا فوضعت حملها انقضت عدتها منهما أما اذا كانت حاملا من الاول فقدوجب عليها كل واحدة من المدتين وهي حامل وعدة الحامل تنقضي وضع الحمل وان حبلت من الثاني فلا بد من القول بسقوط الاقراء اذا حبلت والعدة بعد

ما سقطت لا تعود فان كانت حاضت من الاول حيضة ثم ذخـل بها الثاني فعليها ثلاث حيض حيضتان تمام العدة من الاول والتداء العدة من الثاني والحيضة الثالثة لا كمال عدة الثاني حق لو تزوجها الثاني في هذه الحيضة جازلان عدتها منه لا تمنع نكاحها ولايجوز أن يتزوجها غيره حتى تمضى هذه الحيضة وان كان الاول طلقها تطليقة رجمية فله أن براجعها في الحيضتين الاوليدين لان الرجمة استدامة النكاح وعدة الغير لا تمنعه من استدامة النكاح ولكن لايقربها حتى تنقضي عدمها من الآخر وليس له أن براجمها في الحيضة الثالثة لانها بانت منه بانقضاء عدتها في حقه وليس له أن يتزوجها لانها معتدة من غيره وكذلك ان طلقها تطليقة بأئة فليس له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها من الآخر كما ليس للآخر أن يتزوجها حتى تنقضي عـدتها من الأول وعلى هـذا لوكانت العدتان بالشهور ﴿قَالَ﴾ ولو تزوجت في عدة الوفاة ودخل الثاني بها ثم فرق بينهــما فعليها نقية عدّمها من الميت تمام أربعة أشهر وعشرا وعليها ثلاث حيض من الآخر ثم تحتسب بما حامنت بعد التفريق في الاربعة الأشهر وعشرمن عدة الآخر ولا منافاة بين الشهور والحيض فتكون شارعة في المدتين تحتسب بالمدة من المدة الأولى وعما يوجد فيها من الحيض من المدة الثانية ﴿قال﴾ واذا مات الرجل وله امرأتان وقد طلق احداهما طلاقا بائنا ولا يعلم أيتهما هي فعلي كل واحدة منهما أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض احتياطاً لان كل واحدة منهما محتمل أن تكون مطلقة وعليها العدة بالحيض ويحتمل أن تبكون منكوحة وعليها عَــدة الوفاة وهــذا بخلاف ما اذا قال لامرأته ان لم أدخل الدار اليوم فانتطالق ثلاثا ثم مات بملد مضي اليوم ولا يدرى أدخل أم لم يدخل فعليها عدة الوفاة وليس عليها العلمة بالحيض لأن سبب وجوب العدة بالحيض الطلاق ووقوع الطلاق بوجود الشرط غيير معلوم ولا معنى للاحتياط قبل ظهور السبب وهنا وقوع الطلاق معلوم أنما الجهالة في محله فلهذا ألزمنا كل واحدة منهما المدة بالحيض احتياطا ﴿ قال ﴾ واذا طلق الرجل امرأته في مرضه ثلاثًا أو واحــدة بائنة ثم مات قبل انقضاء العدة ورثته بالفرار على مانبين في بامه ان شاء الله تمالى وعليها من العدة أربعة أشهر وعشرا تستكمل فيها ثلاث حيض في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسـف رضي الله عنــه ليس عليها عدة الوفاة لانا حكمنا بانقطاع النكاح بينهما بالطلاق وسبب وجوب عدة الوفاة أنتهاء النكاح بالموت فاذا

لم يوجد لايلزمها عدة الوفاة كما لوكان الطلاق في صحته وانما أخذت الميراث بحكم الفرار وذلك لايلزمهاعدة الوفاة ألا تري أن المرتد اذا مات أو قشل على ردته ترثه زوجته المسلمة وليس علمها عدة الوفاة لان زوال النكاح كان بردته لاعوته وأمو حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالى قالا أخذت ميراث الزوجات بالوفاة فيازمها عدة الوفاة كما لو طلقها تطليقة رجعية وهـ ذا لأنا انما أعطيناها الميراث باعتبار أن النكاح بمنزلة القائم بينهما حكما الى وقت موته أوباعتباراقامة المدة مقام أصل النكاح حكما اذ لابد من قيام السبب عند الموت لاستحقاق الميراث والميراث لا يثبت بالشك والمدة تجب بالشك فاذا جمل في حكم الميراث النكاح كالمنتهي بالموت حكما فني حكم المدة أولى وسبب وجوب المدة عليها بالحيض متقرر حكما فألزمناها الجمع بينههما وأما امرأة المرتد فقد أشار الكرخي فى كتابه الى أنهلا يلزمها عدة الوفاة ولئن سلنا فنقول هناك ما استحقت الميراث بالوفاة لأن عند الوفاة هي مسلمة والمسلمة لاترث من الكافر ولكن يستند استحقاق الميراث الى وقت الردة وبذلك السبب لزمها المدة بالحيض ولا يلزمها عدة الوفاة وهنا استحقاق الميراث عند الموت لاعند الطلاق فمرفنا أن النكاح قائم بينهـما الى وقت الوفاة ﴿ قال ﴾ وإذا ولدت المرأة في طلاق بائن لاكثر من سنتين من يوم طلقها لم يكن الولد للزوج اذا أنكره وهذه المسئلة تنبني على معرفة أقل مدة الحبل وأكثرها فأقل مدة الحبل سنة أشهر لما روى ان رجلا تزوج امرأة فولدت ولدا لسيتة أشهر فهم عمان بن عفان رضي الله تمالي عنه ان يرجمها فقال ابن عباس رضي الله عنه اما أنها لو خاصمت كم بكتاب الله تمالي لخصمت كم قال الله تمالي وحمله وفصاله الاثون شهراً وقال عز وجـل وفصاله في عامين فاذا ذهب للفصال عامان لم يبق للحبل الاستة أشهر فدرأ عثمان رضي الله عنه الحدوأ ثبت النسب من الزوج وهكذا روى عن على رضى الله عنه ولانه ثبت بالنص ان الولد تنفخ فيه الروح بعد أربعة أشهركما ذكره في حديث ابن مسمود رضي الله عنه مجمع خلق احد كم في بطن أمه الجديث النح وبمد ماتنفخ فيه الروح يتم خلقه بشهرين فيتحقق الفصال استة أشهر مستوى الخلق فاما أكثر مدة الحبل سنتان عندنا وقال الشافعي رحمه الله تمالي أربع سنين لما روي ان رجـــلا غاب عن امرأته سنتين ثم قدم وهي حامل فهـم عمر رضى الله عنــه برجمها فقال معاذ رضى الله عنه أن يك لك عليها سبيل فلا سبيل لك على مافى بطنها فتركها حتى ولدت ولداً قد نبتت

ننيتاه يشبه اباه فلما رآه الرجل قال اني ورب الكعبة فقال عمر رضي الله عنه أتمجز النساء ان يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر رضي الله عنه فقد وضعت هذا الولد لا كثر من سينتين ثم أثبت نسبه من الزوج وقيسل ان الضحاك ولدَّنه أمه لاربم سنين وولدته بمد ما نبتت ثنيتاه وهو يضحمك فسمى ضماكا وعبد العزيز الماجشوني رضي الله عنه ولدته أمه لاربع سنين وهـ نده عادة معروفة في نساء ماجشون رضي الله عنهــم انهن يلدن لاربع سنين ولنا حديث عائشــة رضي الله عنها قالت لايبقي الولد في رحم أمــه أكثر من سنتين ولو يفلكة مغزل ومثل هــذا لا يعرف بالرأى فانما قالته سماعا من رسول الله صلى الله عليـه وسـلم ولان الاحكام تنبني على العادة الظاهرة وبقاء الولد في بطن أمه أكثر من سنتين في غاية الندرة فلا يجوز بناء الحكم عليه مع أنه لا أصل لما يحكي في هذا الباب فان الضحاك وعبد العزيز ما كانا يعرفان ذلك من أنفسهما وكذلك غييرهما كان لايعرف ذلك لان مافي الرحم لايملمه الا الله تعالى ولا حجة في حديث عمر رضي الله تعالى عنه لانه انما أثبت النسب بالفراش القائم بينهما في الحال أو باقرار الزوج وبه نقول وبحتمل أن معني قوله انه غاب عن امرأته سنتين أي قربا من سنتين اذا عرفنا مدا فنقول متى كان الحل قائمًا بـين الزوجين يستند الملوق الى أقرب الاوقات وهو ســتة أشهر الا أن يكون فيه اثبات الرجمة بالشك أو القاع الطلاق بالشك فينئذ يستند العلوق الى أبعد الاوقات فان الطلاق والرجعة لايحكم بهما بالشك ومتى لم يكن الحل قائمًا بينهما يستند العلوق الى أبعــد الاوقات للحاجمة الى أنبات النسب وهو مبني على الاحتياط ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لسية أشهر فصاعداً من وقت النكاح يثبت نسبه من الزوج لانها ولدته على فراشــه لمدة حبل تام من وقت النكاح ﴿ قال ﴾ واذا طلق الرجل امرأته بعد مادخل بها ثم جاءت بولد فان كان الطلاق رجمياً فجاءت بولد لاقل من سنتين من وقت الطلاق شبت النسب عنه ولا يصير مراجعًا لها بل يحكم بانقضاء عدتها لأنا نسند العلوق الى أيمد الاوقات وهو ماقب ل الطلاق فأنا لو أسندناه الى أقرب الاوقات صار مراجعًا لها والرجعة لاتثبت بالشك وان جاءت به لا كثر من سنتين ولم تقر بانقضاء العدة ثبت النسب منـــه ويصير مراجعًا لهـ الان حمل أمرها على الصلاح واجب ما امكن فلو جملنا كأن الزوج وطئها في المدة فحبلت كان فيمه حمل أمرها على الصلاح ولو جملنا كان غيره وطثها كان فيه جمل

أمرها على الفساد فأما اذا كان الطلاق بائنا فان جاءت بولد لأقل من سنتين من وقت الطلاق ثبت نسبه منه باعتبار اسناد العلوق الى ما قبل الطلاق لان ذلك ممكن وفيه حمل أمرها على الصلاح وان جاءت به لأ كثر من سنتين لا يثبت النسب من الزوج لانا تيقنا أن الملوق كان بعــد الطلاق وسواء جملناه من الزوج أو من غيره ففيه حمــل أمرها على الفسادَ فيجمل من غـيره لانا اذا جملناه من الزوج كان فيه حمـل أمر الزوج على الفساد وهو أنه أقدم على الوطء الحرام وذلك لا بجوز من غيير دليل وتبوت فراشيه القائم بسبب العدة لا يثبت نسب الولد كفراش الصيعلى امرأته ثم يلزمها أن تردنفقة ستة أشهر في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي وهو روانة بشر عن أبي نوسف رحمــه الله تمالي والظاهر من قول أبي توسف رحمه الله تمالي أنه لا يلزمها رد شيء من النفقة وجه قول أبي توسف رحمه الله تمالي أنه لم يظهر انقضاء عدتها قبل الولادة فلا يلزمها رد شيُّ من النفقة كما لو ولدت لأقل من سنتين وهذا لانها ما دامت معتدة فهي مستحقة للنفقة وما لم يظهر سبب الانقضاء فعي ممتدة ولم يظهر للانقضاءهنا سبب سوى الولادة ولو جملناها كأنها وطئت يشمهة في العدة لم تسقط نفقتها وان جملناها كأنها تزوجت بعد انقضاء العدة بزوج آخركان فيـه حمل أمرها على الفساد من وجه وهو أنها أخذت مالا بغير حق من زوجها مع أن فيه حكما بنكاح لم يعرف سببه وأبو حنيفة ومحمد رَحْمِما الله تعالى قالا حمل أمرها على الصلاح واجب ما أمكن فلو جعلنا هــــــذا الولد من علوق في العدة كان فيه حمل أمرها على الزنا ولو جعلناكأن عدتها قــدانقضت وتزوجت بزوج آخر وعلقت منهكان فيه حمل أمرها على الصلاح فتعين هــذا الجانب ثم تزويجها نفسها يمنزلة اقرارها بانقضاء عدتهاأو أَقُوى فتبين أنَّها أَخَذَت النفقة بِمِد انقضاء عدتها فعلمها ردها وهذا اليقين في مقـدار ستة أشهر أدنى مدة الحمل ولا يلزمها الرد الا باليقين ولا منى لما قال أن في ذلك حمل أمرها على الفساد وهو أخذ المال بنمير حق لان حرمة المال دون الزنا فان المال بذله باح بالاذن ولا يسقط احصامها بالأخذ ينسير حق وبالزنا يسقط احصانها ومن أبتلي سليتين مختار أهونهما واثن جعلناها كأنها وطئت بالشهة في العدة فكذلك تسقط نفقتها أيضا لأنه عمني النشوز منها حين جعلت رحمها مشغولا عاء غـير الزوج ومقصود الزوج من المدة صيانة رحمها فاذا فوتت ذلك كان أعظم من نشوزها وهروبها من بيت المدة فاذا سقطت نفقتها

تبين أنها أخذت بنير حق فلزمها الرد ﴿ قال ﴾ رجل قال لامرأته كلا ولدت ولداً فانت طالق فولدت ولدين في بطن واحد كانت طالقاً بالولد الاول لوجود شرط الطلاق وهو ولادة الولد ثم تصمير معتدة فاما وضعت الولد الثاني حكمنا بانقضاء عمدتها لانها معتمدة وضمت جميع مافى بطنها والولد الذي تنقضي به المدة لابقع به طلاق لان أوان وقوع الطلاق مابعــد وجود الشرط وبعد وضع الولد الثاني هي ليست في نـكاحه ولا في عدته ولو ولدت ثلاثة أولاد في بطن واحــد وقعت علمها تطليقتان لان كلة كلمــا تقتضي تـكرر نزول الجزاء شكرر الشرط وبولادة الولد الثاني تكرر الشرط ولا تنقضي به ألمدة لان في بطنها ولدا آخر فيقع عليها تطليقة أخرى ثم يوضيع الولد الثالث تنقضي عدتها ولا يقع شئ ولو كان كل ولد في بطن على حدة فان كان بين كل ولدين ســـــــــــة أشهر حتى يعلم انهما ليسا بتوءمين تطلق ثلاثا وعليها ثلاث حيض لأن بولادة الولد الأول وقمت عليها تطليقة فلما ولدت الولد الثاني لسنة أشهر فصاعدا عرفنا انه من علوق حادث ويجمل ذلك من الزوج حملا لا مرها على الصلاح فصار مراجعاً لهما ثم وقع عليها تطليقة ثانية لوجود الشرط وهو ولادة الولد الثاني وكذلك حين وضعت الولد الثالث وقعت عليها أطليقة ثالثة لوجود الشرط يمد ماصار مراجماً لهما فصارت مطلقة الانا وعليها العدة شلاث حيض ﴿ قَالَ ﴾ وَلُو أَنْ رَجِـ لا مَاتَ عَنْ أَمْرَأَتُهُ فِحَاءَتْ بُولُدُ لا قُلْ مِنْ سُنْتِينَ فَانَ كَانْتُ أَفْرِتُ بانقضاء عدتها بمضي أربعة أشهر وعشراثم جاءت بولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا لم ثبت نسبه من الزوج لانه من علوق حادث بمد اقرارها بانقضاء المدة وحمل كلامها على الصحة واجب ما أمكن وان كانت ادعت حبلا وولدت لأ قل من سنتين يثبت النسب من الزوج لان اسناد العلوق الى حالة حياته ممكن وفيه حمل أمرها على الصلاح والصحة ولولم تدع حبلا ولم تقر بانقضاء المدة حتى جاءت بالولد لأقل من سنتين عندنا يثبت النسب منه وعلى قول زفر اذا جاءت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام من حين مات الزوج لم يثبت النسب منه لأنه لما لم يكن الحبل ظاهرا فقه حكمنا بانقضاء عهدتها بمضي أربعة أشهر وعشرا بالنص وذلك أقوى من اقرارها بانقضاء العدة ولوأقرت بذلك ثمجاءت بولد لمدة حبل نام لم يثبت النسب منه فكذلك هنا ولكنا نقول انقضاء عـدتها بمضى أربعـة أشهر وعشرا معلق بشرط وهو أن لا تكون حاملا فان آية الحبـل قاضية على آية التربص على ما بينا وهذا الشرط لا يوقف عليه الا من جهتها فما لم تقر بانقضاء المدة لا يحكم بانقضائها وانما جاءت بالولد لمدة يتوهم أن يكون العلوق قبـل موت الزوج فيثبت نسبه منه كما لو ادعت حبلا ثم انما يثبت النسب منه اذا كانت ولادتها معامنة أوأقربها الورثة فأما اذا جحدوا ذلك لم شبت النسب منه الا يشهادة رجلين أورجل وامرأتين في قول أبي حنيفة رحمــه الله تمالي وفي قول أبي نوسف ومحمد رحمهما الله تعالى شبت النسب بشهادة امرأة واحدة وهي القابلة وحجتهما في ذلك أن الولادة مما لا يطلع عليها الرجال وشهادة المرأة الواحدة فها لا يطلع عليه الرجال حجة تامة فكانت شهاد القابلة فيه حجة تامة ألا ترى أنه لوكان هناك حبل ظاهر أو فراش قائم أو افرار من الزوج بالحبل تثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة فكذلك هنا وهذا لان النسب والميراث لا يثبت لهذه الشهادة وانحا تثبت ولادتها هـ ذا الولد ثم ثبوت النسب والميراث باعتبار أن العلوق به كان في حال قيام النكاح ولأبي حنيفة رحمه الله تمالي طريقان (أحدهما) ماأشار اليه في الكتاب فقال من قبل أنه برث ومعنى هــذا الـكلام أن ثبوت الميراث معلق بالنسب والموت والحكم المعلق بعلة ذات وصفین محال معلی آخر الوصفین وجودا ولهذا لو رجم شهود النسب وقد شهدوا به يمد الموت ضمنوا الميراث وآخر الوصفين هنا النسب فكانت هذه الشهادة قائمة على تمام علة الارث والميراث لايثبت بشهادة امرأة واحدة ولانها أجنبية للحال لانا نتيقن بانقضاء عدتها ونسب ولد الاجنبية لاشبت من الاجنى بشهادة امرأة واحدة كالولم يكن النكاح بينهما ظاهرا مخلاف ما اذاكان الفراش قائمًا فان ثبوت النسب هناك باعتبار الفراش وأنما تظهر الولادة بالشهادة وكذلك ان أقراازوج بالحبل فثبوت النسب هناك باقراره وكذلك ان كان هناك حبل ظاهر فثبوت النسب بظهور الحبل في حال قيام الفراش واعما تظهر الولادة بالشهادة فقط ولذلك اذا أقر الزوج بالحبـل فثبوت النسب هناك باقراره وهنا لاسبب للنسب سوى الشهادة ولاشبت النسب بشهادة امرأة واحدة توضيحه ان شهادة المرأة الواحدة حجة ضعيفة لأن شهادة المرأة الواحدة ليست بشهادة أصلا ولهذا لو شهد رجلان وامرأة واحدة بالمال ثم رجموا لم تضمن المرأة شيئاً وانما جعلت حجة في الولادة للضرورة فكانت ضعيفة في نفسها والضعيف مالم يتأبد عؤبد لايجوز فصل الحكم به كشهادة النساء في المال والمؤيد الفراش أوالحبل الظاهر أو اقرار الزوج بالحبل فان تأيدت شهادتها ببعض هذه الاسباب وجب الحكم بها والافلا ولو أقرت بانقضاء العدة ثم ولدت لا قل من سنة أشهر ثبت النسب منه لانانيقنا انها أبطلت فياقالت فانها أقرت بانقضاء المدة بالشهور وقد تبين انهاكانت حاملا يومئذ فكان اقرارها باطلا ﴿ قَالَ ﴾ ولو أن رجلا طلق امرأنه ثلاثًا أو تطليقة بائنة ثم جاءت بالولد بعد الطلاق لسنتين أو أقل وشهدت امرأة على الولادة والزوج ينكر الولادة والحبل لم يلزمه النسب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى مالم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان ويلزمه النسب في قولها بشهادة امرأة واحدة وهذا والاول سواء لانها للحال أجنبية منه في الوجهين ويستوى انكانت هذه الممتدة مسلمة أو كافرة أو أمة في هذا الحميم لان بقاءالولد في البطن لا يختلف بهذه الاوصاف ﴿ قَالَ ﴾ ولو كانت المرأة عنمد زوجها لم يطلقها فجاءت بولد وأنكر الزوج الحبل قبلت شهادة امرأة واحدة حرة مسلمة على الولادة ويثبت النسب عندنا وعند الشافعي رحمـه الله تمالي لايقبل الا شهادة أربع نسوة لان الأصل في الشهادةان الحجة لاتتم الا بشهادة رجلين والمرأتان تقومان مقام رجل واحدفي باب الشهادة بالنصحتي ان المال لايثبت الاشهادة رجل وامرأتين وقد تمذر اعتبار صفة الذكورة فيمالا يطلع عليه الرجال فسقط للضرورة وبتي ماسواه على الأصل فيشترط شهادة الاربع ليكون ذلك في معنى شهادة رجلين ودليل كونه شهادة اعتبار الحرية ولفظ الشهادة فيها ولامعنى لقول عن يقول اباحة النظر لاجل الضرورة فاذا ارتفعت الضرورةبالمرأة الواحدة لابحل للثانية النظر لازكم وانقلتم أنهيكنفي بالواحدة تقولون المثنى أحوط وعلى قول ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى لابد من شهادة امرأ تين لان المعتبر في الشهادة المدد والذكورة وقد سقط اعتبار صفة الذكورة للتمذر هنا فيبقى المدد على ظاهره وأصحابنا رحمهم اللة تعالى استدلوا بحديث حذيفة رضى الله عنهان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة على الولادة وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شـــهادةالنساء جائزة فيما لايستطيع الرجال النظر اليه والنساء اسم جنس يتناول الواحدة وما زاد والمعني فيــه أن هذا خبر لايعتبر فيه صفة الذكورة فلا يعتبر فيه المددكرواية الاخبار وهــذا لان النظر الى الفرج حرام فلا يحل الا عند تحقق الضرورة وعند الضرورة نظر الجنس أهون من نظر الذكور ولما سقطت صفة الذكورة لهذا المعني سقط أيضا اعتبار العدد لان نظر الواحد أهون من نظر الجماعة ولهذا لا يسقط اعتبار الحرية لأن نظر الامة والحرة سواء

والذي يقول ان المثني أحوط فذلك لا يوجب حـل نظر الثانيـة ولكن ان اتفق ذلك كأن أحوط فأما من يشترط المدد يوجب نظر الجماعة ونظر الواحدة أهون ثم هــذا خبر من وجه شهادة من وجه لاختصاصها عجلس الحكم وما تردد بين أصلين يوفر حظـه عليهما فلاعتباره بالشهادة تعتبر فيه الحرية ولفظة الشهادة ولاعتباره بالخبر لايعتبر فيــه الذكورة والمدد فاذا ثبت ماقلنا فانما يثبت بشمادتها الولادة وما هو من ضرورة الولادة وهو عين الولد ثم النسب أنما يثبت باعتبار الفراش القائم بمنزلة مالو أقر الزوج بولادتها وقال ليس الولد مني يثبت النسب بالفراش القائم ولا ينتني الا باللمان ﴿ قال ﴾ واذا أفرت المطلقمة بانقضاء عدتها بالحيض في مدة يحيض فيه مثلها ثلاث حيض ثم جاءت بالولد فاذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت النسب لتيقننا بكذبها فيما قالت وان جاءت به لا كثر من ستة أشهر من وقت اقرارها لم يثبت النسب عندنا وقال الشافعي رحمه الله تمالي يثبت النسب منه مالم تتزوج ثم تأتى به استة أشــهر لان ثبوت النسب لحق الولد وقولها في ابطال حقه غير مقبول فكان وجود اقرارها كعدمه مخلاف ما اذا تزوجت لان الحق في النسب هناك ثبت للزوج الثاني فينتني من الأول ضرورة وحجتنا فيذلك انها أمينة في الاخبار بمافي رحمها فاذا آخبرت بانقضاء عمدتها وهو تمكن وجب قبول خمبرها ثم اذا جاءت بالولد بمد ظهور انقضاء عدتها بمدة حبل للم فلا يثبت النسب منه كما لو تزوجت وهذا لان حمل كلامها على الصحة واجب ما أمكن ﴿ قال ﴾ ولو طاق امرأته ولم يدخل بها ولم يخل بها ثم جاءت بولد لاقل من سنة أشهر لزمه لانا تيقنا إن الملوق به كان قبل الطلاق وحمل أمرها على الصحة واجب ماأمكن فيجمل هذا الملوق من الزوج ويتبين لنا آنه طلقها بعد الدخول وان جاءت به لا كثرمن سنة أشهر لم يلزمه لان النكاح بالطلاق ارتفع لا الى عدة وانما جاءت بالولد لمدة حبل تام بمده وان كان الطلاق بمد الخلوة لزمه الولدالي سنتين لان النكاح بالطلاق قدارتفع الى عدة ولما جمانا الخلوة بمنزلة الدخول في انجاب المدة فكذلك فيما منبني عليــــــــ وهو ثبوت نسب الولد ﴿قَالَ ﴾ واذا طلقها وعدتها بالشهور لاياسها من الحيض فاعتدت بشلاثة أشهر ثم جاءت بولد لسنتين أو أقل من وقت الطلاق فان النسب يثبت من الزوج سواء أقرت بانقضاء المدة أو لم تقر لانها انما أقرت بانقضاء المدة بالشهور ولما ولدت فقدتين انها غلطت فيها قالت لان الآيسة لاتلد وانماكانت هي ممتدة طهر هالا آيسة فلاتكون عدتها منقضية

بالشهور فلهذا ثبت النسب منه ﴿ قالَ ﴾ وان كانت صفيرة فطلقها زوجها بعد مادخل بها فان ادعت حبـ لا فذلك اقرار منها بأنها بالغةوقولها في ذلك مقبول فـ كانت هي كالـ كبيرة في نسب ولدها وان أقرت بانقضاء العدة بعد ثلاثة أشهر ثم جاءت بولد لستة أشهرأوأ كثر لم شبت النسب منه لانا حكمنا بانقضاء عدتها فانها ان كانت صنيرة تنقضي عدتها شلائةأشير بالنص وانكانت كبيرة تنقضي عدتها باقرارها وانجاءت بالولد لمدة حبل تام بمده فأما اذا لمرتقر بانقضاء العدة ولم تدع حبلا ففي قول أبي حنيفة ومحمدر حمهما الله تعالى ان جاءت مهلاً قل من تسمة أشهرمنذ طلقها شبت النسب والا فلا وعند أبي توسف رحمه الله تمالي ان جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها ثبت النسب منه في الطلاق البائن وفي الطلاق الرجمي ان جاءت به لاَّ قل من سبعة وعشر بن شهرآ ثبت النسب منــه وان كانت جاءت به لاَّ كثر من ذلك لا يثبت النسب وحجته في ذلك أن الحبل في المراهقــة موهوم والحـكم بانقضاء عدتها بالشهور شرطه أن لا تكون حاملا وذلك لا يعلم الا بقولها كما قررناه في عــدة الوفاة في حق الكبيرة واذا جاءت بالولد لأقل من سنتين ولم تقر بانقضاء المدة فيحتملأن يكون هذامن علوق قبل الطلاق وهذا الاحتمال يكفي للنسب وفي الطلاق الرجمي اذا جاءت به لأقل من سبمة وعشر من شهراً فيحتمل أن يكون هذا من عـلوق كان في العدة وهو مثبت للنسب من الزوج وموجب للحكم بأنه كان مراجعًا لها وهما يقولان عرفناها صغيرة وما عرف ثبوته يتقسين لا محكم نزواله بالاحتمال وصفة الصغر منافيسة للحبل فاذا بقي فيها صفة الصغر حكم بانقضاء عدتها بسلانة أشهر بالنص فكان ذلك أنوى من اقرارها بانقضاء المدة فاذا جاءت بالولد لمدة حبل تام بمدة لايثبت النسب بخلاف المرأة الكبيرة فانه ليس فيها ماينافي الحبل فلا يحكم بانقضاء عدتها بمضى المدة الااذالم تكن حاملا ولايقال الاصل عدم الحبل لان هذافي غير المنكوحة فأما النكاح لايعقدالا للاحبال وعلى هذا الصغيرة اذا توفى عنها زوجها فان أقرت بانقضاء المدة بعد أربعة أشهر وعشرتم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً لم يثبت النسب منه فان ادعت حبلا ثم جاءت بألولد لاقل من سنتين يثبت النسب فان لم تقر بانقضاء العدة ولم تدع حبلا فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى اذا جاءت بالولد لاقل من عشرة أشهر وعشرة أيام يثبت النسب منه والا فلا وعند أبي يوسف رحمه الله تمالي ان جاءت بولد لافل من سنتين منذ مات الزوج يثبت النسب منه وهذا والاول

سوا، ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوجت المرأة في عدتها من طلاق بائن ودخل بها الزوج فجاءت بولد لأقل من سنتين من يوم طلقها الاول واستة أشهر أوأ كثرمنذ تزوجها الثاني فالولد للاول لان نكاح الثاني فاسد والفاسد من الفراش لايعارض الصحيح في حكم النسب فكان الولد لصاحب الفراش الصحيح فاذا جاءت به لا كثرمن سنتين منذ طلقها الاول ولاقل من ستة أشهر منذ تزوجها الآخرلم نازمه الاول ولا الآخر لاناتيقنا أن العلوق به كان يعد الطلاق من الاول فلا يثبت النسب منه وتيقنا أنه كان قبل عقد الثاني لان أدني مدة الحبل ستة أشهر وان جاءت به لا كثر من سنتين منذ طلقها الاول ولستة أشهر منذ تزوجها الآخر ودخل بافهواللا خرفانه لامزاحة الاول هنافي النسب لانا تيقنا أن الملوق به كان بمدطلاقه فبتي الحكم الآخر وقد جاءت به لمدة حبــل نام بعد ما دخل بها الثاني بالعقد الفاسد فثبت النسب منه ﴿قَالَ ﴾ واذا مات الصبي عن امرأ ﴿ فظهر بها حبل بعد موته فانء لم الربعة أشهر وعشر ولا ينظر الى الحبل لانه من زنا حادث بعد موته فلا يغير حكم العدة الواجبة وقد وجب عليهاالتربص بأربعة أشهر وعشر عند الموت وزعم بعض المتأخرين منمشايخنا رحمهم الله ان في امرأة الكبير اذا حدث الولد بعد الموت يكون انقضاء العدة بالوضع وليس كَذَلِكَ بِلِ الجُوابِ فِي الفَصِلِينِ وَاحِدُ وَمَتَى كَانَ الحَبِلِ حَادِثًا بِمِـدُ المُوتِ كَانَ مَن زَنَا فَلا يتغير به حكم العدة وأنما الفرق في امرأة الكبير اذا جاءت بالولد لأقل من سنتين تنقضي عدتها به لانه يستند العلوق الى ما قبل الموت حتى يحكم شبوت النسب فيتبين به أن الحبل ايس بحادث بمد الموت وفي امرأة الصغير لايستند العلوق الى ماقبيل الموت وانما يستند الى أقرب الأوقات لأن النسب لايثبت منه واذا لم يكن الحبل ظاهراً وقت الموت وأنما ظهر بعد الموت يجعل هــذا حبلا حادثًا فاما اذا كانت حبــلي عند موت الصبي فعدتها أن تضم حملها استحسانا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعن أبي يوسف رحمه الله تمالى ان عدتها بالشهور وهو القياس وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله تمالى ووجهه انا نتيقن ان هــذا الحبل من زنا فلا يتقــدر انقضاء المدة به كما لوظهر بعد مـ ته وهذا لأن اعتبار وضع الحمل في العدة لحرمة الماء وصيانته ولاحرمة لماء الزاني ولانا نتيقن بفراغ رحمًا من ماء الزوج عنمد موته فعلمها العدة بالشهور حقا لنكاجمه كما لولم يكن بها حبل ولكنا استحسنا لظاهر قوله تعالى وأولات الاحال أجلهن أن يضمن حملهن وقد ذكرنا انها

قاضية على آية التربص لانها نزلت بعدها وغموم هـذه الآية يوجب ان لا بجب العدة على الحامل الا بوضع الحمل وهو المعنى انه قد لزمتها العدة وهي حامل فينقدر انقضاء العدة بالوضع كامرأة الكبير وهذا لان العدة في الأصل مشروعة لتعرف براءة الرحم وحقيقة ذلك بوضع الحمل وذلك موجود في جانبها هنا وانمأ انعدم اشتغال رحمها بماء الزوج وليس الشرط فيما تنقضي به العدة ان يكون من الزوج كالشهور والحيض وكما لو نفي حبل امرأته وفرق القاضي بينهما باللمان وحكم أن الولد ليس منه تنقضي عدتها بوضعه والدليل الحكمي كالدليل المتيقن به مخلاف مااذا لم يكن الحبل ظاهراً عنمه الموت لأنا حكمنا بفراغ رخمها عند ذلك حملا لامرها على الصلاح وألزمناها العدة بالشهور حقا للنكاح فلا يتغمير ذلك بحدوث الحبل من زنا بمده ﴿قال ﴾ والخصى كالصحيح في الولدوالمدة لأن فراشه كفراش الصحيح وهو يصلح أن يكون والدا والوطء منه يتأتى مم أنه لامعتبر بالوط، في حكم النسب حتى لايشـ ترط التمكن من الوطء لاثبات النسب بخـ لاف الصبي فانه لا يصلح ان يكون والدآ وبدون الصلاحية لاتعمل العلة ﴿ قال ﴾ وكذلك المجبوب اذا كان ينزل لانه يصلحان يكونوالدآ والاعلاق بالسحق منهم متوهم وزادفي رواية أبى حفص رخمه الله تمالىوانكان لاينزل لم يلزمه الولد لانه اذا جف ماؤه فهو عنزلة الصبي أو دونه لان في حق الصبي ينعدم المساء في الحال الي توهم ظهوره في الثاني عادة وفي حق هذا ينعدُم الماء لا الي توهم الظهور في الثاني فاذاكان هناك تنعـدم الصلاحية فهنا أولي ﴿ قَالَ ﴾ ولا يكون طلاق الصبي طلاقا ختى يبلغ لقول على وابن مسعود وابن عمر رضوان الله تمالي عليهم كل طلاق جائز الاطلاق الصبي والمعتوه وقدروي ذلك مرفوعا ثم بلوغه إما أن يكون بالملامة أو بالسن والملامة في ذلك الانزال بالاحتلام والاحبال وفي حق الجارية بالاحتلام والحبل والحيض قالوا وأدنى اللدة في حق الغلام اثنا عشر سنة وفي حق الجارية تسع سنين وقد بينا هذا في كـتاب الحيض وأما بلوغهما بالسن فقدر أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الجارية بسبغ عشرة سنة وفي الغلام بتسم عشرة سنة وفي كتاب الوكالة ذكر في الغلام تمان عشرة سنة في موضع وفي موضع تسم عشرة سنة من أصحابنا من وفق فقال المراد أن يتم له تمان عشرة سنة ويطمن في التاسم عشرة ولكن ذكر في نسخ أبي سليان في كتاب الوكالة حتى يستكمل تسع عشرة سنة ففيه روايتان اذن وعلى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى في الغلام والجارية يتقدر

ا بخمس عشرة سنة لحديث ابن غمر رضي الله تعالى عنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردى ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فاجازنى ولماسمع عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه هذا الحديث قال هذاهوالفصل بين البالغ وغير البالغ وكتب به الى اص اء الاجناد والمني فيه ان العادة الظاهرة ان البلوغلايتآخر عن هذه المدة وقد بينا ان الحكم يبني على الظاهر دون النادر وأبو حنيفة يقول صفة الصغر فيهما معلومة بيقين فلا يحكم بزوالها الا بيقين مثله ولايقين في موضع الاختلاف ثم أدنى المدة لبلوغ الغلام اثنا عشر سنة وقد وجب زيادة المدة على ذلك فانمــا يزاد سبع سنين اعتباراً بأول أمره كما أشار اليه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة اذا بلغوا سبما وبين أهل التفسير اختلاف في تفسير الأشدولم يقل أحــد بأقل من ثمان عشرة سنة في قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما فوجب تقدير مدة البلوغ به ولكن الانكي أسرع نشواعادة فينقص فيحقهاسنة فتكون التقدير بسبع عشرة سنة ولاحجة في حديث ابن عمر رضي الله عنه لانهما أجازه باعتبار أنه حكم ببلوغه بللانه رآه قويا صالحا للقتال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيز من الصبيان من كان صالحاً للقتال على ما روى أنه صلى الله عليه وسلم عرض عليه صبى فرده فقيل انه رام فأجازه وعرض عليه صبيان فأجاز أحدهما ورد الآخر فقال المردوديارسول الله أجزته ورددتني ولو صارعتــه لصرعته فصارعه فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ قَالَ ﴾ ولا يجوز طلاق المجنون وانمات عن امرأته كان في حكم العدة والولد عنزلة الصحيح لان المجنون يجامع ويحبلوقد ثبت الفراش له بحكم النكاح وهو يصلح أن يكون والداً ﴿ قال ﴾ واذا مات عن أم ولده أو أعتقها فعمدتها ثلاث حيض فان كانت لا تحيض من إياس فعدتها ثلاثة أشهر وقد بينا هذا في كتاب النكاح وكذلك لوكانت حرمت عليه قبل موته بوجــه من الوجوه فعليها منه العدة لانها فراشه بعد ماحرمت عليه حتى لوادعي نسب ولدها ثبت منه وانما لا يثبت بدون الدعوة لمافيه من اساءة الظن به والحكم باقدامه على الوطء الحرام فيتحقق زوال الفراش اليها بالعتق وهذا بخلاف ما اذا زوجها من غيره ثم مات المولى أو أعتقها لان هناك قداعتر ض على فراشه فراش الزوج وفراش النكاح أقوى من فراش الملك فينعدم الضميف بالقوى واذا انعدم لم يتقرر بالعنق سبب وجوب العدةوهو زوال فراشه اليها وكذلك لو كانت في عدة

من زوج ألا ترى أن النسب لا يثبت من المولى وان ادعاه فعر فنا أنها لم تبق فراشاً له أصلا ﴿ قَالَ ﴾ ولو مات عن أم ولده أو أعتقها فجاءت بولد مابينها وبين سنتين لزمه لتوهم أن يكون العلوق به قبل الموت وهذا لان الفراش زال بالعتق الى عدة وهو نظير فراش النكاح في أنه يستند الملوق الى أيمد الاوقات ولكن لو نفاه المولى لا ننتني مخلاف ماقبل المتق لان الفراش بالمتق يتقوى حـتى لاعلك نقـله الى غيره بالتزويج فيلزمه نسب الولد على وجـه لاعلك نفيه وقبل المتقكان بملك نقل فراشها الى غيره بالتزويج فكذلك بملك نفي نسب الولدلان تبوت الحكم بحسب السبب فانجاءت به لا كثر من سنتين منه أعتقها لم يلزمه الا أن مدعيه لأنا تيقنا أن الملوق كان بمد المتق فان ادعاه ثبت النسب منه لانهما تصادقا على أن الولد منه والحق لهما وماتصادقا عليه محتمل لجواز أن تكون زوجت نفسها منه في عدتها ﴿ قال ﴾ رجل توفى عن امرأته وهي مملوكة فأقرت بانقضاء عدتها بمد شهرين وخمســة أيام ثم جاءت بولد لاكثر من ســتة أشهــر منــذ بوم أقرت لم يلزم الزوج لان الشهرين وخمسة أيام في حقها كأربعة أشهر وعشر في حق الحرة واقرارها بانقضاء العدة بعد ذلك معتبر ما لم يتبين كذبها فكذلك هنا وان لم تقر بأنقضاء العدة لزمه الولدالي سنتين لانًا نسند العلوق الى أبعــد أوقات الامكان في حقها لاثبات نسب ولدها من الزوج كمافي الحرة ﴿قَالَ ﴾ وان أعتق أم ولده وهي حامل أو مات عنها فعدتها بوضع الحمل لما بينا ان العدة لزمتها وهي حامل فيتقدر انقضاؤها بوضع الحمل كما في عـدة النكاح بل أولى لأن معنى تبين فراغ الرحم هو المعتبر هنا لاغير ﴿ قال ﴾ ولو مات عن أمة كان يطأها أوعن مديرة كان يطأها فلا عدة علمها وكذلكان أعتقها لانالفراش لانثبت الا بالوط في ملك اليمين وهو معروف في كتاب الدعوى وبدون الفراش لأنجب العبدة وفي الكتاب تقول ألا ترى أنه لو باعها بعد ما وطئها لم تلزمها العـدة والاستبراء الواجب على المشــتري ليس بعدة لأن العدة تجب علمها والاستبراء بجب على المشتري ﴿ قَالَ ﴾ ولوزوجها المشتري قبل أنيستبرئها جاز ووجوبالاستبراء عليه هناك كوجو به أذا اشتراها من صي أو امرأة أو اشــتراها وهي بكر ﴿ قال ﴾ ولو دخل بامرأة على وجه شهَّة أو نكاح فاسد فعليــه المهر وعليها المدة ثلاث حيض ان كانت حرة وحيضتان ان كانت أمة وقد بينا هذا في كـتاب النكاح ان الفراش يثبت بالدخول عند فساد العقد فتجب العدة بزواله بالتفريق ويستوى

ان مات عنها أوفرق بينهما وهو حي لأن هـذه العدة لانجب الالتعرف براءة الرحم فـلا تختلف بالحياة والممات كمدةأم الولد وهذا لأن التربص بالاشهر في عدة الوفاة لقضاء حق النكاح ولهذا بجب من غير توهم الدخول وهذا لا يوجد في الوط، بالشبهة ولا في النكاح الفاسد وان كانت لاتحيض من صغرأو كبر فعدة الحرة ثلاثة أشهر وعدة الامة شهر ونصف اعتباراً للفراش الفاسد بالفراش الصحيح اذا وجبت العدة بالفرقة في حالة الحياة ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوج المكاتب منت مولاه باذنه ثم مات المولى ثممات المكاتب وترك وفاء فعدتها أربعة أشهر وعشر ولها عليه الصداق وترثه لانها لم تملك شيئاً من رقبته بموت المولى لقيام عقد الكتابة وموت المكاتب عن وفاء لا يوجب فسنخ الكتابة عندنا بل يؤدي كتابت ويحكم بحربته فىحياته فيكون النكاح منتهيأ بينهما بموت الزوج فعليها عدة الوفاة ولها جميم الصداق وان لم يدخل بها وترثه بالزوجية لانتهاء النكاح بالموت بمد الحكم بحرية الزوج فان لم يترك وفاء وقد دخل بها فلها الصداق دينا في عنقه ومعنى هذا أنه كان دينا في عنقــه ويبطل عنه مقدار نصيبها في رقبته لان عوته عاجزاً انفسخت الـكتابة قبل الموت لتحقق العجز حين أشرف على الهلاك فلسكت جزء من رقبة زوجها ارتاً من أبيها وذلك مفسله للنكاح بينهما الا ان الصداق كله قد تأكد بالدخول ولكن بقدر نصيبها يسقط لانها لاتستوجب دينا على عبدها كصاحب الدين اذا وهب له العبد المديون ويقدر زصيب سأثر الورثة يبقى فتستوفي ذلك مما ترك من كسبه وعليها ثلاث حيض لوقوع الفرقة بينهما بعسد الدخول قبل الموتحين ملكت جزءاً منه فلا يتغير ذلك بموته وان كان لم يدخل بها فلاصداق لها ولاعدة عليهالان الفرقة وقعت قبل الدخول بسبب مضاف اليها وهوملكها جزءاً من رقبته وذلك مسقط لجميع الصداق ﴿ قال ﴾ واذا اشترى المكاتب امرأته وقد ولدت منه لم بطل النكاح لان الثابت له في كسبه حق الملك وقد بينا في كتاب النكاح ان حق الملك لاعنع بقاء النكاح فانمات وترك وفاء تؤدي كتابته ويحكم بحريته قبل موته اما اسنادا للعتق الى ماقبل الموت أو ابقاءله حياً حكما الى وقت أداء الكتابة ولماحكم بحريته ثم ملك رقبتها صارت أم ولد له فارتفع النكاح وعتقت وأم الولد اذا عتقت بموت مولاها اعتدت بثلاث حيض وان لم يترك وفاءفعدتها شهران وخمسة أيام لانه مات عاجزاً فكان النكاح منتهيا بالموت وعلى الامة عندزوجها من المدة شهران وخمسة أيام وان لم تكن ولدت منه وقد ترك وفاء

فان كان دخل بها فعدتها حيضتان كالحر اذا اشترى امرأته بعد ما دخل بها فعليها من العدة حيضتان حتى لا يملك تزويجها الابعد مضى المدة وان لم تظهر هذه الفرقة في حقه حتى كان له أن يطأهاوان لم يدخل بها فلاعدة عليها لان هذه الفرقة وقعت في حالة الحياة قبل الدخول وان كان لم يترك وفاء ولم يدخل بها أو دخل بها غير أنها لم تلدمنه فعدتها شهران وخمسة أيام وكذلك ان كانت قد ولدت منه لانه مات عاجزاً فلم يملك شيئاً من رقبتها وانما كان النكاح بينهما منتهيا بالموت فعليها العدة شهران وخمسة أيام وهي أمة لمولى المكاتب والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والماآب

## ص باب الرد على من قال اذا طلق لفير السنة لا يقع كه ص

﴿قَالَ ﴾ وهذه المسئلة مختلف فيها بيننا وبين الشيعة على فصلين (أحدها) أنه اذا طلقها في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيــه يقع الطلاق عنــد جهور الفقها، وعنــدهم لا يقع والامامية يقولون لايقع شيُّ ويزعمون أنه نول على كرم الله وجهه وهو افتراء منهم على على رضي الله تمالي عنــه فقد ذكر بعد هذا في كـتاب الطلاق عن على وابن مسمود رضي الله تمالي عنهما ان الثلاث جملة نقع بانقاع الزوج والمشهور من قول على رضي الله تمالي عنه كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه وشبهتهم فيه ان الزوج مأمور شرعا بإيقاع الطلاق للسنة والمأمورمن جهة الزوج بإيقاع الطلاق للسنة وهو الوكيل اذا أوقع لغير السنة لايقع فكذلك المأمور شرعا بل أولى لأن أمر الشرع ألزم ولأن نفوذ تصرفه بالاذن شرعا والمنهى عنه غير مأذون فيه فلا يكون نافذا كطلاق الصبي والمعتوه وحجتنافي ذلك حرفان (أحدهما) ان النهى دليل ظاهر على تحقق المنهى عنه لان النهى عما لا يحقق لايكون فان موجب النهى الانتهاء على وجــه يكون المنهي فيــه مختاراً حتى يســتحق الثواب اذا انتهى ويستوجب المقاب اذا أقدم ومالم يكن المنهي عنه متحققا في نفسه لا يتصور كونه مختاراً في الانتهاء وقد قررنًا هذا في النهبي عن صوم يوم الميد (والثاني) ان النهبي اذا كان لمعني في غير النهي عنه لايمهم المنهى عنه ولا يمنع نفوذه شرعا كالنهي عن الصلاة في الأرض المفصوبة والنهى عن البيع عند النداء يوم الجمعة وهنا النهى لمعني في غير الطلاق من تطويل المدة واشتباه أمر المدة عليها أوسد باب التلافى عند الندم فلا يمنع النفاذ واستكثر من الشواهد في الكتاب وكل ذلك يرجع الى هذين الحرفين وهذا بخلاف الوكيل فان نفوذ تصرف بأمر الموكل فاذا خالف المأمور به لا ينفذ وهنا تصرف الزوج بحكم ملكه وهو بعقد النكاح صار مالكا للتطليقات الشلاث والملك علة تامة لنفوذ التصرف ممن هو أهل للتصرف وان لم يكن مأموراً ولا مأذونا فيه وهذا بخلاف الصبى والمعتود لان الاهلية لا يقاع الطلاق غير متحققة فيهما ألا ترى أنه لا يصح منهما النعليق بالشرط ولا الاضافة الى مابعد البلوغ ولا تمليك الامر منهماوكل ذلك صحيح من الرجل في حيض المرأة وبهذا ونظائره استشهد في الكتاب والله سبحانه وتمالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

#### -ه ﴿ باب اللبس والتطيب ﷺ -

وقال به رضي الله عنه الاصل أن المتوفى عنها زوجها يازمها الحداد في عدنها وفيه لغتان حداد وإحداد يقال أحدت المرأة تحد وحدت تحد وكلاهما لغة صحيحة وهذا لما روى أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنه دعت بطيب بعد ثلاثة أيام فأمسته عارضيها وقالت مابي عاجة الى الطيب ولكني سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لا مرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام الاعلى زوجها أربعة أشهر وعشراً وقال صلى الله عليه وسلم للمرأة التى استأذنته في الا كتحال قد كانت احدا كن في الجاهلية الحديث على ماروينا فأما المبتوتة وهي المختلمة والمطلقة ثلاثا أو تطليقة بائنة فعليها الحداد في عدتها عندنا وقال الشافعي رضي الله عنه لاحداد عليها لان هذه العدة واجبة لتمرف براءة الرحم فلا حداد عليها كالمتدة عن وطع بشبهة أو نكاح فاسد وهذا لان الحداد على المتوفى عنها زوجها لاظهار التأسف على موت بشبهة أو نكاح فاسد وهذا لان الحداد على المتوفى عنها زوجها لاظهار التأسف على موت جفاها وآثر غيرها عليها فأنما تظهر السرور بالتخلص منه دون التأسف (ولنا) في ذلك جفاها وآثر غيرها عليها فأنما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتدة أن تختصب بالحناء فان الخياء طيب وهذا عام في كل معدة ولانها معتدة من نكاح صحيح فهي كالمتوفى عنها زوجها الحلال بسببه وذلك وتأثيره ان الحداد إظهار التأسف على فوت نعمة الدكاح والوطء الحدال بسببه وذلك وتأثيره ان الحداد إظهار التأسف على فوت نعمة الدكاح والوطء الحدال بسببه وذلك وتأثيره ان الحداد إظهار التأسف على فوت نعمة الدكاح والوطء الحدال بسببه وذلك

موجود في المبتوثة كوجوده في المتوفي عنها زوجها وعين الزوج ماكان مقصوداً لها حتى يكون التحزن بفواته بلكان مقصودها ماذكرنامن النممة وذلك بفوتها في الطلاق والوفاة بصفة واحدة بخلاف العدة من نكاح فاسد والوطء بشبهة لأنه مافاتها نعمة بل تخلصت من الحرام بالتفريق بينهما وصفة الحداد ان لا تنطيب ولا تدهن ولا تابس الحلي ولا الثوب المصبوغ بالعصفر أو الزعفران لان المقصود من هــذا كله التزين وهو ضد إظهار التحزن ولأنه من أسباب رغبة الرجال فيها وهي ممنوعة من الرجال مادامت معتدة ولا وبعصب ولا خز لتنزين به قيـل هو الـبرد اليماني والاصح انه القصب وفي النوادر عن أبي يوسف رحميه الله تمالي لابأس بأن تلبس القصب والخز الاحر وتأويل ذلك اذا لبست ذلك لا على قصد التزين به فاما على قصد النّزين به فهو مكروه كما قال في الكتاب ولا تدهن رأسها لزينة فان الدهن أصل الطيب الا ترى ان الروائح تلتى فيه فيصيرغالية وان استعملت الدهن على وجه التداوي بأن أشتكت رأسها فصبت عليه الدهن جاز لان المدة لاتمنع التداوي وانما تمنع من التزين ولا تكتحل للزينية أيضا فان أشتكت عينها فلا بأس بأن تكتحل بالكحل الاسود لما روى ان المتوفى عنها زوجها استأذنت رسول الله صلى الله عليــه وســـلم في الاكتحال في الابتداء فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغت الباب دعاها فقال قدكانت احذا كن في الجاهلية الحديث وتأويله أنه وقع عنده صلى الله عليه وسلم أنها لاتقصد الزينة بالاكتحال في الابتداء فأذن لها ثم علم أن قصدها الزينة فمنعها وان لم يكن لها الا ثوب مصبوغ فلا بأس بأن تلبسه من غير أن تربد الزينة بذلك لانها لا تجد بدآ من ستر عورتها واذا لم تجد سوى هذا الثوب فمقصودها الستر لا الزينة والاعمال بالنيات وأما المطلقة طـ الاقا رجمياً فلا بأس بأن تنطيب وتتزين عـا أحبت من الثياب لان نعمة النكاح والحل مافاتت بملد لأن الزوج مندوب الى أن براجعها والتزين مما يبعثه على مراجعتها فتكون مندوية اليه أيضاً فأما الكتابية تحت مسلم اذا فارقها أو توفي عنها فليس عليها أن تتق في عدتها شيئاً من الطيب والزينة لان الحداد في العدة لحق الشرع وهي لاتخاطب بالشرائم وفي الكتاب قال لان الذي فيها من الشرك والذي تترك من فرائض الله تعالى أعظم من هـذا ﴿ قال ﴾ وتتق المماوكة المسلمة في عدتها ماتتق منه الحرة الا الخروج لانها مخاطبة بحق الشرع كالحرة وأنما لاتمنع من الخروج لحق مولاها في خدمته ولا حق للمولى

في تطبيها وتزينها في المدة لانها محرمة عليه مالم تنقض عدتها ﴿قَالَ ﴾ وليس على الصبية أن تتتى شيئًا من ذلك عنــدنًا وقال الشافعي رضي الله عنه هي كالبالغة وعلى الولى أن بمنعها من النطيب والتزين كما يمنعها من شرب الخمر وحرمتها لحق الشرع وكما يجب علمها أصل العدة لحق الشرع لانا أملم يقينا فراغ رحمًا من ماء الزوج فكذلك الحداد في العدة يجب عليها اذا توفي عنها زوجها ولكنا نقول هي لاتخاطب بحق الشرع بما هو أعظم من الحــداد من الصوم والصلاة والحداد في معني شكر النعمة لانه اظهار التحزن على فوت نممة الزوجية وليس علما ذلك شرعا مخلاف أصل المدة فقد قال بمض مشامحنا مي لا تخاطب بالاعتداد ولكن الولى يخاطب بأن لا يزوجها حتى تنقضي مدة العدة مع أن العدة مجرد مضي المدة فتبوتها في حقها لا يؤدي الى توجه خطاب الشرع عليها بخلاف الحداد فيها ﴿ قال ﴾ وليس على أم الولد في عدم القاء شي من ذلك لان عدم السيد أعا تجب عند العتق وفيسه مخلصها من الرق ووصولها الى نعمة الحرية فلا يفوتها بها شيَّ من النعمة لتأسف على ذلك وما كان من حال الوطء منها وبين المولى فقد كان بسبب هو عقونة في حقها وهو الرق فلا يمد نعمة وكرامة ولهذا لاشت به الاحصان فعدتها عنزلة العدة من نكاح فاسد وقــد بينا فيما سبق أنهما لا يمنعان من الخروج في عدتهما فكذلك لا يمنعان من التزين ألا ترى أن امرأة رجل لو تزوجت ثم دخل بها الزوج ثم فرق بينهم أثم ردت الى الزوج الاول كان لها أن تتزين و نتشوف الى زوجها الاول وعلمها عدة الآخر ثلاث حيض ﴿ قَالَ ﴾ رجل اشترى امرأته وهي أمة قد ولدت منه فسد النكاح وقد كانت حلالا له بالملك فلا بأس بأن تنزين له وتنطيب لانها غـير معتدة في حقه لان العـدة أثر النكاح وكما أن الملك منافي أصل النكاح ينافي أثره ولانه يحل له وطؤها بسبب الملك فلا بأس بأن تنطيب له وتنزين المزداد رغبة فنها ولو أراد أن يزوجها رجلا لم يجزحتي تحيض حيضتين لأنها معتدة في حق غيره فان الفرقة وقمت بينها وبين زوجها بعــد الدخول بسبب الملك وذلك لا سفك عن عدة فجملناها في حق غيره كالمتدة وان لم يكن في حقه فان أعتقها فملها ثلاث حيض لأنها صارت أم ولد له حين اشتراها بمد ما ولدت منه بالنكاح وعلى أم الولد ثلاث حيض بعد العتق ثم تتقي الطيب والزينة في الحيضتين الأوليين اللتين كانتا عليها من قبل النكاح استحسانا وفي القياس ليسعليها ذلك لأن الحداد لايلزمها عند وقوع الفرقة فكبيف يلزمها

بعد ذلك وبالعتق انما يفوتها الحمل الذي كان قائما قبله وقد بينا ان ذلك ليس بنعمة وجه الاستحسان ان العدة وجبت عليها بالفرقة ولكن لم يظهر ذلك لحق المولى لكونها حلالا له بالملك وقد زال ذلك بالعتق فظهرت تلك العدة في حق المولى والعدة بعد الفرقة من نكاح صحيح يجب فيها الحداد وانما كانت تنطيب تقديما لحق المولى على حق الشرع حين كانت حسلالا له وقد زال ذلك بالعتق فاما الحيضة الثالثة فملا حداد عليها لأن ذلك لم يلزمها بسبب النكاح بل بسبب العتق لكونها أم ولد ولا حداد على أم الولد في عدتها من حيدها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

#### -م إب المتعة والمهر كا⊸

اعلم بأن العلماء مختلفون في المتعة في فصول (أحدها) ان المتعة واجبة عندنا وقال مالك رضي الله تمالي عنــه هي مســتحبة لظاهر قوله تعالى حقاعلى المتقــين وفي موضع آخر حقاعلى المحسنين وفي هذا إشارة الى أنها مستحبة فان الواجب يكون حمّا على المتقين وغير المتقين ولما أمر شريح رضي الله تمالى عنمه المطلق بان يمتمها قال ليس عنمدى ماأمتمها به فقال ان كنت من المحسنين أومن المتقين فتمها ولم بجبره ولان المتمة غير واجبة قبل الطلاق فلا بجب بالطلاق لأنه مسقط لاموجب ولووجبت اعاتجب باعتبار ملك النكاح وبالطلاق قبل الدخول أزال الملك لا الى أثر فكيف تجب المتمة باعتبارالملك (ولنا) في ذلك قوله تمالي وللمطلقات مناع بالمروف فان الله سبحانه وتمالى أضاف المتعة اليهن بلام التمليك تم قال حقاوذلك دليل وجوبه وقال على المتقين وكلةعلى تفيد الوجوب والمراد بالمتقين والمحسنين المؤمنون والمؤمن هو الذي ينقاد لحكم الشرع وقال الله تعمالي ومتعوهن أص به والاس للوجوب وقال الله تمالى فتموهن وسرحوهن سراحا جميلا ولان الفرقة وقمت بالطلاق بعد صحة النكاح فلا تنفك عن الواجب لها كما اذا كان في النكاح مسمى ثم عندنا لا تجب المنمة الالمطلقة واحدة وهي المطلقة قبل المسيس والفرض وعندالشافعي رحمه الله تعالى لأتجب المتمة الالمطلقة واحدة وهي المطلقة بمدالسيس اذاكان مهرها مسمى فأعايحقق الاختلاف في المطلقة بمد الدخول عندنًا لهــا المهر المسمى أو مهر المثل اذا لم يكن في النــكاح تسميــة وليس لها متعة واجبة ولكنها مستحبة وعند الشافعي رحمه الله تعالى لها متعة واجبة لعموم

قوله تمالى وللمطلقات متاع بالمعروف قا على المحسنين الا أنا خصصنا المطلقة قبل المسيس بعد الفرض من هـذا العموم بالنص وهو قوله تعالى فنصف مافرضتم فجعـل كل الواجب نصف المسمى ولان وجوبالمتعة لمراعاة حق النكاح فأما المسمى أو مهر المثل فانما يسلم لها بالدخول فتيتي المتعة لها بحق النكاح تخلاف المطلقة قبل المسيس بمدّ الفرض لان نصف المفروض لها محق النكاح اذ لم يكن بينهما سبب سوى النكاح وهنا بينهما سبب سوي النكاح وهوالدخول فلا حاجة الى ابجاب المتمـة هنا ﴿ ولنا ﴾ أنها أنما استحقت جميـم المهر على زوجها فلا تستحق المتعة مـم ذلك كالمتوفى عنها زوجها وهـذا لان النـكاح حق مماوضة وبمد تقرر الفرض لاحاجة الى شي آخر توضيحه ان المتمة لانجامع نصف المسمى وهو ما اذا طلقها قبل المسيس بعد الفرض فلأن لأنجامع جميع المسمى أولى وتحقيق هذا ان المتمة تجب خلفاً عن مهر المشل فان أوان وجوبها بعد الطلاق ولا عكن انجابها أصلا يسبب الملك لأن مأنجب بالملك أصلا لايتوقف وجوبه على زوال المسلك فعرفنا إنها وجبت خلفًا لأن بالخلف يبقي ما كان ثابتًا من الحسكم ولا يجمع بين الخلف والاصل بحال وأذا وجب لها المهر الذي هو الاصل كله أو بمضه لا تجب المتمة فأما المطلقة قبــل المسيس والفرض فهي لاتستوجب شيئاً من الاصل فتجب لها المتمة وانما قلنا انها مستحبة لفوله تمالي فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وقدكان دخــل بهن فدل أن المتعــة مستحبة في هــذه الحالة وهو مروى عن ابن عباس وشريح رضي الله تمالي عنهما وكذلك كل فرقة جاءت من قبل الزوج بأي سبب كانت وكل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا شي لها من المهر ولا من المتمة لان المتمة عنزلة نصف المسمى فكما أن في النكاح الذي فيه التسمية لايجب من المسمى شيُّ اذا جاءت الفرقة من قبلها قبـل الدخول بها فكذلك في النـكاح الذي لاتسمية فيه لأنجب المتمة أذا جاءت الفرقة من قبلها قبـل الدخول بها ﴿قَالَ ﴾ وأدني ما تكون المتمة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة وللشافعي رحمه الله تمالي قولان (أحدهما) أنه شئ نفيس يعطيها الزوج تذكرة له وقد بينا هذا في كتاب النكاح ( والثاني ) أن المتعة ثلاثون درهما وهمذا ليس بصحيح قال الله تمالي وللمطلقات متاع بالمعروف واسم المتاع لا يتناول الدراهم وتقدير المتعة بالثياب مروى عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي رحمهم الله تمالي وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول أرفع المتمة الخادم وأوسط المتمة الكسوة وأدناها النفقة ثم المعتبر في المتعمة حالة الرجل لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقترقدره وكان الكرخي رضي الله عنه نقول هذا في المستحبة فأما في المتمة الواجبة يعتبر حالهـــا لانها خلف عن مهر المثل وفي مهرالمثل يعتبر حالها فكذلك في المتعة وهذا الذي قاله ليس يقوى لان الاعتبار بحاله أو بحالها فيما يكون واجبا وبدخل نحت الحكم وفي المستحب هــذا لا يكون ولان الله تعالى قال على الموسع قــدره وعلى المقتر قدره وكلة على للوجوب فاذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرآ فلها نصف المسمى بالنص والقياس فيه أحد الشيئين إما وجوب جميع المسمى لان الزوج هو الذي فوت الملك على نفســه باختياره فلا يسقط حقها في البدل كالمشترى اذا أتلف المبيع قبل القبض أو أن لا يجب شيُّ لان المعقود عليه عاد اليها كما خرج عن ملكها وذلك مسقط للبدل كما اذا انفسخ البيع بخيار أو باقالة ولكنا تركنا القياس بالنص وفيه طريقان لمشايخنا رحمهم الله (أحدهما) أن الطلاق يسقط جميم المسمى كما يسقط جميع مهر المثل وانما لها نصف المسمى بطريق المتعة (والثاني) أن بالطلاق هنا لا يسقط الا نصف المسمى لانه متأكد بالمقد والتسمية جميعا بخلاف مهر المثل وهذا أصح فأنه لو تزوجهاعلى ابل سائمة وحال الحول عليها ثم طلقها قبل الدخول بها فعليها نصف الزكاة ولو سقط جميع المسمى ثم وجب النصف بطريق المتعة لما لزمها شئ من الزكاة ثم المسمى وان تنصف بالطلاق فكل واحد منهما مندوب الى العفو قال الله تعالى الا أن يمفون أو يعفو الذي بيــده عقــدة النـكاح والذي بيده عقدة النـكاح عندنا هو الزوج وهو قول ابن عباس وشريح رضي الله تعالى عنهـما وقال مالك رحمه الله الذي بــده عقدة النكاح وليها حتى ان على مذهبه اذا أبت المرأة أن تسقط نصيبها يندب الولى الى اسقاط ذلك ويصمح ذلك منه وهذا فاسد لأنه دين واجب لها أو عين مملوكة لها فلا علك الولى اسقاط حقها عنه ولكن المراد أنها تندب الى العـفو بأن تقول لم يتمتع بي شيئاً فلا آخذ من ماله شيئًا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج بأن يقول اخترت فراقها فلا أمنعها شيئاً من صداقها فيعطيها جميع المهر وظاهر الآية يدل على ذلك لان الذي بيده عقدة النكاح من يتصرف بمقد النكاح وهو الزوج دون الولى وان طلقها قبل أن يدخل بها وقد تزوجها على مهر فاسد كالحمر والخنزير فلها المتعة عندنا ونصف مهر المثل عند الشافعي عنه رضي الله عنه لان مهر المثل وجب بنفس العقد هنا بالانفاق فيتنصف بالطلاق قبل الدخول كالمسمى

ولكنا نقول تنصف المسمى ثبت بالنص بخلاف الفياس والمخصوص من القياس بالنص لايقاس عليه غيره وقد بينا أن بهر المثل ليس في معنى المسمى من كل وجه فانما لها المتمة بالنصوفي النكاح الفاسداذا فرق بينهما قبل الدخول والخلوة أو بعد الخلوة والزوج منكر للدخول فلا شئ عليه لهالان وجوب المتمة اما لمراعاة حق النكاح أو ليكون خلفا عن مهر المشل وما هو الأصل لايجب في النكاح الفاسد قبل الدخول فكذلك ماهو خلفه والعبد بمنزلة الحر في وجوب المهر والمتعة عليه اذا كان النكاح باذن المولى لانه مساو للحر في سبب وجوبهما وهو النكاح فكذلك في الواجب بالسبب ﴿ قال ﴾ وإذا طلق الرجل احدى امرأتيه تممات وقد فرض لاحداهما مهرا ولم يفرض اللخرى والتي سمى لها مهراً لاتمرف بعينها ومهر مثلهما سواء فلهما مهر وربع مهر بينهسما سواء لان أكثر مايكون لهما مهر ونصف مهر وهو ان يكون الطلاق وقع على التيسي لها المهر فيكون لها نصف المهر بالطلاق قبل الدخول وللاخرى مهركامـل لتقرر نـكاحها بالموت وأفل مايكون لهما مهر واحد وهو ان يكون الطلاق وقع على التي لم يفرض لهامهر آفيسقط جميع مهرها فمهر واحد لها يقين ونصف مهر يثبت في حال دون حال فيتنصف فكان الواجب مهرآ وربع مهر وليست احداهما بأولى من الاخرى فيكون بينهما نصفين ولاشئ لهما عن المتعة لان المتعة لاتجامـــع شيئاً من المهر ﴿ قالَ ﴾ فان كانت التي سمى لها المهرممروفة فلها ثلاثة أرباع المهر لان الطلاق ان كان وقع عليها فلها نصف المهر وان كان وقدع على صاحبتها فلها كل المهــر فأعطيناها ثـ لائة ارباع المهر باعتبار الاحوال وللاخرى نصف مهر مثلها لان الطلاق ان وقع عليها لم يكن لها شي وال لم يقع عليها كان لها جميع مهر مثلها فأعطيناها نصف المهرباعتبار الاحوال وفي القياس لها نصف المتعة لان الطلاق ان وقع عليها فلها جميع المتعــة وان لم يقع عليها فلا متعة لها فيكون لها نصف المتعة باعتبار الاحوال الاان في الاستحسان لاشي لها من المتمة لما بينا ان المتمة لاتجامع مهر المثل لانها خلف عنــه وقد استحقت نصف مهر مثلها فلا يكون لهاشيء من المتمة ولان مهر المثل اليمة بضمها فلا يجاممها بدل آخر كقيمة المبيع ا ذاوجبت في البيع الفاسد لا يجب معه بدل آخر كذا هنا ﴿قال ﴾ واذاوهبت المرأة لزوجها مهرها ثم طلقها قبل الدخول بها ولم تكن قبضت منه شيئاً لم يكن لواحد منهما على صاحبه شيُّ وفي القياس برجم عليها زوجها بنصفه وهو قول زفر رحمه الله تمالى ووجه القياس أنها

بالهبة استهلكت الصداق فكانها قبضته ثم استهلكته فللزوج أن يرجع عليها بنصفه وجه الاستحسان أن مقصود الزوج سلامة نصف الصداق له عند الطلاق من غير عوض وقد حصل له هــذا المقصود قبــل الطلاق فلا يستوجب شيئًا آخر عند الطلاق كمن عليه الدين المؤجل اذا عجله لم بجب لصاحب الدين عنمه حلول الأجل شي وهذا لان الاسباب غير مطلوبة لأعيابها بل لقاصدها فاذاكان ماهو المقصودواجباً حاصلا فلاعبرة باختلاف السبب وعلى هذا لوكان الصداق عينافقبضته ثم وهبتهمن الزوج القياسان هذا وهبتهامن الاجنبي سواء فعند الطلاق يرجم الزوج عليها بنصفه وفي الاستحسان مقصود الزوج قد حصل بمود الصداق اليه بعينه من غير عوض ﴿قال ﴾ ولو كان الصداق دينا فقبضته تم وهبته من الزوج رجم الزوج عليها بنصفه عند الطلاق لأ ن حق الزوج عند الطلاق هنا ليس في كهبتها مالاآخر وفي الأول حق الزوج عند الطلاق في نصف المقبوض بمينه وقدعادت اليه بالهبة وحكى عن زفر رحمه الله تمالي أنه قال اذا تزوجها على ألف درهم بعينها فقبضتها تم وهبتها منه ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيُّ بناء على أصله ان النفوذ في المقود يتمين ولكن هذا لايستقيم الا أن يكون في المسئلة روايتان عن زفر احداهما مثل جواب الاستحسان فيخرج هذا على تلك الرواية ﴿قال﴾ ولو قبضت منه النصف ووهبت له النصف تم طلقه الم يرجع واحد منهما على صاحبه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يرجع غليها بنصف المقبوض وجه قولهما أن هبة نصف الصداق قبل القبض حط منه والحط يلتحق بأصل المقد ويخرج بهالمحطوط من أن يكون عوضا فكأنه تزوجها على ما بقي وقبضت منه تم طلقها والجزء معتبر بالكل فيما وهبت وفيما قبضت وأبو حنيفة رحمه الله تعمالي يقول لو قبضت النصف ولم تهب منه الباقي حتى طلقها لم يرجع عليها بشيَّ فلو رجع عليها بعد الهبة المَا يُرجِع بسبب الهبة والهبة تبرع فلا توجب الضمان على المتبرع فيما تبرع به ولان ملكما في نصف الصداق قبل الدخول قوى وفي النصف ضميف يسقط بالطلاق فيجمل المقبوض مما قوى ملكها فيه لان القبض مقرر للملك وانما يتقرر ملكها في المقبوض اذا تمين فيه النصف الذي سلم لها بعد الطلاق فتبين أنها وهبت النصف الذي كان للزوج بالطلاق وقد سلم له قبل الطلاق مجانًا وعلى هذا لو قبضت ستمائة ووهبت له أربعهائة ثم طلقها قبل الدخول

عند أبي حنيفة رحمه الله يرجع عليها بمائة لان الموهوب من النصف الذي كان يسلم للزوج بالطلاق وقدسلم لهقبل الطلاق مجانا لان الموهوب من النصف الذي هوحق الزوج بمد الطلاق فأتما بتي الى تمام حقه مائة درهم وعندهما يرجع عليها بثلثمائة درهملان المحطوط صاركأن لم يكن وأنما يرجع عليها بنصف المقبوض ﴿ قال ﴾ ولو قبضت الصداق كله ووهبته لأجنى ثم وهبه الاجنبي من الزوج ثمطلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصفه المين والدين سواء فى ذلك لان مقصود الزوج سلامة نصف الصداق له من جهتها عند الطلاق ولم يسلم لهذلك وانما سلم له مال من أجنبي آخر بالهبة وتبدل المالك عنزلة تبدل المين فكانت مستهد كم للصداق وكذلك لوكانت باعت الصداق من زوجها ثم طلقها رجع عليها بنصفه فان مقصودملم يحصل فان المين انما وصلت اليه ببدل عقد ضمان ﴿قالَ ﴾ ولو وهبت الصداق لأجنبي قبل القبض فقبض الاجنبي ثم طلقها الزوج قبل الدخول رجع عليها بنصفه لأن قبض الاجنب بتسليطها كقبضها بنفسها ﴿ قَالَ ﴾ ولو تزوجها على عبد ودَّفه اليها ثم طلقها قبل ان يدخل بها فقضى للزوج بنصفه عليها فلم يقبضه حتى اعور أخلذ نصفه وضمنها نصف العور لان بقضاء القاضي عاد الملك في النصف اليه وهو ملك مضمون له في يدها فكان كالمفصوب وان كان المبد في يد الزوج فطلقها فلم تقبض نصفه حتى حدث - عيب فاحش فهي بالخياران شاءت أخذت نصفه ناقصاً وان شاءت ضمنت الزوج نصف قيمته صحيحاً لان ملكها بمد الطلاق في نصف العبد كملكها في جميعه قبل الطلاق ولولم يطلقها حتى تعيب في يد الزوج كان لها الخيار ان شاءت أخذت الريخ ناقصا وان شاءت صمنته قيمته صيحا فكذلك في النصف بعد الطلاق وان أعتقه الزوج بعد الطلاق جاز عتقه في نصفه لان بنفس الطلاق عاد الملك في نصفه الى الزوج اذا لم تكن قبضته فهو كعبد بين اثنين يعتقه أحدهما ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوج الرجل الاثنسوة في عقدة وآثنتين في عقدة وواحدة في عقدة ثم طلق احدى نسأته قبل ان يدخل منهن بواحدة ثم مات فلهن ثلاثة مهور لان أكثر مالهن ثلاثة مهور ونصف بان يصح نـكاح الواحـدة مع الثلاث فيجب أربعة مهور ثم يسقط بالطلاق قبل الدخول نصف مهر وأقل مالهن مهران ونصف بان صح نكاح الواحدة مع الثنتين فيجب ثلاثة مهور ثم يسقط نصف مهر بالطلاق فقدر مهرين ونصف لهن بيقين ومهر واحد يثبت في حال دون حال فيتنصف فيكون لهن ثلاثة مهور للواحدة من ذلك سبعة أثمان مهر الاسدس عمن مهر

لان نكاح الواحدة صحيح بيقين فأن صح مع الثلاث فلها سبعة أثمان مهر لان الساقط بالطلاق نصف مهر حصتها ربع ذلك وهو عن المهر وانصح أ\_كاحها مع الثنتين فاها خسة أسداس المهر لان الساقط بالطلاق نصف مهر حصتها من ذلك ثلث ذلك النصف وهو سدس مهر انكسر المهر بالاسداس والاتمان فالسبيل أن تضرب الستة في عُمانية فتكون عَالَمَةُ وَأَرْبِمِينَ لِهَا فِي الْحَالَةِ الْاولِي سَبِعَةَ أَعَانَ وَهُو النَّانِ وَأَرْبِعُونَ وَفِي الْحَالَةِ الثَّانِيةِ خَسَّة أسداس وهو أربعون فقدار أربعين لها يبقين والسهمان تثبت في حال دون حال فلتنصف وللثلاث مهر وثمنا مهر ونصف ثمن مهر لان نكاحهن ان صحح فابن ثلاثة مهور أصابهن بالطلاق من الحرمان بقدر ثلاثة أرباع النصف وهو ثلاثة أنمان فيبقي لهن مهران وخسة أغان وان لم يصح نكاحهن فلا شئ لمن فلهن نصف ذلك وهو مهر ونمنا مهر ونصف عن مهر وللثنتين خمسة أسداس مهر لانه ان صبح نكاحهما فقد كان لهما مهران وأصامهما حرمان ثاثي النصف بالطلاق فيبقي لهما مهر وثلثان وان لم يصبح نكاحهما فلا شي لهما فكان لهما خمسة أسداس مهر بينهما نصفان وحكم الميراث قد بيناه في كتاب النكاح ان للواحدة سبعة أسهم من أربعة وعشرين سمهما من ميراث النساء والباقي بين الفريقين الآخرين نصفان في قول أبي حنيفة رخمه الله تمالي وفي قولهما للثلاث من الباقي تسعة أسهم وللثنتين ثمانية أسهم وعلى كل واحدة منهن عـدة المتوفى عنها زوجها احتياطاً ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوج ثلاثًا في عقــدة وأثنتين في عقــدة وأربعاً في عقدة ثم طلق احــدي نسائه قبل الدخول ثم مات فلهن مهران ونصف مهر لان أكثر مالهن ثلاثة مهور ونصف بأن كان السابق نكاح الاربع فوجب أربعة مهور ثم سقط بالطلاق نصف مهر وأقل مالهن مهر ونصف بأنكان السابق نكاح الثنتين فوجب مهران ثم سقط بالطلاق نصف مهر فهر ونصف لهن يقين وما زاد على ذلك إلى عام ثلاثة مهور ونصف وذلك مهران يجب في حال دون حال فيتنصف فلهن مهران ونصف فاما مهر من ذلك لادعوي فيه للثنتين والفريقان الآخران بدعيانه فيكون بين الفريقين نصفين وقد استوت منازعة الفرق الثلاثة فيمهر ونصف فكان ينهن أثلاثا فيسلم للثنتين نصف مهر وللثلاث مهر وللاربع مهر وهــذا قول أبي يوسف رحمه الله تمالي ولم يذكر قول محمد رحمه الله تمالي وتخريجه على الاصل الذي بيناه في كتاب

النكاح أنه يعتبر حال كل فريق على خدة فان صح نكاح الاربع فلهن ثلاثة مهور ونصف وان لم يصح فسلا شي لهن و نـكاحهن يصح في حال دون حالين فلهن ثلث ذلك و هو مهر وسدس مهر والثلاث ان صع نكاحهن فلهن مهران ونصف ونكاحهن يضع في حال دون حالين فلهن ثلث ذلك وهو خمسة أسداس مهر والثنتان ان صح نكاحهما فلهما مهر ونصف ونكاحهما صحيح في حال دون حالين فلهما ثلث ذلك وهو نصف مهر والميراث بين الفرق الثلاث أثلاثًا لكل فريق ثلثه ربماً كان أوتمنا لأن حالهن في استحقاق الميراث سواء وعلى كل واحدة منهن عدة الوفاة ﴿قال﴾ ولو كان دخل بامرأتين لايعرفان باعيانهما ثم طلق اجدي نسانه واحدة وطلق الأخرى منهن ثلاثًا ثم تزوج واحدة بعد انقضاء ألعدة ممناه بعد انقضاء مدة العدة فان ابتداء العدة في الطلاق المبهم من وقت البيان ثم مات كان للمرأة الاخيرة التي تزوجها المهركاملالان نكاحها صحيح واقداميه على النكاح يكون اقراراً منه بفساد نكاح الاربع لأن المسلم انما يباشر المقد الصحيح وبعد مأصح نكاح الاربع لايصح نكاح هذه الواحدة فكان هذا بيانا منه ان نكاح الاربع فاسد والبيان يكون تارة بالنص ونارة يكون بالدليل فلامهر الاردع ولاميراث ولاعدة عليهن وللواحدة جميع مهرها لانه مأأنشأ طلاقها بمدصة نكاحها وعلمها عدة المتوفى عنها زوجها ولها من الميراث خسة أسهم من اثني عشر سردا لانه ان صح نكامها مع الثلاث كان لها أربمة وان صح نكاحها مع الثنتين كان لهما ستة فلهمذا أعطيناها خمسة من اثني عشر وللثلاث أربمية من اثني عشر لانه ان صبح نكاحهن فلهن ثلثا المهر عمانية وان لم يصبح فلا شئ لهن وللثنتين ثلاثة أسهم من اثني عشر لانه ان صح نكاحهما فلهما سنة من اثني عشر نصف الميراث وأن لم يصح فلا شي لهما وللثلاث مهر ونصف لأنه أن صح نكاحهن فلهن ثلاثة مهوروان لم يصح فلا شئ لهن وللثنتين مهر ونصف وعلى الثريلاث واالثنتين عدة النساء أربعة أشهر وعشر فيهما ثلاث حيض لتوهم الدخول والطلاق بعمده في حق كل واحدة منهن وهذا الجواب كله غلط غير صحيح أمافي حق الواحدة فجوا ، والميراث غلط لأن نكاحها ان صح مع الثنتين فقــد وقع الطلاقان على الثنتين وهما متعينتان وقد انقضت عدتهما فالميراث كله للواحدة وال كان الصحيح نكاح الثلاث فلها ثلث الميراث فقدار الثلاث لهماً بيقين والثلثان ثابتان في حال دون حال فيتنصفان فينبغي أن يكون لهما ثلثا

الميراث وفي الثلاث جوابه كذلك في الميراث صحيح وفي المهر غلط لاته ان صح نكاحهن فلهن ثلثا الميراث وان لم يصبح فلا شئ لهن فلهن ثلث الميراث أربعة من اثنى عشر وأما في حق المهر فان صبح نكاحهن فقد تقرر مهران بالدخول لاثنتين منهن والثالثة ان وقع الطلاق عليها فلها نصف وان لم يقع فلها مهر كامل فيكون لهــا ثلاثة أرباع مهر فجملة ما لهن ان صح نكاحهن مهدران وثلاثة أرباع مهدر وأن لم يصبح فيكون لهن مهدر وثلاثة أعمان مهر لامهر ونصف وفيحق الثنتين جوابه في الميراث والمهر جميعاغلط لانا لتيقن أنه لاميراث لها فأنه ان صح نكاحها فقد وقع الطلاق عليهما وانقضت عدتهما وان لم يصح الكاحها فلا شيَّ لهما وفي المهر أن صبح نـكاحهما فالهما مهران وأن لم يصح فلا شيُّ فينبغي أن يكون لهامهر واحد لامهر ونصف فعرفنا ان جواب الكتاب غير سديد ﴿ قَالَ ﴾ ولو لم يدخل بشئ منهن ولم يتزوج شيئا وكانت احدى الثلاث أم احدي الأربع والحال على ماه صفت لك فان الأم والبنت لا ينقصان من مهر ولاميراث من قبل ان الفريق الذي منها نكاحهن ونكاحها جائز أوفاسد اذلاتصور لجواز نكاح الفريقين فلا يحقق الجمع بين الام والبنت فلهذا كان هذا والفصل الأول سواء ﴿ قال ﴾ ولو طاق احدى الثلاث كان ذلك اقراراً منه بان الثلاث هن الأول لان تصرفه بانقاع الطلاق محمول على الصحة ما أمكن وذلك لايكون الابعد صحة النكاح وكذلك لوظاهرمن احداهن أو دخيل باحداهن كان ذلك بيانًا منه أن نسكاحهن صحيح فهذا والتصريح بالبيان سواء ثم تخريج السئلة في الهروالميراث قد بيناه في كـتاب النكاح ﴿ قال ﴾ ولوكانت احدى الاربع أمة لم يكن لها من الميراث ولا من المهر شيُّ لاناتيقنا بفساد نـكاحها اما بتأخر العقد أوبالضم الى الحرائر فاذا فسد نـكاحها بقي ثلاث وثلاث واثنتان فان طلق احــدى نسانه ثم مات فلهن مهران لإن أكثرمالهن مهران ونصف بان صح نكاح الثلاث ووجب ثلاثة مهورثم سقط نصف مهر بالطلاق وأقل مالهن مهر ونصف بأن صح نكاح الثنتين فقدر مهر ونصف بقين ومهر واحــد شبت في حال دون حال فيتنصف فلهن مهران فاما نصف مهر من ذلك لامنازعة للثنتين فيه أيكون بين الفريقين الآخرين نصفين وقد استوت منازعة الفرق الثلاث في مهر ونصف فيكون بينهن أثلاثا وهو قول أبى بوسف رحمه الله تمالى فأما تخريج محمد رحمه الله تعالى على ماأشرنا اليه في اعتبار حال كل فريق على حـدة ويتضح عنــد التأمل والله ســبحانه وتعالى أعــلم

## بالصواب واليه المرجع والمآب

#### - الله ما تقع به الفرقة مما يشبه الطلاق

﴿ قَالَ ﴾ رضى الله عنه واذا قال الرجـل لامرأنه أنت على حرام فانه يسأل عن نيته لانه تكلم بكلام مبهم محتمل لمعان وكلام المتكلم محمول على مراده ومراده انما يعرف من جهته فيسأل عن نيته فان نوى الطلاق فهو طلاق لانه نوى مامحتمله كلامه فانه وصفهابالحرمة عليه وحرمتها عليه من موجبات الطلاق ثم ان نوى ثلاثًا فهو ثلاث لان حرمتها عليه عند وقوع الثلاث فقد نوى نوعا من أنواع الحرمة وان نوى واحدة بائنة فهي واحدة بائنة لانه نوى الحرمة بزوال الملك ولايحصل ذلك الابالتطليقة البائنة ومن أصلنا أن الزوج بملك الابانة وازالة الملك من غير بدل ولا عـدد على مانبينــه ان شاء الله تمالى وان نوى النتــين فهي واحدة بائنة عندنا وعند زفر رحمه الله تعالى قع اثنتان لقوله صليلي الله عليمه وسلم وانما لكل امرئ مانوى ولان الثنتين بعض الثلاث فاذا كانت نية الثلاث تسع في هذا اللفظ فنية الثنتين أولى ألا ترى أنهالوكانت أمة كان يصح نية الثنتين فيحقها لهذا اللفظ فكذلك في حق الحرة ولكنا نقول نية الثنتين فيه عددوهذا اللفظ لايحتمل العدد لأنها كلة واحدة وليس فمها احمال التعدد والنية اذا لم تكن من محتملات اللفظ لاتعمل فاما صحة نية الثلاث ليس باعتبار المدد بل باعتبار آنه نوى حرمة وهي الحرمة الغليظة فأنها لاتثبت عادون الثلاث فاما الثنتان فلا يتعلق بهدما في حق الحرة حرمة لاتثبت تلك الحرمة بالواحدة فبتي مجرد لية المدد بخلاف الأمة فان الثنتين فيحقها وجب الحرمة الغليظة كالثلاث فيحق الحرة وهـ ذا بخـ الاف مااذا طلق الحرة واحدة ثم قال لهـ أنت على حرام ونوى اثنتـ بن حيث لا تعمل نيشه لان الحرمة الغليظة لا تحصل بهما بل بهدما ويما تقدم فكان هذا مجرد نية المدد وان نوى الطلاق ولم ينو عددا فهدنه واحدة بائنة لأن نية الطلاق قد صحت فيقع القدر المتيقن وهو الواحدة وال لم ينو الطلاق ولكن نوى اليمين كان عينا فان تحريم الحلال عمين قال الله تمالى ياأيها النبي لم تحمر م ماأحمل الله الى قوله تمالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم جاء في التفسير انه كان حرم مارية القبطية على نفسه وفي بعض الروايات حرم العسل على نفسه وروىالضحاك عن أبي بكر وعمر وابن مسمودوابن عباس وعائشة رضى الله تعالى

عنهم في هذا اللفظ انه لو نوى الطلاق فهو طلاق وان نوى المين فهو بمين وعن ابن عمر رضي الله عنه قريبًا منه وعن زيد رضي الله عنه قال يمين يكفرها والشافعي رحمـه الله تمالي يقول تحريم الحلال لايكون عينا ولكن تجب به الكفارة في الزوجة والامة خاصة وكذلك ان لم يكن له نية فهو عين لان الحرمة الثانة بالممين دون الحرمة التي تثبت بالطلاق وعند الاحتمال لا شبت الا القــدر المتيقن فـكان عينا ان قربها كـفر عن عينــه للحنث وان لم بقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء وكـ ذلك لو نوى الايلاء فهو ونية اليمين سواء وان نوى الكذب فهو كذب لاحكم له لان كلامـه من حيث الظاهر كذب فانه وصفها بالحرمة وهي حلال له قالوا هذا فيما بينه وبين الله تمالي فأما في الفضاء فلا بدين لان كلام الماقل محمول على الصحة والعمل به شرعاً فلا يلني مع امكان الاعمال وفي حمله على الكذب الغاؤه ولم بذكر في الكتاب ما لو قال نويت به الظهار وذكر في النوادر أنه يكون ظهاراً في قول أبي حنيفة وأبي توسف رحمهما الله تمالي لانها تحرم عليه بالظهار كما تحرم عليه بالطلاق فكان ما نوى من محتملات لفظه وعنه محمد رحمه الله تمالي لا يكون ظهاراً لان الظهار تشبيه المحللة بالحرمة فبدون حرف التشبيه وهو الكاف لا شبت الظهار وعلى قول ابن أبي ليلى رحمه الله تمالي في هــذا ونظائره من الكنايات وهي ثلاث لا بدين في شيء لانه وصفها بكونها محرمة عليهوالحرمة لاتثبت صفة للمحل الابزوال صفة الحل لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد وصفة الحل لاتزول الا بالتطليقات الثلاث فكان وقوع الطلاق موجباً لهذا اللفظ حقيقة فلا بدين في شيُّ آخر ولكنا نقول وصفها بالحرمة والحرمة أنواع ولهاأسباب فاذا نوى نوعا أوسبباً كان المنوى من محتملات كلامه فتصح نيته ﴿قَالَ ﴾ ولو قال كل حل على حرام يسأل عن نيته فاذا نوى بمينا فهو بمين ولا تدخل امرأته فيــه الا أن ينومها فاذا لم ينو حمل ذلك على الطمام والشراب خاصـة وفي القياس وهو قول زفر رحمــه الله تمالي كما يفرغ من يمينه يحنث وتلزمه الكفارة فان فتح العينين والقمود والقيام حل داخل في هذا التحريم فكان شرط الحنث عقيب التحريم موجـوداً ولكنا نقول علمنا يقينا انه لم يرد به العموم لان البر مقصود الحالف ولا تصور للبر اذا حمل على العموم فاذا لم يمكن اعتبارمعني العموم فيه حمل على المتعارف وهو الطعام والشراب الذي به قوام النفس ولا تدخل المرأة فيه الاأن ينويها لان ادخالها بدون النية لمسراعاة العموم وقد تعسذر ذلك والعادةان المرأة اذا

قصدت بالتحريم تخص بالذكر فان نواها دخلت فيه لان المنوى من محتملات لفظه ولكن لابخيرج الطمام والشراب حتى اذا أكل أو شرب أو قرب امرأته حنث لأن ظاهر لفظه للطعام والشراب ولا يدين في صرف اللفظ عن ظاهره فاذا حنث سقط عنه الايلاء لان الكفارة لزمتــه وارتفعت اليمين وان لم يكن له نية فهو يمين يكفرها لان الحرمة باليمين أدنى الحرمات وان نوى الطلاق فالقول فيه كالقول في المسئلة الأولى وعنمد نيمة الطلاق لايكون بمينا لانه لفظ واحدفلا يسعفيه معنيان مخلفان والطلاق غير اليمين فاذا عملت نيته في الطلاق سقط اعتبار معنى الممين وعلى هذا روى عيسى بن أبان عن أبي يوسف ومحمد رحميه الله تمالي آنه لو قال لامرأت بن أنها على حرام ينوى في احداهما الطلاق وفي الأخرى اليمين انه يكون طلاقا فيهما جميعاً وكذلك لو نوى في احداهما الطلاق ثلاثًا وفي الاخرى واحدة يكون ثلاثا فيهما جميما لأنه كلام واحد فلا يحتمل معنيين مختلفين وأن نوى الكذب فهو كذب كابينا في الفصل الأول ﴿ قال ﴾ واذا قال لامرأته قد حرمتك على أو قد حرمتك أو أنت على حرام أوأنا عليك حرام أو حرمت نفسي عليـك أو أنا عليك محرم أو أنت على محرمة فالقول في ذلك كالفول في الحرام لان الحرمة تثبت من الجانبين فيصح اضافتها الي نفسه كما يصح اضافتها اليها وذكر الفسل وهو قوله حرمتك عنزلة ذكر الوصف لانها لاتصير محرمة عليه الا بفعله ولو قال أنت على كمتاع فلان ينوى مه الطلاق أو الايلاء فهـ ذا ليس بشي لانه ماوصـ فها بالحرمة مهذا اللفظ فان متاع فلان أيس عينه بحرام الا ترى انه بحلله تناوله باذن المالك وعند عدم الاذن لايحل لحق المالك لا لحرمة المحل حتى اذا لم يكن المالك محترما بان كان حربياً كان تناوله مباحا ﴿قالَ ﴿ وَاذَا قال أنت على كالدم أو كالميتة أو كلحم الخنزير أوالخر يسأل عن نيته لأنه شبهها بمحرم المين فان هـذه الاعيان محرمة العـين شرعا قال الله تمالي حرمت عليكم الميتة والدم الآية فكان هذا بمنزلة تحريمها على نفسه بقوله أنت على حرام وقد بينا أنه يسأل عن نيته والدليــل على الفرق فصل الظهار فأنه لوشبه امرأته بأجنبية لايكون مظاهرا ولو شبهها بأمه يكون مظاهراً لأن الأم تكون محرمة عليه فهذا مشله ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال أنت مني بأن أو بسة أو خليـة أو برية نان لم ينو الطلاق لا يقع الطلاق لأنه تكلم بكلام محتمل فالبينونة تارة تكون من المنزل وتارة تكون في الصحبة والعشرة وتارة من النكاح واللفظ المحتمل لا

يتمين فيمه بعض الجهات بدون النيمة أو غلبة الاستعمال ولان بدون النيمة معنى الطلاق مشكوك في هذا اللفظ والطلاق بالشك لا ينزل وان نوى الطلاق فهو كما نوى ان نوى ثلاثًا فشلات لانه نوى أم أنواع البينونة فان البينونة تارة تكون مع احمال الوصل عقيبه وتارة تكون على وجه لايحتمل الوصل عقيبه وهو الشلاث مالم تتزوج بزوج آخر فعملت نيته وان نوي اثنتين فهي واحدةبائنة عندنا خلافا لزفررحمه الله وقد بينا في الفصل الاول الكلام في هذا فان قوله بأنن كلة واحدةفلا تحتمل العدد وان نوى واحدة أو نوى الطلاق فقط فهي واحدة بائنة عندنا وعند الشافعي رضي الله عنه هي واحدة رجمية وكذلك كُلُّ لَفُظُ يَشِبُهُ الْفَرِقَةُ أَذَا أُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقُ كَـقُولُهُ حَبِلْكُ عَلَى غَارِبْكُ وقد خُلَيت سبيلك ولا ملك لى عليك والحقى بأهلك واخرجي واستترى وتقنعي وقد وهبتك لأهلك ان قبلوها أُولَمْ يَقْبِلُوهُ اللَّهِ أَنْلُتُ نَفْسُكُ مَنِي أَوْ أَنِلْتُ نَفْسَى مَنْكُ فَالْجُوابِ فِي هَذَا كُلَّهُ كَا ذَكُرْنَا فِي قوله أنت مني بائن وقد نقل عن عمر رضي الله تعالى عنمه في قوله حبلك على غاربك أنه طلاق اذا نوى ولان في هـذه الالفاظ احتمال معنى زوال الملك فان من سبب نافته بجمل حبلها على غاربها ويخلى سبيلها وفى قوله لاملك لى عليك تصريح بنفي الملك وفى قوله الحتى بأهلك الزامها الالتحاق بأهلها وذلك بمد انقطاع النكاح بينهما وفى قوله اخرجي واستتري وتقنعي الزامها ماصرح به وانميا يلزمها ذلك في حقه بعيد زوال الملك وكذلك هبتها لاهلها تكون أمراً بالالتحاق بهم بازالة ملك نفسه عنها فاذا ثبت هذاكانت هذه الالفاظ كلها كلفظـة البينونة وبعض المتأخرين من مشايخنا يسمون هـذه الالفاظ كنايات وهو مجاز لاحقيقة لان عندنا هـ ذه الالفاظ تعمل في حقائق موجباتها ولهذا يقع به التطليقة البائنة والكناية مايستعار اشي ً آخر فانما يستقيم هـ ذا الاصل على أصل الشافعي رحمه الله تمالى فانه يجمل هذه الالفاظ كناية عن لفظ الطلاق ولهذا كان الوافع به رجمياً وكان محمد رحمه الله تمالي أشارالي هذا الممني في قوله وكذلك كل كلام تقع به الفرقة ممايشبه الطلاق ثم الكلام بينناوبين الشافعي رحمه الله تمالي ينبني على أصل وهو ان عنده ازالة الملك بعد الدخول غير مملوك للزوج الاباشتراط البدل أو باستيفاء العدد وعندنا هو مملوك له كايقاع أصل الطلاق حتى لو قال لامرأته أنت طالق بائن عندنا تقع تطليقة بائنةوعنده تقع تطليقة رجميةواستدل فقال أن خيار الرجمة بعد أيقاع الطلاق ثابت شرعًا في العدة لابايجاب من الزوج فلاتصرف

له في اسقاطه شرعا وفي وصف التطليقة بالبينونة اسقاط خيار الرجعة ولو صرح به فقال أنت طالق ولا رجمة لي عليك لم يسقط حق الرجمة فهنا أولى ولان ازالة ملك النكاح معتبر بازالة ملك اليمين تارة يكون بالمعاوضة فيثبت ينفسه وتارة يكون بجهة التبرع فيتأخر الى مابعد القبض ولو أراد تغييره لاعلك ذلك حتى لو قال وهبت منك هبـة توجب الملك ينفسه كان باطلا فكذلك ازالة ملك النكاح تارة يكون بعوض وهو الخلع فيثبت بنفسه وتارة يكون بنير عوض فيتأخر الى مابعد انقضاء العدة أو استيفاء العدد فلا بملك تغييره متنصيصه لان هـذا التنصيص تصرف منه في حكم الشرع لافي ملك نفسه ولان هـذه الالفاظ دون لفظ الصريح حتى أنها لاتعمل الا بالنية فاذا كان الصريح الذي هو أقوي لايزيل الملك بنفسه فهذا أولي وهذه الالفاظ كنابة عن الطلاق غير عاملة محقائق موجباتها فان حقيقة حرمتها عليه ان تكون مؤدة كحرمة الأمهات ولا شبت ذلك بشي من هذه الالفاظ فان ماشبت بهذه الالفاظ الحرمة التي تثبت بالطلاق فمرفنا أنها كنابة عن الطلاق وحجتنا في ذلك ان القاع صفة البينونة تصرف من الزوج في ملكه فيكون صحيحا كالقاع أصل الطلاق وسيانه أن الطلاق بالنكاح مميلوك للزوج وما صار مملوكا له الالحاجته الى التفصي عن عهدة النكاح وذلك بازالة ملك السكاح وكذلك قبل الدخول ازالة الملك مملوك للزوج وبالدخول يتأكد له ملكه فلا سطل ما كان ثابتاً له بالملك من ولاية الازالة وكذلك علك الاعتياض عن ازالة الملك وأنما علك الاعتياض عما هو مملوك له فثبت أن الابانة مملوكة له فكازوصفه الطلاق الذي أوقع بالبينونة تصرفا منه في ملك نفسه فيجب إعماله ما أمكن وكان ينبني على هذا الاصل أن يزول الملك بنفس الطلاق الا أن حكم الرجعة بعد صريح الطلاق ببت شرعا بخلاف القياس وما ثبت شرعا بخلاف القياس لايلحق به ماليس في معناه وهذا ليس في معنى صريح لفظ الطلاق لانه بجامع النكاح ألا ترى أنها بعد الرجعة توصف بإنها مطلقة ومنكوحة ولا توصف بإنها مبانة ومنكوحة فاذا لم يكن في معني المنصوص يؤخذفيه بأصل القياس ولان في قوله أنت طالق يحتمل الطلاق المبين وغير المبـين فـكان قوله باتنا لتعبين أحد المحتملين كما نقول الناس يكون محتملا للمموم والخصوص واذاقال الناس كلهم يزول به هذا الاحتمال وكذلك اذا قال بمت يحتمل البيم بالخيار والبيم البات فاذا قال بيماً بأمَّا يزول هذا الاحتمال وهذا مخلاف الهبة فأنها لاتوجب الملك لضعفها في نفسها

حتى تتأبد بما يقويها وهو القبض وبشرطها لاتتقوى وهنا قوله أنت طالق لابزيل الملك ينفسه لالضعفه لانه قوى لازم بل لانه غير مناف للنكاح فاذا قال تطليقة بأثنة فقد زال ذلك المعنى حين صرح عما هو مناف للنكاح وهذه الالفاظ تعمل في حقائق موجباتها فان حرمتها عليه تثبت بهذا اللفظ مؤبدة عند نية الثلاث ولكن الزوج الثاني رافع للحرمة كما أن زوال الملك بالطلاق يثبت مؤيداً وان كان العقد يعده يوجب الملك الأأنه لا يمكن إثبات حقيقة موجب هذا اللفظ من جهة الزوج الابالطلاق فلهذا وجب اعمال نيته في الطلاق وعلى هذا لوقال لها أنت حرة لان فيه معنى ازالة الملك فان النكاح رقوحريتها عنه تكون بازالته فأما اذا قال لها اعتدى فهذا اللفظ كناية لأنه محتمل يحتمل أن يكون مراده اعتدى نعم الله أو نممي عليك أو اعتمدي من النكاح فاذا نوى به الطلاق وقمت تطليقة رجعية لان وقوع الطلاق ليس محقيقة اللفظ فان حقيقته في الحساب فلا تأثير له في ازالة الملك والعدة تجامع النكاح ابتداء وبقاء ولكن من ضرورة عدتها من النكاح تقدم الطلاق فكان وقوع الطلاق يطريق الاضمارف كلامه فكانه قال طلقتك فاعتدي ولهذا فلناإنه وان تكلم بهذا اللفظ قبل الدخول تممل نيته في الطلاق ولاعدة عليها قبل الدخول فعرفنا أن اللفظ غيرعامل في حقيقته ولكن الطلاق فيه مضمر يظهر عند نيته عرفناذلك بالنص وهو توله صلى الله عليه وسلم لسودة حين أراد أن يطلقها اعتدى وكذلك قوله استبرئي رحمك عنزلة التفسير لقوله اعتدي لأنه تصريح عاهو المقصود من المدة وكذلك لو قال لهما أنت واحدة لانه كلام محتمل بجوز أن يكون قوله واحدة نعتاً لها أي واحدة عند قومك أو منفردة عندي ليس معك غيرك أو واحدة نساء العالم في الجمال ويحتمل أنَّ يكون نمتاً لتطليقة أي أنت طالق واحدة فلا يقع الطلاق به الا بالنية فإذا نوى يقع به تطليقة رجعية لان الوقوع بطريق الاضارف كانه صرح عاهو المضمر وعندالشافعي رحمه الله تمالي لايقع بهذا اللفظ شيُّ وان نوى لان قوله واحدة نعت لها وليس فيه احتمال معنى الطلاق أصلا ولكنا نقول كلام العاقل متى أمكن حمله على ماهو مفيد بحمل عليــه فاما اذا قال لها أنت طالق يقع به تطليقة رجعية نوى أولم ينو لان هذا اللفظ صريح في الطلاق عند النكاح لغلبة الاستعمال فلا حاجة الى النية فيه ولانه يختص بالنساء ولا بذكر لفظ الطلاق الامضافا الى النساء واغابذكر في غيرهن الاطلاق والمني المختص بالنساء النكاح فتمين الطلاق عن النكاح عند الاضافة اليهاوكذلك مايكون

مشتقا من لفظ الطلاق كقوله قد طلقتك أو أنت مطلقة الا أنه روى عن مجمدرهم الله تمالى أنه أذا قال أنت مطلقة بأسكان الطاء وتخفيف اللام لايكون طلاقا الا بالنية لان هذا اللفظ غير مختص بالنساء ولو نوى بقوله أنت طالق ثلاثا أو اثنتين لاتعمل نيته عندنا ولا يقع عليها الا واحدة رجعية وعلى تول زفر والشافعي زحمهما الله تعالى يقع مانوي وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي الأول لان الصريح أقوى من الكناية فاذا صح بيـة الثلاث في قوله أنت بائن فلأن يصم في قوله أنت طالق أولى وهذا لان لفظ الطلاق محتمل للمدد حتى يفسر به فتقول أنت طالق ثلاثا وهو نصب على التفسير واذا قيل ان فلانا طلق امرأته يصح الاستفسار عن المدد فيقال كم طلقها ولان قوله أنت طالق أي طالق طلاقا فأنها لا تكون طالقا الا بالطلاق ولو صرح بهذا ونوى الثلاث يصح ولانه لوقال لها طلقي نفسك ونوي به الثـ لاث صحت نيته فكذلك اذا قال طلفتك لان كل واحــد منهما ذكر بلفظ الفعل وحجتنا في ذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأته فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ولم يستفسره انك أردت الشلاث أم لا ولم يحلفه على ذلك ولو كانت نية الثلاث تسع في هذا اللفظ لحلفه كما حلف ان ركانة رضي الله تمالي عنه في لفظ البتة والمعنى فيه آنه نوى مالا محتمله لفظه فلا تعمل نيته كما لو قال لها حجي أو زورى أباك أو اسقيني ماء من خارج ونوى به الطلاق وهذا لأن المنوى اذا لم يكن من محتملات اللفظ فقــد مجردت النية عن اللفظ وبمجرد النية لايقع شئ وأنما قلنا ذلك لان قوله أنت طالق نعت فرد فلا يحتمل العدد ألا ترى أنه يقال للمثنى طالقان وللشلاث طوالق فيكون نمتا للنساء لا للطلاق وقوله طلقتك فمل وهو لانحتمل المدد كقوله قمت وقمدت وأحد لا يخالف في هذا وانما تممل النية عنده ما قال أنها لا تكون طالما الا الطلاق ولكن هذا ثابت بمقتضي كلامه ولا عموم للمقتضى عندنا لان ثبوته لتصحيح الكلام حتى لوصح بدون المقتضى لا يثبت المقتضى ويصح بدون صفة العموم في المقتضي ولان ذكر النعت يقتضي وصفا ثابتا للموصوف لغة فاما الوصف الثابت للواصف لتصحيح كلامه يكون ثابتا شرعاً لالغة والطلاق بهذه الصفة لان تقديم الانقاع لتصحيح كلامه شرعا وكذلك في قوله قد طلقتك فأنه حكاية قوله ولا احمال فيه لمني المدد ولا لمني المموم مخلاف قوله طلقي نفسك فان نية المدد لاتممل هناك عندناحتي لونوي الثنتين لايصح ونية الثلاث انما تصمح

باعتبار معنى العموم لانه تفويض والتفويض قد يكون عاما وقد يكون خاصا والمفوض اليها مهذا اللفظ طلاق وذلك ثابت في هذا اللفظ لنة والطلاق بمنزلة أسماء الاجناس محتمل المموم والخصوص فتعمل نيته في العموم ولسسنا نقول في قوله ثلاثًا أنه نصب على التفسير بل هو منضوب بنزع حرف الخافض عنهمعناه بثلاث كقولهماهذابشرا أوهو منصوب على طريق البدلعن مصدرمحذوف ومعناه طلاقا ثلاثا وبأن صح الاستفسارعن المددفي الحكاية فذلك لايدل على أنه من محتملات اللفظ كما يصبح الاستفسار عن الشرط والبدل وأما اذا قال أنت طالق طلاقا فقــد روى أبو بوسف عن أبي جنيفة رخمهما الله تمالي أنه لا تعمل نية الثلاث فيه لان المصدر يذكر لتأكيد الكلام يقال أكلت أكلا وقت قياما فلا تسع فيه نية الثلاث ثم ولأن ضحت نية الثلاث فلاتصح باعتبار المدد بل باعتبار معنى العموم لان المصدر يحتمل الكثرة قال الله تعالى وادعوا ثبورآ كشيراً ولان المصدر يضارع الاسم فكان هذا وقوله أنت طالق الطلاق سوا، وتصبح نية الثلاث في قوله الطلاق لأنه من أسما، الاجناس محتمل للعموم والخصوص ولان الالف واللام لاستغراق الجنس فيما لا معهود اليه وكذلك قوله أنت الطلاق فممناه أنت إطالق الطلاق حتى تسمع فيه نية الثلاث وقد يذكر المصدر وبراد به الفمل يقال انمــا هو اقبال وادبار على سبيل النعت للمقبل والمدبر وعلى هذا لو قال أنت الطلاق يقم به الطلاق عنزلة قوله أنت طالق وذكر ابن سماعة رحمه الله تمالي أن الكسائي رحمه الله تمالي بعث الى محمد رحمه الله تعالى نفتوى فدفعها الى فقرأتها عليه ما قول القاضي الامام فيمن يقول لامرأته

فان ترفقي يا هند فالرفق أين وان تخرق يا هند فالحرق أشأم فأنت طلاق والطلاق عزيمة الاث ومن يخرق أعق وأظلم

كم يقع عليها . فكتب في جوابه ان قال ثلاث مرفوعا تقع واحدة وان قال ثلاث منصوبا يقم ثلاث لانه اذا ذكره مرفوعا كان ابتداء فيبقى قوله أنت طالق فتقع واحدة وان قال اللائا منصوب على معني البدل أو على التفسير يقع به ثلاث ﴿ قال ﴾ ولو قال لامرأته سرحتك أوفار قتك ولم ينو الطلاق لم يقع شئ عندنا وعندالشافعي رضي الله عنه يقع الطلاق وهما صريح عنده لان كتاب الله تعالى وردبهما في قوله تعالى وسرحوهن ولكنانقول الصريح ما يكون مختصاً بالاضافة الى النساء فلا يستعمل في غير النكاح وهذا لا يوجد في هذين اللفظين ما يكون مختصاً بالاضافة الى النساء فلا يستعمل في غير النكاح وهذا لا يوجد في هذين اللفظين

غان الرجل يقول سرحت ابلي وفارقت غريمي أوصديقي فهما كسائر الالفاظ المبهمة لايقع بهما الطلاق الا بالنية ﴿ قال ﴾ ولو قال اذهبي ونوى به الطلاق كان طلاقا موجبا للبينونة لانه لايلزمها الذهاب الا بمد زوال الملك فان قال اذهبي وبيمي ثوبك ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا في قول أبي يوسف رحمه الله تمالي وكان طلاقا في قول زفر رحمه الله تمالي ذكره في اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله تعالى لان نية الطلاق عاملة في قوله اذهبي وقوله بيعي ثوبك مشورة فلانتغير بهحكم اللفظ الاول وأبو بوسف رخمه الله تمالي بقول معني كالامه اذهبي لتبيعي نوبك فكان مصرحا بخلاف المنوى فلهذا لاتعمل نيته ﴿قال ﴾ ولو قال أنا منك طالق فليس هذا بشيُّ وان نوى الطلاق عندنًا وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه يقع به الطلاق اذا نوى الوقوع عليها لانه لو قال أنا منك بائن أو أنا عليك حرام ونوى به وقوع الطلاق يقع ولفظ الصريح أقوى من افظ الكناية وهذا لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى سميا متنا كحين و مبتــداً في النـكاح بذكر كل واحــد منهما وينتهي النـكاح بموت كل واحد منهما حتى برث كل واحد منهما من صاحبه فيصح اضافة الطلاق الى كل واحدمنهما الا ان اضافة الطلاق الى الزوج غـير متمارف فيحتاج فيه الى النية ومحل وقوع الطـلاق المرأة فلا بد من نية الوقوع عليها كما في ألفاظ الكنايات وحجننا في ذلك ماروى ان امرأة قالت لزوجها لوكان الى ما اليك لرأيت ماذا أصنع فقال جعلت اليك ما الى فقالت طلقتك فرفع ذلك الى عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه فقال فض الله فاها هلا قالت طلقت نفسي منك وفي الكتاب علل فقال لان الزوج لايكون طالقا من امرأته ومعنى الطلاق هو الاطلاق والارسال وقيد الملك في جانبها لافي جانبه ألا ترى الها لاتتزوج بغيره والزوج يتزوج بغيرها فلا يمحقق الارسال فى جانبه ولهذا يكون الوقوع عليها لاعليه فانماهو مطلق لها كما يكون المولي معتقا لعبده ولو قال للعبد أنا حرمنك لم يعتق العبد فكذلك الطلاقونه فارق لفظ البينونة والحرمة لان البينونة قطع الوصلة والوصلة مشتركة بينهما الاترى انه نقال بانت عنه وبان عنها وكذلك لفظ الحرمة يقال حرم عليها وحرمت عليــه وقد بينا أن هذه الالفاظ لم تعمل بحقائق موجباتها والذي يقول الملك مشترك كلام لامعني له بل الملك للزوج عليها خاصة حتى يتزوج المسلم الكتابية ولايتزوج الكتابي المسلمة وفيه كلام طويل لاصحابنا رحمهم الله تعالى والأولى ان تقول ماثبت لها بالنكاح ملك المهر والنفقـة وذلك

لايقب ل الطلاق وماثبت له عليها ملك الحل وهو الملك الأصلي الذي بقابله البدل والطلاق مشروع لرفمه وانما يرفع الشيُّ عن المحل الوارد عليه دون غيره ثم الملك الذي شبت في جانبها تبع للملكالثابت للزوج وما يكون تبماً في النكاح لايكون محلا لاضافة الطلاق اليه عندنا كيدها ورجلها على ما نقرره في فوله مدك طالق ورجلك طالق ﴿قالَ ﴾ ولوقال أنت طالق البتة سئل عن بيته فاذا نوى تطليقة وأحدة فهي واحدة بأنة لأن قوله البتة نعت للطلاق أى قاطع للنكاح كـقوله بائن ولو نوى ثلاثًا فثلاث وان لم يكن له نيــة فهي واحــدة باثنة كما في قوله أنت بائن فأن قال عنيت نقولي طالق واحدة ونقولي البتة أخرى تطلق أننتين بالنتين لان الرجل لو قال لامرأته أنت بنة ونوى به الطلاق تعمل نيته فكذلك اذا نوى بلفظة البتسة تطليفة أخرى ولو قال عنيت نقولي طالق وأحدة ونقولي البتة اثنتين طلفت اثنتين لان نية المدد لاتسم في لفظ البتة وكذلك كل كلام يشبه الطلاق ضمه الى الطلاق الا قوله اعتدى فانه رجمي لاتسم فيه نية الثلاث لان وقوع الطلاق به باضار لفظ الطلاق فيه فلا يكون أقوى مما لو صرح به ولو قال لها اعتدى وقال لم أنو الطلاق فهي امرأته بمله أن يحلف وكذلك في جميم الالفاظ المنقدمة اذا قال لم أنو الطلاق فعليه اليمين لانه أمين فيما يخبر عن ضميره والقول قول الامين مع اليمين واليمين لنني التهمة عنه ألا ترى أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم حلف ابن ركانةرضي الله تمالى عنه في لفظ البتة لما كان الثلاث من محتملات لفظه ولو قال اعتدى فأعتدي أو قال اعتدى واعتدى أوقال اعتدى اعتدى وقال نويت الطلاق فهي تطليقتان في القضاء ولو قال عنيت واحدة دىن فيما بينه وبيين الله تمالي وعن زفر رحمه الله تمالي آنه تعمل نيته في القضاء وعن أبي نوسف رحمه الله تمالي في قوله فاعتدى كذلك وفي قوله واعتدى أو اعتدى تطليقتان كما هوظاهر الروابة وزفر رحمه الله تمالي نقول كرر اللفظ الأول والتكرار للتأكيب لا للزيادة وأبو بوسف رحمه الله تمالي نقول الفاء للوصل فيكون ممناه فأعتدى بذلك الانقاع لا انقاعا آخر والواو للمطف وموجب المطف الاشــتراك فيكون الثاني القاعاً كالأول وجه ظاهم الروالة أن هذا اللفظ. عند نية الايقاع كالصريح ولو قال أنت طالق وطالق أو طالق فطالق أو طالق طالق كان تطليقتين فكذلك هنا في القضاء ولوقال اعتدي اعتدي اعتدى وهو ينوى تطليقة واحدة بهن جميعاً فهو كذلك فيما بينــه وبـين الله تمالى فاما في القضاء فهو ثلاث لما بينا ان كل كلام

ايقاع مبتــدأ في الظاهر والقاضي مأمور باتباع الظاهر ولكن يحتمل تـكرار الأول والله تعالى مطلع على ضميره فيـدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يسم المرأة اذا سمعت ذلك ان تقيم ممه لانها مأمورة باتباع الظاهر كالقاضي ولو قال نويت بالأولى الطلاق وبالآخرتين المدة فهو مصدق في القضاء لان ظاهر كلامه أمر بالاعتداد والامر بالاعتداد يستقيم بعد وقوع التطليقة فكان مصددقا في القضاء وفي الحاصل هذه السئلة على اثني عشر وجها وقد بينا ذلك في شرح الجامع الصفير وان قال لها أنت طالق فاعتدي وأراد بقوله فاعتدى المدة فهو مصدق في القضاء لان الأمر بالاعتداد مستقيم بمد وقوع التطليقة الواحدة وان أراد تطليقة أخرى أو لم ينو شيئًا فهي أخرى لانها ذكرت بعــد مذاكرة الطلاق وان أراديه ثنتين نهى واحدة رجمية لان نية المدد لا تسم في هذا اللفظ وكذلك نوله أنت طالق واعتدى ﴿قال﴾ واذا قالت المرأة لزوجها طلقني نقال اعتدى ثم قال لم أنو به الطلاق لم يصدق في القضاء عندنا وقال الشافعي رحمه الله تمالي يصدق لأنه لو ذكر هذا اللفظ قبل سؤالها الطلاق لم يعمل الا منية الطلاق فكذلك يمد سؤالها لان المامل لفظ الزوج ولفظه لا تختلف بسؤالها وعدم سؤالها ومجهوزأن يكون مراده اعتبدى نعمتي عليك ولا تشتغلي بسؤال الطلاق فأنه كفران النعمة ولكنا نقول هذا الكلام بمله سؤال الطلاق لا يراد به ألا الطلاق عادة والقاضي مأمور باتباع الظاهر وماهو المتادثم الكلام الواحد قد يكون مدحا وقد يكون ذما وانما يتيين أحدهما عن الآخر بالمقدمة ودلالة الحال فان لم تمتبر دلالة الحال لا يتميز المدح من الذم اذا عرفنا هذا فنقول الاحوال ثلاثة حال مذاكرة الطلاق وحال الغضب وحال الرضا فاما في حال مداكرة الطلاق لا يدين في القضاء في شيّ من الالفاظ التي ذكر ناها بل يحمل على الجواب لما تقدم في سؤالها ويكون ماتقدم في السؤال كالمعاد في الجواب وفي حالة الفض لا يدين في ثلاثة ألفاظ اعتدى واختارى وأمرك بيدك لأن هيذه الالفاظ لا تحتمل مهني السب والإيعاد وعنيد الغضب اما أن يكون مراده السب أوالطلاق فاذا لم يكن في اللفظ احتمال معنى السب تمين الطلاق مراداً به وفي خمسة ألفاظ يدين في القضاءوهي قولهأنت بائن حرام بتة خلية برية لان هذه الالفاظ تحتمل معنى السب أي أنت بأن من الدين برية من الاسلام خلية من الخير حرام الصحبة والمشرة بته عن الاخلاق الحسنة فلا يتمين الطلاق مراداً به فاذا قال أردت السب كان

مديناً في القضاء وعن أبي توسف رحمه الله تمالي أنه ألحق بهذه الالفاظ أربعة ألفاظ أخر خليت سبيلك فارقتك لاسبيل لي عليك لاملك لي عليك لأنها تحتمل معني السب أي لاملك لى عليك لانك أدون من أن تملكي لاسبيل لى عليك لشرك وسوء خلقك وفارقتك اتقاء لشرك وخليت سبيلك لهوانك على وأما في حالة الرضا فهو مدىن في هذه الالفاظ ولا يقع الطلاق ما الا بالنية وكذلك فما سواها من الالفاظ ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال لها اعتدى ثلاثًا وقال نويت تطليقة واحدة تعتد لها ثلاث حيض فالقول قوله في القضاء لان الثلاث عدد الطلاق وعدد لا فراء المدة أيضاً والمدة في لفظه والطلاق في ضميره فاذا صلح قوله ثلاثًا بيانًا لما في ضميره فلان يصلح بيانًا لما تلفظ به أولى فلهــــــذا قبـــل قوله في القضاء ﴿قال﴾ وان قال لامرأته لست لي بامرأة ينوي الطلاق فهو كما وصفت لك في الخلية والبرية في قول أبي حنيفة رحمـه الله تمالي وقال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله تمالي لاتطلق وهذا ليس بشيء لحديث عمر من الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اذا سئل الرجل ألك امرأة فقال لا فانما هي كذبة وهذا المعنى آنه نني نكاحها ونني الزوجية لايكون طلاقا بل يكون كذبا منه لما كانت الزوجية بينهما معلومة كما لوقال لامرأته والله ماأنت لي بامرأة أو على حجية ان كانت لي امرأة أو مالي امرأة أو قال لم أتزوجك لم يقيم الطلاق بهذه الالفاظ وان نوى وأبو حنيفة رحمه الله تمالي نقول قوله لست لي بامرأة كلام محتمل أي است لى بامرأة لانى فارقتك أو است لى بامرأة لانك لم تكوني في نكاحي وموجب الكلام المحتمل بتبين بنيته فلا تكون هـذه الالفاظ طلاقا بنـير النية ونية الطلاق تعمل فيه لأنه من محتملاته كما في قوله خلية برية فاما في قوله والله ما أنت لي بامرأة فيمينه لايكون الاعلى النني في الماضي وذلك يمنع احتمال معنى الطلاق فيــه وكذلك اذا قال لم أتزوجك فهو جمود للنكاح من الاصل والطلاق تصرف في النكاح وجمود أصل الشي لايحتمل معني التصرف فيه واذا قيل ألك امرأة فقال لا فالسائل انما سأله عن نكاح ماض وكلامــه جواب فيكون نفيا للنكاح في الماضي وهوكذب كما قال عمر رضي الله تمالي عنه فاما قِولُهُ لست نَني للنكاح في الحال وفي المستقبل لافي الماضي فيكون محتملا للطلاق وفي قوله مالي أمرأة فحرف ما للنفي فيما مضي فهو كحرف اذ للماضي واذا للمستقبل حتى لو قال طلقتك اذ دخلت الدار تطلق في الحال ولو قال اذا دخلت الدار لاتطلق حتى تدخــل فاما

اذا قال لانكاح بيني وبينك ولاسبيل لى عليك فهو نني في الحال وفي المستقبل لافي الماضي فتسع فيه نية الطلاق بالاتفاق وهذا دليل لابي حنيفة رحمه الله تمالى واذا قال أنت طالق ثم قال عنيت طالقا من الوثاق أو طالق امن الابل لم يصدق في القضاء لأنه خلاف الظاهر ولكن يدبن فمايينه وبين الله تعالى لانه محتمل فان الطلاق من الاطلاق والاطلاق مستعمل في الابل والوثاق فيحتمل أن يكون الطلاق عبارة عنه مجازافيدين فيما بينه وبين الله تمالي ولو قال أنت طالق من وثاق لم يقع عليها شيُّ لانه بـين بكلامه موصولًا مراده من قوله طالق والبيان المغيير صحيحًا موصولًا وقد بيناه في الاقرار وان قال عنيت بقولي طالقاً من ظاهر الرواية هناك لا يدين في الفضاء ولا فيما بينه وبين الله تمالي لان لفظ الطلاق لا يستعمل في العمل حقيقة ولا مجازاً الا ان يذكره موصولا فيقول أنت طالق من عمل كذا فينتذ هي امرأته فيما بينه وبين الله تمالي ويقع الطلاق في القضاء لانه ليس ببيان من حيث الظاهر لما لم يكن ذلك اللفظ مستعملا فيه وكل ما لا يدينه القاضي فيه فكذلك المرأة اذا سممت منه أو شهد به شاهدا عدل لا يسمها أن تدين الزوج فيه لأنها لاتمرف منه الا الظاهر كالقاضي ﴿قال﴾ وإذا طلق امرأته تطليقة بأننة ثم قال لها في عدتها أنت على حرام أو ما أشبه ذلك وهو يريد بذلك الطلاق لم يقع عليها شي لانه صادق في قوله هي على حرام وهي منه بائن ومعنى هذا انصيغة كلامه في قوله طالق أو بائن وصف ولكن يجمل ايقاعا ليتحقق ذلك الوصف بما يقع والوصيف هنا متحقق من غير ان يجمل كلامه ايتماعا والا وجه ان يقول ان هذه الالفاظ تدمل بحقائقها من ثبوت الحرمـــة والبينونة بها والثابت لاعكن أثباته وانميا تعمل هذه الالفاظ بارادةالفرئة أو رفع النيكاح بها وذلك لا يحقق بعد وقوع الفرقة فاما اذا قال لها ان دخلت الدار فأنت بائن ثم طلقها تطليقة بائنة ثم دخلت الدار في عدتها وقع عليها تطليقة أخرى بذلك اللفظ عندنا وقال زفر رحمه الله تمالي لايقـع عليها شي لان المملق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز ولو نجز قوله أنت بائن في هذه الحالة لم يقع به شيُّ فكذلك اذا وجــد الشرط كما اذا قال ان دخلت الدار فأنت على " كظهر أمى ثم أبانها ثم دخلت الدار لم يكن مظاهراً منها كما لو نجز الظهار في الحال وكذلك اذا قال لها اذا جاء غد فاختاري ثم أبانها ثم جاء غد فاختارت نفسها لم يقع شي عليها كا

لو نجز التخيير بمل البينونة وعداؤنا رحمهم الله تعالى قالوا التعليق بالشرط قد صح ووجد الشرط وهي محل لوقوع الطلاق عليها فينزل ماتعلق كما لووجد الشرط بعد الطلاق الرجعي وكما لو قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق وهذا لان هذه الالفاظ انما تخالف الصريح في الحَاجة الى نيَّة الفرقة أو رفع النكاح بهاوالحَاجة الى هذه النية عند التلفظ بها فاذا كان التلفظ. بعد البينونة لم تصبح هذه النية واذا كان قبل البينونة صحت النية وتعلق الطلاق بالشرط ثم لاحاجة الى النية عندوجودالشرط فكانت هذه الالفاظ. عنمه وجود الشرط في وقوع الطلاق بها كلفظ الصريح وأغا الحاجة في وجود الشرط الي وجود المحل وباعتبار المدة هي محـل لوقوع الطلاق علمها وبه فارق الظهار فانها لم تبق محلا للظهار باعتبار العدة لان الظهار تشبيه المحالة بالمحرمة وموجبه حرمة مؤقتة الى التكفير وبعد ثبوت الحرمة بزوال الملك على الاطلاق لاتكون محلا للحرمة المؤقتة وهذا مخلاف النخيير لان الوقوع هناك باختيارها نفسها لاسخيير الزوج ولهذاكان الضمان على شاهدى الاختيار دون التخيير واختيارهانفسها بمدالفرقة باطل لانها صارت أحق ينفسها فاما هناالوقوع عند وجود الشرط باليمين السابق ولهذاكان الضمان على شاهدي اليمين دون شاهدي الشرط واليمين قد صحت كما قررنا ﴿قالَ ﴾ في الكتاب ألا ترىأنه لو آليمن امر أنه تم طلقها واحدة بأنَّة ثم مضت مدة الايلاءوهي في المدة وقمت عليها تطليقة الايلاء وزفر رحمه الله تمالي بخالف في هذا أيضاً ولكن من عادته الاستشهاد بالمختلف على المختلف لايضاح الكلام واذا قال لامرأته أنا باثن يعني منك ولم يقل منك فليس هذا بشيُّ وان عني به الطلاق وكذلك لو قال أنا حرام ولم نقل عليك بخلاف ما اذا قال أنت بائن أو أنت حرام والفرق ان البينونة قطع الوصلة المشتركة ولا وصلة في حقها الاالتي بينمه وبينها اذ لايتصور على المرأة نكاحان فمند اضافة البينونة المها تتمين الوصلة التي بينه وبينها وان لم يضف الى نفسه واما في جانبه فالوصلة تتحقق مينهوبـينغيرهـا مع قيام الوصلة بينه وبينها فاذا قال أنابائن لايتمين بهذا اللفظ الوصلة التي بينهمامالم يقل منك وكذلك في لفظ الحرمة فانهالاتحل الاله خاصة فاذا قال أنت حرام يتعـين الحل الذي بينهما للرفع بهذا اللفظ واذاقال أناحرام لايتمين الحل الذي بينهما لجوازالحل الذي بينهو بين غيرها فالم يقل عليك لايتم كلامه ايجاباً ﴿قال﴾ ولوقال بعد الخلع أو التطليقة البائنة لها في عدتها أنت طالق عندنا يقع الطلاق عليها وعند الشافعي رضي الله تمالي عنه لايلحق البائن العمريح

كما لا يلحقه بائن حتى لوقال لها بعد الخلع أنت بائن لا يقع الطلاق وان نوى فكذلك اذاقال أنت طالق لان قوله أنت بأن مع نيمة الطلاق عنزلة الصريح أو أقوى منه وهذا لأن الطلاق مشروع لازالة ملك النكاح وقد زال الملك بالخلع فلايقع الطلاق بمده كما بمد انقضاء المدة ولايجوز أن تكون محلا للطلاق باعتبار المدةلان وجوب المدة هنأ لحرمة الماء حتى لا تجب قبل الدخول فتكون كالمدة من نكاح فاسدأ ووط، بشبهة ولوكانت هذه المدة أثر النكاح فهو أثريبتي بعمد فساد الملك وهو بعمدالتطليقات الثلاث وبمثمل هذا الأثر لاتكون محلاللطلاق كالنسب فانه أثر النكاح ولكن لما كان يبقى بمدنفاذ ملك الطلاق لاتصير به محلا للطلاق وحجتنا في ذلك قوله تمالي فلا جناح عليهما فيما افتدت به يمني الخلع ثم قال بعده فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وحرف الفاء للوصل والتعقيب فيكون هذا تنصيصاً على وقوع الطلقة الثالثة بالايقاع بمد الخلم وفى المشاهير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال المختلمة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره وجا، رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى حلفت بثلاث تطليقات أن لا أكلم أخى فقال صلى الله عليه وسلم طلقها واحدة واتركها حتى تنقضي عدتها ثم كلم أخاك ثم تزوجها ولوكان الطلاق لا يقع بعد الخلع لأرشده الى الخلع ليرتفع الهجران بينه وبين أخيـه في الحال والممنى فيـه أنها معتدة من طلاق فتلحقها ليس هو زوال الملك ألا ترى أن بعد الطلاق الرجعي الملك يبتى مع لزوم الطلاق فان المطلقة تطلق ثانيا ولوكان موجبه زوال الملك لم يتصور الانقاع بعــد الانقاع لان الاول ان كان مزيلا فلا موجب للثاني وان لم يكن الاول مزيلا فـكذلك الثاني وكذلك بعد الرجعة يبقى الطلاق واقما ولا يزول به الملك في الحال ولا في الثاني والاسباب الشرعيــة اذا خلت عن موجباتها كانت لفوا فاذا ثبت أن موجب الطلاق ليس هو زوال الملك لايشترط قيام الملك لصحته كما لايشترط قيام ملك اليمين لصحته ولكن موجبه الاصلى رفع الحل الذي صارت المرأة به محملا للنكاح وذلك الحل باق بعدالخلع فكان الايقاع في هذه الحالة مفيد الموجبه فان قيل هذا موجود بعد انقضاء العدة قلنا نعمولكن الايقاع منه تصرف على المحل بالبات صفة الحرمة ورفع الحل فـ الابد من نوع ملك له على الحول لينفذ تصرف وذلك اما ملك

النكاح أو ملك اليد ببقاء العدة لانها في سكناه وفي نفقته عندنا وعنده اذا كانت حامــلا وملك اليد في التصرف كملك المين ألا ترى أن المكاتب متصرف علك اليد له في كسبه والمضارب بعد ماصار المال عروضا تتصرف وال نهاهرب المال لملك اليدله فاما بعد انقضاء المدة فليس له علمها ملك اليد ومدنا الحرف فارق العدة النسب لان باعتبار نسب الولد لابهق ملك اليدعلها والفرق بين قولها أنت طالق وبين قوله بائن ماذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب وقد طوَّله وحاصل ماقال ان قوله با ن لايعــمل الا بارادة الفرقــة أو رفع النكاح وبمد البينونة لا يُحقق هذا فاما قوله طالق عامل بنفسه من غير ارادة فرقة أو رفع نكاح فيشترط لصحته قيام المحل توضيح الفرق ان قوله بأئن عامل فى حقيقة موجبه وهو قطع الوصلة ووصلة النكاح بينهــما منقطعة ولا أثر لهذا اللفظ فى قطع وصلة العــدة فخلى عن موجبه فاما موجب الطلاق فهو رفع الحلكم بينا والايقاع بعد البينونة عامل في موجبه لانها تحرم به اذاتم العدد ثلاثًا وهذا يخلاف العدة من نكاح فاسد لان بتلك العدة لاشبت له عليها ملك اليد حتى لاتستحق عليه النفقة والسكني ولو قال لها رمد الخلع اعتدى ونوى به الطلاق وقع عليها تطليقة أخرى وعن أبي يوسف رحمه الله تمالى انه لايقع عليها شيُّ بهذا لان هذا اللفظ لا يعمل بنفسه بل منية الطلاق فيكون عنزلة قوله بائن وفي ظاهر الرواية قال هـ نما اللفظ عامل من غـ ير ارادة الفرقة أو فساد النـكاح فان الواقع به رجمي كالصريح وهذالان عمل هذا اللفظ لايحقيقة موجبه بل باضار الطلاق فيه ولهذا صحح قبل الدخول فكان المضمر كالمصرح به وقد بينا انه لوقال لامرأته أنتبائن ينوى الثنتين لايقع الا واحدة وفي السكتاب فرق بينه وبين نية الثلاث لما ذكرنا ان نية الثلاث تعمل لانه نوى بها نوعامن أنواع البينونة وذلك لايوجدفي الثنتين الا في حق الأمة فاما الحرة اذا كان قد طلقها واحدة ثم قال لها أنت بائن فان نوى ثنتين لم يقم الا واحدة بهذا اللفظ لانه نوى المدد واللفظ لايحتمله وان نوى ثلاثا وقع عليها بهذا اللفظ ثنتان لان بيته قد صحت باعتبار انه نوى نوءًا من البينونة فيقع مآثثبت به تلك البينونة وذلك بالتطليقتين الباقيتين والله أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

### حر باب طلاق أهل الحرب كه م

﴿ قال ﴾ واذا سبي أحدالزوجين الحربيين وأخرج الى دار الاسلام انقطعت العصمة بينهما يغير طلاق لان ارتفاع النكاح كلن حكما لتباين الدارين وهو مناف لعصمة النكاح والفرقة الواقمة بسبب المنافي للنكاح لاتكون طلاقاكالفرقة بالمحرمية ولان هذا السبب يشترك فيه الزوجان وتقع الفرقة ينفسه فلايكون طلاقا كالفرقة يسبب ملك أحد الزوجين صاحبه وفقهـ انه ليس اليهامن الطلاق شئ فكل سبب يتم بها لايكون طلاقا فان طلقها بعد هذا لايقع أيضاً لأنها بانت لا الى عدة فانه ان سي الزوج أولا فلا عدة على الحربية وان سبيت المرأة فلا عدة على المسبية لأنها كل للسابي بعد الاستبراء بالنص فأن سي الآخر بعده لم يعد النكاح بينهسما لارتفاعه بالسبب المنافي ولا يقع طلاقه أيضاً لانها ليست في عدته ولا بجب على الزوج شيُّ من المهران كان دخل بها أولم يدخل بها سبيا أو سبي أحدهما لانها ان سبيت فقد خرجت من أن تكون أهلا لمالكية المال وان سي الزوج فالدين على الحر لاسقى بعد السي كسائر الدنون لأن الدين على المملوك لأبجب الا شاغلا لمالية رقبته وحين وجب الدين عليه لم يكن مالا فلا تشتغل ماليته بعد ذلك بالدين فلهذا سقط وان لم يسبيا ولكن أسلم أحدهما وخرج الى دار الاسلام فقد وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق لتباين الدارين فان طلقها بمد هذا لم يقع طلاقه عليها أما اذا كان الزوج هو الذي أسلم فلانه لاعدة على الحربية وأن كانت المرأة هي التي أسامت فعند أبي حنيفة رحمه الله تمالي لاعدة على المهاجرة أيضاً وعندهما وانكان يلزمها العدة فهذه العدة لاتوجب ملك اليد للحرى علمها فكان عنزلة المدة • ن نكاح فاسد أو وطء بشبهة فلا يقع الطلاق عليهاباعتبارها وان أسلم الزوج بمدها وخرج لم يقع طلاقه عليها أيضاً وقيه ل هذا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الاول وهو قول محمد رحمه الله تمالي فأما قول أبي يوسف رحمه الله تمالي الآخر يقع طلافه عليها وهو نظير مالو اشترى امرأته بمد مادخل بها ثم أعتقها وطلقها فىالمدة لايقع طلافه فى قول أبي يوسف الاول وهو قول محمد رحمه الله تمالي وفي قول أبي يوسف رضي الله عنه الآخر يقع وكذلك اذا اشترت المرأة زوجها ثم أعتقته وعلى هذا لو ارتد الزوج ولحق بدار الحرب لا يقع طلاقه عليها فان عاد مسلما ثم طلقها فهو على هذا الخلاف وجه قوله أبي يوسف رحمه

الله تعالى الاول انها صارت بحال لا يقع طلانه حين لحق بدار الحرب أو بقي في دار الحرب أو ملكمًا بالشراء فدل ذلك على زوال ملك اليــد الذي كانت به محلا للطلاق وبمد مازال الملك لا يعوذ الا بالتجـديد وجه قوله الآخر أن المـانع من وقوع الطلاق "بابن الدارين حقيقة وحكما أو عدم ظهور العدة في حقه حين اشتراها وقد زال ذلك حين أعتقها وحين خرج الى دارنا مسلما وهي في عدَّنه بمــد فيقع عليها طلاقه كما لو أســلم أحد الزوجين في دار الاسلام وفرق بينهما بالاباء من الآخر ثم طلقها الزوج وهي في العدة فانه يقم الطلاق ثم ان كان دُخـل بها فلها أن تؤاخـذه بمهرها اذا خرج الى دارالاسلام لان المهر قد تقرر عليه بالدخول فيبقى بمداسلامها وأن لميدخل بها وكانت هيالتي خرجت أولا مسلمة فلها على الزوج نصف المهر لانه آنما يحال بالفرقة على جانب الزوج حين أصر على شركه في دار الحرب بمد اسلامهاوان كان الزوج هو الذي خرج أولا مسلما فلامهر لهاعليه لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول واذا سبيا ممَّافهما على النكاح لعــدم تباين الدارين وقد بيناه في كـناب النكاح ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوج المسلم كتابية في دار الحرب فتمجست انتقض النكاح بينهما لان تمجسها اذا كانت تحتمسلم بمنزلة ردتها وطلاقه يقع عليهاما دامت في المدة كالو ارتدت المرأة فى دار الاسلام وهذا لانه لم تتباين بهما الدار وهوالمنافى للمصمة والحرمة بسبب الردة على شرف الزوال بالاسلام فلا تمنع ثبوت الحرمة بالتطليقات الشلاث فان خرج الزوج الى دار الاسلام وبقيت في دار الحرب لم يقع طلاقه عليها لتباين الدارين حقيقــة وحكمـاً وان خرج الزوجان الى دارنا مســتأمنين ثم أسلم أحدهما فهـي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض وقد بينا في كتاب النكاح اختـ لاف الروايات في عرض الا ســــلام على الآخــر منهما فأذا حاضت ثلاث حيض وقمت الفرقة بغير طلاق بينهما وانقطعت العصمة فلايقع علم اطلاقه لأن المصر منهما على شركه من أهل دار الحرب ألاتري انه يتمكن من الرجوع الى دار الحرب فهو عنزلة مالو كان في دار الحرب حقيقة في المنع من وقوع طلاف عليها وكذلك اذاصاراً حــدهما ذمياً وأبي الآخر فالحكم فيما وصفنا من الفرقة في دار الاســــلام وفي دار الحرب سواء لان الذي صار من أهل دارنا والآخر من أهل دار الحرب وما سوى هذا من مسائل الباب قد بينا شرحها في كتاب النكاح والله سبحانه وتمالي أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

# ح إب مالا يقع فيه الطلاق على المرأة كده

﴿قَالَ﴾ واذا اشترت الحرة زوجها وهو عبد أو ملكته كله أو بمضه عيراث أو غيره فقد وقمت الفرقة بينهما يغير طلاق لان ملك الحمين مناف لملك النكاح ويحقق هذا المنافي من كل واحد منهما فتكون الفرقة بغير طلاق وكذلك الحريملك امرأته أوبعضها وهذالان ملك رقبتها مناف لملك النكاح شرعا لان ملك النكاح مشروع لاثبات الحـل به وهي يحل له بملك اليمين فينتني بتقرره مملك النكاح ثم لا يقع طلافه عليها لان ملكه رقبتها كما ينافى أصل ملك النكاح ينافى ملك اليد بسبب النكاح وبه كانت محلا لوقوع الطلاق فلهذا لايقع طلاقه عليها بمد هذا وكذلك المرأة يجامعها أبوزوجها أو ابنه أوجامع الزوج أمها أو ابنتها فقد وقعت الفرقة بينهما بغمير طلاق لان المحرمية بالمصاهرة تنافى النكاح ابتمداء وبقاء كالمحرمية بالرضاع والنسب وعليها المدة ان كان قد دخل بها ولا يقع طلاقه عليها في هذهالمدة لان موجب الطلاق حرمة ترتفع باصابة الزوج الثانى وقد ثبتت بينهما حرمة مؤبدة لاترتفع بوجه من الوجوه فلا يتصور مع هذا ثبوت الحرمة التي ترتفع بالزوج الثاني ومتى خلا السبب عن موجبه كان لفوا ﴿ قال ﴾ وأهـل الذمة وأهل الاسـلام فيها ذ كرنا من الحرمة سـوا، الا أن يكون ملة من ملل الكقر يسنحل ذلك أهلها ي دينهــم فيخلي عنهــم وما اســتحلوا من ذلك لمكان عقــد الذمة وهو بمنزلة المجوسي يتزوج أمه وهــذا قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول أبى يوسف رحمه الله تمالى الاول وفي قوله الآخر لايتركون على شيُّ من الحرام في النكاح والحكم بجرى عليهم في ذلك كما بجرى على أهل الاسلام سواء اختصموا أو لم يختصموا وهذا الفول لابي يوسف رحمه الله تعالى ذكره في هذا الكتاب خاصة وقد بينا وجهه في كتاب النكاح مع سائر مافي الباب من المسائل والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

#### -مر بابمن الطلاق كا⊸

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه رجل قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثاعندنا وهو قول عمر وعلى وابن عباس وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهم وقال الحسسن البصرى تقع واحدة بقوله طالق فتبين لا الى عدة وقوله ثلاثا يصادفها وهي أجنبية فلا يقع بها

شئ كما لو قال لها أنت طالق وطالق وطالق ولكنا نقول الطلاق متى قرن بالمدد فالوقوع بذكر المدد لان الموقع هو المدد فاذا صرح بذكر المددكان هو المامــل دون ذكر الوصف ولهذا لو ماتت المرأة بمد قوله طالق قبل قوله ثلاثًا لايقع شئ وهـذا لان الـكل كلة واحدة في الحكم فان ايقاع الثلاث لايتأتى بعبارة أوجز من هــذا والكلمة الواحــدة لايفصل بمضها من بمض مخلاف قوله أنت طالق وطالق وطالق لانها كلمات متفرقة فاما اذا قال أنت طالق أنت طالقأ نت طالق بانت بالأولى وكانت الثنتان فيما لايملك وهو قو ل على وابن مسمود وزيد وابراهيم رضى الله عنهم وقال ابن أبي ليلي رحمه الله تمسالي اذا كان فى مجلس واحد يقع ثلاث تطليقات لان المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة ويجملها ككلام واحدولكنا نقول كل كلمة إيقاع على حدة فلا تعمل الا في محل قابل له فاذا بانت لاالى عــدة لم تبق محلا للوقوع عليها ثم عند أبي يوسف رحمه الله تعالى تبين بالاولى قبــل ان يفرغ من الـكلام الثاني وعند محمد رحمه الله تمالي بعد فراغه من الكلام الثاني لجواز ان يلحق بآخر كلامه شرطا أو استثناء ولكن هذا انما يتحققءند ذكر حرف العطف وهو الواو فامايدونه لا يحقق الخلاف لا نه لا يلتحق به الشرطو الاستثناء ﴿قال ﴾ ولوقال لهارأسك طالق كانت طالقا لاباضافة الطلاق الى الرأس بمينه فانه لوقال الرأس منك طالق أو وضغ يده على رأسها وقال هـ ذا العضو منك طالق لا يقع شيُّ ولكن باعتبار أن الرأس يعبر به عن جميع البدن يقال هؤلاء رؤس القوم ومع الاضافة الى الشخص أيضاً يعبر به عن جميع البدن يقول الرجل أمرى حسن مادام وأسدك أي ما دامت باقيا وكذلك الوجه يمبر به عن جميع البدن يقول الرجل لغيره ياوجه العرب وكذلك الجسد والبـدن والرقبة والعنق يعبر بها عن جميع البـــــــن قال الله تعالى فتحرير رقبـــة وقال الله تعالى فظلت أعناقهم لها خاضمين وكذلك الفرج قال صلى الله عليه وسلم لمن الله الفروج على السروج وكذلك الروح يعبر بها عن جميع البـدن وهو مذكور في كـتاب الـكفالة فصار هو بهـذا اللفظ مضيفا الطلاق الى جميعها فكأنه قال أنت طالق وأما اذا قال مدك طالق أو رجلك طالق أو أصبمك طالق لا يقع شيء عندنا وقال زفر والشافعي رحمهما الله تمالي تطلق لانه أضاف الطلاق الى جزء مستمع به منها بعقد النكاح فيقع الطلاق كالوجـه والرأس وهـذا لان مبنى الطلاق على الغلبة والسراية فإذا أوقعه على جزء منها يسرى الى جميعها كالجزء الشائع

وبه فارق النكاح فانه غير مبني على السراية ولهذا لا تصح اضافته عندى الى جزء شائم وهــذا لان الحل والحرمة اذا اجتمعاً في المحل يترجح جانب الحرمة في الابتداء والانتهاء إ والدليل عليه أنه لو قال لهما أنت طالق شهراً يقع مؤبداً ولو قال تزوجتك شهراً لم يصح النكاح فيجعل ذكر جزء منهاكذكر جزء من الزمان في الفصلين وحجتنا في ذلك ان الاصبع ليس بمحل لاضافة النكاح اليه فكذلك الطلاق لمني وهو أنه تبع في حكم النكاح والطلاق ولهذا صح النكاح والطلاق وان لم يكن لها أصبع ويبقى بعد فوات الاصبع وهـ ذا لان النكاح والطلاق يرد علم افتكون الاطراف فيه تبماً كما في ملك الرقبة شراء وملك القصاص واذا ثبت آنه تبع فبذكر الاصل يصمير التبع مذكوراً فاما بذكر التبع لايسير الاصل مذكورا واذاكان تبما لايكون محلا لاضافة التصرف اليه مقصوداً والسراية اما تحقق بمد صحة الاضافة الى محله وقد ذكرنا في الوجه والرأس ان الوقوع ليس بطريق السراية بل باعتبار ان ماذكر عبارة عن جميع البدن حتى لوكان عرفا ظاهرالقوم انهم يذكرون اليد عبارة عن جميع البدن نقول يقع الطلاق في حقهم ولا عكن تصحيح الكلام هنا بطريق الاضار وهو أن يقدم الايقاع على البدن لتصميح كلامه لانه لوكان هذا كلاما مستقيما لصح اضافة النكاح الى اليد بهذا الطريق وهذالان المقتضي تبع للمقتضي وجمل الاصل تبعاً للاصبع متعذر فلهذا لايصيح بطريق الاقتضاء وهذا يخلاف مالو أضاف الى جزء شائع كالنصف والثلث والربع لان الجزء الشائع ليس بتبع وهو على لاضافة سائر التصرفات اليه فاذا صحت الاضافة الي محلماً ثبت الحكم في الكل بطريق السراية أو بطريق انها لاتحتمل التجزي في حكم الطلاق وذكر جزءما لاتيجزي كذكر البكل ولهذا صحت اضافة النكاح الى جزء شائع عندنا وهذا بخلاف مالو قال أنت طالق شهرا لان الاضافة صحت الى محلها والطلاق بعد الوقوع لا يحتمل الرفع فلا ينعدم مذكر التوقيت فما وراء المدة بخلاف النكاح فانه يحتمل الرفع فبالتوقيت ينعلهم فيما وراء الوقت ولا يمكن تصحيحه موقتاً . وقع في بمض النسخ لو قال بضمك طالق يقع وهمذا تصحيف انما هو بمضك طالق أو نصفك طالق فأما البضم لايمبر به عن جميم البدن ولم يذكر مالو قال ظهرك طالق أو بطنك طالق وقد قال بمض مشايخنا انه يقم الطلاق لان الظهر والبطن في معنى الاصل اذ لا يتصور النكاح بدونهما والاصح أنه لا يقم على ماذ كر بمد

هذا في باب الظهار انه أذا قال ظهرك أو بطنك على كظهر أي لا يكون مظاهر آلان الظهر والبطن لايمبر بهما عن جميع البدن ﴿ قال ﴾ ولو قال لامرأته ولا جنبية احداكما طالق فان قال عنيت امرأتي وقع الطلاق عليها والالم يقع لان اللفظ المذكور يصلح عبارة عن امرأته وعن المرأة الاخري فكان هذا كناية من حيث الحل وكما أن ألفاظ الكناية لاتعمل الا بالنية فكذلك الكناية من حيث المحل لايتمين فيه امرأته الا بالنية ومحلف بالله ماءني امرأته كابينافي الكنايات ﴿قال ﴾ ولو قال لا ربع نسوة بينكن تطليقة تطلق كل واحدة واحدة لآنه أوقع على كلواحدة منهن ربع تطليقة وربع التطليقة كمالها فانالتطليقة الواحدةلا يجزأ وتوعهاولو قال بينكن تطليقتان فكذلك الجواب لان كلواحدة منهن يصيبها نصف تطليقة الأأن يقول عنيت أن كل تطليقة بينهن فحينئذ يقع على كل واحدة منهن تطليقتان لأنه صار موقعا على كل واحدة ربع تطليقة وربع تطليقة أخرى ولكن مالم ينو لايحمل على هذا لان الجنس واحدوالقسمة في الجنس الواحدبين الاشخاص تكون جملة واحدة ولكن أذا عني قسمة كل تطليقة فقد شدد الاس على نفسه واللفظ محتمدل لذلك وكذلك لو قال بينكن ثلاث تطليقات أو أربع تطليقات تطلق كلواحدة منهن واحدة الا ان يقول عنيت ان كل تطليقة بنهن فحينئذ تطلق كل واحدة ثلاثا ولوقال بينكن خمس تطليقات تطلق كل واحدة منهن ثنتين لان كل واحدة منهن يصيبها تطليقة وربع وكذلك ان قال ست أو سبع أوثمان وان قال بينكن تسع تطليقات تطلق كل واحدة ثلاثا لان كل واحدة منهن يصيبها بالقسمة تطليقتان وربع تطليقــة وكـذلك لوقال أشركـتكن في ثــلاث تطليقات فلفظـ الإشراك ولفظ البين سواء بخلاف مالو طلق امرأتين له ثم قال لثالثة أشركتك فيهاأوقعت عليهما يقع عليه الطليقتان لانه صارمشركا لها في كل تطليقة ﴿قال ﴾ رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا الاواحدة فهي طالق ثنتين لان المكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عماوراء المستثني قال الله تمالى فلبث فيهم ألف سنة الاخمسين عاما معناه تسعما له وخمسين عاما وما وراء المستثنى هنأ ثنتان ولو قال أنت طالق ثلاثا الا تنتين فهي واحدة الاعلى قولاالفراء رحمهالله تعالى فأنه يقول استثناء الاكثر لايصح لانهلم تشكلم به العرب ولكنانقول طريق الاستثناء ماقلنا وهو أن يكون جارة عما وراء المستثنى فشرط صحته أن يبقى وراء المستثني شئ حتى يجعل كلامه عبارة عنه وفي هذا لا فرق بـين الاقل والاكثر وعلى قول بمض أهل النحو

رحمهم الله تمالي الاستثناء بخرج من الكلام ما لولاه لكان الكلام متناولا له فيكون بمنزلة دليــل الخصوص في العموم وفي ذلك لا فرق بـين الاقل والاكـثر وبأن لم تـــكلم به المرب لا يمنع صحته اذا كان موافقاً لمذهبهم كاستثناء الكسور ولم يذكر في الكتاب ما اذا قال أنت طالق ثلاثًا الا نصف تطليقة كم يقع وقيل على قول أبي يوسف رخمه الله تمالي تطلق اثنتين لان النطليقة كما لا تتجزأ في الايقاع لا تتجزأ في الاستثناء فكأنه قال الا واحدة وعنــد محمد رحمــه الله تمالي تطلق ثلاثًا لان في الانقاع انما لا يَجْزِأُ لمني في الموقع وذلك لا يوجـد في الاستثناء فيتجزأ فيه واذاكان المستثنى نصف تطليقة صار كلامه عبارة عن تطليقتين ونصف فيكون ثلاثًا ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال أنت طالق ثلاثًا الا ثلاثًا تطلق ثلاثًا لانه استثني جميع ما تكلم به وهذا الاستثناء باطل فأنه ان جمل عبارة عما وراء المستثنى لا يسقى بعد استثناء الـكل شيُّ ليكون كلامه عبارة عنه وان جمل بمنزلة دليــل الخصوص فذلك لا يم الكل لانه حينئذ يكون نسخًا لا تخصيصاً وظن بمض أصحابنا ومشايخنا رحمهــم الله تمالى أن استثناء الكل رجوع والرجوع عن الكل باطل وهذا وهم فقد بطل استثناء الكل في الوصية أيضاً وهو يحتمل الرجوع فدل ان الطريق ماقلنا ﴿قَالَ ﴾ وان قال لها وقد دخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق الا واحدة تطلق ثلاثاً من قبـل انه فرق الكلام فيكون هو مستثنيا جميـ ع ماتـ كلم به في آخر كلاته وهو باطل وكـ ذلك لو ذكره مع حرف العطف ولو قال أنت طالق ثلاثاً الا واحدة وواحدة وواحدة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي تطلق ثلاثاً لانه عطف بعض الكلمات على البعض والعطف للاشتراك وعند ذلك صار مستثنياً للحل فـكأنه قال الا ثلاثاً وهو الظاهر من قول أبي يوسف رحمــه الله تمالی وقد روی عنه آنه يقع واحـدة وهو قول زفر رحمه الله تمالی لانه لو قال الا واحدة وواحدة صار مستثنيا للاثنتين فكان صحيحا فانما بطل استثناء الثالثة فقط ﴿قَالَ ﴾ ولو قال آنت طالق تطليقة الانصفها فهي طالق واحدة لان مابيتي منها تطليقة تامة وهو اشارة الى مذهب محمد رخمه الله تمالي في أن التطليقة تتجزي في الاستثناء وعلى قول من يقول لا تتجزي هذا استثناء لجميع ما تكلم به وهذا لا يصح وذكر في النوادر اذا قال أنت طالق ثنتين وثنتين استثنى أحد الكلامين وهو باطل ولكنا نقول لتصحيح هذا الاستثناء وجه وهو ان يجعل

مستثنيا من كل كلام تطليقة وكلام العاقل بجب تصحيحه ما أمكن وفي نوادر هشام لوقال ثنتين وثنتين الا تلاثالتطلق ثلاثاعند محمد رحمه الله تمالي لانه استثنى أحد الكلامين وبمض الآخر وذلك باطل ولا وجه لتصحيح بمض الاستثناء فيه دون البمض وفيه اشكال على أصل محمد رحمه الله تمالي لانه عكن ان يجمل مستثنيا من كل كلام تطليقة ونصفا فالتطليقة عنده تنجزي في الاستثناء فينبخي ان يقع ثنتان بهــذا الطريق ﴿ قَالَ ﴾ واذا طلقها تطليقة رجعيمة فطلاقه يقع عليها مادامت في العدة وكذلك الظهار والايلاء وان قذفها لاعنها وان مات أحدهما توارثًا لبقاء ملك النكاح بعد الطلاق الرجمي وان كان الطلاق باثناً لم يقم عليها ظهار ولا يلا ولان الظهار منكر من القول وزور لما فيه من تشبيه المحللة بالمحرمة وهذا لاحق لها في الجاع وكذلك لو قذفها لم يلاعنها وكان عليه الحد لان اللمان مشروع لقطم النكاج وقد انقطع النكاح بالبينونة ﴿ قال ﴾ رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ان دخلت الدار ثم طلقها ثلاثًا ثم عادت اليه بمد زوج آخر فدخلت الدار لم تطلق عندنًا وقال زفر رحمه الله تمالى تطلق ثلاثًا لأن التعليق في الملك قد صحح والشرط وجد في الملك فينزل الجزاء كما بالشرط ليس بطلاق على مانبينه إن شاء الله تعالى والذي أوقعه طلاق فكان غيير المعلق بالشرط والمعلق بالشرط غير واصل الى المحل فلا يمتبر لبقائه متعلقا قيام المحل وانما يشترط كون المحل محلا عند وجودالشرط لانه عند ذلك يصل اليه وهو موجود والدليل عليه أنه لو قال لها ان دخلت الدار فأنت على كظهر أمى ثم طلقها ثلاثًا ثم عادت اليه بعد زوج آخر يكون مظاهراً منها اذا دخلت الدارولو طلقها اثنتين في مسئلة اليمين بالطلاق ثم عادت اليه يمله اصابة زوج آخر فدخلت الدار تطلق ثلاثا فاذا كان وقوع بمض الطلقات لاعتم بقاء التعليق في الثلاث فكذلك في وقوع الكل وحجتنا ماعلل به في الكتاب فقال من قبل انه لما طلقها ثلاثًا فقيد ذهب تطليقات ذلك الملك كله وممنى هذا ان انمقاد هيذه المين باعتبار التطليقات المملوكة فان اليمين بالطلاق لاينعشقد الافى الملك أو مضافا الي الملك ولم توجد الاضافة هنا فكان العقادها باعتبار التطليقات المملوكة وهي محصورة بالشلاث وقد أوقع ذلك كله والكل من كل شي لا يتصور تعدده فعرفنا أنه لم يبق شيَّ من الجزاء المعلق

بالشرط طلاقا كان أو غيره وكما لا ينه قد اليمين بدون الجزاء لا يبقى بدون الجزاء ألا تري أنه لوقال لها أنت طالق كل يوم ثلاثًا فوقع عليها ثلاث تطليقات ثم تزوجها بمدزوج آخر لم يقم شئ وكذلك لو قال لها أنت طالق تسماً كل سنة ثلاثًا ثم تزوجها بعــد زو ج لم يقع في السنة الثانية شيُّ ولكن زفر رحمه الله تعالى يخالف في جميع هذا ويقول ماعلك على امرأته من التطليقات غير محصور بمدد وانما لايقع الا الثيلاث لأن الحل لايسم الا ذلك حتى ان باعتبار تجدد المقد يقع عليها أكثر من ثلاث ولو قال لهــا أنت طالق ألفاً يقع عليهــا ثلاث ولو كان المملوك هو الثلاث لم يقع شئ عند أبى حنيفة رحمـه الله تعالى كما لوقال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شئ والمعتمد أن نقول بوقوع الثلاث عليها بالتطليقات الثلاث وفوت محل الجزاء يبطل اليمين كفوت محل الشرط بان قال ان دخلت هــذه الدار ثم جمــل الدار حماما أو بستانا لايبـتى اليمـين فهذا مثله بخلاف مابعديع العبد لانه بصفة الرقكان محلا للمتق وبالبيم لم تفت تلك الصفة حتى لو فات المتق لم يبق العمين وبخلاف مالو طلقها اثنتين لان المحل باق بعد الثنتين فان المحلية باعتبار صفة الحل وهي قائمة بعد الثنتين فيدقى اليميين ثم قد استفاد من جنس ما كان انعقدت عليه اليميين فيسرى اليه حكم الحمين كما لو هلك مال المضاربة الا درهما منه بدقي عقد المضاربة على السكل حتى لو تصرف وربح يحصل جميع رأس المال بخلاف مالو هلك الكل وهذا بخلاف المين في الظهار فان المحلية هناك لاتنمدم بالتطليقات الثلاث لان الحرمة بالظهار غير الحرمة بالطلاق فان تلك حرمة الى وجود النكفير وهذه حرمة الى وجود مايرفعها وهو الزوج الا أنها لو دخلت الدار بعد الطلقات الثلاث انما لا يصير مظاهراً لأنه لاحل بينهما في الحال والظهار تشبيه المحللة بالمحرمة وذلك لايوجــد الا اذا دخلت الدار بعد التزوج بها وما قال ان المحل لايمتبر في المملق بالشرط ضميف لانه ايجاب وان لم يكن واصلا الى المحل ولا يكون كلامه انجابا الا باعتبار المحل فلا بد لبقائه معلقاً بالشرط من بقاء المحل ولم يبق بعد التطليقات الثلاث وعلى هذا لوقال أنت طالق كلما حضت فبانت بثلاث ثم عادت اليه بمد زوج آخر لم يقع عليها ان حاضت شيُّ الا على قول زفر رجمه الله تعالى وكذلك ان آلى منها فبانت بالايلاء ثم 

الاعلى قول زفر رحمه الله تمالى ولكن ان قربها كفرعن عينه لان اليمين بافية فان المقادها وبقاءها لا تختص عحل الحل فاذا قربها تحقق حنثه في اليمين فتلزمه الكفارة ﴿قَالَ ﴾ وان طلق امرأته واحدة أو اثنتين ثم تزوجها بعد زوج قد دخل بها فهي عنده على ثلاث تطليقات مستقبلات في ول أبي حنيفة وأبي توسف رحمهما الله تعالى وهو قول ابن عباس وابن عمر وابراهيم وأصحاب عبد الله بن مسمود رضى الله عنهم وعند محمد وزفر والشافمي رحمهم الله تمالي هي عنــده بمــا بتي من طلاقها وهو قول عمر وعلي وأبي بن كــب وعمران ابن الحصين وأبي هريرة رضى الله عنهم فأخذ الشبان من الفقياء بقول المشايخ من الصحابة رضوان الله عليهم والمشايخ من الفقهاء بقول الشبأن من الصحابة رضوان الله علمهم وحجة محمدرحمه الله تمالى في ذلك أن الزوج الثانى غاية للحرمة الحاصلة بالثلاث قال الله تمالى حتى تنكح زوجاغيره وكلمه حتى للغاية حقيقة وبالتطليقة والتطليقتين لم يثبت شئ من تلك الحرمة لانها متعلقة بوقوع الثلاث وببعض أركان العلة لا يثبت شئ من الحكم فلا يكون الزوج الثاني غاية لان غاية الحرمة قبل وجودها لا تحقق كالوقال اذا جاء رأس الشهر فوالله لا أكلم فلانا حتى استشير فلانا ثم استشاره قبل مجيء رأس الشهر لايمتبر هـ ذا لأن الاستشارة غاية للحرمة الثابتة باليمين فلاتمتبر قبل اليمين واذا لم تمتبركان وجودها كمدمها ولو تزوجها قبل التزوج أو قبل إصابة الزوج الثاني كانت عنده بما بتي من التطليقات فكذلك هنا وأبو حنيفة وأبو يوسسف رحمهما الله تعالى قالا إصابة الزوج الثاني بنكاح صحيح يلحق المطلفة بالاجنبية في الحكم الختص بالطلاق كما بعد التطليقات الثلاث ويبان هــذا ان بالتطليقات الثلاث تصير محرمة ومطلقة ثم باصابة الزوج الثاني يرتفع الوصفان جميماً وتلتحق بالاجنبية التي لم يتزوجها قط فبالتطليقة الواحدة تصير موصوفة بانهامطلقة فيرتفع ذلك باصابةالزوج الثانى ثم الدليل على أن الزوج الثانى رافع للحرمــة لامنــه ٍ ان المنهى يكون متقرّراً في نفسه ولا حرمة بمد اصابةاازوج الثاني فدل انه رافع للحرمة ولانه موجب للحل فان صاحب الشرع سماه محللا فقال صلى الله عليه وســلم لمن الله المحلل والمحلل له وانما كان محللا لـكمونه موجبًا للحــل ومن ضرورته أنه يكون رافعًا للحرمة وبهذا تبين أن جمــله غاية مجاز وهو نظير قوله تعالى ولا جنباً الاعابري سبيل حتى تفتسلوا والاغتسال موجب للطهارة رافع للحدث لا أن يكون غاية للجنابة والدليل عليه أن أحكام الطلاق تثبت متأبدة لا الي غاية

ولكن ترتفع بوجود مايرفعها كحكم زوال الملك لايثبت مؤقتا ولكن يرتفع بوجود مابرفمه وهو النكاح واذا تبت ان الزوج الثاني موجب للحل فانما يوجب حلالا يرتفع الا بثلاث تطليقات وذلك غير موجود بمد التطليقة والتطليقت ين فيثبت به ولما كان رافعاً للحرمة اذا اعترض بعمد ثبوت الحرمة فلأن يرفعها وهو بعرض الثبوت أولى ولأن يمنع أبوتها اذا افترن بأركانها أولى ومحمدرهم الله تمالي يقول "ببوت الحرمة بسبب القاع الطلاق وذلك لا يرتفع بالزوج الثاني حتى لاتمود منكوحة له وبقاء الحكم ببقاء سببه فمر فناأ نه ليس برافع للحرمة ولاهو موجب للحل لان تأثير النكاح الثاني في حرمتهاعلى غيره فكيف يكون موجبا للحل لنيره وسماه محللا لانه شرط للحل لالانه موجب للحــل ألا ترى أنه سماه ملموناً باشتراط مالا يحل له شرعا فعرفنا أنه غير موجب للحل ولكن الحرمة تحتمل التوقيت كحرمة المعتدة وحرمة الاصطياداعلى المحرم فجملنا الزوج الثانى غاية للحرمة عملا بحقيقة كلة حتى المذكورة في الكتاب والسنة حيث قال صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي من عسيلته ومسئلة يختلف فيهاكبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لغور فقهها يصعب الخروج منها ﴿ قال ﴾ ولو قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا ثم طلقها واحدة أو اثنتين وعادت اليه بعـــد زوج آخر فدخلت الدار عنـــد أبي جنيفــة وأبي بوسف رخمهما الله تمالي تطلق بالدخول ثلاثا لانها عادت اليه بثلاث تطليقات وعند محمد وزفر رحمهما الله تمالى يقم عليها مابق لان عندهما انما عادت اليه عما بقي من الطلقات ﴿ قال ﴾ ولو قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فهوكما قال يقع عليها ثلاث كما تزوج بها لان كلمة كلما تقتضي نزول الجزاء شكرار الشرط وانعقاد هذه اليمين باعتبار التطليقات التي علكها عليها بالتزوج وتلك غير محصورة بمدد فلهذا بقيت اليمين بمد وقوع ثلاث تطليقات بخلاف فوله لامرأته كلما دخلت الدار فأنت طالق أله المان العقاد تلك الممين باعتبار التطليقات المماوكة عليها لانه لم توجد الاضافة الى الملك فلا تبقى اليمين بعد وقوع التطليقات المملوكة عليها وهـذه المسئلة تنبني على أصلنا ان مايحتمل التعليق بالشرط كالطلاق والعتاق والظهار يجوز اضافتــه الىالملك عم أوخص وهو نول عمر رضى الله عنــه روى عنه ذلك في الظهار وعند الشافعي رحمه الله تعالى لايصح ذلك وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما فانه سئــل عمن يقول لامرأةان تزوجتك فأنت طالق فتلي عليــه قوله تعالي اذا نكحــتم المؤمنات ثم

طلقتموهن وقال شرع الله تعالى الطلاق بعد النكاح فلاطلاق قبله وعلى قول ابن أبي ليلي رحمه الله تمالى أن خص امرأة أو قبيلة المقدت اليمين وان عم فقال كل امرأة لاتنعقد وهو قول ابن مسمود رضي الله عنه لمافيه من سد باب نممة النكاح على نفسه فالشافعي رحمه الله تعالى استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لاطلاق قبل النكاح وروى ان عبدالله بن عمروبن الماص رضي الله عنهما خطب امرأة فأبي أولياؤها ان يزوجوها منه فقال ان تكحتها فهي طالق ثلاثًا فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوات الله عليه وسلامــه لاطلاق قبل النكاح والمعني فيه أنه غير مالك لتنجبز الطلاق فلا علك تعليقه بالشرط كالو قال لها ان دخلت الدار فأنت طألق الاااثم تزوجها فدخلت لم تطلق وهذا لان تأثير الشرط في تأخير الوقوع الى وجوده ومنع مالولاه لـكان طلاقاً وهــذا الـكلام لولا الشرط لـكان لغوآ لاطلاقا ولان الطلاق يستدعى أهليـة في الموقع وملـكا في المحل ثم قبـل الاهلية لا يصمح التعليق مضافا الى حالة الاهليمة كالصبي نقول لامرأته اذا بلغت فأنت طالق فكذلك قبل ملك المحل لا يصح مضافا وبهذا تبيينانه تصرف يختص بالملك فابجابه قبسل الملك يكون لغواً كمالو باع الطير في الهواء ثم أخذه قبــل قبول المشترى وحجتنا في ذلك أن التمليق بالشرط يمين فلا تتوقف صحته على ملك الحل كاليمين بالله تمالي وهذا لأن اليمين تصرف من الحالف في ذمة نفســه لانه يوجب على نفســه البر والمحلوف به ليس بطلاق لانه لا يكون طلاقا الابالوصول الى المرأة وما دامت عيناً لايكون واصلا الها وانما الوصول بعد ارتفاع البميين بوجود الشرط فعرفنا أن المحلوف به ليس بطلاق وقيام الملك في المحل لأجل الطلاق ولكن المحلوف به ماسيصير طلاقا عند وجود الشرط بوصوله اليها ونظيره من المسائل الرمي عينه ليس بقتل والترس لا يكون مانما عما هو قتل ولا مؤخرا له بل يكون مانماً عما سيصـير قتلا اذا وصـل الى المحل ولما كان التعليق مانماً من الوصول الى المحل والتصرف لا يكون الابركنه ومحله فيكما أنه بدون ركنه لا يكون طلاقا فيكذلك بدون محله لا يكون طلاقا ومه فارق ما لو قال لأجنبيــة ان دخلت الدار فأنت طالق فان المحلوف به هناك غير موجود وهو ما يصير طلاقا عند وجود الشرط لان دخول الدار ليس بسبب لملك الطلاق ولا هو مالك لطلاقها في الحال حتى يستدل به على نقاء الملك عند وجود الشرط أما هنا نتيقن نوجود المحلوف به موجوداً بطريق الظاهر بأن قال لامرأته

ان دخلت الدَّار فأنت طالق انعقدت اليمين وان كان من الجائز أن يكون دخولها بعدزوال الملك فاذاكان المحملوف به متيقن الوجود عند وجود الشرط أولى أن ينعقد البممين وبأن كان لا يملك التنجيز لا يدل على أنه لا يملك التعليق كمن يقول لجاريته اذا ولدت ولدا فهو حر صبح وان كان لا بملك تنجيز المتق في الولد الممدوم واذاقال لامرأته الحائض اذا طهرت فانت طالق كان هذا طلاقاً للسنة وان كان لا يلك تنجيزه في الحال وهذا بخلاف التصرف لانه لابد منه في تصرف البميين كالابد منه في تصرف الطلاق فاما الملك في المحل معتبر بالطلاق دول الممين وهذا مخلاف البيع فان الإيجاب أحد شطري البيع وتصرف البيع قبل الملك لغو فاما الایجاب هنا تصرف آخر سوى الطلاق وهي العميين وتأويل الحديث ماروي عن مكحول والزهري وسالم والشميي رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا كانو ايطلقون في الجاهلية قبل النزوج تنجيزا ويعدون ذلك طلاقا فننىرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك يقوله لاطلاق قبل النكاح وحديث عبد الله بنعمرو رضي الله تمالي عنه غــير مشهور وان ثبت فمدني قوله ان نكحتها أي وطئتها لان النكاح حقيقة للوطء وبهذا لايحصل اضافة الطلاق الىالملك عندنا اذاعرفنا هذا فنقول اذا قاللامرأته اذا تزوجتك أواذا ماتزوجتك أو ان تزوجتك أو متى ماتزوجتك فهذا كله للمرة الواحدة لانه ليس في لفظه مابدل على التكرار فان كلة ان للشرط واذا ومتى للوقت بخلاف مالو قال كاما تزوجتك لأن كامة كاما تقتضي التكرار فلا يرتفع اليمين بالنزوج مرة ولكن كلما تزوجها يصير عند التزوج كالمنجز للطلاق وكذلك لو قال كاما دخلت الدار فهذا على كل مرة حتى تطلق ثلاثًا بخلاف ان واذا ومتى فان ذلك على المرة الواحدة ﴿قال﴾ ولو قال لامرأة لاعدكما أنت طالق يوم أكدك أو يوم تدخلين الدار أويوم أطؤلتُ فهذا باطل بخلاف مالوقال يوم أتزوجك فأنه بهذا اللفظ يصير مضيفا الطلاق الى التزوج وهو سبب لملك الطلاق فيصير المحلوف به موجوداً بخلاف ماسبق فان دخول الدارليس بسبب لملك الطلاق فان تزوج بها ثم فعل ذلك لم يقع عليها شئ عنبذنا وقال ابن أبي ليلي يقع لان المعتبد لوقوع الطلاق وقت وجود الشرط فان طلقها حينئذ يصل الى المحل والملك موجود عند وجود الشرط فيقع الطلاق ولكنا نقول هذا بمد انمقاد اليمين ولا ينعقد اليمين بدون المحلوف به فاذا لم يكن هو مالكا للطلاق في الحال ولا في الوقت المضاف اليه لا ينعقد اليمين فبدون ذلك وان صار مالكا للطلاق في الوقت المضاف

اليه لانقع شيُّ لان العمين ما كانت منعقدة وكذلك لو قال لها أنت طالق غداً ثم تزوجها اليوم لم يقع عليها شيُّ اذا جاء غــد واذا قال لامرأته وقد دخل بها أنت طالق أنت طالق وقال عنيت الاولى صدق فيما بينــه وبـين الله تمالى وأما فى القضاء فهما تطليقتان لان كل واحد من الكلامين ايقاع من حيث الظاهر فانصيفة الكلام الثاني كصيفة الكلام الاول والقاضي مأمور باتباع الظاهر وما قاله من قصد تـكرار الـكلام الأول محتمل لان الـكلام الواحد يكرر للتأكيد والله تعالى مطلع على ضميره وكـذلك قوله قد طلقتك قد طلقتك أو أنت طالق قد طلقتك أوأنت طالق أنت طالق أوطالق وأنت طالق فأما اذا قال لها أنت طالق فقال له انسان ماذا قلت فقال قدطلقتها أوقال قلت هي طالق فهي طالق واحدة لأن كلامه الثاني جواب لسؤال السائل والسائل انميا يسأله عن الكلام الاول لاعن ايقاع آخرفيكون جوابه بياناً لذلك الكلام ﴿قالَ ﴿ واذا قال لهـا اذا طلقتك فأنت طالق ثم طلقها واحدةوقد دخل بها فهي طالق اثنتين في القضاء احداهما بالايقاع والأخرى بوجود الشرط لانقوله اذا طلقتـك شرط وقوله فأنت طالق جزاء له وأما فيما بينــه وبـين الله تمالى فأن كان نوى بقوله اذا طلقتك فأنت طالق تلك التطليقة فهي واحدة لان مانواه محتمل على ان يكون قوله فأنت طالق بيانًا لحسكم الايقاع لاجزاء لشرطه والله تمالي مطلع على ضميره وكذلك اذا قال متى ما طلقتك أو أن طلقتك فأنت طالق ولو قال كلا وقع عليك طلاً في فأنت طالق ثم طلقها واحدة تطلق ثلاثا لان بوقوع الواحدة يوجدالشرط فوقع عليها تطليقة اليميينثم بوقوع هذه التطليقة وجد الشرط مرة أخرى واليمين معقودة بكلمة كلا فتقع عليهاالثالثــة وهذا بخلاف مَّالو قال كلَّا طلقتك فأنت طالق ثم طلقها واحدة تقع عليها أخري فقط لان وقوع الثانية عليها ليس بالقاع مستقبل منه بمد عينه فلا يصلح شرطا للحنت فأبدا لالقم عليها الا واحدة فاما في الاول الشرط الوقوع لا الايقاع والوقوع يحصل بالثانية بعد اليمين وعلى هذا لو قال كلا قلت أنت طالق فأنت طالق أو كلما تكلمت بطلاق نقع عليك فأنت طالق وطلقها واحدة فهي طالق أخرى باليمين ولايقع بالثانية طلاق لما بينا ان ماجعله شرطاً لايصير موجوداً بمد اليمين بما وقع باليمين والاصل فيما نذكره بعد هذا ان اليمين انمايمرف بالجزاء حتى لو قال ان دخلت الدار فأنت طالق كان يميناً بالطلاق ولو قال فعبدى حركان يمينا بالعتق والشرط واحد وهو دخول الدار ثم اختلفت اليمين باختـــلاف الجزاء وأصـــل

آخران الشرط يمتبر وجوده بمد المين وأما ماسبق الممين لايكون شرطا لانه قصد بالممين منع نفسه عن الجادالشرط وانما يمكنه أن يمنع نفسه عن شيٌّ في المستقبل لافيما مضى فعرفنا ان الماضي لم يكن مقصودا له واليمين يتقيه عقصود الحالف اذا عرفنا هـذا فنقول رجل له امرأنان عمرة وزينب فقال لزينب أنت طالق اذاطلقت عمرة أوكلا طلقت غمرة ثم قال لعمرة أنت طالق اذاطلقت زمنت ثم قال لزينب أنت طالق فانه يقع على زينب بالايقاع تطليقة ويقع على عمرة أيضا تطليقة لان كلامه الاول كان عينا بطلاق زينب وكلاميه الثاني كان عينا بطلاق عمرة فان الجزاء فيه طلاق عمرة والشرط طلاق زينب وقد وجد الشرط بإيقاعه على زينب فلهـذا يقع على عمرة تطليقة باليمين ويعود الى زينب لان عمرة طلقت بيمين بعد يمينه بطلاق زينب فيكون وقوع الطلاق عليها شرطا للحنث في اليمين بطلاق زينب فلهذا يقع عليها تطليقة أخرى هكذا في نسخ أبي سليان رضي الله تمالي عنه وهو الصحيح وفي نسخ أبى حفص رضى الله تمالى عنه قال ولا يعود على زينب وهو غلط ثم قال ولو لم يطلق زينب ولكنه طلق عمرة وقعت عليها تطليقة بالابقاع وعلى زينب تطليقة بالبمــين ثم وقعت آخرى على عمرة باليمين هكذا ذكر في نسيخ أبي حفص رضى الله تعالى عنــه وهو غلط والصحيح ماذ كره في نسخ أبي سليمان رضي الله تمالي عنه أنه لايقع على عمرة باليمين لان زمنت أنما طلقت باليمين السائقة على البمـين بطلاق عمرة فلا يكون ذلك شرطا للحنث في البمين بطـ لاق عمرة قال ألا ترى أنه لو قال لزينب اذا طلقت عمرة فانت طالق ثم قال لعمرة ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت عمرة الدار تطلق بالدخول وتطلق زبنب أيضاً لان عمرة انما طلقت بكلام بعد اليميين بطلاق زينب ولوكان قال لعمرة أولا ان دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لزينب ان طلقت عمرة فأنت طالق ثم دخلت عمرة الدار طلقت ولم يقع الطلاق على زينب لان عمرة انما طلقت بيمين قبل اليمـين بطلاق زينب فلا يصلح أن يكون ذلك شرطا للحنث في الممين بطلاق زننب وبهذا الاستشهاد يتبين أن الصواب ما ذكره في نسخ أبي سليمان وان جوابه في نسخ أبي حفص وقع على القلب ﴿ قَالَ ﴾ واذا حلف بطلاق عمرة لا يحلف بطلاق زينب ثم حلف بطلاق زينب لا يحلف بطلاق عمرة كانت عمرة طالقا لانه بالكلام الاول حلف بطلاق عمرة وشرط حنشه الحلف بطلاق زينب وبالكلام الثانى صارحالفا بطلاق زينب لان الجزاء فيه طلاق زينب فوجد فيه شرط

الحنث في اليمين الاولى ألا ترى أنه لو قال لزينب بعد الكلام الاول ان دخلت الدارفأنت طالق كانت عمـرة طالقا لانه قد حلف يطلاق زىنب فان الشرط والجزاء بمين عند أهــل الفقه وقد وجد فصار به حانثا في الممين الاولى ﴿قال﴾ ولو قال لزينب أنت طالق ان شئت لم تطلق عمرة لان هذا ليس بيمين بل هو تفويض المشيئة اليها عنزلة قوله اختاري أو أمرك يبدك وذلك لا يكون حلفا بالطلاق ألاترى أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم خير نساءه مع نهيه عن الحلف بالطلاق والدليل على أنه عنزلة التخيير انه بطل نقيامها عن المجلس قبل المشيئة والشرط المطلق لا نتوقت بالمجلس وحقيـقة المعنى فيه أن الشرط منفى فان الحالف يقصد منع الشرط بيينه وفي قوله أنت طالق ان شئت لانقصل منعها عن المشيئة فعرفنا أنه ليس حمين وكـذلك لو قال لزينب أنت طالق اذا حضت حيضة فهذا ليس حميين عندنا ولا تحنث مه في اليمين بطلاق عمرة لأن هـذا تفسير لطلاق السنة فان بهذا اللفظ لايقم الطلاق عليها مالم تطهر لان الحيضة اسم للحيضة الكاملة وطلاق السنة يتأخر الى حالة الطهر فكانه قال لها أنت طالق للسنة وعن زفر رحمه الله تمالى أن هذا بمين لوجود الشرط والجزاء وليس تنفسير لطلاق السنة ألا تريأنه لو جامعها في هـذه الحيضـة ثم طهرت طلقت ولو قال لها أنت طالق للسينة ثم جامعها في الحيض فطهرت لم تطلق وكذلك لو قال لها اذا حضت حيضــتين أو اذا حضت ثلاث حيض لم يكن شئ من ذلك حلفاً بطلاقها نخلاف مالو قال لهـ ا اذاحضت فهذا حلف بطلاقها حتى تطلق عمرة لان بهذا اللفظ يقع الطلاق في الحيض قبل الطهر فلايكون تفسيرا لطلاق السنة فان قيل هذا تفسير لطلاق البدعة ولوقال أنت طالق للبدعة لم يكن حالفا بطلاقها ﴿ قلنا ﴾ ليس كذلك فطلاق البدعة لا يختص بالحيض وهـ ذا الطلاق لإيقع الآ في حالة الحيض فعرفنا أنه شرط وجــزاء ﴿ قال ﴾ واذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا للسنة ولا نيةله فكما حاضت وطهرت طلقت وأحمدة حتى تستكمل الثلاث لان قوله للسنة أي لوقت السنة فان اللام للوقت قال الله تعالى أقرالصلاة لدلوك الشمس وكل طهر محل لوقوع تطليقة واحدة للسينة فلهذا طلقت في كل طهر واحدة ولا محتسب بالحيضة الأولى من عدتها لانها سبقت وقوع الطلاق عليها وال نوى ان تطلق ثلاثًا في الحال فهو كما نوى عندنا وعند زفر رحمه الله تمالي لاتعمل نيته لانوقوع الثلاث جملة خلاف السنةووقوع الطلاق في الحيض أو فى طهر قد جامعها فيه خلافالسنة

والنية انما تعمل اذا كانت من محتملات اللفظ لافها كان من ضده ولان معنى قوله أنت طالق للسنة إذا حضت وطهرت فكانه صرح بذلك ونوى الوقوع في الحال فعلا تدمل نيته ولكنا نقول المنوى من محتملات لفظه على معنى ان وقوع الثلاث جملة من مذهب أهل السنة ووقوع الطلاق في الحيض كـ ذلك اذكون الطلاق ثلاثا عرف بالسنة فقد كانوا في الجاهلية يطلقون أكثر من ذلك فعرفنا ان المنوي من محتملات لفظه وفيه تغليظ عليه فتعمل نيته ولو قال أنت طالق للسينة ولم يسم ثلاثاً ولم يكن له نيـة فهي طالق واحدة إذا طهرت من الحيضة لما بينا ان اللام للوقت وان نوى ثلاثا فهي ثلاث كلما طهرت من حيضة طلقت واحدة لان أوقات السنة غير محصورة فهو أنما نوى التعميم في أوقات السنة حتى نقع في كل طهر تطليقة واحدة وقد بينا ان نية التعميم صحيحة في كلامه فلهذا طلقت في كل طهر واحدة وانكانت لاتحيض من صغر أوكبر طلقت ساعة تكلم به واحدة وبعهد شهر أخرى وبمدشهر أخرى لان الثلاث للسنة هكذا تقع عليها والشهر في حقها كالحيض في حق ذات القروء وان نوى ان يقمن جميما في ذلك الحبلس فهوكما نوى لما بينا ﴿ قال ﴾ رجل قال لامرأته وقد دخل مها أنت طالق كلما حضت حيضتين فهوكما قال أذا حاضت حيضتين طلقت لوجود الشرط ثم اذا حاضت أخراوين طلقت أخرى لوجود الشرط لان اليمين معقودة بكامة كلما ومحتسب ماتين الحيضتين من عدتها فاذا حاضت أخرى انقضت عيدتها ﴿ قال ﴾ وان قال لهما اذا حضت حيضة فانت طالق وقال لها أيضاً كلما حضت فانت طالق فـرأت الدم فهي طالق واحـدة باليمـين الثانيـة لان الشرط فيهــا وجـود الحيض لاالخروج منه فاذا طهرت من الحيض فهي طالق أخــري بالهــين الاولى لان الشرط فيها الحيضة الكاملة وقد وجدت بمدها ولا محتسب مهذه الحيضة من عدتها لان وقوع الطلاق كان بعد مضى جزء منها واذا حاضت الثانية فهي طالق أخرى بالممين الثانية لانها عقيدت بكلمة كلما وكلمة كلما توجب تبكرار الشرط وقد وجيد الشرط فيها مرة أخرى ﴿ قال ﴾ ولو قال لها اذا حضت حيضة فانت طالق وقال أيضا اذا حضت حيضتين فانت طالق فحاضت حيضة وطهرت فهي طالق واحدة بالممين الاولى لان شرط الحنث فمها حيضة واحدة وقد وجدت فاذا حاضت حيضة أخرى طلقت أخري لوجود الشرط في الممين الثانية وهو مضى الحيضتين بعدها فان الحيضة الاولى كال الشرط

في اليمين الأولى ونصف الشرط في اليمين الثانية والشيُّ الواحد يصلح شرطاً للحنث في أعمان كثيرة ومحتسب بالحيضة الثانية من عدتها لانها حاضتها بعد وقوع الطلاق علمها ولو كان قال لها اذاحضت حيضة فأنت طالق ثم اذا حضت حيضتين فأنت طالق فاذا حاضت حيضة واحدة طلقت واحدة ثم لاتطلق أخرى مالم تحض حيضتين سواها لانه جمل الشرط في اليمين الثانية حيضتين سوى الحيضة الاولى فان كلمة ثم للتعةيب مع التراخى وعلى هذا لو قال اذا دخلت الدار دخلة فأنت طالق ثم اذا دخلتها دخلتين فأنت طالق يخلاف مالو قال اذا دخلت فأنت طالق واذا دخلت فأنتطالق فدخلت دخلة واحدة وقعتعليها تطليقتان لان الشرط في اليمين الدخول مطلقاوقد وجد ذلك مدخلة واحدة وفي الاول الشرط دخلتان بمــد الدخلة الاولى في اليمين الثانيــة ولو قال اذا حضت حيضة فأنت طالق واذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضتين تطلق اثنتين إحداهما حين حاضت الاولى لوجو دالشرط في اليمين الاولى والثانية حين حاضت الأخرى لتمام الشرط بهافي اليمين الثانية ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال كلماحضت حيضة فأنت طالق فحاضت أربع حيض طلقت ثلاثًا كل حيضة واحدة لتكرر الشرط في اليمين المعقودة بكلمة كلما وانقضت العدة بالحيضة الرابعة لان الحيضة الاولى لاتكون محسوبة من عدتها فأنها سبقت وقوع الطلاق عليها ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال لها اذاحضت حيضة فأنت طالق فانما يقع علما بعد ما ينقطع عنها الدم وتغتسل لان الشرط مضى حيضة كاملة ولايتيقن به الابعد الحكم بطهرها فان كانت أيامها عشرة فبنفس الانقطاع متيقن بطهرهاوان كانت أيامها دونالعشرة فانما يحكم بطهرها اذا اغتسلت أوذهب وقت صلاة بمد انقطاع الدم فلهذا توقف الوقوع عليه ولو قال اذا حضت حيضة فأنت طالق فقالت قدحضت حيضة لم تصدق في القياس اذا كذبها الزوج لانها تدعى وجود شرط الطلاق ومجرد تولها في ذلك ليس بحجة في حق الزوج كما لوكان الشرط دخولها الدار وهذا لان دعواها شرط الطلاق كدعواها نفس الطلاق وفي الاستحسان القول قولها لان حيضها لا يملمه غيرها فلا بد من قبول قولها فيه كما لو قال لها ان كنت تحيينني أوتبغضينني وجب قبول قولها في ذلك ما دامت في المجلس وكذلك لو قال لهــا ان شئت الا أن هناك تقدر على الاختيار في المجلس فبالتأخير عنه تصير مفرطة وهنا لاتقدرعلى الاخبار بالحيض ما لم تر الدم فوجب قبول قولهـا متى أخـبرت به ﴿ قال ﴾ ويدخل في هـذا الاستحسان بمض

القياس معناه أن الزوج لما علق وقوع الطلاق بالخيض صار ذلك من أحكام الحيض بجعله وقولها حجة تامــة في أحكام الحيض كحرمة وطئها اذا أخبرت برؤية الدم وحل الوطء اذا أخبرت بانقطاع الدم وكذلك في حكم انقضاء المدة بالحيض يقبل قولها لانالشرع سلطها على الاخبار فكذلك الزوج بتعليق الطلاق به يصير مسلطاً لهـا على الاخبار واذا قال أذا حضت فأنت طالق وفلانة ممك فقالت حضت فقياس الاستحسان الاول أن بقع الطلاق على فلانة كما يقع عليها لان قولها حجة تامة فيما لا يملمه غييرها فيكون ثبوت هذاالشرط تقولها كثبوت شرط آخر بالبينة أو بتصديق الزوج ولكنا ندع القياس فيــه ونقول لا يقع على الاخرى شئ حتى يعلم أنها قد حاضت لان في ذلك حق الضرة وهي ماسلطتها ولا رضيت بخبرها في حق نفسها ثم قبول قولهافيما مالا يعلمه غيرهالاجل الضرورة وذلك في حق نفسها خاصة كما في حل الوطء وانقضاءالعدة والحدكم يثبت بحسب الحاجة الاترى ان الملك للمستحق اذا ثبت باقرار المشــترى لم يرجع على البائع بالثمن وان شهادة امرأتين ورجل بالسرقة حجة في حق المال دون القطع فهذا مثله ولو قال لها اذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة واذا ولدت جارية فانت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية فان علم أنها ولدت الجارية أولا طلقت اثنتين بولادتها الجارية ثم انقضت عدتها بولادة الفلاموان علم أنها ولدت الفلام أولا طلقت واحدة بولادتها الغلام وانقضت عدتها بولادة الجارية فان لم يملم أيهما أولا لم يقع في القضاء الا تطليقة واحدة لان التيقن فيها وفي الثانية شك والطلاق بالشك لايقع وفيما بينيه وبين الله تعالى منبغي أن يأخذ بتطليقتين حتى اذا كان طلقها فبل هذا واحدة فـالا ينبني أن يتزوجها حتى تذكمح زوجا غيره لاحتمال انها مطلقة ثلاثا ولأن يترك امرأة يحل له وطؤها خير من أن يطأ امرأة محرمة عليه وان ولدت غلاما وجاريتين فى بطن واحد فان علم أنها ولدت الجاريتين أولا فهى طالق ثنتين بولادة الا ولى منهما وقد انقضت عدتها بولادة الغلام وان ولدت الغلام أولا طلقت واحدة بولادة الغلام وتطليقتين بولادة الجارية الأولى وقد انقضت عدتها بولادة الأخرى وان ولدت احدى الجاريتين أولائم الغلام ثم الجارية طلقت تطليقتين بولادة الجارية الاولى والثالثة بولادة الغلام وانقضت عدتها بولادة الاخرى وان لم يعلم كيف كانت الولادة فنقول فى وجه هي طالق اثنتين وفي وجهين هي طالق ثلاثًا ففي القضاء لاتطلق الاثنتين لان اليقين فيها وفي التنزه

منبني أن يأخذ شلاث تطليقات احتياطا وقد انقضت عدتها يقين بولادة الآخر منهم واذا قال لها كلما ولدت ولدا فانت طالق أوقال اذ ولدت غلامافانت طالق فولدت جارية فهي طالق واحدة لان الجارية ولد فيقع بها تطليقة بحكم الكلام الاول فان ولدت بمدها غلاما في ذلك البطن انقضت عدتها ولادة الفلام لانها معتدة وضعت جميع مافي بطنها ولا يقع علمها بولادة الغلام شيَّ لان أوان الوقوع بعـــدوجود الشرط وهي ليست في عـــدته بعد ولادة الغلام فهو بمنزلة مالو قال لها اذا انقضت عدتك فانت طالق وان ولدت الغلام أولا وقع به تطليقتان أحدهما بالفلام الاوللان الفلامولدوالثانية بالكلام الثاني لانه غلام وكذلك لوقال لها اذا ولدت غلاما فانت طالق ثم قال اذاولدت ولدا فانت طالق فولدت غلاما طلقت اثنتين لانهولد وغلام وكذلك لوقال اذا كلمت فلانا فأنت طالق ثم قال اذا كلمت انسانافانت طالق فكلمت فلانًا تطلق آثنتين لانه انسان وفلان وكذلك اذا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ثم قال كل امرأة أنزوجهافهي طالق فتزوج فلانة تطلق اثنتين لانهافلانةو امرأة والشئ الواحد يصلح شرطا للحنث في أعان كثيرة ولو قال لامرأنه كلما ولدت غلاما فأنت طالق فولدت غلاما وجارية في بطن واحدفان علم أنها ولدت الفلامأولا وقع عليها تطليقة بولادة الغلام وانقضت عدتها بولادة الجارية وان عملم أنها ولدت الجارية أولا وقعت عليها تطليقة بولادة الغلام وعليها المدة بثلاث حيض وله أن يراجمها في المدة اذا عـلم أن الغلام ولد آخراً واذا لم يعلم أيهما أول فعليهما الاخذبالاحتياط في كل حكم فيلزمها العدة بثلاث حيض لجواز أن تكون ولدت الجارية أولا وليس للزوج أن يراجعها في هــذه المدة لجواز أن تكون ولدت الغلام أولا ولو مات أحدهما لم يتوارثا لجواز أن تكون ولدت الغلام أولا ثم أنقضت عدتها بولادة الجارية والميراث لا شبت بالشيك ﴿ قال ﴾ وان قال اذا ولدت ولداً فأنت طالق فأسقطت سقطا مستبين الخلق أو بمض الخلق طلقت لان مشل هذا السقط ولد ألا ترى أن العدة تنقضي به وتصير الجارية أم ولد له ولو لم يستبن شئ من خلقه لم يقع به طلاق لأنه ليس بولد في حكم المدة وثبوت أميـة الولد فكذلك في حكم الطلاق ﴿قَالَ ﴾ ولو قال لها أذا ولدت فأنت طالق فقالت قد ولدت وكذبها الزوج لم يقع الطلاق بقولها بخلاف الحيض لان الولادة بما يقف عليها غيرها فان قول القابلة يقبل في الولد فلا محكم بوقوع الطلاق مالم تشهد القابلهبه والحيض لايقف عليه غيرها فان شهدت

القابله بالولادة ثبت نسب الولد بشهادتها ولايقع الطلاق عند أبي -نيفة رحمـ الله تمالي مالم يشهد به رجلان أو رجل وامر آنان وعند أبي بوسف ومحدر حمماالله تمالي قع الطلاق علمها بشهادة القابلة لان شرط وقوع الطلاق عليها ولادتها وقدصار محكوما بهبشهادة ألقابلة بدليل ثبوت نسب الولد وشهادة القابلة في حال قيام الفراش حجة تامة في حق النسب وغيره ألا ترى أنه لو قال لجاريته ان كان بها حبل فهو مني فشهدت القابلة على ولادتها صارتهي أم ولد له وكذلك ان ولدت امرأته ولداً ثم قال الزوج هو ليس مني ولا أدرى ولدته أملا فشهدت القابلة حكم باللمان بينهما ولوكان الزوج عبدآ أو حرآ محدوداً في قذف وجب عليه الحد فاذا جملت شهادة القابلة حجة في حكم اللمان والحد فلأن تجمل حجة في حكم الطلاق أولى وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول شرط الطلاق اذا كان لا يثبت الا بالشهادة فلا بد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كسائر الشروط وهـ ذا لأن شرط الطلاق كنفس الطلاق وتأثيره أن شهادة المرأة الواحدة ليست بحجة أصلية وانما يكتفي بهافها لايطلع عليه الرجال لاجل الضرورة والثابت بالضرورة لايعدو مواضعها والضرورة في نفس الولادة وما هو من الاحكام المختصة بالولادة لان ثبوت الحكم بثبوت نسبه والولادة لايطلع عليها الرجال والحكم المختص بالولادة أمية الولد للام واللمان عند نني الولد فأما وقوع الطلاق والعتاق ليس من الحكم المختص بالولادة ولا أثر للولادة فيـــه بل انمـــا يقم بإيقاعه عند وجود الشرط ونسب الولد من الاحكام المختصة بالولادة مع أن النسب عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي لايثبت بشهادة الفابلة وأنما يثبت بمين الولد فأن تبوت النسب بالفراش الفائم وبأن يجعل شهادة القابلة حجة في ثبوت النسب فذلك لابدل على أنها تكون حجة في وقوع الطلاق كما بينا في قوله اذا حضت فأنت طالق وفلانة ممك ولو كان الزوج أقر بأنها حبلي ثم قال لها اذا ولدت فأنت طالق فقالت قد ولدت عنمه أبي حنيفة رحمه الله تمالى يقع الطلاق بمجرد قولها وعندهما لايقع الاأن تشهد القابلة لأن شرط الطلاق ولادتها وذلك ما يقف عليه غيرها فلا يقبل فيه مجرد قولها كما في الفصل الاول ألا ترى أن نسب الولادة لايثبت الابشهادة الفابلة وان أقر الزوج بالحبـل فكذلك الطلاق وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول علق الطلاق ببروز موجود في باطنها فيقع الطلاق بمجرد خبرها كما نو قال اذا حضت فأنت طالق وهذا لأن وجود الحبـل بها يثبت باقرار الزوج

فلما جاءت الآن وهي فارغة وتقول قد ولدت فالظاهر يشهد لهــا أو متيقن بولادتها وهــذا يخلاف النسب لان تقولها شبت مجرد الولادة وليس من ضرورته تمين هــذا الولد لجواز أن تـكون ولدت غيرهذا من والدميت ثم تربد حمل نسب هذا الولد عليه فالهذا لايقبل قولهافي تميين الولد الا بشمادة الوالد فأما وقوع الطلاق يتعلق بنفس الولادة أي ولدكان من حي أوميت وبعد اقرار الزوج بالحبل يتيقن بالولادة اذا جاءت وهي فارغــة ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال الرجل لامرأته اذا ولدت ولدين فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد في بطن واحد شمولدت بمد ذلك لستة أشهر ولداً آخر فقدوقمت عليها تطليقة بولادة الولدين الأولين لتمام الشرط بهما وانقضت عدتها بالولدالثالث لانها معتدة وضعت جميع مافي بطنها فان الولد الرابع من حبل حادث بيقين لان التوأم لايكون بينهما مدة حبل تام ولهذا لايثبت نسب الولد الرابع من الزوج لانها علقت ، بعد انقضاء عدتها ﴿قَالَ ﴾ ولو قال أول ولد تلدينه غلاما فأنت طالق فولدت غلاما وجارية فى بطن واحد لايملم أيهما أول لم يقع علمها شئ في الحكم لجواز أن تكون ولدت الجارية أولا ثم الفلام وفي النزهة قد وقمت علمهـ ا تطليقة لجوازأن تكون ولدت الفلام أولا فوقع عليها تطليقة ثمانقضت عدتها بولادة الجارية في هذا الوجه غير أنها لاتحل للازواجحتى يوقع عليها طلاقا مستقبلا وتمتد بعدة مستقبلة لانها في الحسكم امرأته فان الطلاق بالشك لايقع في الحسكم فلهذا يحتاج في حلم اللازواج الى ايتماع مستقبل وعدة مستقبلة ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال لها كلا ولدت ولدين فأنت طالق فولدتهما في بطن واحد أو في بطنين فهو سواء ويقع عليها الطلاق بالولد الآخر لان تمام الشرط به ولا فرق في الشرط بين أن توجدا معاأو متفرقا ولو ولدت الثاني وهي ليست في نكاحه ولا في عدَّله لم يقع عليها شيُّ عندنا وعلى قول ابن أبي ليـلي رحمه الله تمالي يقع لان المعتبر عنده أن الطلاق يقع عنـ د وجود الشرط بالتعليق السابق وقـ د صح في ملـ كمه ألا ترى أن الصحيح اذا قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثم جدن ثم دخل الدار تطلق باعتبار وقتالتمليق لاوقت وجود الشرطولكنا نقولأو انوقوع الطلاق عليها عند وجود الشرط وعند ذلك ليست بمحل لوقوع طلافه عليها لأنها ليست في نكاحه ولا في عدته وبدون المحل لايثبت الحكم بخلاف جنون الزوج فانهلا يمدم المحلية انما يعدم الاهلية للابقاع والايقاع بكلام الزوج وذلك عند التعليق لاعند وجود الشرط فلهذأ لايمتبر قيام الاهلية

عند وجودالشرط ولو أبانها فولدتالاول فيغير نكاحه وعدته ثمتزوجها فولدت عندنا يقع الطلاق عليها وعند زفر رحمه الله تمالى لايقع لان ولادة الولدالاول شرط للطلاق لولادة الولد الثاني فكما لايمتبرقيام الملك للوقوع عنه ولادة الولد الثانى فكذلك عند ولادة الولد الاول وعلما تنارحمهم الله تعالى يقولون المحل انما يعتسبر عند التعليق لصحة التعليق بوجود المحلوف به وعند تمام الشرط لنزول الجزاء فأما في حال ولادة الولد الاول ليس بحال التمليق ولاحال نزول الجزاء انما هو حال نقاء البميينوملك المحل ليس بشرط لبقاء اليمين كما لو قال لعبده ان دخلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه ودخل الدار عتق وهذا لان وحود بمض الشرط لا ينزل شي من الجزاء ألا ترى أنه لوقال لامرأته في رجب ولم يدخل بها اذا جاء يوم الاضحى فأنت طالق ثم أبانهـا ثم تزوجها يوم عرفة فجاء يوم الاضحى طلقت وما لم يمض الشهر لا يتحقق وجود الشرط عجى، يوم الاضحى ثم لا يعتــبر قيام الحــل في تلك الشهور وعلى هــذا الخلاف لو قال اذا حضت حيضتين فحاضت الاولى في غير ملك والثانية في ملك وكذلك ان تزوجها قبـلأن تطهر من الحيضة الثانية بساعةً أو بعد ما انقطم عنها الدم قبل أن تطهر من الحيضة الثانية بساعة أو بعد ما انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل وأيامها دون المشرة فاذا اغتسات أو مضى علمها وقت صلاة طلقت لان الشرط قدتم وهي في نكاحه وكذلك لو قال ان أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فأكلت عامــة الرغيف في غير ملكه ثم تزوجها فأكلت ما يتي منه طلقت لان الشرط شرط في ملكه والحنث به يحصل وقدقال فىالاصل اذا قال كلماحضت حيضتين فأنتطالق فحاضت الاخيرة منهما في غير ملكه ثم تزوجها فحاضت الثانية في ملكه لم يقع عليها شي قال الحاكموهذا الجواب غير سيديد في قوله كلاحضت وانما يصبح اذا كان السؤال بقوله اذا حضت لان كلة كلا تقتضي التكرار ﴿ قَالَ ﴾ الشيخ الامام والاصح عندي ان في المسئلة روايتين في رواية هذا الكتاب لاتطلقوفي رواية الجامع تطلق وأصل الاختلاف فى كيفية التكرار بكلمة كلا في هذه الرواية يتكرر انعقاد اليمين فكلما وجد الشرط مرة ارتفعت اليمين الاولى والعقدت يمين أخرى فاذا لم يكن عند تمام الشرط في نكاحه ولا في عدته لاتنعقد اليمين الاخري لان ملك الحل شرط عند انعقاد اليمين فلهذا لايقع عليها شي وان حاضت حيضتين في ملكه وعلى رواية الجامع انما يتكرر بكلمة كلا نزول الجزاء بتكرر الشرط ولا يتكرر انعقاد اليمين

أمليناه من شرح الجامع ﴿ قال ﴾ وان قال اذا حضت فانت طالق فولدت لم تطلق لان شرط الطلاق حيضها والنفاس ليس محيض ألا ترىأنه لا يحتسب به من اقراء المدة وان قال اذا حبلت فانت طالق ثلاثًا فوطئها مرة فالافضل له أن لا يقربها ثانية حتى يستبرئها محيضة لجواز أن تكون قد حبلت فطلقت ثلاثًا واذا حاضت وطهرت عرفنا أنها لم تحبل فانتبين فراغ مادامت عنده وهو جواب النزهة فاما في الحكم لايمنع من وطنها مالم يظهر بها حبـل لان قيام النكاح فيا بينهما يقين وفي وقوع الطلاق شك واذا ولدت بمد هذا القول لاقلمن ستة أشهر لم تطلق لانا تيقنا ان هذا الحبل كان قبل اليمين وشرط الحنث حبل حادث بعد اليميين وان جاءت به لاكثر من سنتين وقع الطلاق وانقضت العدة بالولد لانا تيقنا أن هذا الولد من حبل حادث بعد اليمين وأنما وقع الطلاق عند وجود الشرط وهو مااذا لوحبلت فتنقضي عدتها بالولد وجاءت به لستة أشهر أوأكثر ولكن لاقل من سنتين لم تطلق أيضا لجواز أن يكون هذا الولد من حبل قبل اليمين فان الولد يبقى في البطن الى سنتين ومالم يتيقن بوجود الشرط بعد اليمين لاينزل الجزاء والحل وان كان قائمًا بينهما يسند العلوق الى أبعد الاوقات محرزا عن ايقاع الطلاق بالشك ﴿قال﴾ واذا قال لها اذا وضعت مافي بطنك فأنت طالق فولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بآخرها وعليها العدة لان حرف مايوجب التمميم فشرط وقوع الطلاق أن تضع جميع مافى بطنها وذلك لايحصل الا بالولد طالق اثنتين فولدت غلاما وجارية لم يقع عليها شئ لان الحمل إسم لجميع مافى بطنها قال الله تعالى أجلهن أن يضعن حملهن ولا تنقضي عدتها الا بوضع جميع مافي بطنها فالشرط أن يكون جميع حملها غلاما أوجارية ولم يوجد ذلك حين ولدت غلاما وجارية في بطن واحد ألا تري أنه لو كان قال ان كان مافي هـذه الجوالق حنطة فامرأته طالق وان كان مافيه شعيراً فعبده حر فاذا فيه شمير وحنطة لم يلزمه طلاق ولاعتق ونظير هذه المسألة امتحن أبو حنيفةرحمه الله تمالي فطنة الحسن بن زياد رضي الله عنه فقال ما قول في عنز ولدت ولدين لاذ كربن ولا أنثيين ولا أسودين ولا أبيضين كيف يكون هذا فتأمل ساعة ثم قال أحدهما ذكر

والآخر أنثي وأحدهما أسود والآخرأ بيض فتحجب من فطنته وان قال لهاكلا حبلت فأنت طالق فولدت بعد هـ ذا القول من حبل حادث فقد وقمت علمها تطليقة كما حبلت لوجود الشرط وانقضت عدتها بالولادة ولوكان جامعها بعد الحبل قبل أن تلد منه كان ذلك منه رجعة لان الواقع مهـذا اللفظ كان رجمياً والوظء في المددة من طلاق رجمي يكون رجمة فان حبلت مرة أخرى طلقت لانه عقد يمينه بكلمة كلا وكذلك في الحكم الثالث وإن قال أنت طالق مالم تلدى فهي طالق حين سكت لأنه جعلها طالقا في وقت لأتلد فيه بعد اليمين وكما سكت فقد وجد ذلك الوقت وكذلك في قوله مالم تحبلي وفي قوله مالم تحيضي الا أن يكون ذلك منها مع سكوته فينئذ لايقع وهـذا لان وقوع الطلاق محيض بزمان وهو مابعـد كلامه وقد جملها طالقا الى غاية وهو أن تحيض أو تحبل أو تلد فاذا وجدت الغابة متصلا بسكوته فقد المدم الزمان الذي أوقع فيه الطلاق لان الشئ لايكون غاية لنفسه فلا تطلق فاذا لم يوجد ذلك مع سكوته فقد وجد الزمان الذي أوقع فيه الطلاق فتطلق ولو قال أنت طالق مالم تحبلي وهي حبلي أو مالم تحيضي وهي حائض فهي طالق كا سكت لان صيغة كلامه لحبل وحيض حادث قال حبلت المرأة وحاضت عندابتداء ذلك ولم يوجد ذلك متصلا بسكوته فلهذا تطلق فان كان يعني مافيه من الحبل والحيض دين فيما بينــه وبين الله تمالي لان استدامة الحيض بخروج الدم منها ساعة فساعة وما يبرز منها حادث من وجه فيجوز أن يطلق عليه اسم المنداء الحيض مجازا ولكنه خـ لاف الظاهر فلا بدين في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وأما في الحبل فلابدين في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى لأنه لا يجدد الحبل في مدته ساعة فساعة فلا يكون لاستدامته اسم الابتداء لاحقيقة ولا مجازا ألا ترى أنه يقال حاضت عشرة أيام ولا يقال حبلت تسمعة أشهو انما يقال حبلت ووضمت لتسمعة أشهر وان قال لامرأته قد طلقتك قبل أن أتزوجك فهذا باطل لان ماثبت بافراره كالثابت بالمانة ولانه أضاف الطلاق الى وقتلم يكن مالكا للايقاع عليها في ذلك الوقت فكان نافياً للوقوع عليها لامثبتاكما لو قال أنت طالق قبل أن تولدي أوتخلقي أو قبـل أن أولد أو أن أخلق وكـذلك لو قال قد طلقتك أمس وانمـا تزوجها اليوم لانه أضاف الطلاق الى وقت لم يكن مالكا اللايقاع في ذلك الوقت وان كان تزوجها قبل أمس طلقت الحال لانه أضاف الى وقت كان مالـكا للانقاع في ذلك الوقت فـكان كلامه معتبراً في الانقاع ثم أنه وصفها بالطلاق في الحال مستنداً إلى أمس وهو علك الانقاع عليها في الحال ولكن لا علك الاسناد فلهذا تطلق في الحال ﴿قال ﴾ ولو قال قد طلقتك وأنا صغير أوقال وأنا نائم لم يقع بهـ ندا شئ لانه أضاف الى حالة ممهودة تنافى صحــة الانقاع فـكان منكراً للانقاع لا مقراً به - ولوقال وأنا مجنون فان عرف الجنون قبل علما لم تطلق لانه أضاف الى حالة ممهودة تنافى صحة الأنقاع وان لم يعرف بالجنون طلقت لانه أقر بطـلاقها وأضافه الى حالة لم تمرف تلك الحالة منــه فلا يعتبر قوله في الاضافة فلهــذا تطلق في الحــال وان قال قلت لك أنت طالق ان كلت فـلانا وقالت هي طلقتني فالقول قول الزوج لان تمليق الطلاق بالشرط عين واليمين غـير الطلاق ألا تري أنه لا يقم الطلاق بها ما لم يوجد الحنث فهي تدعى عليه ايقاع الطلاق والزوج منكر لذلك فالقول قوله وان قال أنت طالق ثلاثًا ان لم أطلقك لم تطلق حـتى يموت أحدهما قبـل أن يطلقها لان كلة ان للشرط فقد جمل عــدم ايقاع الطلاق عليها شرطا ولا يتيقن بوجود هــذا الشرط ما بقيا حيين فهو كقوله ان لم آت البصرة فأنت طالق ثم ان مات الزوج وقع عليها قبل موتَّه بقليلوليس لذلك القليل حد معروف ولكن قبيل موته يحقق عجزه عن القاع الطلاق عليها فيتحقق شرط الحنث فان كان لم يدخل مها فلا ميراث لهـا وان كان قد دخــل مها فلهاالميراث بحكم الفرار حين وقع الثلاث بايقاعــه قبيل موته بلا فصـــل وان ماتت المرأة وقع الطلاق أيضا قبل موتها وفي النوادر نقول لابقع لانه قادر على أنه يطلقها مالم تمت وانما عجز عوتها فلو وقع الطلاق لوقع بعد الموت وهو نظير قوله ان لم آتالبصرة وجه ظاهر الروانةأن الانقاع من حكمة الوقوع بعد الموت وهوقد تحقق العجز عن القاعه قبيل موتها لانه يعــقبه الوقوع كما لو قال لها أنت طالق مع موتك فيقع الطلاق قبيل موتها بلا فصل ولا ميراث للزوج لان الفرقة وقعت بينهما قبل موتها بايقاع الطلاق عليها وان قال أنت طالق متى لمأطلقك طلقت كما سكت لأن كلمة متى تستعمل للوقت فقد أضاف الطلاق الى وقت بعد عينه لا يطلقها فيه وقد وجــد ذلك الوقت كما سكت وكذلك ان قال متى مالم أطلقك فأما اذا قال اذا لم أطلقك أواذا مالم أطلقك فان قال عنيت باذاء الشرط فهو بمنزلة أن لايقع الطلاق حتى يموت أحدهما وان قال عنيت به متى وقع الطلاق كاسكت لأن اذا تستعمل لكل واحـدة منهما وان لم تكن له نية فعلى قول أبو حنيفة رخمه الله تعالى لاتطلق حتى عوت أحدهما وعندأ بي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالى كما سكت يقع وأصل الخلاف بين أهل الله قوالنحو فالكوفيون منهم يقولون اذا قد تستعمل للوقت وقد تستعمل للشرط على السواء فيجازى به مرة ولا يجازى به أخرى واذاكان عمنى الشرط سقط فيه معنى الوقت أصلا كحرف ان وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تمالى والبصريون رحمهم الله تمالي يقولون اذا للوقت ولكن قد تستعمل للشرط مجازا ولا يسقط به معنى الوقت اذاأريد به الشرط عنزلة منى وهو مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالى فهماية ولان اذا تستعمل فيا هوكائن الاعالة وليس فيه معنى الخطر قال الله تمالى اذا الشمس كورتواذا الساء انفطرت ويقال الرطب اذا اشتدت الحر والبرد اذا جاء الشتاء والشرط ماهوعلى خطر الوجود فعرفنا انه للوقت حقيقة فمند عدم النية يحمل اللفظ على حقيقته ألاترى أنه لو قال لامرأته اذا شئت فانت ظالق لم يخرج الامر من يدها بقيامها عن الحباس عنزلة قوله متى شئت بخلاف قوله ان شئت وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول اذا قد تكون للشرط حقيقة يقول الرجل اذا زرتنى واذا أكرمتنى أكرمتك والمراد الشرط دل عليه قول القائل شعر

استنن ما أغناك ربك بالنني واذاتصبك حصاصة فتحمل

معناه وان تصبك فعند عدم النية هنا ان حمل على معنى الشرط لم يقع الطلاق حتى يموت أحدهما وان جعل بمعنى متى طلقت فى الحال وقد عرفنا أن الطلاق غير واقع ف لا نوقعة بالشك ولهذا قلنا في مسئلة المشيئة لا يخرج الأمر من بدها بقيامها عن المجلس لانا ان جعلنا اذا بمعنى الشرط خرج الامر من يدها وان جعلناها بمعنى متى لم يخرج الامر من يدها وقد عرفنا كون الامر فى يدها بيقين فلا نخرجه من بدها بالشك وفي الكتاب قال ألا ترى أنه لو قال اذا سكت عن طلاقك فانت طالق تطلق كا سكت وهذا لاحجة فيه لانه لو قال ان سكت وان قال كلما لم أطلقك فانت طالق وقد دخل بها ثم سكت فهي طالق ثلاثا يتبع بعضها بعضا لانه أضاف الطلاق الى وقت لا يطلق أفيه بكلمة كلما وعقيب سكوته يوجد ثلاثا يتبع بعضها بعضا لانه أضاف الطلاق الى وقت لا يطلق أنه بكلمة كلما وعقيب ولا يقعن مماً حتى اذا لم يكن دخل بها لا يقع الاواحدة وان قال متى مالم أطلقك واحدة فأنت طائق ثلاثا ثم قال موصلا بكلامه أنت طائق واحدة فقد بر في يمينه استحساناولا يقع عليها الا واحدة وفي القياس تطلق ثلاثاً وهو قول زفر رحمه الله تمالى لا نه آلي أن يفرغ عليها الا واحدة وفي القياس تطلق ثلاثاً وهو قول زفر رحمه الله تمالى لا نه آلي أن يفرغ

من قوله أنت طالق واحدة بوجد وقت موصوف بأنه لم يطلقها فيه وان لطف وذلك يكني شرطا للحنث ولكنه استحسن فقال البر مراد الحالف ولا يتآتي له البر الا بعمد أن بجمل هذا القدر مستثنى ومالا يستطاع الامتناع عنه مجمل عفوا وأصل المسئلة فما اذا قال ان ركبت هذه الداية وهو راكمها فأخذ في النزول في الحال ولو سكت ساعة ثم قال أنت طالق واحدة فقد طلقت ثلاثًا قبل قوله واحدة وهـ ذا لان السكوت فما بين الـكلامين يستطاع الامتناع عنه وعلى هـ ذا لو قال مالم أقم من مقدي هـ ذا فأنت طالق ان قام كا سكت لم تطلق استحسانا وان سكت هنهة طلقت ولو قال أنت طالق حين لم أطلقك ولا نية له نهي طالق كما سكت لأن حرف لم عبارة عن المــاضي وقدمضي حين لم يطلقها فيه فكان الوقت المضاف اليه الطلاق موجوداً كما سكت وكذلك لو قال زمان لم أطلقك أو وم لم أطاقك أو حيث لم أطلقك لان حرف حيث عبارة عن المكان وكم من مكان لم يطلقها فيه ولو قال حين لا أطلقك لا تطلق في الحال لان حرف لا للاستقبال وان نوى بحين و قتأ يسيراً أو طويلا تعمل نيته وان لم يكن له نية فهو على ستة أشهر فها لم تمض ستة أشهر بعد يمينه لاتطلق لان حين تستعمل بمهني ساعــة قال الله تعالى حين تمسون وحــين تصيحون أي وقت الصباح والمساء وتستعمل بمعني قيام الساعة قال الله تعالى تمتعوا حتى حسين وتستعمل عمني أربمين سنة قال الله تعالى هل أتى على الانسان حين من الدهر وتستعمل عمـني ستة أشهر قال الله تمالي تؤتي أكلها كل حين فاذا نوى شيئاكان المنوى من محتمــالات لفظــه وان لم منو شیئا کان علی ستة أشهر هکذا قال این عباس رضی الله عنهما حین سئل عمرف حلف لايكلم فلانا حيناً قال هو على ستة أشهر فان النخلة يدرك ثمرهافي ســـتة أشهر وقال الله تمالي تؤتى أكلم اكل حين ولانه متى أراد به ساعة لايستعمل فيه لفظ الحين عادة ومتى أراد به أربعين سنة أو قيام الساعة استعمل فيه لفظ الأبد فتعين سيتة أشهر مرادآ به وكذلك لو قال زمان لا أظلقك فان لفظة حين وزمان يستعملان استعمالا واحــداً يقول الرجل لغيره لم ألقك منذ حين ولم ألقك منذ زمان ولو قال يوم لاأطلقك فاذا مضي بمد عينه يوم لم يطلقها فيه طلقت حتى اذا قال هذا قبل ظلوع الفجر فكما غربت الشمس تطلق لان اليوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس حتى يقـدر الصوم بالامساك فيه ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال يوم أدخل دار فلان فامرأته طالق ولا نيةله فدخلها ليلا أو نهاراً طلقت لاناليوم

يستعمل بمعني الوقت قال الله تمالى ومن يولهم يومئذ دبره ومن فر من الزحف ليلا أو نهاراً يلحقه هـ ذا الوعيد والرجــل يقول انتظر يوم فلان أي وقت اقباله أوادباره فاذا قرن عــا لا يختص بأحــد الوقتين ولا يكون ممتدآ كان بممنى الوقت كالطلاق واذا قرن بما يختص بأحمد الوقتين كالصوم كان بمعمني بياض النهار وكذلك اذا قرن بما يكون بمتدآ كقوله لامرأته أمرك بيدك يوم يقدم فلان على ما نبينه ان شاء الله تمالي واذا قال في الطلاق نويت النهار دون الليل فهو مصدق في القضاء لانه نوى حقيقة كلامه وهي حقيقة مستعملة فيجب تصــديقه في ذلك وان قال ليلة أدخلها فأنت طالق فدخل نهاراً لم تطلق لان الليل اسم خاص لسواد الليل وهو ضد النهار ولا يصح أن ينوى بالشيّ ضده وان قال أنت طالق الى خــين أو زمان أو الى قــريب فان نوى فيــه شــيئاً فهو على ما نوى من الاجل لان الدنيا كلها قريب فالمنوى من محتـملات لفظه وان لم يكن له نيــة فني الحــين والزمان هي الي ستة أشهر وفي القريب الى مضي ما دون الشهر حـتي اذا مضي من وقت يمينــه شهــر الا يوم طلقت لان القريب عاجل والشــهر فما فوقه آجــل وما دون الشهر عاجسل حتى اذاحلف ليقضين حقه عاجلا فقضاه فيما دونالشهر بر في بمينه والعاجل ما يكون قـريباً ولو قال أنت طالـق الى شـهر فان نوى وقوع الطلاق عليهــا في الحال طلقت ولغي قوله الى شهـر لان الواقـع من الطلاق لا محتـمل الاجـل وان لم ينو ذلك لم تطلق الا بعيد مضي شهر عنيدنا وقال زفر رحمه الله تعالى تطلق في الحال وهو رواية عن أبي نوسف رحمه الله تمالي لان قوله الي شهر لبيان الاجل والاجل في الشيُّ لا ينفي أبوت أصله بل لا يكون الا بعد أصله كالاجل في الدين لا يكون الا بعد وجوب الدين فكذلك ذكر الاجل هنا فيها أوقعه لا ينفي الوقوع في الحال ولكن يلغو الاجللان الواقع من الطلاق لا يحتمل ذلك وأصحابنا رحمهم الله تعالى يقولون الواقع لا يحتمل الأجل ولكن الايقاع يحتـــهل ذلك لان عمله في التأخير والايقاع يحتمل التأخير ولو جملنا حرف الى داخــالا على أصل الايقاع كان عامــالا في تأخير الوقوع ولوجماناه داخلا على الحــكم كان لفواً وكلام العاقل محمول على الصحـة مهما أمكن تصحيحه لابجوز الغاؤه فجملناه داخلا على أصل الايقاع وقلنا بتأخير الوقوع الى مابعد الشهركأنه قال أنت طالق بعدمضي شهر وان قال أنت طالق غداً تطلق كما طلع الفجر من الغد لوجـود الوقت المضاف اليــه

الطلاق وان قال عنيت به آخر النهار لم يدين به في القضاء ويدين فيما بينــه وبـين الله تمالي لانه نوى التخصيص في لفظ العموم فانه وصفها بالطلاق في جميع الفد وانما يكون ذلك اذا وقعت في أول جرَّ عمنه فاذا نوى الوقوع في آخر جزء من الغد فنيته التخصيص في العموم صحيحة فيما بينسه وبدين الله تمالي كما لو قال لا آكل الطعام ونوى طعاما دون طعام وان قال أنت طالق في غد طلقت كما طلع الفجر أيضا فان قال عنيت به آخر النهار صدق في القضاء عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي ولم يصدق عندهما ذكر الخلاف في الجامع الصغيرفهما سويا بين قوله غد وبين قوله في غد لانه وصفها بالطلاق في جميع الغد فأذا عني جزءً خاصاً منه كان هذاكنية التخصيص في لفظ العموم وأبوحنيفة رحمه الله تمالي يفرق بينهما فيقول حرف في للظرف والظرف قد يشغل جميع المظروف وقد يشغل جزءً منه لأنه اذا قيل في الجوالق حنطة لايفهم منه أن يكون مملوء من الحنطة فاذا ذكر بين الوصف والوقت حرف الظرف كان كلامه محتملا بين أن تكون موصوفة بالطلاق في جميع الغد أو في جزء منه والنيــة فيالكلام المحتمل صحيحة في القضاء والوقت انما يكون ظرفا للطلاق على أن يكون واقعاً فيه لاأن يكون شأغلاله والوقوع يكون في جزءمن الوقت فكان هذا أقرب الى حقيقة معنى الظرف واذا قال غداً فلم يدخــل بـين الوصف والوقت حرف الظرف فـكان حقيقته الوصف لها بالطلاق في جميم الفد فلهـ فم الاتعمل نيته في التخصيص في القضاء ولو قال أنت طالق في رمضان ولا نيـة له فهي طالق حين تغيب الشمس من آخر يوم من شـعبان لانه كارأي الملال فقد وجـد جزء من رمضان وذلك يكفي للوقوع وان قال نويت آخر رمضان فهوا على الخلاف الذي بينا وان قال أنت طالق اليوم غداً فهي طالق البوم لانه ذكروقتين غير معطوف أحدهما على الآخر وفي مثله الوقوع في أول الوقتين ذكراً وهو اليوم ولو قال غداً اليوم طلقت غداً وهذا لان قوله أنت طالق اليوم ننجيز وقوله غدا اضافة الى وقت منتظر والمنجز لايحتمل الاضافة فكان قوله غداً لغوا واذا قال أولاغداً كان هـذا اضافة الطلاق الى وقت منتظر فلو نجز بذكره اليوم لم يبق مضافا وقوله اليوم ليس بناسخ لحكم أول كلامه فكان لغوا وان قال اليوم وغداً طلقت للحال واحدة لا تطلق غـيرها لأن المطف للاشتراك فقد وصفها بالطلاق في الوقتين هي بالتطليقة الواحدة تنصف بالطلاق في الوقتين جميماً وان قال غداً واليوم تطلق واحدة اليوم عندنا والأخرى غداً لأنه عطف

الجلة الناقصة على الجلة الكاملة فالخبر المذكور في الجملة الكاملة يصير معاداً في الجملة الناقصة فان المطف للاشتراك بين المعطُّوف والمعطوفعليه في الخبر فسكأنه قال وأنت طالق اليوم وعن زفر رحمـه الله تمالي أنها لا تطلق الاواحـدة لان صـيفة كلامه وصف وهي بالتطليقة الواحدة تتصف بآنها طالق فيالوقتين جميما وان قال أنت طالق الساعة غداً طلقت للحال وكان قوله غداً حشوا لما قانا فان قال عنيت تلك الساعة من الند لم يصدق في القضاء لان ظاهر كلامه تنجيز وهو يريد بنيته صرف الكلام عن ظاهره فلا يدين في القضاء وهو يدن فيما بينه وبين الله تعالى لاحتمال كلامه المنوى وانكان خلاف الظاهر والله تعالى مطلع على ضميره وان قال أنت طالق اليوم اذا جاء غد فهي طالق حين يطلع الفجر لان قوله اذا جاء غدد تمليق بالشرط وبذكر الشرط موصولا بكلامه بخرج كلامه من أن يكون تنجيزاً كما لو قال أنت طالق اليوم اذا كلمت فلانًا أو ان كلت فلانًا لم تطلق قبل الـكلام ويتبين بذكر الشرط أن قوله اليوم لبيان وقت التعليق لا لبيان وقت الوقوع يخلاف قوله اليوم غداً فإن هذا ليس بذكر الشرط فبتي قولهاليوم بيانًا لوقت الوقوع وان قال أنت طالق رمضان وشوال كانت طالقا أول ليلة من رمضان لانه أضاف الطلاق الى وقتين فيقم عند أول الوقتين ذكراً وان قال أنت طالق في رمضان فهو على أول رمضان يجيء هو الظاهر المعلوم بالعادة من كلامه كما لو فكر الاجل في اليمين الى رمضان أو أجر داره الى رمضان فان قال عنيت الثاني لم يصدق في القضاء لانه خـ لاف الظاهر ولانه في معنى تخصيص العموم لان موجب كلامه أن تكون موصوفة بالطلاق في كل رمضان يجيء بعد عينه فاذا عين البعض دون البعض كان هذا تخصيصا للمموم وتخصيص العموم بالنية ضحيح فيما بينه وبين الله تمالى دون القضاء وكذلك قوله أنت طالق يوم السبت فهو على أول سبت فان قال عنيت الثاني لم يصدق في القضاء وان قال طالق عكم أو في مكمة طلقت في الحال لأنه وصفها بالطلاق في مكان موجود والطلاق لا يختص عكان دون مكان ولكن أذا وقع عليها في مكان تتصف به في الامكنة كانها فان قال عنيت به أذا أُنيت مكة لم يصدق في القضاء ويصدق فيما بينه وبين الله تمالي لانه ذكر المكان وعبر مه عن الفيمل الموجود فيه وذلك نوع من المجاز مخالف للحقيقة والظاهر فلا بدين في القضاء وبدين فيها بينمه وبين الله تعالى وكذلك قوله أنت طالق في ثوب كذا وعليها غيره طلقت

لان وصفه إياهابالطلاق لايختص ثوب دون ثوب فان قال عنيت مه اذا لبست ذلك الثوب دين "فيها بينه وبين الله تعالى لانه جمل ذكر الثوب كنابة عن فعـل اللبس فيه وهو نوع من الحِاز وكذلك قوله في الدار أو في البيت أو في الظل أوفي الشمس وان قال في ذهالك الى مكة أو في دخول الدار أو في لبسك ثوب كذا لم تطلق حتى تفعل ذلك لان حرف في للظرف والفعل لايصلح ظرفا للطلاق على أن يكون شاغلاله فيحمل على معنى الشرط لان المظروف يسيق الظرف كما أن الشرط يسبق الجزاء ويجمــل حرف في يمعني مع قال الله تمالى فادخلي في عبادي أي مع عبادي ويقال دخل الأمير البلدة في جندهأ يممهم ولو قال أنت طالق مع دخولك الدار لم تطلق حتى تدخل فهذا مثله بخــلاف،قوله في الدار لانه لو قال مع الدار طلقت لانه قرن الطلاق عا هو موجود وان قال أنت طالق وأنت تصلين طلقت للحال لان قوله وأنت تصلين اشداء فان قال عنيت اذا صليت لم يصدق في القضاء لان الشرط لايمطف على الجزاء ويصدق فما بينه وبين الله تمالي لان هذا اللفظ يذكر عمني الحال تقول دخلت الدار على فلان وهو نف ل كذا أي في تلك الحالة فيكون معنى هذا أنت طالق في حال اشتغالك بالصلاة فيدن فها بينه وبين الله تمالي لاحتمال لفظه مانوي وكذلك لو قال أنت طالق مصلية في القضاء تطلق في الحال وان قال عنيت اذا صليت دين فما بينه وبـين الله تمالى عمني الحال وأهل النحو يقولون ان قال مصــلية بالرفع لابدين فيما بينه وبين الله تمالي وان قال مصلية بالنصب حينتذ بدين في القضاء أيضا وهو نصب على الحال وهـ ذا ظاهر عند أهل النحو وهو نصب على الحال وعنـ د الفقهاء مدن فيها بينه وبين الله تمالي وان قال أنت طالق في مرضك أو في وجعك لم تطلق حتى يكون منها ذلك الفعل اما لان حرف في معني مع أولاً ن المرض والوجع لما لم يصلح ظرفا حمل على ممنى الشرط مجازاً لتصحيح كلام العاقل وان قال أنت طالق قبـل قدوم فلان بشـهر فقـــدم فلان قبل تمــام الشهر لم تطلق لانه أضاف الطلاق الى وقت منتظر وهو أول شهر يتصل بآخره قدوم فلان فيراعي وجود هذا الوقت بعه اليمـين ولم يوجد وكـذلك لو قال أنت طالق قبل موت فلان بشهر فمات فلان قبل عمام الشهر لم تطلق بخلاف مالو قال لها في النصف من شعبان أنت طالق قبل رمضان بشهر تطلق في الحال لانه أضاف الطلاق الى وقت قد تيقن مضيه فيكون ذلك تحيزاً منه كقوله أنت طالق أمس فأما اذا قدم فلان

أومات لتمام الشهر فعلى قول زفر رجمه الله تمالى فىالفصلين جيماً يقع الطلاق من أول الشهر حـتى تعتبر المدة من ذلك الوقت ولوكان وطئها فيالشهر صار مراجعاً في الطلاق الرُّجمي وفي البائن يلزمه مهر بالوطء وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي نقع الطلاق مقصوراً على حالة القدوم والموت حتى تعتبر العدة في الحال ولا يصير مراجما بالوط، في الشهر ولا يلزمـه به مهر وقال أبو حنيفة رحمـه الله تعالى في القدوم الجواب كما قالا وفي الموت الجواب كما قال زفر رحمه الله تمالي وجه قول زفر رحمه الله تمالي أن وقوع الطلاق بالقاعه انما يقع في الوقت الذي أوقعه وانمــا أوقعه في أول شهر يتصل بآخره قدوم فلان أو موته فيقع في ذلك الوقت وقد وجـد ذلك الوقت بعــد المحـين ولـكن لم يكن معلوما لنا ما لم يوجد القـدوم والموت فاذا صار معلوما لنا تبين انه كان واقماً كما لو قال لها اذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لا يحكم توقوع الطلاق حتى يستمر بها ثلاثة أيام ثم يتيين أنه كان واقماً عنمه رؤية الدم وكذلك اذا قال ان كان في بطنك غمارم فأنت طالق لا يحكم بالوقوع مضى شهر بعد القدوم أو الموت لا يقـم الا في ذلك الوقت فكذلك اذا أوقع قبله بشهر ولو قال لأجنبية أنت طالق قبــل أن أتزوجك بشهر ثم تزوجها بعــد شهر لم تطلق ولو انتصب التزوج شرطا وكان أوان الوقوع بعده لطلقت وأمو موسف ومحمد رحمهما الله تعالى قالا وقوع الطلاق توقف بكلامه على وجود القدوم والموت وانما شوقف على وجود الشرط فعرفنا أنه شرط معنى والجزاء يتأخر عن الشرط ثم هـذا في القدوم واضح لانه على خطر الوجود وفي الشرط ممنى الخطر والوت وان كان كأنناً لا محالة ولكن مضي الشهر بعد كلامه قبل الموت لم يكن كاتنا عند عينه لا محالة ولهذا قال لو مات قبل تمام الشهر لم تطلق ولان الموت لد يتقدم وقد يتأخر فكل شهر بمضى بعد عينه لا يعلم أنه الوقت المضاف اليه الطلاق ما لم يتصل الموت بآخره لجواز أن يتأخر عنه كما في القدوم لا يعلم ذلك لجواز أن لايقدم أصلا فكان هذا في معنى الشرط أيضاً مخلاف قوله أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر فان الاضافة هنا لغو أصلا لانه غير مالك للطلاق في الوقت الذي أضاف اليهواعتبار معنى الشرط بعد صحة الاضافة وفي مسئلة الحيض الشرط يوجـــ برؤية قطرة من الدم ولكن لايحكم بالطلاق لجوازأن ينقطع قبل عمام الثملاث فلم يكن وقوع الطلاق هناك

موقوفًا على وجود أمر منتظر وكذلك في مسئلة الحبل كلامه تنجيز للطلاق لان التعليق بما هو موجود يكون تنجيزاً فلم يكن الوقوع موقوفا على أمر منتظر ولكنا لانحــكم به قبــل الولادة لعدم علمنا به فلم يكن في معنى الشرط والفرق لابي حنيفة رحمه الله تعالى ما أشار اليه في الكتاب فقال ان موت فلان حق كائن وقدومه لابدري أيكون أولا يكون وتقريره من وجهين (أحدهما) ان الشيُّ انمايتصف بكونه شرطاً بذكر حرف الشرط فيــه أو وجود معنى الشرط ولم يذكر حرف الشرط في الفصلين ولكن وجد معني الشرط في مسئلة القـدوم لان وجوده على خطر وهو بما يصح الأمر به والنهي عنــه وهــذا معنى الشرط فان الحالف يقصد بيمينه منع الشرط فاذا توقف وقوع الطلاق على وجوده وفيه معنى الشرط انتصب شرطاً فاما الموت فلا خطر في وجوده بل هو كائن لامحالة ولا يصح الاس به والنمي عنه فلم يكن قصده بهـذا الكلام منع الموت واذا لم يكن فيـه معنى الشرط كان معرفا للوقت المضاف اليه فانما يقـم الطلاق من أول ذلك الوقت كما في قوله أنت طالق قبل رمضان بشهر يقم الطلاق في أول شعبان الا أن هناك الوقت يصير معلوماً قبل دخول رمضان وهنا لايصير معلوما مالم عت فاذا صار معلوما لنا تبين أن الطلاق كان واقعامن أوله (والثاني) أنه أوقع الطـلاق في أول شـهر يتصـل بآخره قدوم فلان أو موته وفي مسئلة القدوم هـذا الاتصال لا يقع أصلاالا بمدالقدوم لجواز أت يكون لايقدم أصلا وبدو هذا الاتصال لايقع الطلاق أصلا أما في مسئلة الموت هذا الاتصال ثابت قبـل الموت لان الموت كائن فيمـلم يقينا أن في الشـهور التي تأنى شـهرا موصوفا بهذه الصفة ولكن لايدري أي شهر ذاك فلا يحكم بالطلاق مالم يصر معلوماً لنا فاذا صار معلوما تبين أنه كان واقما من أول ذلك الوقت يقرره أن في مسئلة الموت الوقت المضاف اليه يصير معلوما قبل حقيقة الموت لانه لما أشرف على الهلاك صار الوقت المضاف اليــه مملوما فلهــذا لا يتأخر الطلاق عن الموت وفي مســئلة القدوم لايصير الوقت مملوما مالم يوجد حقيقة القدوم لجواز أن لايقدم فلهذا تأخر الطلاق عنــه وان قال أنت طالق ثلاثا قبل مولك بشهر فمات قبل مضى الشهر لم تطلق لأنه لم يوجد الوقت المضاف اليه بعداليمين فان ماتت بعد عملم الشهر فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لايقع الطلاق لانه لووقع وقع بعد موتها والطلاق لايقع عليها بعد الموت وعنه أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقع من

أول الشهر فلا ميراث له منها وان كان جامعها في الشهر فعليه مهر آخر لهــا لانه تبين أنه جامعها بعد وقوع التطليقات الثلاث عليها وكذلك لو قتلت أو غرفت فهذا موت وانكان يسبب مخصوص وكذلك لو قال أنت طالق ثلاثًا قبل موتى بشهر ثم مات لتمام الشهر عندهما لاتطلق لانه لو وقع وقع بمــد موته وعند أبي حنيفة رحمــه الله تمالى يتبين وقوع الطلاق من أول الشهر حتى اذا كان صحيحاً في ذلك الوقت فلا ميراث لهما منه وعليها العدة بثلاث حيض وان قال أنت طالق قبل الاضحى يتسمة أيام فهي طالق حين ينسلخ ذو القمدة لعلمنا بوجود الوقت المضاف اليه الطلاق وان قال أنت طالق قبل موت فلان وفلان بشهر فمات أحدهما قبل تمام الشهر لم تطلق لأن الوقت المضاف اليه بمد عينه لم يوجد فان مات أحدهما بعد تمام الشهر طلقت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى استحساناً مستندا الى أول الشهر وعندهما طلقت في الحال بخلاف لوقال لها أنت طالق قبل قدوم فلان وفلان بشهر فقدم أحدهما بمد تمام الشهر لم تطلق حتى يقدم الآخر وبهــذا يتضح فرق أبى حنيفة رحمه الله تمالى أن القـدوم ينتصب شرطا والموت لا ينتصب ووجـه الفرق أنه أوقع الطـلاق في وقت موصوف بآنه قبل قدومهما بشهر وذلك لا يصير معلوما بقدوم أحدهما لجوازأن لا يقدم الآخر أصلا فأما في الموت يصير ذلك الوقت معلوما بموت أحدهما لان مُوت الا خركائن لا محالة وقد طمن بمض مشامخنا رحمهم الله تعالى في هــذا وقالوا بنبني أن لايقع الطلاق بموت أحدهما فان الوقت انما يصير موصوفاتهأنه قبل موتهما بشهر اذا مانًا مِمَا فأما اذا مات أحدهما وبتي الآخر زمانًا فأول هذا الشهر موصوف بأنه قبل موت أحـدهما بشهر وقبل موت الآخر بسنة ولكنا نقول موتهما ممآ نادر والظاهر أن المتـكلم لا يقصد ذلك واذا مات أحدهما بمدتمام الشهر فأول هذا الشهر موصوف بأنه قبل موتهما بشهر في عرف اللسان كما يقال رمضان قبل الفطر والاضحى بشهر وان كأن قبل الاضحى بثلاثة أشهر و أكثر ﴿ قال ﴾ ولو قال أنت طالق الساعة ان كان في علم الله تمالي أن فلانا يقدم الى شهر فقدم فلان لتمام الشهر طلقت بعد القدوم وهو دليل لهما على أبى حنيفة رحمه الله تمالى لان علم الله تمالى محيط بالاشياء كام إ أن الموت كائن لا محالة ولكنا نقول معنى تنبني الاحكام على ما يكون لناطريق الى معرفتــه فـكأنه قال ان قـــلـم فلان الى شهر فلهذا

تأخر الوقوع الى القدوم ولو قال لامرأتيه أطولكما حياة طالق الساعة لم يقع الطلاق حتى تموت احداهما لان المراد طول الحياة في المستقبل لافي الماضي حتى اذا كانت احداهما بنت عشر سنين والاخرى بنت ستين سنة لم تطلق العجوز فعرفنا أن طول الحياة في المستقبل مراد وذلك غير مملوم لجوازأن عونًا مما فان ماتت إحداهماطلقت الأخرى في الحال عندنا وعندزفر رحمه الله تمالي طلقت من حين تكلم الزوج لانه تبين أنهاكانت أطولهما حياةوان الزوج علق الطلاق بشرط موجود ولكنا نقول عني كلام الزوج التي تبق منكما بعـــد موت ألاخرى طالق وذلك غير معلوم قبل موت احداهما بل هو على خطر الوجود لجواز أن يموتًا مماً فلهذا انتصب شرطاً ﴿قَالَ ﴾ ولو قال يازينب فأجابته عمرة فقال أنت طالق ثلاثًا طلقت التي أجايته لانه اتبع الايقاع الجواب فيصمير مخاطبا للمجيبة وان قال أردت زينب قلنا تطلق زينب بقصده ولكنه لايصدق في صرف الكلام عن ظاهره فتطلق عمرة أيضا بالظاهر كما لو قال زينب طالق وله امرأة معروفة بهذا الاسم تطلق فأن قال لى امرأة أخرى بهذا الاسم تزوجتها سرآ وإياها عنيت قلنا تطلق تلك بنيته والمعروفة بالظاهرولوقال يازينب أنت طالق ولم يجبه أحد طلقت زينب لانه اتبع الايقاع النداء فيكون خطابا للمنادى وهي زينب وان قال لامرآنه يشير اليها يازينب أنت طالق فاذا هي عمرة طلقت عمرة ان كانت امرأته وافلم تكن امرأته لم تطلق زينب لان التعريف بالاشارة أبلغ من التعريف بالاسمفان التعريف بالاشارة يقطع الشركة من كل وجه وبالاسم لا فكان هذا أقوى ولايظهر الضعيف في مقابلة القوى فكان هو مخاطبا بالايقاع لمن أشار اليها خاصة وان قال يازينب أنت طالق ولم يشر الى شئ غير أنه رأى شخصا فظنها زبنب وهي غيرها طلقت زينب في القضاء لآنه بني الابقاع على التعريف بالاسم هنا فاغما يقع على المسماة ولامعتبر بظنه لان التمريف لايحصل به في الظاهر والفاضي مأمور باتباع الظاهر فأما فيما بينه وبـين الله تعالى لاتطلق مي ولا الاخرى لانه عناها بقلبه والله تعالى مطلع على مافى ضميره فيمنع ذلك الايقاع على زينب التي لم يمنها بقلبه وعلى التي عناها بقلبه لانه لم يخاطبها بلسانه حين أتبع الخطاب النداء وأن قال أنت طالق هكذا وأشار بأصبع واحدة فهي طالق واحــدة وان أشار بأصبعــين فهي طالق اثنتين وان أشار بشلائة أصابع فهي طالق ثلاثا لان الاشارة بالاصابع بمنزلة التصريح بالمدد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس ابهامه

في الثالثة فيكون ذلك بيانا ان الشهر تسعة وعشرون يوما ثم الاصل في هذه الاشارة أنهاتقع بالاصابع المنشورة لابالاصابع الممقودة والعرف دليل على هذاوكذلك الشرع فان الني صلى الله عليه وسلم لما خنس ابهامه في الثالثة كان الاعتبار بمانشر من الاصابع دون ما عقد حتى لو قال عنيت الاشارة بالاصبعين اللتين عقدت لم يدين في القضاء ويدين فيابينه وبين الله تعالى لكون ماقال محتملا وكذلك اذا قال عنيت الاشارةبالكف دون الاصابع دين فيما بينهويين الله تمالي لكونه محتملا ولا يدين في القضاء لانه خلاف الظاهر فتطلق ثلاثا وبمض المتأخرين يقولون ان جـمل ظهر الكف اليها والاصابع المنشورة الى نفسـه دين في القضاء وان جمل الاصابع المنشورة اليها لمهدين في القضاء واذا أشار بأصابعه فقال أنت طالق ولم يقل مكذا فهي واحدة لان كلامه لا يتصل باشارته الا يقوله هكذا فاذا لم يقل كان وجود الاشارة كمدمها فتطلق واحدة بقوله أنت طالق وان قال أنت طالق وهو يربدأن يقول ثلاثا فأمسك رجل على فيه فلم يقل شيئاً بمد ذكر الطلاق فعي طالق واحدة لان الوقوع بالفظه لا بقصده وهو ما تلفظ الا بقوله أنت طالق وكذلك لو مات الرجل بمد قوله آنت طالق قبل قوله ثلاثا فهي طالق واحدة مخلاف ما اذا ماتت المرأة بمد قوله أنت طالق قبل قوله ثلاثًا فأنها لا تطلق شيئًا لأن الزوج وصل لفظ الطلاق بذكر المدد فيكون العامل هو العدد الا ترى أنه لو قال لها قبل الدخول أنت طالق ثلاثًا تطلق ثلاثًا لان ذكر المدد حصـل بعد موتها فاما اذا مات الرجل فلفظ الطلاق هنا لم تتصـل بذكر العدد فبتي قوله أنت طالق ولو قال أنت طالق أنت طالق فماتت المرأة قبل ذكر الثانية طلقت واحمدة لما قلنا ان كلامــه هنا ايقاع عامــل في الوقوع فانمــا يقع ما صادفها وهي حيــة دون ما صادفها بعــد الموت وأن قال لها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أن دخلت الدار فاتت قبل فراغه من الكلام لم يقع عليها شي لان الكلام المعطوف بعضه على بعض اذا اتصل الشرط بآخر. يخرج من أن يكون ايقاعاً كما اذا اتصـل الاستثناءبه وقــد تحقق اتصال الشرط بالكلام بعد موتها وان قال احدى امرأتى طالق ثلاثا ولا نية له فذلك اليــه يوقمها على أيم ما شاء فان ايجاب الطلاق في المجهول صحيح بخلاف ما يقوله نفاة القياس وحجننا عليهم الحديث كل طلاق جائزتم الأصل ان الايجاب في المجهول يصبح فيا يحتمل التمليق بالشرط لأنه كالملق بخطر البيآن في حق العين ولان ماهو مبني على الضيق وهو

البيع يصم ابجابه في الجهول اذا كان لايؤدي الى المنازعة وهو ما اذا باع قفيزاً من صبيرة ففيما يكون مبنيا على السعة لأن يصح ايجابه في المجهول كان أولى وهذه الجهالة لا تفضى الى المنازعة هنالان الزوج ينفرد بالبيان كا ينفرد بالايقاع فان قال أردت هــذه حين تـكامت فالقول قوله لأنه مالك للانقاع عليها فيصح بيانه أيضاً وما في ضميره لا يوقف عليه إلا من جهته فيقبل قوله فيه وان قال ما نويت واحـدة بعينها يقال له أوقع الآن علىأيتهماشتت لانالايقاع الاول كان على منكر وأحكام الطلاق تنقرر في المنكر فلا بد من تميينه فلهذا يقال له أوقع على أيتهما شئت وانماتت إحداهما قبل أن بيين طلقت الباقية لانه أعــا كان لا يتبين قبـل الموت في احداهما لمزاحمـة الاخرى ممها وقد زالت بالموت فان التي ماتت خرجت من أن تكون محلا للطلاق وتميين الطلاق المهم في حق المين كابتداء الايقاع فاذا خرجت احداهما من أن تكون محلا للطلاق تعينت الاخرى وان قال عنيت الميتة حين تسكلمت صدق في حق نفسه حتى يبطل ميرانه عنها ولا يصدق على ابطال الطلاق عن الحية لان الطلاق تمين فيها شرعاً فلا يملك صرف الطلاق عنها بقوله ﴿ قَالَ ﴾ وان كان له أربع نسوة فاطلمت احداهن فقال الزوج التي اطلمت طالق ثلاثًا تم لم يعلم أيتهن هي وقد علم الزوج أنها كانت إحداهن فليس له أن يقرب واحدة منهن حتى يعلم المطلقة منهن لان الوَّقُوعُ هَنَّا عَلَى المَّمِينَةُ اسْـدَاءُ فَنَثَبِتُ بِهِ الحَرِمَةِ وَلَا طَرِّيقِ الى التَّحْرِي في هـذا الباب لان التحري أنما بجوز فما يحل تناوله بالضرورة وذلك لا يوجد في الفرج وليس له البيان بالايقاع ابتداء لان الايقاع على المعينة هنا وقد تم بخـ لاف الاولى ولان الابهام ليس من جهته بل باختلاط المطلقة بغيرها بخلاف الاولى فالابهام هناك منه فكان البيان اليه ولكن ينبخي له فيما بينه وبـين الله تمالي أن يطلق كل واحدة منهن واحدة ويتركهن حتى ببن" ولا يتزوج شيئاً منهن حتى يعلماً يتهن صاحبة الثلاث لأن الاخذ بالاحتياط في باب الفرج واجب شرعا والاحتياط في هذا ﴿ قال﴾ فان تزوج واحدة منهن قبل أن تعلم لخاصمته في الطلاق يحلف لها لانها تزعم انها المطلقة الاثا والزوج منكر لذلك ولوكانت الخصومة منها قبل أن يطلقها كان يحلف لها فكذلك بمده فان حلف أمسكها لأنا عرفنا ها في الاصل غير مطلقة ثلاثافين حلف بقى الامر فى الحكم على ما كان معلوما لنا قبل هذا وكذلك ان تزوج اثنتين أو ثلاثًا فان لم تعملم وتزوجن بأزواج غيره ودخل بهن أزواجهن ثم فارقوهن نكح أيتهن

شاء لانا تيقنا ان المطلقة ثلاثا منهن قــد حلت له باصابة الزوج الثاني فـكان له أن ينكح من شاء منهن وان ادعت كل واحدة منهن انها المطلقة ولا بينة لها وجحــد الزوج محلف لكل واحدة منهن بالله تمالى ماهي المطلقة ثلاثًا لان كل واحدة تدعى عليه مالو أقر مه ازمه فان حلف لهن جميما بني الاسر على ما كان لانا تيقنا مجازفته في هذه الاعان فان المطلقة فيهن واليميين الكاذبة لاترفع الحرمة وعن محمد أنه قال اذا حلف لشلاث منهن تعينت للطلاق الرابعة ولا محلف لها وان أبى أن محلف لهن فرق بينه وبينهن بثلاث تطليقات لان نكولًا في حق كل واحدة منهن عنزلة إقراره أنها المطلقة ثلاثًا ﴿ قال ﴾ واذا قال لنسوة له أيتكنأ كلت من هذا الطمام فهي طالق فاكلنه طلقن جميما لان كلمة أى تتناول كل واحد من المخاطبين على الانفراد قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى أيكم يأتيني بعرشها وحرف من للتبعيض فصار معلقا طلاق كل واحدة منهن يتناولها شيئاً من الطمام وقد وجــد في حقهن جميما وكذلك لو قال أشــكن دخلت هــذه الدار فــدخلنها طلقن لوجود الشرط من كل واحدة منهن وكـذلك لو قال أيتـكن شاءت فهي طالق فشثن جميعاً ولو قال أيشكن بشرتني بكذا فهي طالق فبشرنه جميمًا مدًا طلقن لوجود الشرط من كل واحدة منهن وان بشرته واحدة بعد أخرى طلقت الاولي وحدها لانها هي البشيرة فان البشارةاسم لخبرسار صدق غابءن المخبر علمه وفي الحقيقة كل خبر غابرين المخبر به علمه اذا كان صدقاً فهو بشارة قال الله تعالى فبشرهم بعذاب أليم وانما سمي هـذا الخبر بشارة لتغير بشرة الوجه عند سماعه الا أنه اذا كان محزنا بتغير الى الصفرة وان كان سارا الى الحمرة ولكن في المرف انما يطلق هــذا الاسم على الخبر السار وأنما وجد هــذا في الاولى لانها أخبرته بما غاب عنه علمه فأما الثانية أخبرته بماكان معلوما له فكانت مخسبرة لا بشيرة ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لماقال من أرادأن يقرأ القرآن غضّاً طريا كما أنزل قليقرأ على قراءة ابن أم عبــ فاستبق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أن يخبراه فسبق أبو بكر رضي الله عنه فكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول بعد ذلك بشرني به أبو بكر رضي الله عنـــه وأخبرني به عمر رضي الله عنه ﴿ قال ﴾ قال رجل لامرأته أنت طالق مل الدار أو مل ا الحب فان نوى ثلاثًا فثلاث والا فهي واحدة بأئنة لان الشيُّ علاً الوعاء العظيمة في نفسه تارة ولكثرة عدده أخرى فاذا نوى الثيلاث علمنا انه أراد به كثرة العيدد فكأنه قال أنت طالق أكنثر العدد وان نوى واحدة فهي واحدة بأننة لانه انما أراد به الوصف بعظم التطليقة وذلك بأن يشتد حكمها وكذلك إن لمرتكن له نية لان في وقوع الواحدة يقيناوفيما زاد عليه شكاوان نوى اثنتين فهيواحدة بائنة لانه نوى مجرد العدد وذلك لايسم في هذا اللفظ وان قال واحدة تملأ ألدار فهى واحـدة بائنة ولا تسع نية الثـلاث هنا لانه صرح بالواحدة فيبقى معنى الوصف بالعظم فتكون بأئنة وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى انها تكون رجميــة لانه وصف الطلاق عالا يوصف به فكان لاغيا في وصفه كالو قال تطليقة تصيح أو تطيركان هذا الوصف لغوآ ثم المذهب عند أبي بوسف رحمه الله تعالى أنه متى صرح بلفظ العظم يكون الواقع باثنا سواء شبهها بمظيم أو صفير حتى اذا قال عظم الجبل أو عظم رأس الابرة أو الخردلة تكون بائنة وان لم توصف بالعظم ولكن قال مثل الجبل أو مثل رأس الابرة تكون رجميـة وعند أبي حنيفة ومحمد رحهما الله تمالي تكون بائنا وقال زفر رحمه الله تمالى اذا شبه التطليقة بما يكون عظما عند الناس كالجبل تقع بائنة واذا شهها بما يكون حَمْـيراً كَالْخُرْدُلَةُ تَكُونُرْجُعِيةً وَاذَا قَالَ أَنْتَ طَالَقَ وَاحْدَةً عَظْيُمَةً أَوْكَبِيرَةً أَ وشديدةً أَوْ طويلة أو عريضة فوصفها بشيء يشددها به فهي بائنة في القضاء وفياً بينه وبـين الله تمالي لما بينا ان مراده معنى الشدة عليها في حكمها وذلك في البائن لانه لاينفرد بالتدارك مخلاف الرجمي وان قال أنت طالق الى الصين فهي واحدة رجمية لانه لم يصفها بعظم ولا كبر انما مدها الى مكان والطلاق لايحتمل ذلك نفسه ولاحكمه ولأنه مهذا اللفظ قصر حكم الطلاق لانها اذا وقعت تكون واقعة من المشرق الى المغرب فلا يثبت بهذا اللفظ زيادة شــدة ولو قال أنت طالق الى الشتاء فهي طالق واحدة رجمية بعد الاجل كمافي قوله الى شهر وكذلك لو قال الى الصيف ومعرفة دخول الشتاء بلبس أكثر الناس الفرو والثوب المحشو في ذلك الموضع ودخول الصييف بالفاء أكثرالناس ذلكحتي يتعجب بمن يرىعليه بعدذلك والربيع في آخر الشتاء قبل دخول الصيف اذا كان الناس بين لابس للمحشو وغير لابس لايميب بمضهم على بعض وكذلك الخريف في آخر الصيف قبل دخول الشتاء بهــذه الصفة وقيل الربيع اذا نبت العشب والصيف اذا احترق العشب وجف والخريف اذا أخــذ الناس في التأهب للشيئاء والشتاء اذااشيته البرد في كل موضع ﴿ قال ﴾ ولوقال أنت طالق واحدة لابل اثنتين فهي طالق ثلاثًا ان كان دخل مها لان كلة لابل لاستدراك الغلط باقامــة الثاني

مقام الاول والرجوع عن الأول وهو لا يملك الرجوع عما أوقعه ولكنه يتمكن من القاع أخريين اذا كان قد دخل مها فتطلق ثلاثاً لهذا وان لم يكن دخل بها فهي واحدة لانهابانت بالاولى لا الى عدة فلانقدر على الرجوع عنها ولا على اقامة الثنتين مقامها بانقاعه لانهاليست مممل فلغي آخر كلامــه وان قال في المدخول مها نويت بالاثنتين تلك الواحدة وأخرى معما لم بدين في القضاء لان الثنت بن غير الواحدة من حيث الظاهر ولان كلامه القاع مبتدأً فَمَا نَصَ عَلَيْهِ وَلَكُنْ فَمَا لِينَهُ وَبِينَ اللَّهُ تَمَالَى هُو مَدَّنَ لَأَنَّ مَا قَالَهُ مُحتَّمَل ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال قد كنت طلقتك أمس واحدة لابل اثنتين فهي طالق اثنتين استحساناً وفي القياس تطلق ثلاثاًوهو قول زفر رحمه الله كما في الايقاع لان اثنتين غير واحدة فرجوعه عن الاقرار بالواحدة باطل واقراره بالثنتين صحيح وفي الاستحسان يقول الاقرار اخبار وهو مما يتكرر يخلاف الانقاع والمادة الظاهرة ان في الاخبار بهذا اللفظ يراد تدارك الغلط باثبات الزيادة على المدد الاول مع اعادتها فان الرجل يقول حججت حجة لابل حجتين يفهم من هدا الاخبار حجتين واذا قال سني ستون سنة لابل سبمون يفهم من هذا الاخبار سبمين لا غير ومطلق الكلام محمول على المتمارف فابذا تطلق اثنتين وان قال فلانة طالق لابل فلانة طلقتا لانه ذكرالثانية ولم يذكر لها خبرآ فيكون خبر الاولى خبرآ لها فكانه قال لا بل فلانة طالق وكذلك لو قال فلانة طالق ثلاثًا لا بل فلانة أو قال بل فلانة تطلق كل واحــدة ثلاثاً وان قال فلانةطالق ثلاثاً لابل فلانةطالق طلقت الاولى ثلاثاً والثانية واحدة لانه ذكر للثانية خبراً فوقع الاستغناء بذلك عن جمل الخبر الاول خبراً لها وان قال فلانة طالق أو فلانة طلقت احداهما لان موجب كلة أو اذا دخلت بين اثنين إثبات أحدالمذكورين بيانه في آية الكفارة فكانه قال احداها طالق ومن تقول ان حرف والتشكيك فهو مخطئ في ذلك لان التشكيك لايكون مقصودا ليوضع له حرف ولكن حقيقته ما بينا ان موجبه أثبات أحمد المذكورين وكذلك لو قال انت طالق واحــدة أو اثنتين فالخياراليه لانه أدخل حرف أو بين عددين فيكون المراد احدهما والبيان اليه ولو قال لها كلا حبلت فأنت طالق وكلما ولدت فانت طالق فحبلت بمدهذا القول وولدت لاكثرمن سنتين فقد وقع الطلاق عليها حين حبلت بالكلام الاول وانقضت الملهة بالولادة فلا يقع به عليها شيَّ فان كان وطنَّها وهي حبلي فذلك منه رجمة ثم تطلق بالولادة تطليقة أخرى بالكلام الثانى وعليها المدة وهو أملك برجمتها فان

حبلت وقمت الثالثة عليها بالكلام الأول لان كلة كلما تقتضي المتكر ارثم تنقضي عدتها بالولادة لانها معتدة وضعت جميع ما في بطنها ﴿قال ﴾ رجل قال لامرأة لاعدكما يوم أتزوجك فأنت طالق وأنت طالق وأنت طالق اوقال ان تزوجتك أو اذا تزوجتك أومتي تزوجتك فأنت طالق وطالق وطالق ثم تزوجها تطلق واحدة في قول أبي حنيفةر حمه الله وعند أبي يوسف ومحمد رحمها الله تطلق ثلاثاً حجتهما في ذلك أنه علق ثلاث تطليقات مجتمعات بشرط الـتزوج فيقـمن عنــد وجود الشرط مماً كما لو أخر الشرط فقال أنت طالق وطالق وطالق اذا تزوجتك وانما قلنا ذلك لان الواو للجمع دون الترتيب بيانه في آية الوضوء فانه ثبتت به فرضية الطيارة في الاعضاء الاربمية من غيير ترتيب والرجل نقول جاءني زيد وعمرو فيكون مخبرا بمجيئهما من غـير ترتيب بينهما في المجيء ولان قوله وطالق جملة نافصية معطوفة على الجملة التامية فالمذكور في الجملة التامة يصير معاداً في الجميلة الناقصة كما في قوله تعالى واللائى لم يحضن معناه فعدتهن ثلاثة أشهر فهنا يصيركأنه قال وأنت طالق اذا تزوجتك وأنت طالق إذا تزوجتك ولو صرح بهذا ثم تزوجها طلقت ثلاثا جملة فهذا مشكله وبان كان لو بجز الطلاق مذا اللفظ يتفرق الوقوع لا بدل على أنه اذا علق يتفرق كما لو قال لامرأته ولم يدخل بها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة لابل اثنتين فدخلت الدار تطلق ثلاثًا ولو نجز لهذا اللفظالطلاق قبل الدخول لم نقع الا واحدة وهذالانالمنجز طلاق فتبين بالاولى قبل ذكر الثانية والمملق بالشرط ليس بطلاق وأنما يصير طلاقا عند وجود الشرط فما صمح تعليقه بالشرط ينزل عنمه وجود الشرط جملة آذا لم يكن في لفظه ما بدل على الترتيب وأبو حنيفة رحمه الله تمالي تقول تملق بالشرط ثلاث تطليقات متفرقات فيقمن عند وجود الشرط كنذلك كالوقال انتزوجتك فانت طالق ويعدها أخرى وبعدها أخرى فاذا وقمن متفرقات بأنت بالاولي فلاتقع الثانية والثالثــة كما لو نجز وانمــا قلمنا ذلك لان الواو في اللغة لمطف مطلق من غيير أن تقتضي جمًّا ولا ترتيبا كما في قوله جاءني زيد وغمرو لا يقتضي جماً حتى يستقيم أن يقول وعمرو بعده كما يستقيم ان يقول وغمرو ممه فاذا كان للمطف فالتطليقة الاولى تعلقت بالشرط بلا واسطة والثانية بوأسطة الأولى لانها معطوفة عليها كالقنديل أذا غلق بحبل محلق يتملق بالحلقة الاولى بلا واسطة وبالحلقة الثانية نواسطة الأولى وكمقد لؤلؤ وآنما ينزل عند وجود الشرط كما تملق وهب

انه لم يكن طلاقا نومئذ فانما يصير طلاقا كما تعلق وهذا بخلاف مالو أعاد الشرط عندذكر كل تطليقة لان تملق كل تطليقة هناك بالشرط بلا واسطة وانما التفرق في أزمنة التمليق وذلك لانوجب تفرقا في المعلق بالشرط ومخلاف قوله ان دخلت الدار فانت طالق واحدة لابل اثنتين لان لابل لاستدراك الغلط باقامة الثاني مقام الأول وقد صح ذلك لبقاء المحل بمد ماتعلق الاول بالشرط فتعلق الثنتان بالشرط بلاواسطة كالاولىوهنا حرف الواوللعطف وبخلاف مالو نجز بقوله لابل لانها بانت بالاولىفلم يصحمنه التكلم بالثنتين لمدم المحل وأما اذا أخر الشرط فنقول أول الكلام يتوقف على آخره اذا كان في آخره ماينير موجب أوله وهنا في آخره ما يغير موجب أوله لان أوله ايقاع وبآخره تبين آنه تعليق فاذا توقف غليه تملق الكل بالشرط جملة وأما اذا قدم الشرط فليس في آخرالكلام ماينيرموجب أوله فلا يتوقف أوله على آخره فأذا لم يتوقف كان هذا والتنجيز سواة ونظيره مالو تزوج أمتين نكاحا موقوفا فقال المولى أعتقت هذه وهذه بطل نكاح الثانية لانه ليس في آخره مايغير موجب وله فلم يجمــل كمتقهما معا ولو زوج أختين من رجل بغير أمره في عقدتين فقال الزوج أجزت نكاح هذه وهذه بطل نكاحهما كما لو قال أجزتهما لان في آخره ما يفير موجب أوله وان قال اذا تزوجتك فأنت طالق طالق طالق ثم تزوجها طلقت واحدة لانهماعطف الثانية والثالثة على الاولى فنتعلق الاولى بالشرط وتلغو الثآنية والثالثة ولو قال اذا تزوجتك فأنت طالقوأنت على كظهر أمى ووالله لاأقربك ثم تزوجها طلقت وسقط عنه الظهاروالايلاء عند ابي حنيفة لان تعلقهما بالشرط بواسطة الطلاق فبسبق وقوع الطلاق تبين لا إلى عدة فلا يكون مظاهراً موليا بعد ماخرجت من ملكه وعند ابي يوسف ومحمد رحمه الله هو مطلق مظاهر موللان الكل تعلق بالتزويج عندهما جملة ولوقال اذا تزوجتك فوالله لأأقربك وأنت على كظهر أمى وأنت طالق ثم تزوجها وقع هذا كله عليها اما عندهما لا اشكال وعند ابي حنيفة لانه سبق الايلاء وتكون بمده محلا للظهار فيصيير مظاهرآثم تكون بمدهما محلا للطلاق فيقع الطلاق أيضاً وعلى هـذا لو قال لامرأته ولم يدخــل بهــا ان كلمت فلاناً فانت طالق وطالق وطالق فكلمته فهي طالق واحدة في قول ابي حنيفة رحمه الله وعندهما بقع ثلاثاً نص على قولهافي رواية ابي سليمان ولوقال انت طالق فطالق اذا كلت فلاناً فكلم فلانًا تطلق ثلاثًا بالاتفاق والفرق لابي حنيفة ماذكرنا ولو قال ان دخلت الدارفانت طالق

فطالق فطالق ذكر الطحاوى رحمـه الله ان هذا على الخلاف أيضا وحرف الفاء للمطف كحرف الواو فنطلق ثلاثا عنمدهما والاصح انها تطلق واحمدة عند وجود الشرط لان الفاء للتعقيب في أصـل الوضع لا لعطف مطلق فان كل حرف موضوع لمعني خاص واذا كان للتعقيب فني كلامه تنصيص على ان الثانية تعقب الاولى فتبين بالاولى لا الى عدة يخلاف الواو وان قال لها أنت طالق طالق طالق ان كلمت فلانا فان كان دخــل بها تطلق اثنتين في الحال والثالثة تملقت بالكلام وان لم يكرن دخـ ل مها طلقت واحدة في الحال ويلغو ماسواها لانه ماعطفالتطليقات بعضها على بمض ولو قال ان كلمت فلانا فانت طالق طالق طالق فان كان دخل بها تعلقت الاولى بالكلام ووقعت الثانية والثالثة في الحالوان لم يدخــل بها تعلقت الاولى بالـكلام وتقع الثانيــة في الحال والثالثة لغو ولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق ان كلت فلانًا فمنـــد أبي حنيفة رحمه اللهتمالي ان كانت مـــــــخولا بها يقع في الحال اثنتان والثالثــة نتملق بالـكلام وان لم يكن دخل سها تقع واحــدة في الحال ويلغو ما سوى ذلك واذا قدم الشرط فقال ان كلت فلانًا فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فان كان قد دخل هما تعلقت الاولى بالشرط ووقعت الثانية والثالثة في الحال وان لم يكن دخــل بها تعلقت الاولى بالشرط ووقمت الثانية في الحال والثالثة لغو عند أبي حنيفة رحمــه الله تمالى وعند أبي توسف ومحمد رحمهما الله تمالي سواء قدم الشرط أو أخر تتملق الثلاث بالشرط الاانءند وجودالشرط انكانت مدخولا بها تطلق ثلاثا وانكانت غير مدخول بها تطلق واحدة فأبو حنيفة رحمهالله تمالي يقول كلمة ثمللتمقيب مع التراخي فاذا أدخله بين الطلافين كان عنزلة سكثة بينهما وهما يقولان حرف ثم للعطف ولكن بقيد التراخي فلوجود معني العطف يتعلق الكل بالشرط ولمعنى التراخي يقع مرتبأ عنـــد وجود الشرط ولو قال كلما تزوجت أمرأة فهي طالق فتزوجها ثلاث مرات ودخل بهافي كل مرةلم يذكر هذافي الاصل قال أبو يوسف رحمه الله تمالي في الامالي تطلق اثنتين وعليه لها مهران ونصف وقال محمد رحمه الله تمالي تطلق ثلاثًا وعليَّة لهما أربعة مهور ونصف ذكره في الرقيات وجه تخريج أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لما تزوجها وقعت تطليقة قبل الدخول ولزمه نصف مهر فلمادخلهما لزمهمهر بالدخول ثملا تزوجهاوقمت تطليقة أخرى بكلمة كلما ولكنها تكونرجمية عندهلانه تزوجها قبل انقضاء عدتها منــه وبنفس التزوج وجب مهرآخر وذلك مهران ونصف تم

الله خول يصير مراجعاً والتزوج في المرة الثالثة لغو فهي عنـــده بتطليقة وعليـــه لهــا مهران ونصف وتخريج قول محمد رحمه الله تعالى أن بالنزوج الأول وقمت تطليقة ووجب نصف مهر بالطلاق ومهر بالدخول وكذلك بالنزوج الثاني والثالث لأن عنده وان حصل التزوج في المدة لا يخرج به الطلاق من أن يكون واقعا قبل الدخول فتطلق ثلاثا وعليه أربعة مهور ونصف ولو قال كلما تزوجتك فأنت طالق بائن والمسئلة بحالها فمنه محمد رحمه الله تمالى هذا والاول سواء وعند أبي يوسف تطلق ثلاثا بكل تزوج تطليقة بائنة وعليه خمسة مهور ونصف لان بالمقد الثاني والثالث في المدة كما وقع طلاق بائن وجب مهر تام وكذلك بجب بكل دخول مهر تام فاذا جمعت ذلك كان خمسة مهور ونصفا واذاقال كل امرأة أتزوجها أبدآ فهي طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها ثانية لم تطلق لان كلمة كل تقتضي جميع الاسماء لاتكرار الافعال فأنما تجدد وقوع الطلاق تتجدد الاسم ولا يوجد ذلك بمقدين على امرأة واحدة بخلاف كلمة كلما فأنها تقتضي تبكرار الافعال وأنميا قلنا ذلك لان مقتضي كلمة كل الجمع فيما يتعقبها والذي يتعقب المكل الاسم دون الفسمل يقال كل رجــل وكل امرأة ولا يستقيم أن يقال كل ضرب وكل دخل والذي يتعقبه كلمة كلما الفعل دون الاسم يقال كلما ضرب وكلما دخل ولا يقال كلمازيدو كلماغمر و ﴿قال ﴾ واذا قال أول امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاقتزوج امرأتين في عقدة ثم واحدة في عقدة لم تطلق واحدة منهن لان الاول اسم لفر دسابق لايشاركه فيه غيره ولم توجد صفة الفردية في الأوليين لان كل واحدة منهما مزاحمة للأخرى في العقد ولم توجــد صفة السبق في الثالثــة لانه تقدمها امرأتان فلم تثبت صــفة الاولية لواحدة منهن ولوكان قال مع هذا وآخر امرأة أتزوجها فهي ظالق لم تطلق الثالثة أيضًا لان الآخر إسم لفرد متأخر لا يعقبه غيره ونحن لاندري أن الثالثة هل هي آخر أم لالجواز أن يتزوج بمدها غيرها فان مات قبل أن يتزوج أخرى طلقت الثالثة عنمد أبي حنيفة رحمه الله تمالى من حين تزوجها حتى لايلزمها المدة إن لم يدخل بها ولا ميراث لها وان كان دخل بها فلها عليه مهر ونصف نصف مهر بالطلاق قبل الدخول ومهر بالدخول وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي انما تطلق الثالثة قبيل الموت حتى يكون لها الميراث اذاكان دخل مهاولامهر عليه بالدخول سوى مهر النكاح وعليهاعدة الوفاة والطلاق جَمِيمًا عند محمد وعند أبي توسف رحمهما الله تمالي ليس علمها عدة الوفاة وجــه قولهما ان

الثالثة انما استحقت صفة الآخرية حين أشرف على الموت وعجز عن النزوج بغيرها فتطلق في الحال كما لوتزوج امرأة ثم قال لها ان لم أتزوج عليك أخرى فأنت طالق فانما تطلق قبيل موته بلا فصل وهمافي المني سواء لانها أنما تكون آخرا بشرط أن لا يتزوج بمدها غيرها الا أن عند محمدلما أخذت الميراث بحكم الفرار لزمها عدة الوفاة مع عدة الطلاق وعند أبي يوسف رحمه الله تمالي لا تازمها عمدة الوفاة وان ورثته بالفرار وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول لما تزوجها بعمد الاوليمين فقد اتصفت بصفة الآخرية ولكن همذه الصفة يعرض أن تزول عنها بأن يتزوج غـيرها فلا يحكم بالطلاق لهذا فاذا لم يتزوج غـيرها حتى مات تقررت صفة الآخرية فيها من حين تزوجها فتطلق من ذلك الوقت كما لو قال لامرأته اذا حضت فانت طالق فرأت الدملايحكم بوقوع الطلاق لجواز ان ينقطع فيها دون الثلاث وان استمر تبين ان الطلاق كانواقعاً مع أول قطرةمن الدموهذا بخلاف مالو قال ان لم أتزوج عليك لانه جعل عدم التزوج شرطا مفصحا به للطلاق ولا يتحقق هذا الشرط الاعند موته ومالم سحقق الشرط لاينزل الجزاء وبجوزان يفترق الفصلان لاختلاف اللفظ مع التقارب في المعنى كما لو قال لامرأته ان لم أشأ طلافك فانت طالق ثم قال لااشا. لا تطلق مادام حيا ولو قال ان ابيت طلاقك فانت طالق ثم قال قد ابيت طلاقك تطلق وهما في المعني سواء ثم اختلف الجواب لاختلاف لفظ الشرط من الوجه الذي قلنا ﴿قَالَ ﴾ ولو قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج واحدة لم يتزوج قبلها ولا بمدها حتى مات لم تطلق لانها أول امرأة تُزوجهافلا تكون آخرام أة فان صفة الأولية والآخرية لايجتمع في مخلوق واحد لمــا بينهما من التضاد في الممنى في المخلوقين فان احــدهما لمعنى السبق والآخر لمعنى التأخر في الزمانولوقال أول امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأتين في عقدة وإحداهما معتدة وقع الطلاق على التي صح نكاحها لان شرط التزوج في المستقبل يتناول العقد الصحيح دون الفاســـد ونكاح المعتــدة باطل وانما صح نكاح الاخرى فهي فرد سابق في نكاحه فكانت أولا وكذلك لو تزوج امرأة نكاحا فاسدآ ثم تزوج امرأة بعدها بنكاح صحيح طلقت هـذه لان الاولى لما لم يصح نكاحها لم تكن داخلة في كلامه وانما دخلت في كلامه الثانيـة التي صح نكاحها فهي أول امرأة تزوجها وكذلك لوقال لامرأتهان لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق فتزوج امرأة نكاحا فاســداً لم يبر في يمينه بهذا لأن ذكر التزوج في

المستقبل ينصرف الى العقد الصحيح سواء ذكره في موضع النبي أو في موضع الاثبات فان المقصود بالتزوج الحل والمفة وذلك يحصل بالمقد الصحيح دون الفاسد ﴿قالَ ﴾ وان قال أول امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة طلقت حين تزوجها أن مات أولم يمت لانها بنفس العقداستحقت اسم الاولية بصفة التفردية فان دخل بهافلها مهر ونصف مهر نصف مهر بالطلاق الواقع قبل الدخول ومهر بالدخول بها لان الحد قد سقط عنه بشبهة اختلاف المداء والوطء في غير الملك لاينفك عن حد أو مهر فاذا سقط الحد لشبهة وجب المهر وان قال اذا تزوجت أمرأة فهي طالق فتزوج امرأتين في عقدة فاحداهما طالق والخيار اليــه لانا تيقنا بوجود الشرط وهوتزوج امرأة فانفى المرأتين امرأةفلهذا طلقت احداهما بغير عينها لان كل واحدة منهما تزاحم الاخرى في الاسم الذي أوقع الطلاق به ولا وجه للايقاع عليهمالانه علق بالتزوج طلاق امرأة واحدة لاطلاق امرأتين فلهذا تطلق احداهما والخياراليه وان كان نوى امرأة وحدهالم بدين في القضاء ويدين فيا بينه وبين الله تمالى لانه ذكر التزوج بامرأة مطلقائم قيدها بنيته وهو أن تكون وحدها وتقييد المطلق كتخصيص العام وقد بينا أن نية التخصيص في المام صحيحة فيما بينه وبين الله تمالي غير صحيحة في القضاء فكذلك التقييد وان كان قال ان تزوجت امرأةوحدها ثم تزوج امرأتين في عقدة لم تطلق واحدة منهما لان التقييد هنا ينص كلامه وواحدة منهما لم تنصف بتلك الصفة التي نص عليها في الشرط لانضام الاخرى اليهافي العقدوان تزوج أخرى بعمه طلقت لانها موصوفة بالصفةالتي نص عليها في الشرط فانها امرأة تزوجها وحمدها وهوكما لوقال اذا تزوجت امرأة سودا، فهي طالق فتزوج بيضاوين ثم تزوج سودا، تطلق الثالثة بخلاف قوله أول امرأة أتزوجها لأن هناك نص في الشرط على وصفين الفردية والسبق وقد المدم في الثالثة مبفةالسبق وهنا الشرط صفة واحدة وهي الفردية وقد وجد ذلك في الثالثة فلهذا تطلق وان قال يوم أتزوج فلانة فهى طالق فأمر رجلافزوجها اياه فهى طالق لانه تزوجها بِمِبارة الوكيل فكانه تزوجها بمبارة نفسه وهذا لان الوكيل في النكاح معـبر حتى لايتملق به شيُّ من المهدة ولايستغني عن اضافة العقد الى الموكل وبه فارق البيع والشراء اذا حلف لايفعله فأمر غيره حتى باشره لميحنث في يمينه لان العاقد لفيره في البيع والشراء كالعاقد لنفسم حتى تتعلق به العهدة ويستغنى عن اضافة العقد الى الموكل ولا يصير الموكل عاقدا

بمباشرة الوكيل وان عني في النكاح ماولى عقده بنفسه لايدين في القضاء وهو مدين فيما بينه وبين الله تمالي لانه في معنى نيـة التخصيص في العام فان مطلق اللفظ يتناول مباشرته ينفسه ومباشرة الفير له بأمره وكذلك ان حلف أن لايطلقها فأمر غيره فطلقها حنثلان الزوج هو المطلق بعبارة الوكيل فان الوكيل بالطلاق معبر ألاترى أنه لو قال لها أنت طالق ان شئت فشاءت أوقال اختارى فاختارت نفسها كان الزوج هو المطلق لهــا فكذلك هذا وان قال نويت ان أطلقها بلساني لم يدين في القضاء ويدين فيما بينه وبـين الله تمالي لانه نوى التخصيص في اللفظ العام واذا قال لامرأته ولم يدخل بها أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق أو قال أنت طالق وطالق وطالق بانت بالأولى عندنا وعند مالك رحمه الله تطلق ثلاثا لان الواو للجمع فجمعه بين التطليقات بحرف الجمع كجمعه بلفظ الجمع بأن يقول لهما أنت طالق ثلاثًا ولكنا نقول الواو للمطف فلا يقتضي جمماً وليس في آخر كلامه ما يغير موجب أوله لان موجبأول الكلاموقوع الطلاق وهو واقع أوقع الثانية والثالثة أو لم يوقع فتبين بالاولى كاتكام بها ثم قد تكلم بالثانية وهي ليست في عدته وهذا بخلاف مالو ذكر شرطا أو استثناء في آخر كلامه لان في آخر كلامه ماينير موجب أوله فتوقف أوله على آخره ﴿قال﴾ وان قال لها أنت طالق واحدة بمدها أخريأو قبل أخرىفهي طالق واحدة وهذا الجنس من المسائل منبني على أصلين (أحدهما) أنه متى ذكر النعت بين اسمين فان الحق مه حرف الكنامة وهو حرف الهاء كان نعتاً للمذكور آخراً وان لم يلحق كان نعتاً للمذكور أولا تقول جاءني زىد قبل عمرو فيكون قبل نمتالمجيء زيد واذا قلت قبله عمرو كان نمتالمجيء عمرو (والثاني) أن من أقر بطلاق سابق يكون ذلك القاعا منه في الحاللان من ضرورة الاستناد الوقوع في الحال وهو مالك للايقاع غير مالك للاسناد أذا عرفنا هذا فنقول اذا قال لامرأته ولم بدخل ما أنت طالق واحدة قبل أخرى تطلق واحدة لان قبل نمت للاولى ومعناه قبل أخري تقع عليك فتبين بالاولى ولو قال قبلها أخرى تطلق اثنتين لان قبل لعت للمــــــــ كور آخرا فكانه قال قبلها أخرى وقعت عليك وهذا منه اسناد للثانية الى وقت ماض فيكون موقعاً لها فى الحال مع الاولى ولو قال بعد أخرى تطلق أثنتين لان بعد نمت للأولىفيكون معناه بمد أخرى وقعت عليك ولو قال بمدها أخرى تطلق واحدة لان بمدها هنا نعت للثانيــة وممناه بمدها أخرى تقع عليك فتبين بالأولى ﴿ قال ﴾ ولو قال مع أخرى أوممها أخرى تطلق

اثنتين لان كلة مع للقران فقد قرن احدى التطليقتين بالاخرى واوقعهما جميماً وكذلكان قال اثنتين مع واحدة أو معها واحدة أو قبلها واحدة فهي طالق ثلانًا لمــا قلنا ﴿ قال ﴾ ولو قال أنت طالق واحدة ونصفا قبل الدخول كانت طالقا اثنتين عندنا وعند زفر رحمــه الله تمالى واحدة لان نصف التطليقة كمالها فكأنه قالأنت طالق واحدة وواحدة ولكنا نقول هذا كله ككلام واحد معنى لانه لا عكنه أن يمبر عن واحدة ونصف بعبارة أوجز من هذه فان لواحدة ونصف عبارتين اما هذه واما اثنتان الا نصف وذلك لايصير معلوما الا بالاستثناء وهذا مملوم في نفسه فهو أولى العبارتين واذا كان كلاما واحــداً معنى لا يفصل بمضيه عن بمض تخلاف قوله واحيدة وواحدة فكأنهما عبارتان لأن للانتين عبارة أوجز من هذه وهو أن نقول اثنتين وكذلك لو قال أنت طالق احدى وعشر بن عندنا تطلق ثلاثًا لانه ليس لهذا العدد عبارة أوجز من هذه فكان السكلام واحداً معنى وعند زفر رحمه الله تمالي تطلق واحدة لانهما كلامان أحدهما ممطوف على الآخر فتبين بالاولى وان قال احدي عشرة تطلق ثلاثا بالاتفاق لانه ليس بينهما حرف العطف فكان البكل واحدا ولو قال احدى وعشرة عندنا تطلق ثلاثا وعند زفر رحمه الله تعالى واحدة لانه لما ذكر حرف المطف كان كلامين وكذلك لو قال واحدة ومائة عندنا تطلق ثلاثًا وقال زفر رحمه الله تمالي واحدة وعن أبي نوسف رحمـه الله تمالي أن هنا تطلق واحــدة لان المبارة الممروفة لهذا العدد مائة وواحدة فاذا غير ذلك تفرق كلامه فتبين بالاولى ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال أنت طالق البتة أو قال البائن ينوى ثلاثًا فهي ثلاث لأن البتــة عبارة عن القطع وقد بينا أن القطم نوعان فهو منية الثلاث ينوى أحد نوعي القطع فيعمل منيته وكذلك لو قال أنت طالق حراماً ينوى ثلاثًا فهو كما نوى لانه نوى أحد نوعى الحرمة وكذلك لو قال طالق الحرام فهذا وقوله حرام سواءويستوى الكان دخل مها أولم بدخــل مها لان الكلمة واحدة فان ماذكر بعد قوله طالق تفسير لهذه الكلمة فهذا وقوله انت طالق ثلاثا سواءوان قال انت طالق الطلاق أوطلاقا فان نوى الاأا فثلاث وان نوى واحدة فواحدة رجعيةوان عني بطالق تطليقة وبالطلاق أخرى فهي ثنتان رجميتان ان كان مدخل بها لان هذه الالفاظ مشتقةمن لفظ صريح الطلاق وانلم يدخل بها فواحدة بائنة فانهلانوى بكل كلمة تطليقة كان هذا عنزلة قوله انت طالق انت طالق فتبين بالأولى فان قال انت طالق الطلاق كله فهي طالق

ثلاثًا كانت له نية أو لم تكن لا ته صرح بالقاع كل الطلاق وهو ثلاث ومع التصريح لاحاجة الى النيـة وان قال انت طالق أخبث الطلاق أو أشــد الطلاق أو أعظم الطلاق أو أكبر الطلاق فهذا كله باب واحد فان نوى ثلاثًا فثلاث وان نوى واحدة أو لم يكن له نية فهي واحدة باثنة لما بينا ان معنى العظم والكبر والشدة يظهر في الحكم فهذا وقوله طالق بأثن سواً وان قال انت طالق اكبر الطلاق فهي ثلاث لايدين فيها اذا قال نويت واحدة لان الكثرة والقلة في المدد فقد صرح بإيقاع أكثر ماعلك عليها من الطلاق ومع التصريح لاحاجة الى النية ولو قال أسوء الطلاق أو شره أو أفحشه فهو وقوله اخبث الطلاق سواء على ما بينا وان قال أكل الطلاق أو أتم الطلاق فهي واحددة رجعية لانه ليس في لفظمه مايني عن العظم والشدة ولو قال انت طالق طول كذا أو عرض كذا فهي واحدة باثنة لان الطول والمرض فيه اشارة الى معنى الشدة فان الامر اذا اشتد على انسان بقول كان لهـــذا الأمر طول وعرض فتكون واحــدة بائنــة ولا تكون ثلاثا وان نواهــا لان الطول والعرض للشئ الواحد فكانه قال أنت طالق وأحدة طولها وعرضها كذا وهذا لاتسم فيه نية الثلاث ولو قال أنت طالق خير الطلاق أو أعدل الطلاق أو أحسن الطلاق فهـ ذا عنزلة قوله أنت طالق للسنة لان الأعـ دل والاحسن مايوافق السنة وانمــا يوصف بالخيرية مايوافق السينة حتى يقع بهذا تطليقة رجمية في وقت السينة وان نوى ثلاثًا فثلاث بمنزلة قوله أنت طالق للسنة ﴿ قال ﴾ ولو قال لها أنت طالق ان ركبتوهي را كبة فحكت كذلك ساعة طلفت لان الركوب مستدام حتى تضرب له المدة يقال ركبت وما والاستدامة على ما يستدام انشاء قال الله تمالي واما ينسينك الشيطان فلا تقمد بمل الذكري أي لاتمكث قاعداً وكذلك لو قال أنت طالق أن قمدت وهي قاعدة أو ان قمت وهي قائمة أو ان مشيت وهي ماشية أو ان الكاِّت وهي متكثة فيكثت كذلك ساعة يحنث بخلاف مالو قال أنت طالق ان دخلت الدار وهي في الدار فمكثت كذلك لم تطلق حتى يخرج وتدخل لان الدخول ليس بمستدام فأنه انفصال من الخارج الى الداخل ألا ترى أنه لاتضرب له المدة فلا يقال دخل يوما وانما يقال دخل وسكن يوما والخروج نظير الدخول لأنه انفصال من الداخــل الى الخارج فلا يكون لاســـتـدامته حكم انشائه ولو قال أنت طالق مابين تطليقة الى ثلاث أو من تطليقة الى ثلاث ففي القياس تطلق واحدة وهو

قول زفر رحمه الله تمالي لانه جمل الاولى والثالثة غاية والغاية حد فلا تدخل في المحــدود كقوله بعت منك من هذا الحائط الى هذا الحائط فيكون الواقع مابين الغايتين وهي الواحدة وفي الاستحسان وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تطلق ثلاثالان الحد انما يكون في ذوى المساحات فامافي عرف اللسان انما يراد بمثل هذا الكلام دُخُولُ الكل فان الرجل يقول خـند من مالى من درهم الى عشرة فيكون له أخـند العشرة ويقول كل من الملح الى الحلو فيكون المراد تعميم الاذن ومطلق الكلام محمول على عرف أهل اللسان وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول القياس ما قاله زفر ان الحد غير المحدود ولكن في ادخال الاولى ضرورة لانه أوقع الثانية ولانانية قبل الاولى ولابد للكلام من ابتـــــــــاء فاذا لم يوقع الاولى تصير الثانية ابتداء فلا يمكن القاعها أيضا فلا جـل الضرورة أدخلت الغاية الاولى ولاضرورةفي الغاية الثانية فاخذت فيها بالقياس وقلت تطلق أثنتين وهذا لأن الغاية التي ينتهي الكلام اليها قد لاتدخل كالليل في قوله تمالى ثم أتموا الصيام الى الليل وقد تدخيل كالمرافق والكعبين في الوضوء والطلاق بالشك لايقع فأن قال أردت واحدة لايدين في القضاء وهو يدين فيما بينه وبين الله تمالي لاحتمال الكلام مانوي وان قال أنت طالق مابين واحدة الى أخرى فني قياس تول زفر لايقع شي وفي قول أبي حنيفة تطلق واحدة وعندهما تطلق اثنتين وان قال من واحدة الى واحدة قيل هو على الخلاف وقيــل تقع واحدة عندهم جميماً لانالشي لايكون غاية نفسه فكان قوله الى واحدة لغوا وان قال أنت طالق واحدة أولاشي فهي طالق تطليقة رجمية في قول أبي يوسف رحمه الله تمالي الأول وهو قول محمد رحمه الله تمالى ثم رجع أبو يوسف رحمه الله تمالى وقال لايقع شئ وكذلك لو قال أنت طالق ثلاثا أولائي فهو على هذا الخلاف وجه قوله الاول ان حرف أولا ثبات أحد المذكورين فيما تتخللهما وانما يتخلل هنا قوله واحددة أولاشئ وقوله ثلاثا أولاشئ فيسقط اعتبار هذا اللفظ ويبقى قوله أنت طالق فيقع ب تطليقة رجمية وجه قوله الاخر ان حَرْفَ أُو للتَّخْيِيرُ لأَنْ مُوجِبُهُ الْبَاتُ أُحَــُدُ اللَّهُ كُورِينَ فَقَدْ خَيْرُ نَفْسُهُ بِينِ أَنْ يَقْعُ عَلِيهُا واحدة أو لايقع عليها شي واحدهما موجود فلا يثبت بهذا الكلام شي كما لوجم بين امرأته وأجنبية وقال هذه طالق أو هذه لم يقع شئ وهذا لان الكلام اذا اقترن به ذكر المددكان المامل هو المدد لاقوله انت طالق وقد خرج ذكر المدد من أن يكون عزيمة

بحرف أو فلا يقع عليها شيُّ وان قال أنت طالق أو غير طالق أو قال أنت طالق أولاأو قال أنت طالق أولا شي لم يقع عليها شي لانه انما أدخل حرف الواوبين طلاق وغير طلاق فتخرج به كلمة الايقاع من أن تكون عزيمة فلا يقع شئ كما لو قال لعبده أنت حر أو عبد وان قال أنت طالق واحدة في اثنت ين فهو الاثلان حرف في قد يكون بمعنى الواو لان حروف الصلات يقوم بمضهامقام بمضوان نوى واحدة مع اثنتين يقع ثلاث أيضاً سواء دخل بها أو لم يدخل بها لان حرف في يذكر بمعني مع قال الله تمالي فادخيلي في عبادي أي مع عبادي ويقال دخـل الامـير البلدة في جنده أي مع جنده وان نوى حساب الضرب فهي وأحدة عندنًا وعند زفر رخمه الله تمالي اثنتان لان هذا شيَّ معروف عند أهل الحساب ان واحدا أذاضرب في اثنين يكون آئنين فيحمل كالامه عليهما ذا نوى ولكنا نقول الضرب انما يكون في المسوحات لا في الطلاق و تأثير الضرب في تكثير الاجزاء لا في زيادة المال والتطليقة الواحدة وان كثرت أجزاؤها لاتصير أكثرمن واحدة كما لو قال أنت طللق نصف تطليقة وسدسها وثلثها لم يقع ألا واحدة فهذا مثله وعلى هذا لوقال اثنتين في اثنتين ونوي الضرب عندنا تطلق اثنتين وعند زفر رحمه الله تمالي ثلاثًا لان انسين في اثنين يكون أربعة ولكن الطلاق لا يكون أكثر من ثلاث وعلى هذا مسائل الاقرار اذا قال لفــلان على عشرة دراهم فی عشرةدراهم ونوی حساب الضرب فعلیه عشرة عندنا ومائة عند زفر رحمه الله تمالی وان نوی عشرة وعشرة فعلیه عشرون وکذلك لو قال درهم فی دینار أو كر حنطة في كر شمير لم يكن عليه الا المذكور اولا عندنا الا أن نقول نويت الواو أو حرف مع فيلزمه جميع ذلك حينئذ ويحلفهالفاضي بالله ما أردت الاقرار ىذلك كله يعـني اذاكان الخصم مدعياً بجميع ذلك ﴿ قال ﴾ وانكان له ثلاث نسوة فقال فلانة طالق ثلاثًا وفلانة أو فلانة فالاولى طالق والخيار اليه في الاخريين يوقع على أيتهما شاء لان حرف التخبير انما ذكر بين الاخريين فكان كلامه عزيمة في الاولى فيقع الطلاق عليها ويخـير في الاخريين عـنزلة قوله هـذه طالق واحدى هاتين وكذلك الجواب في المتق وقـد بينا الفرق بـين هذين الفصلين وبين قوله والله لا أكلم فلانا وفلانا أو فلانا فيما أمليناه من شرح الجامع واستوضح في الكتاب هذه المسئلة بما اذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا وقد استقرضت ألف درهم من فسلان أو فسلان كانب الطلاق وافعاً عليها وهو مخسير في الالف يقربها

لأحدهما وبحلف للآخر ما استقرض منه شيئاً وهذا غير مشكل لان حرف التخيير انمياً ذكر في الافرار لافي الايقاع فيبقى موقعاً للطـلاق على امرأته عزما ولو قال فـلانة طالق ثلاثًا أو فــــلانة وفلانة طلقت الثالثة والخيار اليه في الاوليين لانه انمـــا أدخل حرف التخيير بين الاوليين وان سماعة رحمه الله تمالي بروى عن محمد رحمه الله تمالي آنه يخير بين الايقاع على الاولى والأخريـين بمنزلة فوله هذا طالق أو هاتان وجمل على تلك الرواية هذه المسئلة كسئلة اليمين والفرق بينهما على ظاهر الرواية قد استقصينا شرحه في الجامــم وان قال فلانة طالق ثلاثا وفلانة ممها يقع على كل واحدة منهـما ثلاث تطليقات لانه عطف الثانية على الاولى ولم يذكر لهـا خـبراً فيكون الخبر الاول خبراً للثاني كما هو موجب العطف ولانه ضم الثانية الى الاولى بقوله معها وانما يحقق هذا الضم اذا وقع عليها مثل ماوقه على الاولى فان قال عنيت أن فلانة معهما شاهدة لم يصدق في القضاء وهو مصدق فيما بينه وبين الله تمالى لانه اضمر للثانية خبراً آخر وهو محتمل ولكنه خلاف الظاهر فيدين فما بينه وبين الله تمالى ولا يدين في القضاء وان قال فلانة طالق ثلاثا ثم قال اشركت فلانة ممها في الطلاق وقع على الاخرى ثلاث لازلفظ الاشراك يقتضي التسوية قال الله تمالي في ميراث أولاد الام فهم شركاء في الثلث فيستوى فيــه الذكور والأناث ولانه قد اشركها في كل واحدة مما وقعت على الاولى وهـذا بخلاف مالو قال لامرأتين له بينكما ثلاث تطليقات حيث تطلق كل واحدة اثنتين لأن هناك لم يسبق وقوع شي على واحدة منهما فتنقسم الثلاث بنيهما نصفين قسمة واحدة وهنا قد وقع الثلاث على الاولى فلا يمكنه أن يرفع شيئاً ثما أوقع عليها باشراك الثانية وأنما يمكنه أن يسوى الثانية بها بايقاع الثلاث عليها حتى لو قال لامرأتين أشركتكما في ثلاث تطليقات لم يقع على كل واحدة الا اثنتان ولانه لما أوقع الثلاث على الاولى فكلامه في حق الثانيـة اشراك في حق كل واحدة من الثلاث فكأنه قال بينكما ثلاث تطليقات وهو ينوى ان كل تطليقة بينهما فلهذا تطلق كل واحدة منهماً ثلاثًا وان قال لامرأتين له انتما طالقان ثلاثًا ينوى ان الثلاث بينهما فهو مدين فيما بينه وبين الله تمالى لكون المنوي من محتملات لفظه ولكنه خلاف الظاهر فلامدىن في القضاء وتطلق كل واحدة ثلاثًا وكذلك لو قال لاربع نسوة له انتن طوالق ثلاثًا ينوى أن الثلاث بينهن كان مدينًا فيما بينه وبـين الله تمالى فتطلق كل واحدة واحدة

ألاترىأنه قد نقال أكان أربمة أرغفة على معنى ان كلواحدة أكلت رغيفا ولكنه خلاف الظاهر في الوصف فلامدىن في القضاء وتطلق كل واحدة منهن ثلاثًا وان قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة فهي تطليقة كاملة عندنا وعند نفاة القياس لايقع عليها شئ لان نصف التطليقة غيرمشروع والقاع ماليس عشروع من الزوج باطل ولكنا نقول مالا يحتمل الوصف بالتجزي فذكر بمضه كذكر كله فكان هو موقماً تطليقة كاملة بهذا اللفظ وإلقاع التطليقة مشروع وكذلك كل جزء سماه من نصفأو ثلث أو ربع فهوكذلك وان قال أنت طالق نصني تطليقه فهي طالق واحدة لانه انما أوقع اجزاء تطليقة واحدة ﴿قَالَ﴾ وان قال أنت طالق نصف تطليقة من التطليقات الثلاثوثلث تطليقة وربع تطليقة وقد دخيل بها فهي طالق ثلاثًا لانه أوقع من كل تطليقة من التطليقات الثلاث جزَّ فانه نـكر التطليقة في كلُّ كلة والمنكر اذا أعيد منكراً فالثاني غير الاول ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تمالى فان مع العسر يسرآ ان مع العسر يسرآ لن يغلب عسر يسرين وان قال أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسهالم تطلق الاواحدة لانه أضاف الاجزاء المذكورة الى تطليقة واحدة بحرف الكنابة ولم بذكر مالو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وربعها فمن أصحابنا من تقول هنا تطلق اثنتين لانك اذا جمت هذه الاجزاء المذكورة تكون أكثر من واحدة والاصح انها لاتطلق الا واحدة لانه أضاف الاجزاء المذكورة الى تطليقة واحدة محرف الكنابة فلا يقم الا واحدة ﴿ قالَ ﴿ وَلَوْ قَالَ أَنْتُ طَالَقَ أَنْ لَمْ تَصِنِّمِي كَـذَا وكَذَا لِعمل يعلم انها لاتصنعه أبدآ نحو أن يقول أن لم تمسى السماء بيدك أو ان لم تحولي هذا الحجر ذهبا فهي طالق ساعة تسكلم به بخلاف مالو قال ان لم تدخلي الدار فان هناك لا تطلق حتى تموت لان الشرط فوات الدخول ولا يتحقق ذلك الا ءنـــدموتها فان الدخول منها تتأتى مادامت حية فاماهنا الشرطعدم مس السهاء منها أو تحويل الحجر ذهبا وذلك متحقق في الحال من حيث الظاهر ولانه لافائدة في الانتظار هذا لانه لا يحصل به عجز لم يكن ثابتاً قبله مخلاف مسئلة الدخول على ما بينا و لو وقت وقتا فقال أنت طالق ان لم تمسى السماء اليوم لم تطلق الابعد مضى اليوم عندنا وقال بمض العلماء تطلق في الحال لان فوت الشرط متحقق في الحال ولان الوقت في اليمين المؤقت كالعمر في المطلق في كما لا ينتظر هناك موتها فيكذلك هنا لا ينتظر مضى المدة ولكنا نقول عند ذكر الوقت الشرط عدم الفعل في آخر جزء من اجزاءالنهار وذلك لا يتحقق قبل مجهى، ذلك الوقت ولا نه مذكر الوقت قصد الترفيه على نفسه فيكان هذا عزلة قوله أنت طالق اذا ذهب هذا اليوم فالم يذهب لايقع الطلاق ﴿قال ﴾ رجل قال لامرأته يامطلقة فهي طالق واحدة لانه وصفها بالطلاق حين ناداها به فكان هذا وقوله أنت طالق سواء ألا ترى أنه لو قال لها يازانية كان قاذفا لهاعنزلة قوله أنت زانية فان قال عنيت أنها مطلقة من زوج لهـا قبـلي فان لم يكن لهــا زوج لا يلتفت الى كـلامه لانه نوى الحــال وان كان لهـ ا زوج قبله فهو مدين في القضاء ولا يقع عليها شي لانه نوى حقيقة كلامه فان النداء في الحقيقة بوصف موجود وذلك من طلاق زوج كان قبله ولان حقيقة كلامه الوصف وهو غيير الانقاع ﴿ قال ﴾ وان قال لها طلقتك أمس وهو كاذب كانت طالقافي القضاء فأما فما بينه وبين الله تمالى فهي امرأته لان الاقرار اخبار محتمل للصدق والكذب الاان دينه وعقله محمله على الصدق ويمنعه عن الكذب فحملناً كلامــه في الظاهر على الصدق فأما فما بينه وبين الله تمالى فالمخبر عنه اذا كان كذبالا يصير بالاخبار عنه صدقا فلهذا لايقع شئ وقال، ولو قال لها يابائن أو ياحرام أوما أشبه ذلك من الكلام الذي يشبه الفرقة وهو يريد بذلك ان يسميها تسمية ولا ينوى الطلاق لم تطلق لانا قد بينافي قوله انت بائنانه لايقع الطلاق الا اذا نوى لأن اللفظ مبهم محتمل فكذلك في قوله يابائن فاذا قال لم انو الطلاق كان مدينا في القضاء وفيما بينه وبين الله تمالى وان قال يامطلقة يريد ان يسميها بذلك ولا يربد الطلاق وسمه فيما بينه وبين الله تمالى ولم يصدق في القضاء لأن اللفظ صريح فوقوع الطلاق به يكون بمينه لابنيته بخلاف ماسبق الا ان مانواه محتمل فيدين فما بينه وبين الله تعالى عنزلة قوله عنيت الطلاق عن الوثاق وكذلك لو قال لمبده ياحر يريد أن يسميه بذلك فهو مدين فيما بينــه وبين الله تمالى ولكن يمتق به في القضاء ﴿قَالَ ﴾ ولو قال لا مرأته هذه اختى فهو صادق في ذلك ولا يقع عليها شي لان هــذا الكلام محتمل للاخوة في الدين قال الله تمالي انما المؤمنون اخوة وفي القبيلة قال الله تعالى والى عاد أخاهم هوداً وبالمحتمل لاتثبت الحرمة وعلى هذا لو قال لمملوكه هذا اخي كان صادقا ولم يمتق وان قال هذه اي أو ابنتي من نسب أو رضاع أو قال عي عمتي أو خالتي من نسب أو رضاع فانه يسأل عن ذلك فان ثبت عليمه فرق بينهما وان قال كذبت أوتوهمت فهي امرأته وقد بينا هذا في كتاب النكاح وذكرنا الفرق بينما اذا قال لمملوكه ولزوجتــه وكذلك اذا قال يا أماه أو يا منتاه أو يا عمتاه أو يا خالتاه أويا أختاه أو ياجدتاه كان هذا باطلا ولاتقع به الفرقة لان في موضع النداء المراد احضارها لا تحقيق ذلك الوصف فيها ألا ترى أنه قد يناديها عما لا يتحقق فيها في موضع الإهانة كالكاب والحمار وفي موضع الاكرام كحور المين ونحوه فعرفنا أنه ليس مراده التحقيق وبدون قصد التحقيق لا عمـل لهذا الـكلام في قطع الزوجية فلهذا لا يقعشي ﴿قالَ ﴾قال رجل لامرأته تدوهبت لك طلانك ولا نيةله فهي طالق في القضاء لان ممني كلامه هذا طلقتك بنير عوض فان هبة الشيُّ من غيره جمله له مجانًا ولوقال بمتك طلاقك بكذا فقالت قبلت طلقت فكذلك أذا قال وهبت لك طلاقك تطلق وأن لم تقبل لان أشـتراط قبولهـا لأُجل البدل وان كان ينوى بذلك أن يكون الطلاق في بدهالم يصدق في القضاء لانهخلاف الظاهر فانالهبة تزيل ملك الواهب عن الموهوب وبجعل الطلاق في بدها لا يزول ملكه عن الطلاق وبدين فيما بينــه وبـين الله تمالي وقد روى عن أبي حنيفة رحمــه الله تمالي أنه يدين في القضاء لان هبة الشيُّ من غيره تمليك لذلك الشيُّ منه في الظاهر فيكون هذا تمليكا للأمر منها فان طلقت نفسها فيذلك المجلس طلقت والا فعي امرآته ﴿قَالَ ﴿ وَاذَا قَالَ لآخرأخـبر امرأتي يطلانها فهي طالق سواء أخـبرها به أو لم يخـبرها لان حرف الباء الداصاق فيكون ممناه أخبرها عا أوقعت عليها من الطلاق موصولا بالانقاع وذلك يقتضي انقاعاً سانقاً لا محالة وكذلك لو قال إحمل اليها طلاقها أو بشرها بطلاقها فهي طالق بلغها أولم سلفها لآن معناه بشرها بما أوقعت عليها أو اجمل اليها ما أوقعت عليها وكذلك لوقال أخبرها أنها طالق أو قل لها أنها طالق لان الخـبر وان كان محتمل الصدق والكذب فالأصل فيه الصدق وذلك لايكون الابعد ايقاعه الطلاق علها وكذلك لوقال لعبدة وهيت لك عتقك أوتصدقت عليك بمتقك أو قال لغيره أخبره أنه حر أو يشره بآنه حر أو قل له أنه حركان حراً لما بينا ﴿ قال ﴾ واذا أراد أن يطلق امرأنه فقالت لاتطلقني هب لي طلاقي فقال قد وهبت لك طلاقك تريد بذلك لااطلقك فهي امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى لان كلامه جواب لسؤالها وهي أنما سألته الاعراض عن الانقاع وقد أظهر بكلامه أنه اجابها الى ماسألته فلا يكون ذلك القاعا منه ولو قال لامرأته قد أعرضت عن طلاقك أو صفحت عن طلانك يريد بذلك الطلاق لم تطلق لانه نوى ضد كلامه فان الاعراض عن الشيُّ بترك الخوض فيه وهو ضــ الايقاع ولو قال قد تركت طلاقك أو قد خليت

طلاقك أوقد خليت سبيل طلاقك وهو يربد بذلك الطلاق فهي طالق لان هذا الكلام عتمل يجوز أن يكون مراده تركها بطريق الاعراض عن التصرف فها وبجوز أن يكون المراد تركتها بأن أخرجتهامن بدي بالانقاع فينوى فيه فأن لم ينو الطلاق فليس بشيُّ وان نوى الطلاق فهو طلاق عنزلة الكنايات ﴿قال ﴾ ولو قال لامرأته وقد دخل مها أنتطالق كل يوم فان لم يكن له نية لم تطلق الا واحدة عند ناوعند زفر تطلق ثلاثًا في ثلاثة أيام لان قوله أنت طالق ابقاع وكلة كل تجمع الاسماء فقدجمل نفسه موقماً للطلاق عليها في كل يوموذلك تحدد الوقوع حتى تطلق ثلاثا ألاترى أنهلوقال أنت طالق في كل يوم طلقت ثلاثًا في كل يوم واحدة والكنانقول كلامهصفة وقد وصفهابالطلاق في كل يوم وهي بالتطليقة الواحدة تتصف مه في الأيام كلها وانما جعلنا كلامه القاعا لضرورة تحقيق الوصف وهــذه الضرورة ترتفع بالواحدة ألا ترى أنه لو قال أنت طالق أبداً لم تطلق الا واحدة بخلاف قوله في كل يوم لان حرف في للظرف والزمان ظرف للطلاق من حيث الوقوع فيه فما يكون اليوم ظرفا له لا يصلح الغهد ظرفا له فيتجدد الابقاع لتحقيق مااقتضاه حرف في وفي قوله كل يوم ان قال أردت أنها طالق كل يوم تطليقة أخرى فهو كمانوى وتطلق ثلاثًا في ثلاثة أيام إما لأنه أضمر حرف في أو لانه أضمر التطليقة فكانه قال أنت طالق كل يوم تطليقة ﴿ قال ﴾ وكذلك لو قال أنت طالق اليوم وغداً وبعد غد فان لم يكن له نية فهي واحدة لان بوقوع الواحدة عليها تتصف الطلاق في هذه الايام وان نوى ثلاثًا فهو كما نوى وهي طالق كل يوم واحدة حتى تستكمل ثلاثًا في اليوم الثالث إما لاضمار حرف في أو لاضمار التطليقة ﴿قَالَ ﴾ وان قال أنت طالق مالا يجوز عليك من الطلاق أو مالا يقع عليك من الطلاق فهي طالق واحدة رجعية لان آخر كلامه لغوفانه ليس فيما يملـكه الزوج عليها طلاق موصوف بما ذكر وكذلك أن قال أنت طالق ثلاثاً لا يقمن عليك أو ثلاثا لا بجزن عليك فهي طالق ثلاثا لما بينا وفيالنوادر قالأنت طالق اقبح الطلاق قال عند أبي يوسف رحمه الله تمالى تطلق تطليقة رجمية وعند محمد رحمه الله تعالى تطلق تطليقة بائنة لآنه جمل القبح صفة للطلاق وذلك هو الطلاق المزيل للملك وأبو يوسف زحمـه الله تمالي يقول قد يكون القبح بالايقاع في غير وقت السنة فلا تثبت صفة البينونة بالشك ﴿قال﴾ ولوقال أنتطالق ثلانًا وأنَّا بالخيار ثلاثة أيام فالخيار باطل والطلاق واقع لان اشتراط الخيار للفسخ بعد الوقوع لاللمنع عن الوقوع

والطلاق لا يحتمل الفسيخ بعد وقوعه فيلغو شرط الخيار فيه والعتق كذلك ﴿ قال ﴾ ولوقال لامرأته اذهبي فتزوجي فان كان نوى طلاقا فهو طلاق وان نوى ثلاثا فثلاث وان نوى واحدة فواحدة بائنة وان لم يكن له نية فليس بشئ لان كلامه محتمل فلا يتمين معنى الطلاق فيه الا بالنية وهو محتمل للطلاق لانه ألزمها الذهاب من بيته وروى عن محمد رحمه الله تعالى أنه لو قال لها افلحي أواستفلحي ينوى به الطلاق فهو بمنزلة قوله اذهبي لأن العرب تقول افلح بخير اى اذهب بخير وكذلك لو قال استفلحي لان معناه اطلبي فحلا فكان هذا وقوله تزوجي سواء والله أعلم

## -م اب طلاق الأخرس كا⊸

﴿قَالَ ﴾ واذا طلق الأخرس امرأته في كتاب وهو يكتب جاز عليه من ذلك مايجـوز على الصحيح في كتابه لان الاخرس عاجزعن الكلام وهو قادر على الكتاب فهو الصحيح في الكتاب سواء والاصل أن البيان بالكتاب عنزلة البيان باللسان لان المكنوب حروف منظومة تدل على ممنى مفهوم كالكلام الاترى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموراً بتبليغ الرسالة وقد بلغ تارة بالكتاب وتارة باللسان ثم الكتاب على ثلاثة أوجه (أحدها) ان يكتب طلاقا أو عتاقا على مالا يتبين فيه الخط كالهواء والماء والصخرة الصاء فلا يقع به شيء نوى أو لم ينو لان مشل هـذه الكتابة كصوت لايتبين منه حروف ولو وقـم الطلاق لوقع بمجرد نيته وذلك لا بجوز (والثاني) أن يكتب طلاق أمرأته على مايتبين فيـه الخط ولكن لاعلى رسم كتب الرسالة فهذا ينوى فيه لان مشـل هـذه الكـتابة قد تكون للانقاع وقد تكون لتجربة الخط والقلم والبياض وفيه ينوى كما في الالفاظ التي التي تشبه الطلاق فان كان صحيحاً تبين نيته بلسانه وان كان أخرس تبين نيتمه بكتابه (والثالث) ان يكتب عملى رسم كتب الرسالة طلاق امرأته أو عتاق عبده فيقع الطلاق والعتاق بهـ ذا في القضاء وان قال عنيت به تجربة الخط لابدين في القضاء لانه خلاف الظاهر وهو نظير مالو قال انت طالق ثم قال عنيت الطلاق من وثاق ثم ينظر إلى المكتوب فان كان كتب امرأته طالق فهي طالق سواء بعث الكتاب اليهـ أو لم يبعث وان كان المكتوب اذا وصل اليك كتابي هذا فانت طالق فما لميصل اليها لايقع الطلاق كالوتكام

بما كتب فان ندم على ذلك فمحى ذكر الطلاق من كتابه وترك ماسوي ذلك وبعث بالكتاب اليها فهي طالق أذا وصل اليها الكتاب لوجود الشرط ومحوه كرجوعه عن التمليق فان محى الخطوط كار\_ا وبعث بالبياض البها لم تطلق لأن الشرط لم يوجــد فان ماوصل اليها ليس بكتاب ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت عليه البينة انه كتبه يده فرق بينهما في القضاء لان الثابت بالبينة عليه كالثابت بافراره وان كان الاخرس لا يكتب وكانت له اشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيمه فهو جائز استحسانًا وفي القياس لانقم شيُّ من ذلك باشارته لانه لايتبين باشارته حروف منظومـة فبتي مجرد قصـده الايقاع وبهـذا لا يقع شي الا ترى ان الصحيح لو أشار لا يقع شي من التصرفات باشـارته ولكنه استحسن فقال الاشارة من الأخرس كالعبارة من الناطق ألا ترى أن في العبادات جمل هكذا حتى اذا حرك شفتيه بالتكبير والقرآن جمل ذلك عنزلة القراءة من الناطق فكذلك في المعاملات وهــذا لاجل الضرورة لانه محتاج الى مامحتاج اليــه الناطق فلو لم تجمل اشارته كمبارة الناطق أدى الى أن يموت جوعا وهـذه الضرورة لاتتأتي في حق الناطق ولهذا قلنا المريض وان اعتقل لسانه لا ينفذ تصرفه باشارته لانه لم يقع اليأسءن نطقه واقامة الاشارة مقام المبارة عند وقوع اليأس عن النطق لأجل الضرورةوان لمتكن له اشارة معروفة يعرف ذلك منه أو يشك فيه فهوباطل لانه لا يوقف على مراده بمثل هذه الاشارة فلا يجوز الحكم بها ولم يذكر في الكتاب حكم الطلاق بالفارسية وقد روى عن أبي حنيفة رحمه الله تمالي أن الفارسي اذا قال لامرأته هســته أو قال از زني هسته ينوي في ذلك فان نوى ثلاثًا فثلاث وان نوى واحدة فواحدة رجمية ويستوى ان كان في حال مذاكرة الطلاق أو لم يكن وعنــد أبي نوسف رحمه الله تمالي ان قال هسته ينوي فيــه ولو قال از زني هسته فهي تطليقة رجعية الا أن ينوى ثلاثًا وعنـــذ محمد رحمــــه الله تعالى في قوله بهستمت أو اززني بهستمت انه طلاق وكأنهم جملوا هذا اللفظ تفسيراً للتخلية ولهذا قال زفر رحمه الله تمالي يكون الوافع به بائنا ولكن أبو حنيفة وأبويوسف رحمهما الله تعالى قالا يحتمل أن يكونهذا في معنى التخلية فيكون الواقع به بأننا ويحتمل أن يكون هذا معني لفظ آخر فلا تثبت البينونة بالشك ولكنا نقول نحنأعرف بلغتنامنهم والواقع بهذا اللفظ عندنا تطليقة رجمية سواء نوى الطلاق أو لم ينو أو نوى الثلاث أو لم ينو لان هذا اللفظ

## - ﷺ باب الشهادة في الطلاق ﴾

﴿ قَالَ ﴾ رضي الله عنه وإذا شهد شاهدان أنه طلق احدى امرأتيه بمينها وقالا قد سماها لنا لكنا نسيناها فشهادتهما باطلة عندنا وقال زفر رحمه الله تمالي تقبل شهادتهما ومحال بينه وبينهما أذا شهدا بالثلاث حتى يبين المطلقة منهما لان الثابت بشهادتهما كالثابت باقرار الزوج ولو أقر أنه طلق احداهما بمينها وقال قد نسيتها امر أن لا بقرب واحدة منهما حتى تذكر وهـذا لان الشهادة على الطلاق مقبولة من غير دعوى وأنما تنمدم الدعوي اذا لم يعرفا المطلقة منهما فوجب قبول شهادتهما بقيدر ماحفظا من كلام الزوج ولكنا نقول قد أقراعلي أنفسهما بالغفلة وبأنهما ضيما شهادتهما ولان القاضي اماأن يقضي بطلاق إحداهما بغير عينها فيكون هذا قضاء بغير ماشهدا أو يقضى بطلاق احداهما بعينها ولا تتمكن من ذلك بهذه الشهادة لأنهما لم يعينا وليست احمداهما بأولى من الأخرى فاذا تعذر القضامها بطلت الشهادة لأنها لاتكون موجبة بدون القضاء بخلاف اقرار الزوج فأنه موجب ينفسه قبل أن يتصل به القضاء فكان ملزما اياه البيان وان شهدا أنه طلق احداهما بغير عينها ففي القياس لاتقبل هذه الشهادة أيضا لان المشهود له مجهول وجهالة المشهود له تمنع صمة الشهادة ولـكنه استحسن فقال تقبل الشهادة وبجبر على أن يوقع الطلاق على احداهما لان الجهالة في المشهود له لاتمنع صحة الشهادة لعينها بل لانعدام الدعوى فان الدعوى من الحبهول لا تتحقق وهذا لأيوجد في الطلاق فان الشهادة على الطلاق تقبل حسبة من غيير دعوي وهما أثبتا بشهادتهما قول الزوج احداهماطالق فكأن القاضي سمع ذلك من الزوج فيجبره على أن يوقع على احداهما ﴿ قال ﴾ واذا قال الرجل فلانة بنت فلان طالق وسمى امرأته ونسيها ثم قال عنيت بذلك امرأة أجنبية علىذلك الاسم والنسبلم يصدق والطلاق واقع على امرآته في

القضاء لان كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن وله ولاية الابقاع على امرأته دون الاجنبية فلايصدق فما يدعى من الفاء كلامه في القضاء ولكن بدين فما بينه وبين الله تعالى لأن ماقاله محتمل وبجوز أن يكون مراده أن فلانة طالق من زوجها على سبيل الحكاية أوعلى سبيل الانقاع فيكون موقوفا على اجازة الزوج ولايسم امرأته ان تقيم معه لانها مأمورة باتباع الظاهر كالفاضي فان قال هذه المرأة التي عنيتها امرأتي وصدقته في ذلك وقع الطلاق عليها لاقرار الزوج بأنها هي المطلقة ولم يصدق على ابطال الطلاق عن المرأة المعروفة بذلك لأنها تمينت للطلاق في الحكم وهو متهم في صرف الطلاق عنها فلا يصدق الا أن يشهد الشهود على نكاحها قبل أن يتكلم بطلاقها أو على اقرارهما قبل ذلك فينئذ يقع الطلاق عليها دون المعروفة لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ولوكان تحتسه معروفتان على اسم ونسب واحد فطلق بذلك الاسم والنسب كان البيان اليه يوقع الطلاق على أيتهماشا وفكذلك هنا وكذلك ان صدقته للرأة المعروفة بذلك وفي هذا نوع اشكال فان المعروفة متهمة في هذا النصديق كما أن الزوج متهم في الاقرار ولكنه لم يعتبر هذا الجانب لان الحق لهاوقد تصادقًا على قيام النكاح بينهما باعتبار أم محتمل ولو تصادقًا على النكاح ابتداء ثبت في الحكم بتصادقهما فكذلك اذا تصادقا على بقاء النكاح بينهما ﴿ قَالَ ﴾ وأن قال فلانة طالق وذلك اسم امرأته طلقت امرأته ولم يصدق على صرف الطلاق عنها لأن كلامه ايقاع وله ولاية الانقاع على زوجته وقد بينا ان كلام العاقل محمول على الصحة فتعينت زوجته لهــذا والمتاق في هذا قياس الطلاق وهــذا بخلاف الاقرار اذا قال لفــلان على ألف درهم فجاء رجل على ذلك الاسم وادعى المال لم يلزمه المال الاأن يشهد الشهود على اقراره أنه عناهلان الاقرار من المقر تصرف في ذمته من حيث الالتزام فلا يتمين المقر له الا بدليل موجب للتمين وذلك اشارته اليه واقراره أنه عناه فأما الطلاق والعتاق تصرف على المحل بالانقاع وزوجته ومملوكته متعينة لذلك توضيحه انجالة المقر له تمنع صحة الاقرار وبمجرد ذكر الاسم لاترتفع الجيالة وجهالة المطلقة والمعتقة لاتمنع صحة الايقاع ولان المال بالشك لايستوجب والطلاق والمتاق يؤخذ فيهما بالاحتياط وكذلك في الاقرار ولو قال لفلان بن فلان على ألف درهم فالمقر له بهذا القدر لايصير معلوما كما في الدعوى والشهادة بذكر اسمـــه واسم أبيه لايصير معلوما الابذكر اسم جده أو بنسبه ألى فخذ أويشير اليه فينئذ يصير

معلوماً ويلزمه المال له بالاقرار ﴿ قال ﴾ واذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا وجحد الزوج والمرأة ذلك فرق بيهما لان المشهود به حرمتها عليه والحل والحرمة حق الله تمالي فتقبل الشهادة عليه من غير دعوى كما لو شهدوا محرمتها عليه والحل والحرمة حق الله تمالي فتقبل الشهادة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة وهذا لانهم يشهدون ان وطأه اياها بمد هذا زنا والشهادة على الزنا تقبل من غير دعوى فكذلك على ما يتضمن معنى الزنا وعلى هذا الشهادة على ءتق الامة تقبل من غير دغوى وفي الشهادة على عتق المبد اختلاف عند أبي حنيفة لا تقبل من غير دعوى وعندهما تقبل على ما نبينه في كتاب المتاق ان شاء الله تمالي ﴿قال ﴾ واذا كان له امرأتان احداهما نكاحها صيح الاخرى نكاحها فاسد واسمهما واحد وقال فلانة طالق ثم قال عنيت التي نكاحها فاسد لم يصدق في القضاء لأنها بالنكاح الفاسيد لم تصرمحلا لوقوع طلاقه عليها فهي كالاجنبية وألتي نكاحها صحيح محل لوقوع طلاقه عليها فمطلق الاسم بتناولها ولا يصدق في ضرفه عنها في الفضاء وان كان يصــدق فيما بينه وبـين الله تمالي كما لو قال نويت أجنبية وكـذلك لو قال احدى امرأتي طالق لانه أوقع الطلاق بهـذا اللفظ على امرأته وهي التي صح نكاحها دون الاخري لان بالنكاح الفاسدلا تصيرهي امرأته فكانه ليس في نكاحه الا امرأة واحدة فقال احدى أمرأتي طالق ولو قال احداكماطالق لم تطلق امرأته الا أن يعينها لا نه أوقع الطلاق على أحدى اللتين خاطبهما وأشار البهما واحداهما ليست بمحل لطلاقه فلا نتمين امرأته الا بالنية كما لو جمع بين اسرأته وأجنبية وقال احداكما طالق ولو كان في بدء عبدان فاشتري أحدهما شراة صحيحاً واشترى الآخر شراة فاسداً فقال أحدكما حر أو أحد عبدي حر فهو سواء والقول قوله في البيان لان المشترى شراء فاسدا صار مملوكا له بالقبض وصار محلا لمتقه كالمشترى شراء صحيحاً فكان كلامه القاعا سواء قال أحد عبدي أو قال احديكا فكان البيان اليه مخلاف الاولى فان التي نكاخها فاسد ليست بمحل لطلاقه ﴿ قال ﴾ وان قال فلانة بنت فلاز، طالق فسمى امرأته ونسبها إلى غيير أبيها لمنطلق امرأته لانه ما أوقع الطلاق علمها فانه ماأضافها الى نفسه بالنكاح وما أشار اليها ولاعرفها بذكر نسبها انما ذكر امرأة أخرى وأوقع الطلاق عليها عما ذكر من الاسم والنسب فلا يتناول ذلك امرأته كما لو أشار الى أجنبية وقال أنت طالق لم تطلق امرأته وكذلك لو قال فلانة الهمدانية طالق

وامرأته تميمية لم تطلق وكـذلك لو قال فلانة العمياء طالق وامرأته صحيحة العينين فان نوي امرأته بهمذا كله طلقت لانه قصد الابقاع عليها بذكر اسمها وما زاد على ذلك فضل من الكلام وفي هذا تشديد عليه فتعمل نيته وانكان اسم امرأته زينب فقال فلانة طالق يعنى امرأته وانما قال فلانة ولم يسمها فالطلاق واقع عليها وان لم يمنها لم تطلق لانه أوقع الطلاق بذكر مطلق الاسم ومطلق الاسم كإيتناولها يتناول غيرها فكان هذا بمنزلة الايقاع بلفظ الكناية فينوى في ذلك لكون اللفظ مهما محتملا واذا شهد شاهـ د على تطليقتين وشاهد على اللاث والزوج يجحد ذلك أو شهد شاهد بتطليقة والآخر بتطليقتين أو شاهد تطليقة والآخر بثلاث لم تُقبل هذه الشهادة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما وابن أبي ليلي تقبل على الاقل لان المعتبر اتفاق الشاهدين في المعنى دون اللفظ حتى لو شهد أحدها بالهبة والآخر بالتخلي تقبل وقد اتفق الشاهدان على الاقل لان الاقل موجود في الأكثر فصار كما لوشمهد أحدهما بألف والآخر بألف وخسمائة والمدعى يدعى الأكثر تقبل شهادتهما على الاقل وكذلك لوشهد احدهما أنه قال لها أنت طالق والآخر أنه قال لها أنت طالق وطالق أو شهد احدهما أنه طلقها والآخر أنه طلقها وضرتها تقبل شهادتهما على طلاقها لاتفاق الشاهدين عليه ولان الموافقة كما تراعي بين الشاهدين تراعي بين الدعوي والشهادة ثم لو ادعى الفين وشهد شاهدان بألف تقبل الشهادة بالاتفاق فكذلك اذا شهد أحسد الشاهدين بألف والآخر بالفين ينبني أن تقبل على الأُقل و أبو حنيفة رحمـه الله تمالي يقول اختلف الشاهـدات في المشهود به لفظا ومعني فلا تقبل الشهادة كما لو قال احمه اله قال لهما انت خليمة والآخر اله قال لها انت برية وانما قلنا ذلك لان احدهما شهد بالواحدة والاخر شتين أو شلاث والواحدة أصل العدد لا تركب فها والاثنان والشلاث إسم لعدد مركب فكانت المفايرة بينهما على سبيل المضادة ومن حيث ان اللفظ الواحد غير التثنية والجمع والدليل عليه ان مدعى الأثنين أوالثلاثة لايكون مقرآ بالواحــد اذ لو كان مقرآ بالواحد لـكان مرتدا بالشرك بعــد ذلك فينبـني ان تقبل ولان التطليقتين اسم واحد والتطليقة كذلك وبزيادة حرف يتغير الاسمكما يقال زبد وزياد ونصر وناصر وكذلك في الالف والألفين واذا ثبتت المغايرة كان على كل واحد من الأمرين شاهد واحد فلا يتمكن القاضي من القضاء بشئ بخلاف الألف مم الألف

وخسمائة فانهما اسمان أحدهما معطوف على الآخر فيحصل الاتفاق بينهما على الألف لفظا ومعنى وكذلك في قوله طالق وطالق وفي قوله فلانة وفلانة وهــذا بخلاف الدعوى مــم الشيادة فان الاتفاق هناك في اللفظ ليس بشرط فاما بين الشهاد تين الموافقة في اللفظ شرط الاترى انه لو أدعى الفصب أو القتل وشهد شاهدان بالاقرار به تفيل ولو شهد أحد الشاهدين بالنصب والآخر بالاقراريه لاتقبل وهمذا لان الشهادة تعتمد اللفظ ألاترى انها لاتقبل مالم يقل اشهد والذي سطل منذهبهما ماذكر في كتاب الرجوع لو شهد شاهدان تطليقة وشاهدان بثلاث تطليقاتوفرق القاضي بينهما قبل الدخول ثم رجعوا كان ضمان نصف الصداق على شأهدى الثلاث ذون شاهدى الواحدة ولو أعتبر ماقالا ان الواحدة توجد في الثلاث لكان الضمان علمهم جميعا وان شهد أحدهما أنه طلقها ان دخلت الدار وأنها قددخلت وشهد الآخر أنه طلقها ان كلت فلاناوأنها قدكلت فلانا فشهادتهما باطلة لان كل واحد منهما أوقع الطلاق بغير ما أوقع به صاحبه وانما شهدكل واحد منهما لتعليق آخر من الزوج وليس على واحد من الامرين شهادة شاهدين فان شهداحدهما أنه طلقها ثلاثا وشهدالآخر أنه قال لها أنت على حرام ينوي الثلاث فشهادتهما باطلة لاختلافهما في المشهود مه لفظاً وكذلك ان اختلفا في ألفاظ الكنايات كالخلية والبرية لان هذه الالفاظ عندنًا تعمل بحقائق موجياتها فيكون أحدهماشاهدا بالتخلية والآخر بالبراءة وكذلك الاختلاف في مقادير الشروط التي علق بهاالطلاق وفي التعليق والارسال وفي مقادير الجعل وصفاتها وفي اشتراطها وحذفها كل ذلك اختـ لاف في المشهود به لفظاً ومعنى فيمتنع القضاء بهذه الشهادة لانه ليس على كل واحد منهما الاشاهد واحد وبالشاهد الواحد لاتمكن القاضي من القضاء واذا شهد احدهما أنه قال ان دخلت فلانة الدار فهي طالق وفلانة ممها وشهد الآخر أنه قال ان دخلت فلانةالدار فهي طالق وحدها وقددخلت فلانة فهي طالق وحدها لانهما اتفقاعلي أنااشر طدخو لهاواتفقا أن الجزاء طلاقهاأغاتفر دأحدهما نزيادة جزاء ممطوف على طلاقها فيثبت ما اتفقا عليــه ولا يثبت ماتفرد به أحدهما ﴿ قال ﴾ وتجوز شهادة رجل وامرأتين على طلاق المرأة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تمالي وقد بينا هـذا في النكاح وفي الكتاب قالروي عن عمر رضي الله عنه أنه أجاز شهادة رجل وامراً تين في النكاح ﴿ قالَ ﴾ والطلاق عندنا عنزلته ولا يجوز أقل من ذلك حتى اذا شهد بالطلاق رجل وامرأة أوشهد

به أربع نسوة ليس معهن رجل لا تقبل لان الطلاق مما يطلم عليه الرجال ﴿قالَ ﴿ وَلا يجوزُ شرادة الولد على أبيه ولا على غيره بطلاق أمه اذا ادعت ذلك أله لانه شاهد لها والولد منهم في حق أمه فان قيل لا عتبر بدعواها في الشهادة على الطلاق ﴿ قلنا ﴾ نم ولكن اذا وجدت الدعوى منها ففي شهادته اظهار صدق دعواها وفيه منفعة لها حتى او كانت هي تجحد ذلك مع ألاب كانت شهرادته مقبولة عليهما وعلى هـ ذا لو شهد الاب على طلاق ابنته لا تقبل اذا ادعته ويجوز شهادة الاب مع رجل آخر على الله بطلاق امرأته وكذلك شهادة الابن على اليهاذا لم تكن لأمه والحاصل أن الشهادة على الطلاق بمنزلة الشهادة على سائر الحقوق تقبل من الولد على الوالدين ولا تقبل لهما وتقبل من المسلمين على أهل الذمة ولا تقبل من أهل الذمة على المسلمين ﴿ قَالَ ﴾ وإذا زوج رجل أخته ثم شبهد هو وآخر على الزوج بطلاقها تقبل لان شهادة الاخ للأخت بسائر الحقوق مقبولة فكذلك الطلاق وهـذا لان الطلاق حادث بعد النكاح لاصنع للأخ فيـه فلا يمتنع شهادته عليه بسبب مباشرته للنكاح بخلاف ما لو شهد على أصل النكاح أن المرأة قد أجازته فانشهادته لا تقبل لانه هو المزوج وقد قصــد بشهادته تتميم فعله فلا تقبل شــهادته لهذا ﴿ قَالَ ﴾ واذا شهد شاهدان على رجل بالطلاق قبل الدخول فقضى لها ينصف المهر ثم رجعا ضمنا للزوج ذلك إما لأنهما قررا عليهما كان على شرف السقوط عجبي الفرقة من جانبها والمقرر كالموجب أو لان وبوع الفرقة قبل الدخول مسقط لجميع الصداق الا أن يكون مضافا الى الزوج فهما بإضافة السبب الى الزوج وهو الطلاق منما العلة المسقطة من أن تعمل عملها في النصف فكان ذلك كالابجاب منهما فيضمنان اذا رجعا وان رجع أحدهما ضمن الربع وان كان الشاهه رجلًا وامرأتين ثم رجعت امرأة فعليها ثمن المهر وان رجعُوا جميعاً فعلى الرجل ربع المهر وعلى كل امرأة ثمن المهر لان الثابت بشهادة الرجل ضمف ما يثبت بشهادة المرأة فإن عند الاختلاط كل امرأتين تقومان مقام رجل ثم المعتبر في الرجوع بقاءمن بقي على الشهادة لارجوع من رجع حتى لو شهد ثلاثة نفر بحق ثم رجع أحدهم لم يضمن شيئاً لانه قد بتي على الشهادة من يثبت جميع الحق بشهادته فان كان الشاهه بالطلاق رجلين وامرأتين ثم رجع رجل وامرأة كان عليهما ثمن المهر أثلاثا ثلثاه على الرجل وثلثه على المرأة لانه قد بقي على الشهادة من يقوم ثلاثة أرباع الحق به فانما انعدمت الحجة في قدر الربع فلهذا ضمناذلك القدر أثلاثا فان رجمت المرأة الاخرى أيضا لزمها مع الراجمين الاولين ربع المهر لانه قد بقي على الشمادة رجل وهو يقوم بنصف الحق ثم نصف هذا الربع على الرجل الراجع ونصفه على المرأتين وان رجموا جميماً كان على المرأتين سدس المهر وعلى الرجلين الثلث لان الثابت بشهادة كل رجـل مثل الثابت بشهادة المرأتين ﴿قالَ ﴾ وان شهد رجلان بالدخول عندنا وعلى قول الشافعي عليهما ضان مهر المشال لان شاهدي الدخول ثابتان على الشهادة فصاركان الدخول ثابت باقرارالزوج فبقيت شهادة الآخرين بالطلاق بعدالدخول وذلك غير موجب للضمان عليهما اذا رجماً عندنا لان البضع عند خروجه من ملك الزوج غير متقوم واتلاف ما ليس عتقوم لا يوجب الضمان عليهماوعنده البضع متقوم عند خروجه من ملك الزوج عهر المثل كأنه متقوم عند دخوله في ملك الزوج وقد بينا الفرق بينهما في كـ تابالنـكاح ثم نقول لماكانجيع المهر يثبت بشهادة شاهدي الدخول وهما ثابتان على الشهادة لم يضمن الراجمان شيئاً وان رجع شاهدا الدخول ولم يرجع شاهداالطلاق فعليهما نصف المهر لانهقد بقي على الشهادة من شبت بشهادته نصف المهر ألا ترى أنه لولم يوجد شاهدا الدخول كان القاضي بقضي بنصف المهر بشهادة شاهدي الطلاق فأغا انعدمت الحجة برجوعهمافي نصف المهر فيضمنان ذلك وانرجع أحدشاهدي الدخول وأحدشاهدي الطلاق لم يكن على شاهد الطلاق شي لان الثابت بشهادته وشهادة صاحبه نصف المهروقد بقي على الشهادة من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع المهروهو أحد شاهدي الدخول وأحد شاهدي الطلاق فلهذا لايضمن شاهد الطلاق شيئاً ويضمن شاهد الدخول ربع المهر لان الحجة قد انمدمت في قدر الربع وحقيقة المعنى فيه أن نصف المهر ثابت بشهادة شاهدي الدخول خاصة والنصف الآخر ثابت بشهادة الاربعة فالنصف الذي هو ثابت بشهادتهم قد بتي كمال الحجة فيه ببقاء أثنين على الشرادة والنصف الذي قد ثبت بشرادة شاهدي الدخول بق نصفه بقاء أحدها على الشرادة وانمدمت الحجة في نصفه فلهذا ضمن شاهد الدخول ربع المهر وان رجع شاهدا الطلاق مع احدى شاهدي الدخول كان عليهم ضان نصف المهر لانه قد بقي من شبت بشهادته نصف المهر وهو أحد شاهدي الدخول فأغا انمدمت الحجة فيالنصف نضف هذا النصف على شاهد الدخول والنصف الآخر عليهم أثلاثًا لأن نصف المرر ثبت الشهادة شاهدي

الدخول وقد بتي نصفه ببقاء أحدهما فيجب نصفه على الآخر والنصف الآخر شت بشهادة الاربمة وقد بتي واحد على الشهادة فيبتى نصف ذلك النصف سقائه وتنعدم الحجة في نصفه فيكون عليهــم اثلاثًا وان رجموا جميما كان غلى شاهــدى الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى شاهدي الطلاق ربع المهر لان النصف شبت بشهادة شاهدي الدخول خاصة فضمان ذلك علمهما اذا رجما والنصف الآخريثبت بشهادة الاربعة فيكون علمهم أرباعا نصفه على شاهدى الدخول ونصفه على شاهدي الطلاق ﴿ قَالَ ﴾ واذا شهد شاهد واحد على الطلاق فسألت المرأة القاضي أن يضمها على مدى عــدل حتى تأتى بشاهــد آخر لم نفــمل ذلك ودفعها الى زوجها حتى تأتى بقية شهودها لان قيام النكاح والحل بينهما معلوم وبشهادة الواحد لميثبت سبب الحرمة لانها شطر العلة وبشطرالعلة لا يثبت شيُّ من الحكم فيتمسك القاضي بما كان معلوماً له حتى يثبت عنده العارض فان كان الطلاق ثلاثًا أو بائنًا وادعت أن يقية شهودها في المصر وشاهدها هذا عدل حال بينها وبـين الزوج وأجلها ثلاثة أيام حتى ينظر ماتصنع فى شاهدها الآخر وهذا استحسان وفي القياس لايحول بينه وبينها لان الحجــة لم تتم ولكنه استحسن فقال للشهادة طرفان المدد والمدالة ولو وجد تمام المدد تثبت به الحيلولة قبال يسبق الى وهم كل أحد أن المدل صادق في شهادته وباب الفرج مبني علىالاحتياط وليس في هذه الحيلولة كثير ضرر على الزوج ولكن مع هذا لاتكون هذه الحيلولة واجبة على القاضي بل ان فعل فحسن وان لم يفعل ودفعها الى الزوج فلا بأس لان ججة القضاء به لم تتم ألا ترى أنه لو قضى بشهادة الواحد لم ينفذ قضاؤه ﴿قَالَ ﴾ واذا شهد شاهد على تطليقة باثنة وشهد آخرعلى تطليقة رجمية فشهادتهما جأئزة على تطليقة رجمية لانهما الفقاعلي أصل الطلاق وانمأ تفرد أحدهما بزيادة صفةالبينونة فلاشبت ماتفرديه أحدهما والدليل لهماعلي أبي حنيفة رحمه الله في الثلاث مع الواحدة يقولان تفردأ حدهما بالبينونة الغليظة كتفردأ حدهما بالبينونة الخفيفة وعند أبى حنيفة الطلاق اذا قرن بالمددكان المامل هو المدد وكل واحد منهما شاهـ د بالوقوع بلفظ آخر هناك فاما هنا وان الحق صفـة البينونة بالطلاق فوقوع الطلاق يكون بلفظ الطلاق وقد اتفق الشاهدان عليه لفظا توضيحه أن بصفة البينونة لايتغير اصل الطلاق الاترى ان بمضى العدة ينقلب الرجعي باثنا فاما بانضمام الثاني والثالث

تنبير حكم أصل الطلاق ولو شهد أحدهما على تطليقة والآخر على واحدة وواحدة جازت شهادتهما في الواحدة لاتفاق الشاهدين عليها لفظا ومعنى ولو شهد أحدهما على انه طلقها واحمدة وشهد الآخر أنه طلقها واحدة وعشرين أو واحدة ونصفا فقد آنفقا على الواحدة في لفظهما وتكلمامها انما تفرد أحدهما بزيادة لفظ آخر ممطوف على لفظ الواحد فيثبت ما اتفقاً عليه وفرق أ وحنيفة رحمه الله بين هذا وبينما اذا شهد أحدهما بواحدة والآخر باحد عشر قال هناك آحد عشر اسم واحد لانمدام حرف العطف فالشاهد بها لايكون شاهدا بالواحدة لفظا فاما واحدة وعشرون اسمان ينهما حرف المطف فالشاهد بها شاهد بالواحدة لفظا ﴿قال﴾ وان شهد أحدهما نه طلقها واحدة وشهدالا خر انه طلقها نصف واحدة أوشهد أحدهما على نصف واحدة والآخر على ثلث واحدة لم تقبل الشهادة عند ابي حنيفة رحمه الله وتقبل عندهما لان المعتبر عندهما الاتفاق في المعنى وقد وجد فان نصف التطليقة وثلثها كما لها وعند ابي حنيفة يعتبر أتفاق الشاهـدين لفظا ومعنى وبين النصف والكل مغابرة على سبيل المضادة وكذلك النصف غير الثاث فلم يوجه اتفاق الشاهدين لفظاً فلهذا قال لا تقبل الشهادة وان شهد أحدهما أنه قال فلانة طالق لابل فلانة وشهد الآخر أنه قال فلانةطالق يسمى الأولى فقد جازت الشهادة على طلاق الأولى لا تفاق الشاهدين على ذلك لفظا ومعنى وما تفرد أحدهما من الزيادة لم شبت وان شهد أحدهما أنه قال أنت طالق الطلاق كله وشهد الآخر أنه قال أنت طالق بعض الطلاق فعندهما يقضي تطليقةواحدةلا تفاق الشاهدين عليها مهني وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لاتقبل هذه الشرادة لاختلافهما لفظاً والمفايرة بين الحل والبعض على سبيل المضادة ﴿قَالَ ﴾ وان شهد أحدهما أنه قال لهاأنت طالق وشهدالا خراته اقرائه طلقها فالشهادة جائزة لانالطلاق قول وصيغة الافرار والانشاء فيه وأحدة فاختلاف الشهود في الانشاء والاقرار لايكون اختلافاً في المشهود به وكذلك ان اختلفا في المكان والزمان لان القول مما يماد ويكرر ويكون الثاني هو الاول فباختلافهما في المكاذ والزمان لايختلف المشهوديه لفظامخلاف الافعال كالغصب والقتل وقال كوان شهدأ حدهما أنه طلقها عكة يوم النحر وشهد الآخر أنه طلقها في ذلك اليوم بالكوفة كانت شهادتهما باطلة لا لان المشهود به مختلف ولكن لاناتيقنا بكذب أحدهما فان الشخص الواحد في يوم واحد لايكون بمكة والكوفة واذاكانت تهمة الكذب تمنع العمل بالشهادة فالتيقن بالكذب أولى ولا

يقال هذا يتحقق في كرامات الاولياء لانمثل ذلك الولى لا يجحد ماأ وقع من الطلاق حتى يحتاج الى إنباته عليه بالبينة ولانا نبني الاحكام على الظاهر ﴿ قَالَ ﴾ ولو شهدا بذلك على يومين متفرقين بينهما من الايام قدر مايسير الراكب من الكوفة الى مكة تقبل شهادتهـما لان تهمة الكذب هنا منتفية لظهور عدالهما وانما تمدد مكان ماشهدا به وباختيلاف المكان لا يختلف المشهود به وهو الطـ لاق ﴿ قال ﴾ ولو شهد شاهـ دان أنه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة وشهدشاهدان أنه طلق زينب يوم النحر بمكة أو أعتق عبده فشهادتهم جميماً باطلة لان القاضي يتيقن بكذب أحد الفريقين ولا يعرف الصادق من الكاذب فتمذر عليه العمل بشهادتهما ﴿ قَالَ ﴾ فأن جاءت إحدى البينتين قبل صاحبتها فحكم بها ثم جاءت الأخرى لم يلتفت البها لان الاولى تأكدت بقضاء القاضي فتعـين الكذب في الأخري إذ لا يجوز نقض القضاء بالشك وهو نظير مالو ادعى رجلان نكاح امرأة وأقام كل واحــد منهــما البينة واسلويا لم يقض القاضي لواحد منهما ولو سبق احدهما بإقامة البينة وقضي له ثم أقام الآخر البينة لم تقبل بينته لهذا المعنى ﴿قالَ ﴾ ولو قال لامرأتين له اشكرا أكلت هذا الطمام فهي طالق فجاءت كل واحدة منهما بالبينة أنهاأ كلته فشهادتهم جميعا باطلة لتيقننا بكذب أحد الفريقين فالشرط أكل جميع الطعام من واحدة ولا يتصور أن تأكل كل واحدة منهما جميم الطمام فان جاءت احدى البينتين قبل الاخرى فحكم بها ثم جاءت الاخرى لم يلتفت اليها لان بقضائه تمين معنى الصدق في شهادة الفريق الاول فيتعين معنى الكذب في شهادة الفريق الثاني وانكانتا أكلتاه لم تطلق واحدة منهما لان الشرط أكل الواحدة جميم الطعام فان كلمة أي تتناول كل واحدة عن المخاطبتين على الأنفراد وقد بينا هذا والله سبحانهوتمالى أعلم بالصدق والصواب واليه المرجم والمآب

## مر باب طلاق المريض كا⊸

﴿ قال ﴾ رضى الله عنه واذا طلق المريض امرأته ثلاثا أو واحدة بائية ثم مات وهي فى المدة فلا ميراث لها منه فى الفياس وهو أحد أقاويل الشافعي رضى الله تعالى عنه وفى الاستحسان ترث منه وهو قولنا وقال ابن أبي ليلي وان مات بعد انقضاء عدتها ترث منه مالم تتزوج بزوج آخر وهو قول الشافعي رضى الله تعالى عنه وقال مالك رحمه الله وان مات

بعد ماتزوجت بزوج آخر فلها الميراث منه وجهالقياس أنسبب الارث انتهاء الذكاح بالموت ولم يوجد لارتفاعه بالتطليقات والحكم لايثبت بدون السبب كالوكان طلقهاقبل الدخول ولان الميراث يستحق بالنسب تارة وبالزوجية أخرى ولو انقطم النسب لا بقي استحقاق الميراث به سواءكان في صحته أو في مرضه فبكذلك اذا انقطعت الزوجية ولكنا استحسنا لا تفاق الصحابة رضي الله تعالىءنهم فقد روى إبراهيم رحمه الله تعالى قال جاءعروة البارق الى شريح من عند عمر رضي الله تعالى عنه تخمس خصال منهن اذا طلق المريض امرأته ثلاثا ورثته اذا مات وهي في العدة وعن الشمي أن أم البنين منت عيينة بن حصن الفزاري كانت تحت عُمَانُ مِن عَفَانَ رضي الله عنه ففارقها بعد ما حوصر فجاءت الى على رضي الله عنه بعد ما قتل وأخبرته بذلك فقال تركها حتى اذا أشرف على الموت فارقها وورثها منــه وان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه طلق امرأته تماضر آخر التطليقات الثلاث في مرضه فورثها عُمَانَ رضي الله عنه وقال ما اتهمته ولكني أردت السنة وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة الفارتوث ما دامت في المدة وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنها ترث ما لم تتزوج وقال ابن سيرين كانوا يقولون من فر من كتاب الله تمالي رد اليه يمني هــذا الحكم والقياس يترك باجماع الصحابة رضي الله عنهم فان قيل لا اجماع هنا فقد قال ابن الزبير رضي الله عنه في حديث تماضر لوكان الامر الى لما ورثتها وقال عبــد الرحمن من عوف رضي الله عنــه ما طلقتها ضراراً ولا فراراً قلنا معنى قول النالزبير رضى الله عنه ما ورثتها أي لجهلي بوجه الاستحسان فتبين آنه كان يخفي عليه مالم يخف على عثمان رضي الله عنه وفي بعض الروايات أنها سألت الطلاق فمعني قولها ما ورثتها لانها سألت الطلاق وبه نقول ولكن توريث عُمَانَ رَضَى الله عنه اياها بعد سؤالها الطلاق دليـل على أنه كان يورثها قبـله وقد قيـل ماسألته الطلاق ولكنه قال لهما اذا طهرت فآذنيني فلما طهرت آذنته ومهذا لايسقط ميراثها وابن عوف رضي الله عنــه لم ينكر التوريث انما نفيءن نفسه تهمــة الفرار حتى روي ان عُمَان رضى الله عنه عاده فقال لومت ورثتها منه فقال أنا أعلم ذلك ماطلقتها ضرارا ولا فرارا والممنى فيه أنه قصد ابطال حقها عن الميراث تقوله فيرد عليه قصده كا لو وهبجيم ماله من انسان وانما قلنا ذلك لان بمرض الموت تعلق حق الورثة بماله ولهذا عنع عن التبرع بما زاد على الثلث ثم استحقاق الميراث بالسبب والحل فاذاكان تصرفه في المحل بجمل

كالمضاف الى مالعد الموت حكما ابقاء لحق الوارث فتصرفه بالسبب بالرفع يجعل كالمضاف الى ما بعد الموت حكماً بل أولى لان الحكم يضاف الى السبب دون المحل واذا صاركالمضاف كان النكاح بينهما قائماً عند الموت حكما ولهذا قال ان أبي ليلي رضي الله تعالى عنه ان عدتها في حق الميراث لاتنقضي حتى ان لهما الميراث مالم تتزوج فاذا تزوجت فهي التي رضيت يسقوط حقها ولها ذلك كما لو سألته الطلاق في الابتداء ولكنا نقول لما انقضت عدتها حل لها أن تتزوج وذلك دليـل حكمي مناف للنكاح الاول فلا يبقي معــه النكاح جكماكما لو تزوجت وهو نظير وجوب الصلاة على التي انقطع دمها فيما دون العشرة بمضي الوقت يجمل كاداء الصلاة في الحكم بانقضاء العدة وما قاله مالك من بقاء الميراث بمد التزوج بعيــ لان المرأة الواحدة لاترث من زوجـين بحكم النكاح وما قاله يؤدى الى هــذا ثم بعد انقضاء العدة يكون مسقطاً حقها بموض فأنها تقدر على أن تنزوج يزوج آخر فتستحق ميرائه وذلك صحيح من المريض كما لوباع ماله عثل قيمته فاما قبل انقضاء العدة يكون هذا ابطالا لحقها بغير عوض لانها لاتقدر على التزوج وهذا بخلاف النسب فأنه لا ينقطع عجرد قوله انما ينقطع بقضاء القاضي باللمان وذلك أمر حكمي ثم النسب بمد ثبوته لاينقطع ولكن يتبين بنفيه أنه لم يكن ثابتا في ولد أم الولد فيتبين أنه لم يكن له حق في ماله ولكن الكلام من حيث المعنى ليس تقوى فان بمد ثبوت حرمة المحل اما بالطلقات الثلاث و بالمصاهرة يتعذر ابقاء النكاح حكما ولكن بجمل بقاء المدة التي هي حق من حقوق النكاح كبقاءالنكاحفي حكم التوريث بأنفاق الصحابة رضوان الله عليهم ولهذا نوكان الطلاق قبل الدخول لا ترث لانه لاعدة علم ا ولكن هذا في القاء ما كان ثابتالافي البات مالم يكن ثابتا حتى لوكان صحيحا حين طلقها لم ترثمنه وانما أقمنا العدة مقام النكاح لدفع الضرر عنها فاذا كان الطلاق بسؤالها فقد رضيت هي بسقوط حقها فلا ميراث لها منه وان ماتوهي في المدة ﴿ قال ﴾ وان كانت المرأة أمة أو كتابية حين أبانها في مرضه ثم أعتقت الأمة وأسلمت الكتابية فلا ميراث لحا منه وان مات وهي في المدة لانه لم يكن فارآ من ميراثها يوم طلق اذ لم يتعلق حقها بماله في المرض فلو ورثت كان فيــه اقامة العدة مقام النــكاح في ابتداء الاستحقاق بعدالعتق والاسلام وذلك غيرما تفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم فلا يمكن اثباته بالرأى ﴿قالَ ﴾ ولوطلق المريض امرأته تطليقة رجمية ثم مات بعدانقضاء العدة فلا

ميرات لها منه لانعدام السبب عند الموت حقيقة وحكما والهمامات قبل انقضاءالعدة ورثه الآخر لانتهاء النكاح بينهمابالموت واذا طلقها في مرضه تطليقة بائنة ثم صح من مرضه ثم مات من غير ذلك المرضوهي في العدة فلا ميراث لها منه عندنا وقال زفر رحمه الله تعالى ترث منه لأنه صار متهمابالفرار حين طلقها في مرضه ولان حقها كان متعلقا عاله عند الطلاق وعند الموت فلايمتبر ماتخال بينهما فكانه لم يصح حتى مات في مرضه ولكنانقول حقها أغيا تتعلق عياله عرض الموت ومرض الموت ماشصيل مه الموت ولم يوجيد ذلك وكل مرض يعقبه برء فهو بمنزلة حالة الصحة فكأنه طلقها وهو صحيح ثم مرض ومات وان كانت المرأة هي التي ماتت في جميع هذه الوجوه لم يرثها الزوج لأنه رفع السبب باختياره ولم يكن له حق في مالها في حال قيام الزوجية ليبقي ذلك ببقاء العدة ثم جمع بين فصول أربعة أحــدها أن يملق طلافها بفعل نفسه والثاني أن يملق بفعل أجنبي والثالث بمجيء الوقت والرابع بفعلها وكل فصـل من ذلك على وجهـين إما أن يكون التعليق والوقوع في المرض أو التعليق في الصحة والوقوع في المرضأما الفصل الاول وهو ما اذا علق نفمل نفسه وقال أن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثًا ثم دخــل الدار فلها الميراث اذا مات وهي في المــدة أما اذا كان التمليق والوقوع في المرض فلانه متهم بالفرار والقصد الى ابطال حقم اعن ماله وان كان التعليق فيالصحة والوقوع في المرض فكذلك لانه لما أقدم على الشرط في المرض مع علمه أن التطليقات عنده تقم فقد صار قاصداً إلى ايطال حقما فيجعل ذلك كتنحيز الطلاق في هـ نـه ألحالة ويستوى إن كان الشرط فعلا له منه بد أولابد له منه كالأكل والشرب والصلاة لأنه أن لم يكن له من الفعل مد فقد كان له من التعليق ألف مد فأما أذا علق نفعل أجنى فان كان التعليق في المرض فلها الميراث لانه قاصد أبطال حقها عن ماله فهذا والشجيز في حقه سواء وان كان التعليق في الصحة ففعل ذلك الفعل الأجنبي في مرضه فلا ميراث لهما منه الاعلى قول زفر رحمه الله تعالى فانه يقول المعلق بالشرط عنه وجود الشرط كالمنجز من المعلق فيصير عند فعل الأجنبي كأن الزوج طلقها ثلاثا وهو مريض ولكنا نقول لم يوجد من الزوج قصد الفرار لأنه حين علق لم يكن لها حق في ماله ولم يوجد من جهته صنع بعد ذلك في وجود الشرط ولا كان متمكناً من المنع لانه ما كان يقدر على ابطال التعليق ولا على منع الاجنبي من ايجاد الشرط فاما اذا كان التعليق بمضى الوقت

بأن قال اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق فان كان التعليق في المرض فلها الميراث منه لوجود قصده الى الطال حقها بعد ماتعلق عاله وان كان التعليق في الصحة ثم جاء رأس الشهر وهو مريض لم ترثه عندنا لما بينا وقال زفر رحمه الله تعالى ترثه وهذا والاول سواء وكذلك لوقال أنت طالق ثلاثا غداً ثم مرض قبل مجى - الغد فأما اذا علق بفعلها فان كان التعليق في المرض والفعل فعل لها منه بدكدخول الدار وكلام أجني ففعلت فلا ميراث لها لانها لما أقدمت على ايجاد الشرط مع استغنائها عنه فقد صارت راضية بسقوط حقها عن ماله فيكون هـذا عنزلة مالوسألته الطلاق وانكان الفعل فعلالا بدلها منه كالاكل والشرب والصلاة المكتوبة وكلام الابوين أو أحدمن ذوي الرحم المحرم منها فلها الميراث اذا مات وهي في المدة لانها مضطرة الى ايجاد هذاالشرط فلا تصير بالاقدام عليه راضية بسقوط حقها من ماله وتقاضى دينها من الفعل الذي لا بد لها منه اذا كانت تخاف فوت حقها بترك النقاضي فأما اذا كان التمليق في الصحة ففعلت في المرض فان كان لهامن الفعل مد فلا أشكال أنها لا ترث وأن لم يكن لها من الفعل بدفام الليراث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولا ميراث لها في قول محمد رحمه الله تمالي لانه حين علق الزوج الطلاق لم يكن لها في ماله حق فلا يتهم بقصده الفرار ولم يوجد بعد ذلك منه صنع وأكثر ما في الباب أن ينعدم رضاها أو فعلها باعتبار أنها لا تجد منه بدا فيكون هذا كالتعليق نفعل أجنبي أو بمجيء رأس الشهر وقد بينا أن هناك لاترث اذا كان التعليق في الصحة فكذلك هناوهما بقولان هي مضطرة الى الاقدام على هذا الفعل فانهاان لم تقدم تخاف على نفسها أو تخاف العقو بقوان أقدمت سقط حقم افكانت مضطرة ملجأة وهو الذي ألجأهاالي ذلك والاصل أن الملجأ يصير آلة للملجئ والفعل في الحكم كالموجود من الملجئ كالمكره على اتلاف المال فهذا المعنى تصبر كان الفعل وجد من الزوج حكماً فلها الميراث ﴿ قال ﴾ واذا بانت بالايلاء في مرضه فان كان الايلاء منه في مرضه فلها الميراث اذامات وهي في المدة وان كان أصل الأيلاء في صحته فلا ميراث لها لان المولى في الممنى يصيركانه قال ان مضتأريمة أشهر ولم أقربك فمها فأنت طالق تطليقة بأننة وقد بينا في التمليق بمجيء الوقت انه ان كان التمليق في المرض فلها الميراث وان كان التمليق في الصحة فلاميراث لها فكذلك في الايلاءولو قال المريض لامرأته ان شئت فانت طالق ثلاثًا فشاءت أو خيرها فاختارت نفسها لم توث منه لانها رضيت بسقوط حقها فـكانها سألته الطلاق أو

اختلعت منه ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال لها وهو مريض اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثلاثًا فجاء رأس الشهر وهو صحيح فلا ميراث لحا وكذلك لو آلى منها وهو مريض وتمت المدة وهو صيح لا نه حين وقعت الفرقة بينهما لم يكن لهاحق في ماله فكانه بجز طلاقها في هـذه الحالة ولو قال لها وهو صحيح اذا مرضت فأنت طالق ثلاثًا ثم مرض ومات وزئتــه لان المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز ولما جعل الشرط مرضه مع علمه أن عرضه يتعلق حقها بماله فقد قصد الفرار وكان أبو الفاسم الصفار يقول لا ترثه لان الطلاق يقسم عليها عند ابتداء مرضه وعند ذلك هو لايكون صاحب فراش والمريض الذي يتعلق حق الوارث عاله مايضنيه وبجعله صاحب فراش وان قال في مرضه قد كنت طلقتك ثلاثًا في صحتي وقع الطلاق عليها ساعة أقر ولها الميراث منه لأنه متهم بالفراربهذا الأقرار كما يكون متهما بانشاء الطلاق وهــذا لانه في الاسناد الى حالة الصحة متهــم في حقها لانه لو أنشأ الطلاق في هذه الحالة لم يسقط ميرائها فلهذا لانقبل قوله في الاسسناد في حقها ﴿ قَالَ ﴾ وان أقر في مرضه أنه قدجامع أم امرأته في الصحة أو أن بينهما رضاعاً أو انه تزوجها بغير شهود أو في عدة من زوج كان لها قبله لم يصدق في ابطال ميراثها لكونه متهـما في ذلك وبجعل هذا كانشاء سبب الفرقة منه ﴿ قال ﴾ واذا قال لامرأته في مرضه اذا صححت فأنت طالق ثم صح من مرضه وقع الطلاق علماً لوجود الشرطولاميراث لها ان مرض بعد ذلك ومات لا نه حين وقع الطلاق عليها لم يكن لها حق في ماله فلا يكون هو قاصدا الفرار ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا قبل ان أقتـل أو قبـل ان أموت من مرض كذا وكذا بشهر فمات مما قال أو من غيره قبل مضى شهر أو بعده لم تطلق لان ما عرف الوقت به ايس بكائن لأ محالة فصار في معنى الشرط عنزلة قدوم فلان علىما تقدم ولو وقع الطلاق لوقع بعده ولا نكاح بينهما بعدما قتل فلهذا لا تطلق ولهما الميراث فان قال أنت طالق ثلاثًا قبل موتى بشهر ونصف أو بأقل من شهرين فمات بعد مضى ذلك الوقت الذي قاله فجأة أو مرض ثم مات وقع الطلاق عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي قبل موته كما قال ولها الميراث وعندهما لا تطلق لما بينا أن عندهما الموت يصير في معنى الشرط وعند أبي "حنيفة رحمه الله تعالى هو معرف للوقت فانما يقع الطلاق من أوله ولكن عدتها لا تنقضي بما دون الشهرين فكان لها الميراث ويصير الزوج فارا لان الطلاق

لايقع ما لم يشرف على الموت ويتعلق حقها بما له وان كان قال قبل موتى بشهرين أو بأكثر من ذلك ثم مات قبل مضى الشهرين لم يقع الطلاق ولهـا الميراث لان الوقت الذي أضاف اليه الطلاق يوجد بعد كلامه وان عاش مثل ما سمى أو أكثر ثم مات وقع عليها الطلاق قبل موته عاسمي ولا ميراث لها منه لأن العدة قد تنقضي في شهرين بشلات حيض وكذلك لوكان وقت وقوع الطلاق مريضاً اذا كان الكلام في الصحة وان كانت صغيرة أو آيســة فعدتها ثلاثةأشهر ولهــا الميراث الا أن يسمى من الوقت ثلاثة أشهر أو أكثر وهذا كله قول أبي خنيفة رحمه الله تمالي فأما عنمدهم لا يقع الطلاق في شيء من ذلك وان وقت سنة ولها الميراث لان عنه هما الموت في ممنى الشرط فلو وقع الطلاق لوقع بعده ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال لها وهو ضحيح أنت طالق ثلاثًا قبل موتى بشهر ثم مات فجأة بغير مرض فلها المسيراث لأنه ذكر الموت فيها أوقع عليها من الطلاق اليصير به فارا من ميراتها وان استند الوقوع الى حالة الصحة اذا مات قبل انقضاء العدة ﴿ قَالَ ﴾ واذا طلق المريض امرأته واحدة بائنة ثم تزوجها في عديها ثم طلقها قبل أن مدخل بها فعلما عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى باعتبار أن الدخول السابق على العقد الثاني بجعل كالموجود بعده وقد بينا هـذا في كتاب النكاح فلها المهر كاملا والميراث وله علمها الرجمة مادامت في المدة وكذلك لو كان الطلاق الاول في الصحة وهذا نول أبي حنيفة وأبي بوسف رخمهما اللهوعند محمد رحمه الله تعالى لارجعة لهعليها ولهانصف المهر وتتم بقية عدتها من الطلاق الاول لان الطلاق في النكاح الثاني حصل قبل الدخول ولم يبين حكم الميراث ولا ميراث لها منه عند محمد رحمه الله تمالي لأنه لم يلزمها العدة بالطلاق الثاني لأمه طلاق قبل الدخول وحكم الفرار لايثبت بالطلاق قبل الدخول وقال واذا اختلعت نفسها من زوجها في مرضه أو جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها فلا ميراث لها منـــه لان وقوع الفرقة بفعلها إما يقبولها البدل أو بالقاعها الطلاق على نفسها وهذا أبين في استقاط حقها من سؤال الطلاق ﴿قَالَ ﴾ واذا قال المريض لامرأته وهي أمة أنت طالق غداً ثلاثا وقال حين تكلم بالطلاق لم يقصد الفرار اذ لم يكن لها حق في ماله يومئذ ولان الطلاق والعتاق يقمان معالان كل واحــد منهما مضاف الى الغد ثم العتق يصادفها وهي رقيقــة فكذلك

الطلاق يصادفها وهي رقيقة فلا مـيراث لها وكذلك لو كان المولى تـكلم بالعتق قبل كـلام الزوج لان المتق لم يلزمه بقول المولى ألا ترى أنه يمكنه أن سيمها ولا تمتق غدا فلا يصير الزوج فارآ ولان الوقوع يصادفها وهي رقيقة فلو ثبت حقها في ماله آنما يثبت بعد العتق ولا نكاح بينهما بمد المتق ﴿قال ﴾ واذا قال اذا أعتقت فأنت طالق ثلاثا كان فارآ لان الطلاق هنا أغايقع بعد المتق وبعد ماسعلق حقها عاله فقد قصداسقاط حقهافيرد عليه قصده وقال وان قال لها المولى انت حرة غداً وقال الزوج أنت طالق ثلاثًا بعد الغد فان كان يعلم عقالة المولى فهو فار وان لم يعلم بذلك فليس فار لانه لاحق لها في ماله حين علق الزوج لكونها رقيقة ولكنه أذا أضاف الى وقت يعلم أنها تكون حَرةً في ذلك الوقت وان حقها يكون متعلقاً عاله فقد قصد ابطال حقها وان لم يعلم بذلك لم يكن قاصدا اسقاط حقها فلهذا لاترئه وان أعتقها المولى ثم طلقها الزوج ثلاثا وهولا يعلم بالعتق فلها الميراث منه لانها حين عتقت والزوج مريض فقد تعلق حقها في ماله فلو سقط انما يسقط بالقاء به الثلاث وذلك غير مسقط لميرانها مادامت في المدة وجهل الزوج بالعتق لايكون معتبرا في اسقاط حقها وهذا بخلاف ماسبق من قول الزوج لها أنت طالق ثلاثًا بمد غد لان هناك لاحق لها في ماله حين تكلم الزوج بالطلاق ألا ترى انه لو بجز طلاقها في ذلك الوقت لم ترث فلم يكن الزوج مسقطا حقاثابتا لها ولكن اذا كان عالما عقالة المولى فقد أضاف الطلاق الى وقت يعلم حريتها فيهفكان ذلك قصدا منه الاضرار بها فيرد عليه قصده وأن لم يكن عالما عقالة المولى فلم يوجد منه القصد الى أضرارها فلا يكون فارا لهذا ﴿قال ﴾ واذا كانت المرأة حرة كتابية فقال لها انت طالق ثلاثًا غدا ثم اسلمت قبل الغد أو بعده فلا ميراث لها منه لانه حين نكلم الزوج بالطلاق لم يكن لهـا حق في ماله حتى لو بجز الثلاث لم ترث ولم يقصد الاضرار بها بإضافة الطلاق الى الغد لانه ما كان يعلم أنها تسملم قبل مجيُّ الغد ضلم يكن فارآ ﴿قَالَ ﴾ وإذا قال لها اذا أسلمت فأنت طالق ثلاثًا كان فارآ لانه قصد الاضرار بها حدين أضاف الطلاق إلى وقت تعلق حقها بما له وهو مابعد الاسلام وهذا نظير ماسبق اذا قال الصحيح لامرأته اذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم مرض قبل مجيء رأس الشهر لم يكن فارآ ولو قال اذا مرضت فأنت طألق ثلاثا كان فإرآوان أسلمت فظلقها ثلاثا وهو لا يعلم باسلامها فلها الميراث منه لان ابقاع الثلاث كان بعد تعلق حقها بماله وجهل الزوج غير معتبر في اسقاط

حقها بعد ماتعلق عاله ﴿ قال ﴾ واذا أسلمت امرأة الكافر ثم طلقها ثلاثا وهو مريض ثم أسلم ومات وهي في العدة فلا ميراث لها منه لانه حين أوقع الثلاث قبل اسلامه فهو غير فار أذ لم يكن لهــا ميراث منه فان اختلاف الدين يمنع توريث المسلم من الكافر بخــلاف مالو كان أسلم قبل الطلاق وهو يعلم باسلامها أولا يعلم فان هناك أنما أوقع الطلاق بعد ما تملق حقها عاله وكذلك العبد اذا طلق امرأته في مرضه ثم عتق وأصاب مالا فلاميراث لهـ الانه لم يكن فاراً حـ ين طلق لانه ما كان يعـ لم أنه يعتق واذا قال اذا أعتقت فانت طالق ثلاثًا فهو فار لانه بالاضافة الى مابعـد عتقه قاصـد الاضرار بها ﴿ قَالَ ﴾ ولو كانت امرأته أمـة فقال لها في مرضه اذا عتقت أنا وأنت فأنت طالق ثلاثا ثم أعتقا جميماً فلها المراث لاضافته الطلاق الامابعد تعلق حقها بماله ولوقال أنت طالق غدا ثلاثا ثم أعتقااليوم لم يكن لها ميراث لانه حين تكلم بالطلاق لم يكن لها حق في ميرانه وما كان يدري أنهما يعتقان قبل مجبيء الغد فلا يكون بهذه الاضافة قاصدا الا ضرار وكذلك لو قال لها المولى أتما حران غداً وقال الزوج أنت طالق ثلاثًا غداً لم يكن بينهماميراث لان وقوع الثلاث بهـ ذا اللفظ قبـ ل أن يثبت حكم التوريث بينهـ ما فان حكم التوريث يعـ د العتق والطلاق يقترن بالمتق قبل مجيء الغد ﴿ قال ﴾ وان قال لهـا أنت طالق ثلاثًا بعد الغد في القياس لا ميراث لها منه لا نه حين تسكلم بالطلاق لم يكن لها حق في ماله ألا ترى أنه لو بجز لم يكن بينهما توارث ولانه لا يتيقن بعتقهما بعد الغد لجواز أن ببيعهما قبل مجيء الغد ولكنه استحسن فقال اذا كان يعلم بمقالة المولى فلها الميراث وأن لم يعلم فلا ميراث لها منه لان الظاهر بعد مقالة المولى أنهما يعتقان عجى الغد فان الاصل فاؤهما في ملك والبناء على الظاهر واجب حتى يظهر خلافه فهو باضافة الشلاث الى ما بعد الغد بعــد العلم عِمَالَةُ المولى يكون قاصداً الاضرارجا فيكون فارا واذا لم يكن عالما عِمَالَةُ المُولَى لم يكن قاصداً الاضرار بها ﴿ قَالَ ﴾ وان قال زوج أم الولد أو المرتدة وهو حر مريض أنت طالق ثلاثًا اذا مضي شـهر ثم مات المولى قبــل ذلك فعتقت ثم وقع الطلاق عليهــا لم يكن لهــا ميراث منه لأنه بهذه الاضافة لم يقصد الاضرار لأنه ما كان يعلم أن المولي عوت قبل مضى الشهر بخلاف ما لو قال اذا مات مولاك فمتقت فأنت طالق اللان هناك يتحقق أن قصده الاضراريها ﴿ قال ﴾ واذا طلق المكاتب في مرضه امرأته الحرة الازا ثم مات

وهي في المدة وترك وفاء فأديت كتابته أو أعتق قبل أن عوت فلا ميراث لهــا منه لانه حين أوقع الثلاث لم يكن لهـا حق في كسبه فان المـكاتب عبــد وما كان يدرى انه يمتق قبل موته أو يترك وفاء فلم يكن فارا وان كان مكاتبين كتابة واحدة أن اديا عتقا وأن عجزا ردا رقيقين فطلقها في مرضه ثلاثًا ثم مات وترك وفاء فلا ميراث لهــا منه لانه لم يكن لها في ماله حق حسين طلقها ثلاثًا وعليها العـدة حيضـتان لان الطلاق وقع عليها وهي امــة وبرجمون عليها عا أدى من تركة المكاتب عنها كالوكان ادي بنفسه في حياته ﴿ قَالَ ﴾ واذا خرجت الامــة آلينا مسلمة ثم خرج زوجها بعــدها مسلما وهو مريض فطلقها أو لم يطلقها شممات فلا ميراث لوامنه لان العصمة قد انقطعت بينهما بتيان الدارين ولاتوارث بنهما يومئذ ثم لايقع طلاقه علمها يمد ذلك وقد بينا هذا ﴿ قَالَ ﴾ واذا ارتد المسلم نموذ بالله تم قتل أو مات أو لحق مدار الحرب وله امرأة مسلمة لم تنقض عدتها بعد فلها الميراث منه من يوم ارتد لانه بالردة قد اشرف على الهلاك والتوريث يستند الى ذلك الوقت فلإ يعتبر فمله في اسقاط حقها عن ميرانه ولان الردة من الرجل كالموت لانه يستحق قتله بهاوالنكاح كان قامًا بينهما يومئذ فكان لها الميراث وعدتها للات حيض لانه حي حقيقة بعد الردة مالم يقتل والفرقة متى وقعت في حالة الحياة فأنها تعتد بالحيض فأن حاضت قبل ذلك ثلاث حيض أو لم يكن ذخل بها فلا ميراث لها منه لان حكم التوريث انما يتقرر بالموت وان كان يستند الى أول الردة لانه بعد الردة حي حقيقة وانما برث الحي من ألميت لامن الحي فلهذا يعتبر بقاء الوارث وقت موته حتى لو مات ولده قبل موته لم يرثه فكذلك يعتبر قيام عدتها وقت موته فاذا انمدملم يكن لها ميراث ﴿قال ﴾ وان كانت المرأة هي التي ارتدت تممات وهي في العدة فلا ميراث للزوج منها لانه لاتأثير لردتها في زوال ملكها ولهـذا نفذ تصرفها في مالها بعد الردة وهذالان نفسها لم تصر مستحقة بسبب الردة مخلاف الرجل فاذن قد وقمت الفرقة بردتها ولاحق له في مالها ﴿قال ﴾ واذا ارتدت وهي مريضة ثم ماتت أو لحقت بدار الحرب وهي في المدة في القياس لاميرات للزوج منها وهي رواية عن ابي يوسف رضى الله تمالى عنه لانه لاعدةفي جانب الزوجوتوريث الباقي منالميت بشرط بقاء المدة ألًا ترى انه لو طلقها قبل الدخول في مرضه لم يكن لها الميراث لانها ليست في عدته ولكنه استحسن فقالله الميراث لان حقه قد تعلق عالها عرضها فكانت بالردة قاصدة ابطال

حقه فارة عن مير اله فير دعلم اقصدها كافي جانب الزوج بخلاف ما اذا كانت صحيحة حين ارتدت وانما يمتبر قيام المدة وقت الموت وهي كانت في عدته يوم ماتت ولوكانت في نكاحه يوم ماتت كان له الميراث فكذلك اذا كانت في عدته ﴿قال ﴾ واذاطلق المريض امرأته ثلاثا ثم ارتدت عن الأسلام والعياد بالله ثم أسلت ومات وهي في العدة فلا ميراث لها لانها بالردة صارت مبطلة حقها لانها تخرج بها من أن تكون أهلا للميراث فلا يعود حقها بالاسلام بمد ذلك لانه في ممنى المتداء ثبوت الحق وليس بينهما نكاح قائم في هــذه الحالة بخلاف مالو طاوعت ابن زوجها في العدة فجامعها فانه لا ببطل ميراثها لانها مهذه الطواعيــة لم تبطل الفمل من أن تكون أهلا للارث فبقاء ميراثها بقاء المدة ولا تأثير لهذا الفعل في استقاط المدة وهذا بخلاف مالو طاوعت ابن زوجها قبل أن يطلقها الزوج لان الفرقة هناك وقمت بفعلها وذلك مسقط لميراثها ولان تعلق حقها عاله يومئذكان بسبب النكاح وفعلها مؤثر فى رفع النكاح فلهــذا ســقط به ميراثها وكذلك ان أكرهها الابن على ذلك وغلب على نفسها فلا ميراث لها لان الفعل ينعدم من جانبها بهذا السبب وانما تقع الفرقة حكما لثبوت الحرمة من غير أن يصير مضافا الى الزوج فلا ميراث لها منه لان هاء المراث بعد الفرقة بسبب الفرار وذلك عند اضافة الفعل الى الزوج فان كان الزوج أمر ابنه بذلك كان الها الميراث لانه قاصد الى ابطال حقها حين أمر ابنه أن يكرهها على ذلك الفعل فكان فاراً وان كان الزوج هو المرتد بعد ماطلقها ثلاثًا لم يبطل ميراثها لانه لم يوجد منها مايسقط حقها وانما تكرر سبب الفرار من الزوج وبهـذا يتقرر حقها فلا يسقط ﴿ قَالَ ﴾ واذا أسلم أحد الزوجين وأبي الاخران يسلم ففرق بينهما في مرضالزوج تممات لم ترته لانه لولم يفرق بينهما حتى مات لم تر ثه لاختلاف الدين اذ لا تو ارث بين المسلم والكافر فبعد التفريق أولى ﴿قال ﴾ واذاةذف ألمريض امرأته ولاعنهاوفرق بينهما ثممات فلهاالميراث منه لان سبب الفرقة من الزوج وهوقذفه إياها بمد تعلق حقها عاله وهي لأتجد بدآمن الخصومة لدفع عار الزناءن نفسها فلا تصير بذلك راضية بسقوط حقها عنزلة مالو علق الطلاق بفعلها في مرضه ولا بد لها من ذلك الفعل ﴿ قال ﴾ ولو كان قذفها في صحته ثم مرض فلاعنها ثم فرق بينهمافعلي قول في حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله تمالي لها الميراث أيضاو عندمجمد رحمه الله لاميراث لها منه

وهو نظير ماسبق اذا على الطلاق في صحته بفعل لابد أيا منه ففعات ذلك الفعل في مرضه ﴿ قال ﴾ واذا فرق بين العنين وامرأته في مرضه ثم مات وهي في المدة فلا ميراث لهامنه لانها صارت راضية بسقوط حقها حين اختارت الفرقة وكانت تجديدا من هذا الاختيار بأن تصبر حتى بموت الزوج فتتخلص منه وكذلك المعتقة اذا اختارت الفرقة وهذا أولى لان الفرقة هنا أنما تقم عجرد اختيارها نفسها وهي غيير مضطرة الي ذلك ﴿ قَالَ ﴾ وإذا ارتد الزوجان مما والعياذ بالله ثم أسلم أحدهما ومات الآخر فلا ميراث للياقي منه لانهمرتد والمرتد لايرث أحدا فان أسلما مما ثم مات أحدهما كان للآخر الميراث لان وقوع الفرقة بينهما بالموتوان أسلمت المرأة ثممات الزوجمر تدآورثته لاناصراره على الردة بمد اسلامها كانشاء الردة حتى تجمل هـ ذه الفرقة مضاقة الى فعـ ل الزوج فكان لها المـ يراث اذا مات الزوج وهي في المدة فأن طلقها ثلاثًا وهما مرتدان وهو مريض ثم أسلما فلا مبراث لها منه لانه حين طلقها لم يكن حقها متعلقا عاله لردتها فلا يصبر هو فارآ فلو ثبت حقها انما شت بعد اسلامها الله ولا نكاح بينهما بعد اسلامها ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال المريض لامرأته قد طلقتك ثلاثًا في صحتى وانقضت عدتك وصدقته بذلك فلا مبراث لها لان مأتصادقا عليه كالمان أوكالثابت بالبينة في حقهما ولأن الحق في المراث لها وقد أقرت عا يسقط حقها فان أقر لها بدين أو أوصى لها بوصية فهو جائز في قول أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تمالي كما يجوز لأجنبيــة أخرى الاقرار من جميع المال والوصية من الثاث وعنـــد أبي حنيفــة رحمه الله تعالى لها الاقل من مبراثها ومما أقر أو أوصى به هما يقولان قد صارت أجنبية منــه حتى أنها لا ترثه ولها أن تتزوج في الحــال فاقراره لها كاقراره لأجنبية أخرى ولو اعتبرت التهمة لا عتبرت في حق التزويج لان الحل والحرمة يؤخل فيهما بالاحتياط فاذا كان يجوز له أن يتزوج بأختها وأربع سواها ويجوز لها أن تتزوج بزوج آخر عرفنا أنه لا تهمة ولان المانع من صحة الاقرار والوصية لهاكونها وارثة له وذلك ينمدم بالحكم بانقضاء عدتها بيقين وأبو حنيفة رحمه الله تعالى بقول لما مرض والنكاح قائم بينهما في الظاهر فقد صار ممنوعا عن الاقرار والوصية لها فيحتمل أنه واضعهًا على أن تقر بالطلاق في ضحته وبانقضاء عدتها وتصدقه على ذلك لتصحيح اقراره ووصيته لها ولكن هذه التهمة في الزيادة على قدر الميراث فاما في مقــدار الميراث لاتهمــة فلهذا جعلنا لها الاقل وأبطلنا الزيادة على ذلك للتهمة كما لو

سألته في مرضه ان يطلقها ثلاثًا ففمل ثم أقر لها بدين أو أوصى لها يوصية لاتصح الا في الاقل لتمكن تهمــة المواضعة في الزيادة على ذلك وهذه التهمة فيما بينهما وبين سائر الورثة لافي حق الشرع وحـل التزوج حق الشرع فلهذا صدقاعلي ذلك ﴿قالَ ﴾واذا ماتالرجل وقالت امرأته قدكان طلقني ثلاثًا في مرضه ومات وانا في المدةوقال الورثة بل طلقك في صحتمه فالقول قول المرأة لان الورثة مدعون علمها سبب الحرمان وهي جاحمه لذلك فان الطلاق في مرضه لا محرمها فلا تكون هي مقرة بالحرمان كما لو قالت طلقني في حالة نومه ولان الورثة يدعونالطلاق بتاريخ سابق وهي تذكر ذلك التاريخ ولو انكرت اصل الطلاق كان القول قوله ا فكذا اذا أنكرت التاريخ ﴿ قال ﴾ ولوكانت أمة فقالت أعتقت قبل موت زوجي وصدقها المولى وقالت الورثة أعتقت بمد موته فالقول قول الورثة لان سبب الحرمان وهو الرق كان ظاهراً فيها فاذا ادعت زواله قبل الموت وأنكره الورثة كان القول قول الورثة ولانها تدعى تاريخاً سابقاً لمتقها فلا تصدق الا بحجة ولا ممتبر بتصديق المولى لأنه للحال لاعلك اسـناد عتقها الى حال حياة الزوج فلا يمتبر قوله في ذلك وكـذلك ان كانت كافرة وأدعت الاسلام قبل موت الزوج لم يقبل قولهـ أ إلا بحجة لانها تدعى زوال سبب الحرمان بعد ماعرف ثبوته وان لم يعرف كفرها ولا رقهـًا فادعت الورثة أنها كافرة أو رقيقة يوم موته وقالتمازات على حالتي هذه حرة مسلمة فالقول قولهالانسبب الميراث وهو النكاح ظاهر والورثة يدعون عليها سبب الحرمانوهي تنكر ولانمن فيدار الاسلام فالظاهر انه حر مسلم ولا بقال هذا اثبات الاستحقاق بالظاهر لان الاستحقاق بالنكاح معلوم وانما هذا دفع المانع بالظاهر ﴿قال ﴾ وإذا مات الزوج كافرا فجاءت المرأة مسلمة تدعى ميراتها فقالت اسلمت بمدموته وقالت الورثة اسلمت قبل موته فالقول قول الوثة لانها جاءت تدعى اليراث وما بحرمها قائم فهأ لانهامسلمة والمسلمة لاترث الكافر فمع ظهورسيب الحرمان لاميراث لها الاان يثبت سبب الاستحقاق بالبينة ولان الأصل ال الاشتباء اذا وقع فياسبق يحكم الحال كما اذا اختلف صاحب الرحا مع المستأجر في جريان الماء في المدة فان كان الماء جاريا في الحال بجمل جاريا فيما مضى فاذا كانت هي مسلمة في الحال تجمل مسلمة فيما مضى أيضاً والسلمة لا ترث الكافر ﴿ قال ﴾ واذا طلق المريض امرأته ثلاثا ثم قال بمدشهر بن قد أخبرتني ان عدتها قد القضت وكذبته ثم تزوج أختها أو أربعاً سواها ثم مات فالقول

قولها والميراث لها دون الاربع والاخت لان الميراث من حقها وهو لايصدق في ابطال حقها كما في نفقتها وسكناها ومن ضرورة بقاء الميراث لها بالنكاح ان لاترث اختها أو أربع سواها مذا السبب وقد بينا في كتاب النكاح اختلاف الروانين في هذه المسئلة ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوج ثلاثا سواها احداهن أختها فلا ميراث لاختهاوللاثلتين معها الميراث لاناخباره غير معتبر في ميراثها ولو لم يخبر حتى تزوج اثنتين كانتا وارثتين معهـا بخلاف أختها وإذا طلقها ثلاثًا في مرضه ثم مات بعد تطاول ذلك وهي تقول لم تنقض عدتي فالقول قولها ولها الميراث لانها أمينة ومدة المدة قد تطول وتقصر ولكن علها الممين بالله ما انقضت عدتها اذا طلبت الورثة لانهم يدعون عليها ما لو أقرت به زمها فاذا أنكرت حلفت على ذلك ولو أقام عليها الورثة البينة باقرارها بانقضاء العدة قبل موته فسلا ميراث لهــا لان الثابت باقرارها كالثابت بالماينة وانكانت تزوجت قبل موته في قدر ما تنقضي في مشله العدة ثم قالت لم تنقض عدتي من الاول لم تصدق على ذلك لان تزويجها نفسها اقرار منها بانقضاء عدتها دلالة فان المسلمة تباشر العقد الصحيح دون الباطل ولو لم تتزوج وقالت قد أيست من الحيض ثم اعتدت بثلاثة أشهر ثم مات الزوج وحرمت الميراث ثم ولدت بعــد ذلك من زوج غيره فنكاح الآخر فاسد ولها الميراث من الاول لانا تيقنا بكذبها فان الآيسة لاتلد فتبين أنها كانت ممتدآ طهرها لا آيسة وانمـا تزوجت في المدة فالنكاح فاسد ولهــا الميراث من الاول لانه مات وهي ألمدة وكذلك ان حاضت لان الا يسلة لا تحيض الاأنها ان ادعت الحيض لم تصدق على زوجها الآخر الاأن يصدقها لان النكاح ميهما صيح في الظاهر فلا تصدق في دعواها البطلان وان صدقها فرق بينهما ولم يصدقا على ورثة الاول ما لم يقروا بذلك لانها تستحق المبراث عليهم فلا بد من تصديقهم اياها بما تقول ﴿ قَالَ ﴾ واذا كانت المطلقة في المرض مستحاضة وكان حيضها مختلفا فقــد بينا فما سبق أنها تأخذ بالاحتياط فني الصلاة والرجعة تأخـذ بالاقل وفي الحل للازواج تأخذ بالاكثر وفي الميراث تأخذ بالاقل لان المال بالشك لا يستوجب وبقاء العـدة عند موت الزوج شرط لميراثهافا لم يتيقن بهـذا الشرط لم ترث وان كان حيضها معـلوما وانقطم الدم عنها في آخر الحيضة الثالثة ثم مات الزوج فان كانت أيامها عشرة فلا ميراث لها لانا تيقنا بانقضاء عدتها قبل موته وان كانت أيامها دون المشرة فان مات قبل أن تغتسل أو قبل أن

مذهب وقت الصلاة فلها الميراث لان عدتها بافية مالم تغتسل وكذلك ان اغتسلت وبقي عضو لان عدتها لا تنقضي مع ها، عضو لم يصبه الما، وقد بينا هذا في باب الرجمة ﴿قالَ ﴾ واذابتي الزوج في مرضه بعد ماطلقها أكثر من سنتين ثم ولدت المرأة بعد موته بشهر فلا ميراث لها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي ولها الميراث في قول أبي يوسف رحمه الله وهونظير الاختلاف المذكورفي النفقة أنءندأبي حنيفةومجمدرحمهما الله تعالى تردنفقة ستة أشهر لانهما يجعلان هذا من حبل حادث من زوج بمد انقضاء عدتها حلالا مرهاعلى الصلاح وكذلك في حكم الميراث بتبين بها انقضاء عدتها قبل موته فلا ميراث لها وعند أبي توسف رحمه الله تمالي تجمل معتدة الى أن ولدت فلهذا لا ترد شيئاً من النفقة فكان لهما الميراث وقال واذا طلقه إفي مرضه ثم قتل أو مات من غير ذلك المرض غير أنه لم يصمح فلها الميراث وكان عيسى من ابان تقول لامبراث لها لان مرض الموت مايكون سببا للموت ولما مات بسبب آخر فقد علمنا أن مرضه لم يكن مرض الموت وان حقها لم يكن متعلقا بحاله يومشــذ فهو كما لو طلقها في صحته ولكنا نقول قد اتصل الموت عرضه حين لم يصح حتى مات وقد يكون للموت سببان فلا يتبين بهذا أن مرضه لم يكن مرض الموت وان حقها لم يكن ثابتاً في ماله وقد بينا أن إرثها منــه بحكم الفرار وهو متحقق هنا ﴿ قال ﴾ واذا قرب الرجــل ليقتــل فهو عنزلة المـريض اذا طلق امرأته ثلاثا في تلك الحالة فلها الميراث والحاصــل أن المريض مشرف على الهلاك فكل سبب يعترض مما يكون الغالب فيه الهلاك فهو عنزلة المرض وما يكون النالب فيه السلامة وقد مخاف منه الهلاك أيضا فلا بجعل عنزلة المرض فالذي قرب ليقتل فى قصاص أورجم فالظاهر فيه هو الهلاك والسلامة بعدهذا نادر فاما المحبوس قبل أن يخرج ليقتل فالغالب فيه السلامة فأنه سخلص بنوع من أنواع الحيلة فأذا طلقها في تلك الحالة لم يكن فارا وكذلك ان كان مواقفا للمدو فما دام في الصف فهو بمنزلة الصحيح فاذا خرج بين الصفين ببارزقرنه من المشركين فهو عنزلة المريض لانه صار مشرفا على الهلاك والمحصور عنزلة الصحيح لان غالب حاله السلامة فان خرج بقاتل فهو كالمريض وراكب السفينة بمنزلة الصحيح فان تلاطمت الامواج وخيف الغرق فهو بمنزلة المريض في هذه الحالة والمرأة الحامل كالصحيحة فان أخذها الطلق فهي عنزلة المريضة فاذا قتلته المرأة بعد ماطلقها ثلاثا في مرضه فلا ميراث لهامنه لان مقاء ميراثها سِقاء العدة كبقاء الميراث سِقاء النكاح

وان قتلته قبل الطلاق لم ترثه للاثر وهو قوله لاميراث للقاتل بعــد صاحب البقرة وللقعد والريض والمفاوج ما دام يزداد ما به فهو كالريض وان صار قدعا لايزداد كان عنزلة الصحيح في الطلاق وغيره لانه ما دام يزداد علته فالغالب ان آخره الموت واذا صار بحيث لا يزداد فلا يخاف منه الموت فكان عنزلة الصحيح وصاحب جرح أو قرحة أو وجم لم يصيره على الفراش بمنزلة الصحيح في الطلاق وغيره وحــد المرض الذي يكون به فارآ ان يكون صاحب فراش قد أضناه المرض فاما الذي يجبى، ويذهب في حوائجه فلا يكون فارآ وان كان يشتكي ويحم لان الانسان في العادة قــل مايخلو عن نوع مرض في باطنــه ولا يجمل بذلك في حكم المريض بل المريض انما يفارق الصحيح في ان الصحيح يكون في السوق ويقوم بحوائجه والمريض بكون صاحب فراش في بيته وهذالان مالا يمكن الوقوف على حقيقته يمتبر فيه السبب الظاهر وبقام ذلك مقام المهنى الخني تيسيراً وقد تكلف بمضّ المتأخرين فقال اذا كان بحال يخطو ثلاث خطوات من غير أن يستمين بأحد فهو في حكم الصحيح في النصرفات وهذا ضميف فالمريض جداً لا يمجز عن هـذا القدر اذا تكاف فكان المعتبر ماقلنا وهو أن يكون صاحب فراش ومن قرب ليقتل فطلق امرأته ثلاثائم خلي سبيله أو حبس ثم قتل بعد ذلك فلا ميراث لها منه بمنزلة المريض اذا صح بعــد ماطلق امرأته ثلاثًا وقد بينا هــذا كله فكذلك في هذا الفصل والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## - 💥 باب الولد عند من يكون في الفرقة 👟 –

وقال به رضى الله تعالى عنه واذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج فالحلم جائز والشرط باطل لان الام انما تكون أحق بالولد لحق الولد فان كون الولد عندها أنفع له ولهذا لو تزوجت أو كانت أمة والولد حرلم تكن أحق بالحضائة لأنها مشفولة بخدمة زوجها أو مولاها فلا منفعة للولد في كونه عندها واذا ثبت أن هذا من حق الولد فليس لها أن تبطله بالشرط وقال به واذا أرادت المرأة أن تخرج بولدها من مصر الى مصر فليس لها أن تبطله بالشرط وقال به واذا أرادت المرأة أن تخرج بولدها من مصر الى مصر فان كان النكاح بينهما قائما فليس لها أن تخرج الا باذنه مع الولد وبغير الولد فان وقعت الفرقة بينهما وانقضت عدتها فان كان أصل النكاح في المصر الذي هي فيه فليس لها أن تخرج

بولدها الى مصر آخر لما فيه من الاضرار بالزوج بقطع ولده عنه الا أن يكون بين المصرين قرب بحيث لوخرج الزوج لمطالعة الولد أمكنه الرجوع الى منزله قبل الليــل فحينثذ هــذا عَنْرُلَة مِحَالَ مُخْتَلَفَةً فِي مصر ولها أَنْ تَحُولُ من مُحَلَّة الى محلة وان كان تزوجها في ذلك المصر الذي بريد الرجوع اليه ونقلها الى هذا المصر فان كانت من أهل هذا المصر فلها أن تخرج بولدها اليه لات الانسان انما يتزوج المرأة في مصر ليقيم ممها فيه وانما ساعدته على الخروج لاجل النكاح فاذا ارتفع كان لها أن تمود الى مصرها لأن في المقام في الغربة نوع ذل ولها ان تخرج بولدها لانها باصل النكاح استحقت المقام بولدها في ذلك المصر فأنما تستوفي ما استحقت لا أن تقصد الاضرار بالزوج وأن لم تكن من أهل ذلك المصر الذي تزوجها فيه فان أرادت ان تخرج بولدها الى مصرها لم يكن لها ذلك لان أصـل المقد ماكان في مصرها واختيارها الغربة لم يكن بسبب النكاح فلا يكون لها ان ترجع بولدها الى مصرها ولكن يقال لها اتركى الولد واذهبي حيث شئت وكذلك ان أرادت الخروج الى مصر آخر لأنها في ذلك المصر غربة كما هنا فلا تقصد بالخروج اليه دفع وحشة الغربة انما تقصد قطع الولد عن أيه وان أرادتان تخرج به الى المصر الذيكان تزوجها فيه فليس لها ذلك أيضاً لانها غريبة في ذلك المصر كما هنا وفي الجامع الصغير يقول انظر الى عقدة النكاح أين وقع وهذه اشارة الى ان لها ان تخرج بالولد الى موضع العقد كما لوكان تزوجها في مصرها والاصح أنه ليس لها ذلك لانها تقصد الاضرار بالزوج لادفع الوحشة عن نفسها بالخروج الى ذلك الموضع ولان الزوجما أخرجها الى دار الغربة بخلافما إذا تزوجها في مصرها وان كان أصل النكاح في رستاق له قرى متفرقة فأرادت أن تخرج بولدها من قرية الى قرية فاما ذلك ان كانت القرى قريبة بعضها من بعض على الوجه الذي بينا لانه ليس فيه قطع الولد عن أيه وأن كانت بعيدة فليس لها ذلك الا أن تعود الى قريتها وقد كان أصل النكاح فيها وكذلك ان أرادت ان تعود من القرية الى المصر وان أرادت أن تخرج بولدهامن مصر جامع الى قرية قريبة منه فليس لها ذلك الا أن يكون النكاح وقع في تلك القرية فتخرج اليها لانها بأصل المقداستحقت المقام في قريتها بولدها وان لم يكن أصل النكاح فيهافانها تمنع من الخروج بولدهالان فيأخلاق أهل الرستاق بعض الجفاء قال صلى الله عليه وسلم أهل الكفور من أهل القبور فني خروجها بولدها الى القرية من المصر اضرار بالولد لأنه يتخلق بأخلاقهم

وهي ممنوعة من الاضرار بالولدوليس لها أن تخرج بولدها الى دار الحرب وان كان النكاح وقع هناك لما فيه من الاضرار بالولد فانه يتخلق بأخلاق أهل الشرك ولا يأمن على نفسه هناك فان دار الحرب دار نهبة وغارة وكذلك ان كانت هي من أهل الحرب بعد أن يكون زوجها مسلما أو ذميا لانها صارت ذمية تبعا لزوجها فتمنع من الرجوع الى دار الحرب وقال وليس للمرأة وان كانت أحق بولدها أن تشتري له وتبيع لان الثابت لها حق الحضانة فأما ولا بقالت من وصية أبيه فلها أن تتصرف ولا بقالت الموامة في قال وكل فرقة وقمت بين الزوجيين فالام أحق بسبب الوصاية لا بسبب الامومة في قال في وكل فرقة وقمت بين الزوجيين فالام أحق بالولد ما لم تتزوج وقد بينا تمام هذا في النكاح الا أن ترتد فينئذ ان لحقت بدار الحرب في ممنوعة من أن تخرج بولدها ولا حق لها في الحضانة الا أن تتوب فان تابت فهي أحق تحبس وتجير على الاسد الام فلا يكون لها حق الحضانة الا أن تتوب فان تابت فهي أحق بالولد في قال في واذا احتلم الغلام فلا سبيل لا بيه عليه ان كان قد عقل وكان مأمونا عليه لا نه صار من أهل أن يلى على غيره فلا يولى عليه الا أن يكون يخوفا عليه في فيره فلا يولى عليه الا أن يكون يخوفا عليه في النفةة في النكاح والله أعلى بالصواب

## -مر باب الخلع كا⊸

واذا اختاعت المرأة من زوجها فالخلع جائز والخلع تطليقة بائية عندا وفي قول الشافعي رحمه الله هو فسيخ وهو مروى عن ابن عباس رضى الله عنهما وقد روى رجوعه الى قول عامة الصحابة رضى الله عنهم استدل الشافعي بقوله تعالى الطلاق مر تان الى ان قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به الى أن قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تذكيح زوجا غيره فلو جملنا الخلع طلاقا صارت التطليقات أربعا في سياق هذه الآية ولا يكون الطلاق أكثر من ثلاث ولان النكاح عقد محتمل للفسخ حتى يفسخ بخيار عدم الكفاءة وخيار العتق وخيار البلوغ عندكم فيحتمل الفسخ بالتراضي أيضا وذلك بالخلع واعتبر هذه المعاوضة المحتملة للفسيح بالبيع والشراء في جواز فسخها بالتراضي ولنا ماروى عن عمر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم موقوفا عليهم ومرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلع تطليقة بائة والمعنى فيه

ان النكاح لا يحتمل الفسخ بعد عامه ألا ترى أنه لا يفسخ بالهلاك قبل التسليم فان الملك الثابت به ضروري لايظهر الا في حق الاستيفاء وقد قررنا هذافي النكاح وبينا أن الفسخ بسبب عـدم الكفاءة فسخ قبل المام فكان في معنى الامتناع من الاتمام وكذلك في خيار البلوغ والعتق فاما الخلع يكون بعد تمام العقد والنكاح لايحتمل الفسخ بعد تمامـــه ولكن يحتمل القطع في الحال فيجمل لفظ الخلع عبارة عن رفع المقد في الحال مجازا وذلك أغــا يكون بالطلاق ألا ترى أن الرجل يقول خلعت الخف من رجلي يريد به الفصل في الحال فاما الآبة فقد ذكر الله تمالي التطليقة الثالثة بعوض وبغير عوض وبهذا لا يصير الطلاق أربما وفائدة هذا الاختلاف أنه لو خالعها بعد تطليقتين عندنا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره وعنده له أن يتزوجها وان نوى بالخلع الات تطليقات فهي الاث لانه بمنزلة ألفاظ الكنامة وقد بينا ان نية الثلاث تسم هناك فيكذلك في الخلم وان نوى اثنتين فهي واحدة بائنة وعلى قول زفر رحمه الله تمالى اثنتان كما في لفظ الحرمة والبينونة وكذلك كل طلاق بجمل فهو بأن لان الزوج ملك البدل عليها فتصير هي بمقابلتــه أملك لنفسها ولان غرضها من النزام البدل ان تتخلص من الزوج ولا يحصل ذلك الا يوقوع البينونة فأن قال الزوج لم أعن بالخلع ظلاقا وقد أخذ عليه جعلا لم يصدق في الحكم لانه أخذ الجعل على سبيل التملك ولا يتملك ذلك الا يوقوع الطلاق علمها فكان ذلك أدل على قصده الطلاق من حال مذاكرة الطلاق ولكن فيابينه وبين الله تعالى يسعه أن يقيم معهالان الله تعالى عالم عافي سره الا أنه لايسم المرأة ان تقيم معه لانها لاتمرف منه الاالظاهر كالقاضي ﴿قَالَ ﴾ والمبارأة عنزلة الخلم في جميع ذلك لانه مشتق من البراءة وهو أدل على قطع الوصلة من الخلع واذا جعل الخلع تطليقة بائنة فالمبارأة أولى وللمختلمة والمبارأة النفقة والسكني ما دامت في المدة هكذا نقل عن على رضى الله عنه وهذا لان النفقة لم يجب قبل مجيء وقتها فلا يتناولها الخلم والبراءة المامة وانميا ينصرف مظلق اللفظ الى ماهو واجب ﴿ قال ﴾ فان كان الزوج اشترط عليها البراءة من النفقة والسكني فهو برىء من النفقة لأنها أسقطت حقها ووجوب النفقة لها في المدة باعتبار حالة الفرقة حتى اذا كانت بمن لا تستحق النفقة عند ذلك لا تستحقه من يعد فيصبح اسقاطها ولكن في ضمن الخلع سما له حتى لو أسقطت نفقتها بعد الخلع بابراء الزوج عنها لا يصح ذلك لانها مقصودة بالاسقاط فلا يكون الا بعــد وجوبها وهي تجب شيئاً

فشيئاً بحسب المدةولا يصح الراؤها عن السكني في الخلع لان خروجها من بيت الزوج معصية قالواولو أبرأته عن مؤنة السكني بأن سكنت في بيت نفسهاأو التزمت مؤنة السكني من مالها صح ذلك مشروطا في الخلع لانه خالص حقها ﴿قال ﴾ والخلع جائز عند السلطان وغيره لانه عقد يمتمد التراضي كسائر العقود وهو عنزلة الطلاق بموض وللزوج ولاية ابقاع الطلاق ولها ولاية التزام العوض فلا معني لاشتراط حضرة السلطان في هذا المقد ﴿قال ﴾ وان قال لامرأته قد خالعتك أو بارأتك أو طلقتك بألف درهم فالقبول اليها في مجلسها والحاصل أن ايجاب الخلع من الزوج في المعني تعليق الطلاق بشرط قبولها لان العوض الذي من جانبه في هذا المقد طلاق وهو محتمل للتعليق بالشرط ولهـذالا يبطل بقيامه عن المجلس ويصبح منه وان كانت غائبة حتى اذا بلغها فقبلت في مجلسها تم وان قامت من مجلسها قبل أن تقبل بطل ذلك عنزلة تعليق الطلاق عشيئتها وعليك الامر منها لانها تقدر على المشيئة في مجلسها فيبطل نقيامها فكذلك تقدر على القبول قبل ذلك والذي من جانبها في الخلع التزام المال فيكون بمنزلة البيع والشراء لا يحتمل التعليق بالشرط حتى اذا بدأت فقالت اخلعني أو بارثني أو طلقني بألف درهم فانه يبطل بقيامها عن المجلس قبل قبول الزوج وكذلك بقيام الزوج عن الحِلس قبل القبول كما يبطل ايجاب البيع بقيام أحدهما عن المجلس قبل قبول الآخر وكذلك ان كان الزوج غائبًا حـين قالت هـذه المقالة لاتتوقف على قبوله اذا بلغــه كما لا يتوقف ايجاب البيع على قبول المشترى اذاكان غائباً ﴿قالَ﴾ فان قالت طلقني ثلاثاً بألف درهم فطلقها واحدة فله ثلث الالف لان حرف الباء يصحب الأبدال والأعواض والعوض ينقسم على المعوض فهي لما التمست الثلث بالف فقد جعلت بازاء كل تطليقة ثلث الالف ثم فيا صنع الزوج النفعة لها لانها رضيت وجوب جميع الالف عليها عقابلة التخلص من زوجها فتكون أرضى بوجوب ثلث الالف عليها اذا تخلصت من زوجهاوبالواحدة تتخلص منه وهذا بخلاف مالو كان الزوج قال لها أنت طالق ثلاثًا بألف فقبلت واحدة لم يقع شئ لانه لو وقعت الواحدة لوقعت شلث الألف والزوج مارضي بزوال ملكه عنها مالم بجب عليها جميع الالف وبخلاف مالو قال هذه طالق وهذه بألف فقبلت إحداهما وقع الطلاق عليها بنصف الالف لان الزوج هناك راض بوقوع الفرقة بينه وبـين إحداهما اذا وجبت عليها حصبها من المال فأن نكاح إحداهما لا يتصل بنكاح الاخرى ﴿قَالَ ﴾ ولو طلقها ثلاثافي

كلام متفرق في مجلس واحد في القياس يلزمها ثلث الالف لانها بانت بالأولى فلزمها ثلث الالف فهو بايقاع الثانية والثالثة بعد ذلك لايستوجب علمها عوضاً آخروفي الاستحسان بقع عليها ثلات تطليقات بجميع الالف لان المجلس الواخد يجمع الكلمات المتفرقة ويجملها ككلام واحد فكانه أوقع الثلاث عليها بكلام واحد فيلزمها جميع الالف ﴿قَالَ ﴾ ولوكانت قالتله طلقني ثلاثًا على ألف درهم أو على أن لك على ألف درهم فطلقها واحــدة قال أبو حنيفــة رحمه الله تعالى تقم تطليقة رجعية وليس علمها شئ من الالف وقال أبو بوسف ومحمله رحمهما الله تمالي يقم عليها تطليقة بأنسة بثاث الالف وحجبهما في ذلك أن الخلع من عقود المعاوضات وحرف على في المعاوضات كحرف الباء ألا ترى أنه لا فرق بين أن تقول بمت منك هـ ذا المتاع بدرهم أو على درهم وكذلك لافرق بين أن يقول احمل هـ ذا المتاع الى موضع كذا بدرهم أو على درهم فاذا كان عنــد حرف البــاء تتوزع الالف على التطليقات الثلاث فكذلك عند ذكر حرف على بدل عليه أنها لوقالت طلقني وفلانة على ألف درهم فطلقها وحدها كانءابها حصتهامن المال عنزلة مالو التمست محرف الباء فكذلك هنا وهذا يخلاف ما قال في السير الكبير اذا صالح الامام أهل حصن على أن يؤمنهم ثلاث سنين على ألف درهم ثم بدا له بعد مضى السنة أن ينبذ اليهم يلزمه رد جميع المال ولو كان الصلح بحرف الباء يلزمه رد ثلثي المال لان اعطاء الامان ليس بعقد معاوضة وحرف على للشرط فجمله عنزلة الباء مجاز يصار اليه لدلالة المعاوضة ولان غرضهم لا يحصل هناك فقصودهم أن يتحصنوا في هــذه المدة ولا يتمكنوا من ذلك في بمض المدة فلهذا حملنا حرف على على الشرط وهنا مقصودها بحصل بالقاع الواحدة فكان محمولا على المعاوضة عنزلة حرف الباء وأبوحنيفة رحمـه الله تعالى يقول حرف على للشرط حقيقة لانه حرف الالتزام ولا مقابلة بين الواقع وبينما التزميل بينهمامعاقبة كا يكون بين الشرط والجزاء فكان معني الشرط فيــه حقيقة والتمسك بالحقيقة واجب حتى يقوم دليــل المجاز والطلاق بمــا يحتمل النمليق بالشرط فلا حاجـة الى العدول من الحقيقة الى الحجاز فاذا كان محمولا على الحقيقة والشرط بقابل المشروط جملة ولا بقابله جزء فجزء فانما شرطت لوجوب المال علمها ابقاع الشلاث فاذا لم يوقع لا يجب شيَّ من المال ولان للما في ذلك غرضًا صحيحاً وهو حصول البينونة الغليظة حتى لاتصير في وثاق نكاحه وأن أكرهما على ذلك فاعتـبرنا معنى الشرط في ذلك

ليحصل مقصودها كما في مسئلة الامان وكما أن المال في الامان نادر فكذلك في الطلاق الغالب فيه الايقاع بندير بدل ومدنا فارق البيع والاجارة لان معنى الشرط هناك تمدر اعتباره فانه لايحتمل التعليق بالشرط فلهذا جعلنا حرف على عمني حرف الباء والدايال على أن حرف على للشرط قوله تمالى اني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أفول على الله الا الحق أي بشرط أن لا أقول وقال الله تمالي بايعنك على أن لايشركن بالله شيئاً أي بشرط أن لايشركن وهذا كخلاف توله طلقني وفلانة على كذا لانه لاغرض لها في طلاق فلانة لتجمل ذلك كالشرط منها ولها في اشتراط القاع الثلاث غرض صحيح كما بينا وان طلقها ثلاثًا في هذه المسئلة متفرقات في مجلس واحد فالالف لازمة عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تماني قياساً واستحسانا لأن شيئاً من البدل لم يجب بايقاع الاولى والثانية والمجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة وعندهما على القياس والاستحسان الذي بينا في حرف الباء ﴿قال﴾ واذا طلق الرجل امرأته وهي في المدة بمد الخلع على جمل وقع الطلاق ولم يثبت الجمل وكذلك البائنة بمد الخلع يمني اذا قال لها أنت بائن نم طلقها على جمل في المدة لأنها باعتبار قيام المدة محل للطلاق والطلاق بجمل تعليقا من الزوج بشرط القبول وقد قبلت ولا يجب عليها الجمل لان وجوب الجمل عليها باعتبار زوال ملك الزوج عنهاوذلك لايحصل بمد البينونة ولكن امتناع وجوب المقبول لا يمنع صحة القبول في حكم وقوع الطلاق كالوخالمها ببدل فاسد كالخر والخُنزير ﴿قَالَ ﴾ وان قال لها بعد البينونة خلعتك ينوى به الطلاق لم يقع لان هذا اللفظ بمنزلة لفظ البينونة والحرمة وقديينا ان ذلك لايعمل في العدة بعد الفرقة فكذلك لفظ الخلم ألا تُرى ان الواقع بلفظ الخلع يكون بائنا وان لم يذكر البدل بمقابلته بخلاف الواقع بلفظ الطلاق ولو قال كل امرأة لي طالق لم تطلق هذه المبانة الا أن يمنيها فان عناها طلقت لانه أوقع بهذا اللفظ على كل امرأة هي مضافة اليه مطلقاً وهي المذكوحة فأنها تضاف اليه ملكا وبدأ فاما المبانة تضاف اليه بدا لاملكا فكانت مقيدة فلا تدخل تحت المطلق الاأن يمنيها كما لو قال كل مماوك لى فهو حر لايدخل المكاتب فيه الا أن يعنيه ولا يقع شئ من الطلاق بمد القضاء المدة لانه ليس له عليها ملك ولاند وبدونهما لاتكون محلالاضافة الطلاق اليها لان الايقاع تصرف منه على الحل فيستدعى ولاته على الحل ﴿ قال ﴾ وان طلقها على جمل بمد الطلاق الرجمي جاز ولزمها الجمل لان زوال الملك لايحصل بهذا

الطلاق لان الطلاق الرجمي لا يزيل ملك النكاح فانه يمتاض عن ملك قائم له فيصح كما قبل الطلاق الرجمي ﴿ قال ﴾ وخلع السكران وطلافه وعتاقه واقع عنمدنا وفي أحمد قولى الشافعي رحمـه الله تمالى لايقع وهو اختيار الكرخي والطحاوي وقد نقل ذلك عن عمّان وهذا لانه ليس للسكران قصد ضحيح والانقاع يمتمد القصد الصحيح ولهذا لايصح من الصبى والمجنون ألا ترى أنه لو سكر من شرب البنج لم يقع طلاقه فكذلك اذا سكر من النبيذ ولان غفلته عن نفسمه فوق غفلة النائم فان النائم ينتبه اذا نبه والسكران لاينتبه ثم طلاق النيائم لا نقع فطلاق السكران أولى ولا معنى لقول من يقول غفلته هنا بسبب المصية وذلك سبب للتشديد عليه لا للتخفيف فان السكران لو ارتد لم تصح ردته بالاتفاق ولا تقع الفرقة بينه وبين امرأته ولو اعتبر هذا المعنى لحكم بصحة ردته وحجتنا ماروتناكل طلاق جائز الاطلاق الصدى والمعتوه ولان السكران مخاطب فاذا صادف تصرفه محله نفذ كالصاحي ودليل الوصف قوله تعالى لاتقربوا الصلاة وانتم سكاري فان كان خطاباً له في حال سكره فهو نص وان كان خطاباً له قبل سكره فهو دليل على انه مخاطب في حال سيكره لأنه لا يقال اذا جننت فلا تفعيل كذا وهذا لان الخطاب انما يتوجه باعتدال الحال ولكنه امر باطن لا يوقف على حقيقته فيقام السبب الظاهر الدال عليه وهو البلوغ عن عقل مقامه تيسيراً وبالسكر لاينعدم هذا المعني فاذا ثبت انه مخاطب قلنا غفلته عن نفسه لماكانت بسبب هو معصية ولا يستحق به التخفيف لم يكن ذلك عذراً في المنع من نفوذ شيء من تصرفانه بعد ماتقرر سببه لانبالسكر لا نزول عقله انما يعجز عن استماله لغلبة السرور عليه مخلاف البنج فان غفلته ليست بسبب هو معصية وما يمتريه نوع مرض لا أن يكون سكرا حقيقة فيكون عنزلة الاغماء ومخلاف النائم لان النوم بمنعه من العمل فلا نعمام الايقاع نقول إنه لا يقع والسكر لا عنمه من العمل مع أن الغفلة بسبب النوم لم تكن عن معصية وهذا كالف الردة فان الركن فها الاعتقاد والسكران غير معتقد لما يقول فلا يحكم بردته لا نمام ركنها لا للتخفيف عليه بعد تقرر السبب ﴿ قال ﴾ وخلع المكره وطلاقه وعتاقه جائز عنه فنا وهو باطل عنه الشافعي رحمه الله تعالى فتأثير الاكراه عنده في الغاء عبارة المكره كـتأثير الصبي والجنون وعنــدنا تأثير الاكراه في انسدام الرضا لا في اهدار القول حتى تنعقد تصرفات المكره ولكن ما يعتمد لزومه

تمام الرضا كالبيع والشراء لايلزم منه وما لايعتمد تمام الرضا كالنكاح والطلاق والعتاق يلزم منـه وحجته في ذلك قوله صلى الله علبه وســلم رفع عن أمــتى الخطأ والنســيان وما استكرهوا عليه فهذا يقتضي أن عين ما أكره عليه فحكمه وائمه يكون مرفوعاً عنه والممني فيه أن هـ ذه فرقة يعتمد سببها القول فلا تصح من المكره كالردة وتأثيره أن القول أنما يعتبر شرعا اذا صدر عن قصد صحيح وبسبب الاكراه ينعدم ذلك القصد لان المكره يقصد دفع الشر عن نفسه لا عين ما تـكلم به وهو مضطر الى هذا القصد والاختيار أيضاً فيفسد قصده شرعا ألا تري أنه لو أكره على الاقرار بالطلاق كان اقراره لغوا لهذا يقرره ان تأثير الاكراه المبيح للاقدام في جمل المكره آلة للمكره واعدام الفعل من المكره كما في الاكراه على اللاف المال فيجمل المكر مآلة ويصير كأن المكره هو الذي تكلم بالايقاع فيكون لغوآ ألا تريأن حق ابقاء قدر الملك على المكره جمل كالآلة حتى يكون المكره صَامنا قيمة عبده عنــدكم اذا أكرهــ على أن يعتقه ويكون ضامنًا نصف الصــداق إذا أكرهه على الطلاق قبل الدخول فكذلك في ابقاء عين الملك عليه بجمل آلة له وحجتنا في ذلك ما روي أن امرأة كانت تبغض زوجها فوجدته نائمًا فأخـذت شفرة وجلست على صدره ثم حركته فقالت لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك فناشدها الله تعالى فأبت فطلقها ثلاثا ثم جاء الى رسول الله صـلى الله عليه وسـلم فسأله عن ذلك فقال صـلى الله عليه وسـلم لا قيلولة في الطلاق واستكثر محمد من الاستدلال بالآثار في أول كتاب الاكراه حتى روی عرب عمر رضی اللہ عنــه قال أربع مبهمات مقفلات لیس فیهن ردید النـکاح والطلاق والمتاق والصدقة والممني فيهأنه مكان أوقع الطلاق في محله فيقع كالطائع وتفسير الوصف ان الأكراه لايزيل الخطاب اما في غير ماأكره عليه فلا اشكال وفيما أكره عليه كذلك حتى تنوع عليه أفعاله فتارة يباح له الافدام وتارة يفترض عليه كشرب الخر وتارة يحرم عليه كالقتل والزنا وذلك لايكون الاباعتبار الخطاب وتأثيرهان انعقاد التصرف بوجود ركنه وعله ولا ينمدم بسبب الاكراه ذلك انما ينمدم الرضابه والرضا ليس بشرط لوقوع الطلاق ألا ترى ان الرضا باشتراط الخيار ينعدم ولا يمنع لزوم الطلاق فكذلك الاكراه وبسبب الاكراه لاينعدم القصد الصحيح فان المكره يقصد ماباشرة ولكن لنسيره وهو دفع الشر عن نفسه لا لمينه فهو كالهازل يكون قاصداً التكلم بالطلاق ولكن للعبثلا لمينه

أثم الهزل لا يمنع وقوع الطلاق فكذلك الاكراه وللمكره اختيار صحيح لانه عرف الشرين فاختار أهونهما وهذا دليل صحة اختياره الاأنه لايحكم بصحة ردته لانها تنبني على الاعتقاد وهو غير معتقد وفيما يخبر به عن اعتقاده مكره فذلك دليـل ظاهر على أنه غير معتقد بخلاف الهازل فأنه مستخف بالدين والاستخفاف بالدين كيفر وبخلاف الاقراربالطلاق فأنه خبر متمثل بين الصدق والكذب وقيام السبب على رأسه دليل على أنه كاذب والمخبر به اذاكان كذبافالاخبار عنه لايصير صدقا ولا ممنى لجمل المكره آلة للمكره هنالانه انما مجمل بالاكراه آلة فما يصلحان يكون فيه آلة لغيره دون مالا يصلح ان يكون كذلك وفي التكلم لا يصلح أن يكون آلة لغيره اذ لا يتحقق تكلم المرء بلسان غييره فبتي مقصوراً عليه ولكن في حكم الاتلاف يصلح أن يكون آلة لغيره فالملذا كان الضمان على المكره مع ان الخلاف ثابت في الأكراه بالحبس وهذا النوع من الاكراه لا يجمل المكره آلة للمكره والمراد بالحديث رفع الائم عن المكره لا رفع المين والحكم ألا ترى انه لوأ كره ان يجامع ام امرأته وجب عليه النسمل وحرمت عليه امرأته بذلك ﴿قال ﴾ وخلع الصبي وطلاقه باطمل لانه ليس له قصد معتبر شرعا خصوصا فيما يضره وهذا لما بينا ان اعتبار القصد منبني على الخطاب والخطاب ينبني على اعتدال الحال وكذلك فمل ابيه عليه في الطلاق باطل لان الولاية انما تثبت على الصبي لممنى النظر له ولتحقق الحاجة اليهوذلك لا يحقق في الطلاق والعتاق ﴿ قَالَ ﴾ والمعتوه والمغمى عليمه من مرض عنزلة الصبي في ذلك لا نعدام القصم الصحيح منهما ﴿ قَالَ ﴾ واذا اختلمت الصبية من زوجها الكبير فالطلاق واقع عليها لان الزوج من أهل الايقاع وايجاب الخلع تمليق الطلاق بشرط قبولها وقد تحقق القبول منها فيقع كالوقال لها ان تكامت فانت طالق فتكامت ولكن لايلزمها الملل لان التزام المال من الصبية لايصح خصوصا فيما لامنفمة لهأ فيه كالالتزام بالاقرار والكفالة وقد بينا ان وقوع الطلاق يمتمد القبوللاوجود المقبول وكذلك الامة اذا اختلمت من زوجها بغير اذن المولى فالطلاق واقع عليها ولا تؤاخذ بالمال الابعد العتق لانها مخاطبة بصح التزامها فيحق نفسها دون المولى فتؤاخذ به بعد العتق كما لو التزمت بالاغرار والكيفالة وان فعلته باذن المولى سعت فيه لأن التزامهـ المال باذن المولى صحيح في حق المولى فتؤاخــ به في الحال والمدبرة وأم الولد في ذلك سواء كالامة الا انها لاتحتمل البيع فتؤدى البدل من كسبها أذا التزمت

باذن المولى فأما المكاتبة لاتؤاخذ ببدل الخلع الابمــد العتق سواء اختلعت باذن المولى أو بغير اذنه لان اذن المولى غير معتبر في الزام المال اياها ألا ترى أن المولى لاعلك أن يلزمها المال ولا تأثير للـكتابة في فك الحجر عن التزام المال بسبب الخلع فلهذا تؤاخذ به بمدالمتق ﴿قَالَ ﴾ واذا وكل أحد الزوجين صبياً أو معتوما أو مملو كابالقيام مقامه بالخلع والاختلاع جاز ذلك لان الوكيل بهذا العـقدسفير معبر عن الموكل ولهؤلاء عبارة معتبرة حتى ينفذ تصرفهم باذن المولى فينفذ المقد بعبارتهم أيضا ﴿قالَ ﴾ واذاخلع الرجل النته الصفيرة من زوجها على صداقها ولم يدخل بها فان لم يضمن الأب فهو باطل لانه ليس له ولاية الزام المال اياها بهذا السبب اذلا منفه له فيه ولا يدخل في ملكها عقابلته شي بخلاف مالو زوج ابنه الصغير بماله فان ذلك العقد من مصالحه ويدخل في ملكه شيَّ متقوم بازاء مايلزمه من المال فان ضمن الأب المال جاز الخلع لأن الزوج ينفرد بالايقاع واشــتراط القبول في الخلم لاجل المال فاذا كان الأب هو الملتزم للمال بضمانه يتم الخلع كما لو خالع امرأته مع أجنبي على مال وضمن الاجنبي من أصحابنا من يقول تأويل هذه المسئلة اذا خالمها على مال مثل الصداق فأما اذا خالعها على الصداق ينبغي أن لا يصح لا نه عدين ملكها وليس للاب ولاية اخراج عين عن ملكها بغير عوض ولا معتبر بضانه في ذلك ولكنا نقول وان سمى الصداق في الخلم فانما يتناول العقد مثله فضان الاب اياه صحيح واسقاطه حقها في نصف الصداق باطل فيغرم الزوج لها نصف الصداق كما لو طلقها قبل الدخول وبرجم الزوج على الاب بمايضمن من ذلك لأنهقد ضمن للزوج وان كان قددخل بها فلها أن ترجم بجميم مهرها على الزوج لان حقمًا في جميع المهر تأكد بالدخول فلا يملك الأب ابطال حقمًا عن شئ منه ولكنها ترجع بالصداق على الزوج والزوج على الأب بحكم الضمان أو ترجع على الاب بجميع الصداق هنا وبنصف الصداق في الاول لان الاب يصير كالمعاوض مع الزوج عما ضمنه لازوج ممالها عليه ﴿ قال ﴾ ولو كانت كبيرة فان كان خلع الاب باذن البنت جاز على زوجها تم الزوج على الآب بحكم ضمانه لانه ليس له ولاية المعاوضة في مالها ﴿ قال ﴾ وكل خلع كان بجمل فامتنع وجوب الجميل اما لفساده كالخر أولان الملَّزم لم يكن من أهله كالصغيرة فالواقع به طلاق بأن لاز لفظ الخلع ليس بصريح في الطــلاق ولـكنه يشــبه

الفرقة كالبينونةوالحرمة وكل تطليقة أو تطليقتين بجعل أبطلت الجمل وأمضيت فيه الطلاق فالطلاق رجمي اذاكان قددخل بهاكان الوقوع بصريح لفظ الطلاق فلايوجبالبينونة الا بموض ولم يجب الموض ﴿قالَ ﴿ ولو خلم ابنته الكبيرة بصداقه اوضمنه للزوج فبلغما فاجازت لم يضمن الآب شيئاًلان اجازتها في الانتهاء كاذنها في الانتداء وكذلك لو خلمها بالنفقة وضمنها له بغير أمرها فان أجازت قلاشي على الاب وان أبت فلها ان تتبع الزوج بالنفقة لانها حقها كالصداق فلا يعمل اسقاط الاب لحقها ويرجع الزوج على الاب بمــا ضمن له من ذلك وكذلك لوفعل هذاغيرالاب من الاقارب والاجانب لانه لاولا بة للاب علها في هذا التصرف فهُو والاجنبي فيه سواء ﴿قَالَ﴾ واذا اختلعت بمالودفعته اليهُثم أقامت البينة أنه طلقها ثلاثا قبل الخلع كان لها أن ترجع عليه بالمال لانه تبين بهذا انالبينونة لمُحصل بما التزمت من المال فلايكون التزامها صحيحاوإقدامهاعلى الخلع لاعنعهامن اقامة هذهالبينة لان دعواهافي قبول البينة على الطلاق ليس بشرط فالتناقض منها لا يمنع قبول البينة وكذلك لو أقامت البينة على حرمة ينسب أورضاع أو مصاهرة وقال، واذاقالت المرأة اخلعني ولك الف درهمأوقالت طلقني ولك الف درهم ففمل وقـم الطلاق ولم يجب المال عليها عند أبي حنيفة وعند أبي بوسف ومحمدرحمهماالله بجب المال لوجهين أحدهما ان الواو وان كان للمطف حقيقةفقديستعمل بممني الباء مجازاكما في القسم فان قوله والله كـقوله بالله فقولها ولك الف عنزلة فولها طلقني بألف أو بعني طلاق بألف وأغــا حملناه على هـــذا الحجاز لمعنى المعاوضة لان الخلع معاوضــة وفي المعاوضات لايمطف أحد الموضين على الآخر انما يلصق أحدهما بالآخر الاترى انه لو قال احمل هــذا المتاع الى بيتي ولك درهم كان هــذا وقوله أحمــله بدرهم سواء حتى يجب المال اذا حمله ولان هذا الواو بمعنىواو الحال كـقول المولى لعبده ادّ إلى الفاوانت حر وقول الغازى للمحصور افتحالبابوأنت آمن وقد بينا فيما سبق ان الواو قدتكون للحال كما في قوله أنت طالق وانت مريضــة وأذا كانت للحال كانت هي ملَّنزمة المال له حال القاع الطلاق عليهاوذلك لا يكون الا عوضا وأبو حنيفةرحمه الله تمالي نقول الواو للمطفحقيقة والحمل على الحقيقة واجب حتى يقوم الدليــل على الحجاز وباعتبار المطف تبــين أن الالف ليس بموض عن الطلاق ولاوجه لحملها على الباء أو واو الحال لمعنى المعاوضة لان المــال في الطلاق نادر والممتاد فيه الانقاع بغير عوض بخلاف الاجارة فالعوض فيه أصل لا تصح الاجارة بدونه وبخلاف قوله أد الى الفا وأنت حر لان أول كلامه هناك غير مفيد شرعا الا بآخره فانه يصير به تعليقاً للعتق بأداء المــال وهنا أول الــكلام ان صدر من الزوج بان قال أنت طالق وعليك ألف درهم كان القاعا مفيدا بدون آخره فلا جاجة الى أن يحمله على الحال وان صدر منها فهو التماس مفيد أيضاً فلهذا لا يحمل على واو الحال بل هو بمعنى المطف فمعناه ولك ألف درهم في بيتـك أو بمعنى الابتداء فيكون وعــداً منها اياه بالمــال والمواعيد لا يتملق بها اللزوم ولان أدني ما يكون في الباب أن يكون حرف الواو محتملا لجميع ما ذكرنا فالمال بالشك لا يجب ﴿ قَالَ ﴾ وإذا قالت طلقني ولك ألف درهم فقال أنت طالق على هــذه الالف ألتي سميت فعند أبي يوسف ومحمــد رحمهما الله تمالي الطلاق واقع والمال عليها قبلت أولم تقبل لانها بالكلام الاول ملتزمة للمال عندهما فبتي وعندأ بي حنيفة رحمه الله تمالى بالكلام الاول لم تكن «لمتزمة للمال فبقي ايقاع الزوج عليها عال ابتداء فان قبلت وقع الطلاق ولزمها المال وان لم تقبل لا يقع عليها شيُّ ولوقالت طلقني ثلاثًا على أن لك على ألف درهم فطلقها ثلاثا لزمها المال لانهاصرحت بحرفعلي وهو لالتزام المالولوكان طلقها اثنتين قبل هذافقالت طلقني ثلاثًا على أن لك الفافطلقهاو احدة لزمها الالف لان الالف بازاء ما يصحفيه التماســها من الزوج وذلك ايقاع ماليس بواقع وهي التطليقــة الثالثــة فأما ايقاع ماهو واقع لا يتحقق فكان تكلمها به لغوآغير معتد به ولانها التزمت المال لحصول البينونة الغليظة لهما وقدتم ذلك بايقاع الثالثة ﴿قال﴾ واذا قال الرجل طلقتك أسس بألف درهم أو على ألف درهم فلم تقبلي وقالت قد قبلت فالقول قول الزوج مع يمينه لان ايجاب الطلاق، ال تعليق بقبولها فالزوج أقر بالتعليق وأنكر وجود الشرط فكان القول قوله كما لو علق بدخولها فقالت قد دخلت وأنكر الزوج ذلك وهذا بخلاف البيع اذ قال قد بعت منك هذا العبد أمس بألف درهم فلم تقبل وقال المشترى قدقبات فالفول قول المشترى لان البيع عقد معاوضة لا ينعقدالا بايجابوقبول فاقراره بالبيع يكون اقرارآ بقبول المشترى فلا يعمل رجوعه عن الاقرار بعد ذلك فأماايجاب الطلاق بمأل يكون تصرفا عندالايقاع وهو النعليق بمنزلة اليمين ولهذا لايبطل بقيامه قبل قبولها فلم يكن هو مقرآ بالايقاع أصلا فجعلنا القول قوله مع يمينه لهذا ﴿ قَالَ ﴾ واذاقال لها قد طلقتك واحدة بألف درهم وقبلت وقالت هي أنمــا سألتك أن تطلقني ثلاثا بألف درهم وانما طلقتني واحدة فأنما لك ثلث الالف فالقول قولها مع يمينها لانهما اتفقاعلي

وقوع الواحدة عليها وانميا تنازعا في الميال فهو يدعى الزيادة عليها وهي تنكر فالقول قولها وكذلك لو قالت سألنـك أن تطلقني بمائة درهم وقال الزوج بل بألف فالقول قولها لما بينا أن الاختلاف في مقدار المال الواجب عليها فان أقاما البينة فالبينــة بينة الزوج لانه يثبت الزيادة ببينته في حقه والبينة للأنبات فتترجح بالزيادة فيــه وكذلك لو قالت خلمتني بغير شيُّ وقال الزوج بل بألف فالقول قولها والبينة بينة الزوج لما قلنا﴿قال﴾واذا اتفقا على آنها سألت أن يطلقها ثلاثًا بألف درهم فقالت طلقتني واحدة وقال الزوج طلقتك ثلاثًا فالقول قول الزوج ان كان في ذلك الحجلس لانه أخبر عماعلك انشاءه وقد بينا أنه لو طلقها ثلاثا متفرقات في المجلس يلزمها الالف فلا تتمكن النهمة في خبره ﴿ قال ﴾ ألا ترى أنه لو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق حصات له جميع الالف فان كانا قد افترقا من ذلك المجلس ازمها الطلاق ان كانت في العدة لاقرار الزوج بوقوع الطلاق عليها وهو مالك للاتقاع ولا يكون عليها الا ثلث الالف لانه في حق المال منهم في خبره فأنه يخبر عا عملك انشاءه فكان القول قولها مع يمينها وعليه انبات الزيادة بالبينة ﴿ قَالَ ﴾ واذا قالت المرأة سألتك أن تطلقني ثلاثًا على ألف درهم فطلقتني واحدة ولا شيُّ لك وقال هو بل سألتني واحــدة على ألف وقد طلقتكما فالقول في ذلك قول المرأة عند أبي حنيفة رحمه الله تمالى ولا شئ عليها لا نها تذكر وجوب المال بناء على ما تقدم اذا قالت طلقني ثلاثًا على ألف درهم فطلقها واحدة لا بجبعليها شئ عندأبي حنيفة رجمه الله وان قالت سألتك أن تطلقني ثلاثا بألف درهم فلم تطلقني في ذلك المجلس وقال الزوج قد طلقتك ثلاثًا في ذلك المجلس فالشلاث واقمات عليها لاقرار الزوج بها والقول في المال تولها مع عينها إمالانكارها وجوب المال أولانكارها الزيادة على الثلاث ان أفرت أنه طلقها واحدة في ذلك المجلس وان قالت سألتكأن تطلقني اناوصاحبتي فلانة على ألف درهم فطلفتني وحدي وقال الزوج طلقتها ممك وقد افترقا من ذلك المجلس فالقول قول المرأة وعليها حصتها من الالف لان الاختلاف بينهما في مقدار ماعليها من المال والزوج مخبر بما لا بملك انشاء في حق المال ولكن الطلاق واقع على الاخرى باقرار الزوج لانه ينفرد بالايقاع عليها وكذلك ان قالت لم تطلفني ولا صاحبتي في ذلك المجلس فالقول قولها مع يمينها لانكارها أصل المال وعلى الزوج ان يثبت المال بالبينة ولكن الطلاق واقع عليهـ ا باقرار الزوج ﴿ قال ﴾ واذا خام الرجل امرأتـــه على ألف درهم فان

الالف تنقسم على مهريهما الذي تزوجهما عليهما لأنهسمي الالف عقابلة شيئين ومقتضي هذه التسمية الانقسام باعتبار القيمة كالو اشترى عبدين بألف درهم الاأنالبضع عند خروجه من ملك الزوج غير متقوم فوجب المصير الى أقرب الاشياء اليه وذلك المهر الذي تزوجها عليه ألا ترى أن في الكتابة الفاسدة على العبد قيمة نفسه بمدما يعتق لان ما هو المقودعليه هوملك اليدوالمكاسب ليست بمتقومة فيصارالي قيمةأقرب الاشياء اليهوهوالرقبة تمالاصل في الخلع أن النشوزاذا كان من الزوج فلا يحل له أن يأخذمنها شيئاً بازاءالطلاق لقوله تمالي وان أردتم استبدال زوج مكان زوج الى ان قال فلا تأخذوا منه شيئاً وان كان النشوز من قبلهافله أن يأخذمنها بالخلع مقدار ماساق اليهامن الصداق لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولو أرادأن يأخذ منها زيادة على ماساق البهافذلك مكروه في رواية الطلاق وفي الجامع الصغير يقول لابأس بذلك وجه هـ ذه الرواية ماروى أن جميلة بنت سلول رحمها الله تعالى كانت تحت ثابت بن قيس رحمه الله تمالى فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لاأعيب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق ولكني أخشى الكفر في الاسلام لشــدة بغضي اياه فقال صـلى الله عليه وسـلم أتردين عليه حديقته فقالت نع وزيادة فقال صـلوات الله عليه وسلم أما الزيادة فلاوروى آنه قال لثابت أخلمها بالحديقة ولا تزدد ولانهلاعلكها شيئآ انمـا يرفع العقد فيحل له ان يأخـذ منها قدر ماساق اليها بالعـقد ولا يحـل له الزيادة على ذلك ووجه رواية الجامع الصغير ماروي ان امرأة ناشزة اتى بها عمر رضي الله عنه فجسها فى مزبلة ثلاثة أيام ثم دعاها وقال كيف وجـندت.مبيتك فقالت مامضت على ليال هن أقر لميني من هـذه الليالي لاني لم أره فقال عمر رضي الله عنه وهـل يكون النشوز الا هكذا إخلمها ولو بقرطها وعن ابن عمر رضي الله عنه ان مولاة اختلمت بكل شيء لها فلم يعب ذلك عليها وعن ابن عباس رضي الله عنــه لو اختلعت بكل شيُّ لأُجزت ذلك وهذا لانجواز آخذ المال هذا بطريق الزجر لها عن النشوز ولهذا لايحل اذا كان النشوز من الزوج وهذا لايختص عا ساق اليهامن المهر دون غيره فاما في الحكم الخلع صحيح والمال واجب في جميم الفصول عندنا وعندنفاة القياس لايجب المال اذاكان النشوز من الزوج ولا تجب الزيادة اذاكان النشوز منها لقوله تعالى ولا يحل لبكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً الى أن قال تلك حدود الله فلا تمتدوهاوقال ابن جريج يعني في الزيادة والاعتداء يكون ظلما والمال لايجب بالظلم واكمنا

نستدل عا روينا من الآثار وتأويل الآية في الحل والحرمة لافي منع وجوب أصل المــال ﴿ قَالَ ﴾ واذا قالت المرأة لزوجها أن طلقتني ثلاثًا فلك على ألف درهم فقال نع سأطلقك فلا شيُّ له حتى يفعل لانها التزمت المال عقابلة الابقاع دون الوعد فان فعل ذلك في المجلس فله الالفوان لم يفعل في المجلس فلا شي له والطلاق وافع لان الذي من جهتها التزام المال بمنزلة ابجاب البيم لايتوقف على ما وراء المجلس ولكن يبطل بالقيام عن المجلس قبل الايقاع فاذاأوقع الطلاق بعد ذلك مطلقا وقع الطلاقلان الزوج ينفرذ بهوكلامهاوان كانشرطافي الصورة فني الممنى الترام الموض لان الترام المال لايحتمل التعليق بالشرط فهو نظير قوله أن عملت لى هذا العمل فلك على ألف درهم يكون التزاما للعوض بطريق الاجارة ﴿قَالَ ﴾ ولو قال لها أنت طالق ثلاثًا اذاأ عطيتني ألفا أومتي أعطيتني ألفافهي امرأته على حالها حتى تعطيه ذلك لآنه علق الطلاق بشرط اعطاءالمال فلا يقع بدونه ومتى أعطته في المجلس أو بمده فالطلاق واقع عليها لان اذا ومتى للوقت فمني قوله اذا أعطيتني في الوقت الذي تعطينني وليس للزوج أن يمتنع منهاذا أتته بهلاانه يجبرعلي القبول ولكن اذا وضعته بين يديه طلقت وهو استحسأن وفى القياسلا تطلق حتى يقبله الزوج وهو قول زفر رحمه الله تمالى وأصله في المتاق اذا قال لعبده اذا أديت اليَّ أَلْفًا فأنت حروجه القياس أن الحالف لايجبر على الجِأد الشرط ووجه الاستحسان ان كلامه تعليق بالشرط صورة وايجاب للطلاق بموض معنى حتى اذاقبل المال كأن الوافع بائناً ولو وجده زيوفا كان له أن يرد ويستبدل وهذا حكم المعاوضة والمأتزم للعوض اذا خلى بين صاحبه وبين المال يصير قابضاً فباعتبار الشرط قلنالا حاجة الى قبوله الى المجلس وباعتبار الماوضة قلنا إذا وضمت المال بين يديه طلقت وليس لها أن ترجع بشي عنه لانها أدت المال عوضاً عن الطلاق وقد سلم لها ﴿ قال ﴾ ولوكان قال لها ان جئتني بالف درهم فأنت طالق فان جاءت به في ذلك المجلس وقع الطلاق وان تفرقا قبل ان تأتيه به بطل هـذا القول لان كلام الزوج تعليق بالشرط فيتم به من غير حاجة الى قبولها ولكنها تتمكن من اداء المال في المجلس فقيامها قبل الاداء يكون مبطلا عنزلة قوله ان شئت فانت طالق وهما سواء في المعني الا أن ذلك تمليك الأمر منها بغير عوض وهـ ذا تمليك الأمر منها بعوض فكما يبطل هناك بقيامهاعن المجلس قبل المشيئة يبطل هنا بقيامها قبل الأداء ﴿ قال ﴾ وان قال لها أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم أو على ألف درهم فهو ســواء فان قبلت في ذلك

المجلس وقع الطلاق علمها والمال دين عليها تؤخذ به لان كلام الزوج ايجاب للطلاق بجمل وليس بتمليق بشرط الاعطاء بمنزلة من يقول لغيره بعت منك هذا العبد على ألف درهم أو على أن تعطيني ألف درهم يكون ابجاباً لاتمليقا فاذا وجد القبول في المجلس وقع الطلاق ووجب المال عليها بخــلاف قوله ان جئتني أو اذا أعطيتني فان هناك قــد صرح بالتعليق بالشرط فما لم يوجد الشرط لايقع الطلاق والدليل علىالفرق ان هناك لوكان لها على الزوج ألف فاتفقا على جمل الالف قصاصا عاعليه لابقع الطلاق وهنا يصير قصاصا بالدين الذي لها عليه وقد يجوز أن يثبت الحكم بالقبول معالنصريح بالاعطاء قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وبالقبول يثبت حكم الذمة فاذا ثبت ان الحكم هنا يتعلق بقبول المال يشترط القبول منها في المجلس فاذا لم تقبل حتى قامت فهو باطل وفيما تقدم لما كان الاعطاء شرطا فبجمله قصاصا عما عليه لايصير الشرط موجوداً قبل الاعطاء والمقاصة بين دينن واجبين ففي قوله اذا أعطيتني المال المال غير واجب علمها فلا يصير قصاصا وفي قوله انت طالق على أن تعطيني المال يجب عليها بالقبول فيصير قصاصا فاذا لم يصر قصاصاً في قوله اذا أعطيتني فرضي الزوجان يوقع عليها طلاقا مستقبلا بالألف التي لها عليه فذلك جائز آذا قبلت وكان هذامنه لها ايجابا مبتدآ ﴿ قال ﴾ وان كان للرجــل امرأتان فسألتاه أن يطلقهما على ألف أو بألف فطلق احداهما لزم المطلقة حصتها من الالف أما في حرف الباء فلانهما جعلتا الألف مدلًا عن طلاقها فاذا طلق احداهما فعلمها حصتها وكذلك في خرف على لأنه لامنفعة لهما في طلاق الضرة حتى يجمل شرطا ولان أكثر مافي الباب ان كل واحدة منهما التزمت حصتها من الالف بشرط أن يطلق صاحبتها واذا أبي كان هذا شرطا فاسدا الا أن الخلم لابطل بالشرط الفاسد كالنكاح فأن طلق الاخرى في ذلك المجلس أيضاً لزمتها حصتهامن المال فأن المجلس الواحد بجمع الكلمات المتفرقة فكأن هذا ومالو طلقها بكلام واحد سواء وان افترقو اقبل ان يطلق واحدة منهما يطل ايجامهما بالافتراق فاذا طلقهما بعد ذلك كان الطلاق واقعاً بنير بدل ﴿ قال ﴾ واذا ادعت المرأة الخليم وأنكره الزوج فأقامت شاهدين شهد احمدهما بالخلع بألف والآخر بألف وخمسمائة فالشهادة باطلة لانها تدعي احمد الامرين لاعالة فتكون مكذبة للشاهد الآخر ولأن الخلع في جانبها قياس البيع وشهود البيع اذا اختلفوا في جنس ألنمن أو في مقــداره بطلت الشهادة فـكذلك هنا اذا اختلفا في جنس

الجمل كالمرض والمبدأو كالعرض والدراهم فالشهادة باطلة لانكل واحدمنهما شهد بالطلاق لموض آخر ولا عكن ايجاب واحد من العوضين عليها فلو حكم بالطلاق لحكم بالطلاق بنير عوض وقد الفقا ان الزوج ما أوقـ م الطلاق بنير عوض ﴿ قال ﴾ ولو كان الزوج هو المدعى للخلع والمرأة منكرة فشهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألف وخسمائة فانكان الزوج بدعي الفأوخسائة جازت شهادتهما على الالفلان الطلاق قد وقع باقرار الزوج بق منه دعوي المال ومن ادعي على غير = ألفاً وخسمائة فشهد لهشاهدان شهد أحدهما بالف والآخر بالفوخسيانة تقبل شهادتهماعلي الألف لاتفاق الشاهدين عليها لفظا ومعني فان ادعى الزوج الالفًا لم تجز شهادتهما لان الزوج قد كذب أحد شاهديه وهو الذي شهد بألف وخسمائة والمدعى اذاأ كذب شاهده بطلت شهادته له والطلاق واقع باقراره وكذلك اذا اختلفا في جنس الجمل لان الزوج مكذب لاحدهمالا محالة فلابدان يدعى أحد الجنسين فانشهداً حدهما بألف والآخر بخمسائة فعند أبي حنيفة لاتقبل شهادتهما لاختلافهما لفظأ وعندهما تقبل على الخسمانة إذا ادعى الزوج الالف لاتفاقهما على مقدار الخسمانة معنى وقد بيناهذا فيما سبق ثم الاصل بعد هذا في باب الخلع ان البدل في الخلع عنزلة الصداق في النكاح فأنه مال يلتزمه لاعقابلة مال وقديينا حكم الصداق في النكاح فالخلع قياسه الا في فصول بذكر الفرق بينهما فيها حتي اذا اختلمت على دارفلا شفعة للشفيع فيها وان اشترطأن يرد عليها الفاً مع ذلك ففي وجوب الشفعة فيحصة الالفخلاف بينآبي حنيفة وصاحبيه كافي الصداق وليس فيجمل الخلم خيار الرؤية ولا رد بعيب يسير كما في الصداق ﴿ قَالَ ﴾ واذا اختلعت عا في بيتها من شي فهو جائز وكلا يكون في بيتها في تلك الساعة فهو له لان بالاشارة الى المحل تنقطع المنازعة بينهما بسبب الجهالة وان لم يكن فيه شئ فلا شئ له عليها لأنها لم تغر الزوج بتسمية الشئ فأنه ينطلق على مالا قيمة له فلهذالا يلزمها شيُّ وفي هذا الفصل في النكاح يجب مهر المثل ولكن باعتبار ان تلهمية الشي لغومن الزوج فكانه تزوجها على غير مهرفلها مهر مثاباوهنا يصيركانه خلمها بنسير شيَّ فلا شيُّ عليها وهذالان البضع عند دخوله في ملك الزوج متقوم بمهر المثل ولا قيمة للبضع عندخروجه عن ملكه ﴿قال ﴾ واذا اختلعت على مافي بيتها من متاع فله مافيه فان لم يكن فيه شي رجع عليه المالم و الذي أخذت منه لانها غرته متسمية المتاع فانه اسم لما يكون متقومامنتفعابه فاذا لم يوجد في البيت شئ كان مغروراً من جهتها وللمغروردفع الضرر عن

فسهبالرجوع على الغار ولا يمكن اثبات الرجوع بقيمة المتاع لكونه مجبول الجنس والقدرولا بقيمة البضع لآنه عندالخروج من ملك الزوج غير متقوم فأنه لاكمها شيئا آنما يسقط حقه عنها فكان أولى الاشياء ماساق البها من الصداق فان الفرريندفع عنه بالرجوع بذلك ﴿قال ﴾ وان قالت اخلمني على مافي يدى من دراهم فان كانت في بدها ثلاثة دراهم أوأكثر فله ذلك وان لم يكن في يدها شيُّ فله ثلاثة دراهم لانها سمت جميع الدراهم وأدني الجمع المتفق عليـــه ثلاثة وليس لأقصاه نهاية فأوجبنا الادني وفي الصداق في هذا الفصل لها مهر مثلها لأن هناك الزوج بملك عليها ماهو متقوم فلها أن لاترضى بالادنى وفي معاوضة المتقوم بالمتقوم بجب النظر من الجانبين وفي تميين الادني ترك النظر لها فلهذا أوجبنا مهر المثل وهناالزوج لاعلكهاشيئاً متقوما فيتمين أدني الجمع لكونه متيقنا ولانها لماكانت تلتزملا بعوض متقوم كان هـ ذا في حقها قياس الاقرار والوصية ومن أقر لفيره بدراهم أو أوصي له بدراهم يازمه ثلاثة وان كان في يدها درهمان تؤمر باتمام ثلاثة دراهم له لانهافيها التزمت ذكرت لفظ الجمع وفي المثنى معنى الجمع وليس بجمع مطلق فان التثنية غير الجمع ﴿فَانْ قَيْلَ ﴾ قدد كرت في كلامها حرف من وهو للتبعيض والدرهان بمض الجمع فينبني أن لا يلزمها الاما في يدها كما قال في الجامع اذا قال ان كان ما في يدى من الدراهم الا ثلاثة فعبده حروفي بده أربعة دراهم كانحانا ﴿قلنا﴾ نع حرف من قد يكون للتبعيض وقد يكون صلة كما في قوله تمالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان وقال الله تمالى ما آنخذ الله من ولد فني كل موضع يصح الكلام بدون حرف من كان حرف من فيه صلة لتصحيح الكلام كما في مسئلة الخلع فأنها لو قالت اخلمني على ما في يدى دراهم كان الكلام مختللا وحرف من صلة لتصحيح الكلام ويبقى منها لفظ الجمع فلهذا يلزمها ثلاثة دراهم والدنانير والفلوس فى هذاقياس الدراهم ﴿قَالَ ﴾ وان اختلمت منه بميا في تخلها من تمرة وليس فيهيا شيَّ فله المهر الذي أعطاها لانها غرته بتسمية النمرة وهو اسم لمال متقوم وان اختلعت منه بما يثمر تخلباالعام فهو جائز فان أنمرت فله ذلك وان لم تثمر شيئاً فلا شيء له في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ثم رجع فقال يرجع عليها بمـا أعطاها من المهر أثمرت أو لم تثمر ولا شئ له من الثمرة وهو قول محمــد رحمه الله تمالى وجــه قوله الاول انها لم تفره بشيُّ ولكنها أوجبت له ما يُمْرَنْخُلْها العام فكان هــذا بمنزلة الايجاب بطريق الوصية ومن أوصى عِــا تثمر نخيله العام فان أثمرت فهي للموصى له

وان لم تثمر فلا شي له فهذا مشله وجه قوله الآخر انها تلتزم بدل الخلع عوضا وان لم يكن بمقابلته ما هو متقوم والثمار المعدومة لا تصاح عوضا في شئ من العقودفيبتي مجرد تسمية ما هو متقوم منتفع به وذلك بمـنزلة الغرور منها وذلك شبت حق الرجوع بما أعطاها وهذا لأن الغرور ثابت هنا معنى لما تعذر تسليم المسمى له شرعا فهو بمنزلة ما لووجه الغرور منها صورة بأن سمت المتاع الذي في يدها وليس في يدها متاع فيرجع عليها بما أعطاها ﴿ قَالَ ﴾ وان اختلمت منه عا في بطن جارتها أو على مافي بطون غنمها فهو جائز وله مافي بطونها يخلاف الصداق فان في مسئلته مجب مهر المثل لها لان مافي البطن ليس عال متقوم في الحال ولكن باعتبارالمال هو مال بعد الانفصال إلا أن أحدالموضين في باب النكاح لايحتمل التعليق بالشرط فكذلك العوض الآخر ولاعكن تصحيح التسمية في الحال لان المسمى ليس بمال ولا باعتبارالمآل لانه في معنى الاضافــة أو التعليق بالانفصال فــكان لها مهر مثلها واما في الخلم أحد الموضين وهوالطلاق محتمل الاضافة والتعليق بالشرط فكذلك العوض الاخر وأمكن تصعيح تسمية ما في البطن باعتبار المآل وهو مابعد الانفصال واذا ضحت التسمية فلهالمسمى وان لم يكن في بطونها شيَّ فلا شيَّ له لانها ماغرته فما في البطن قد يكون مالا متقوما وقد يكون غير ذلك من ريح أو ولد ميت والرجوع عليها بما أعطى بحكم الغرور وما وجد في بطونها بمد الخلع فهو للمرآة لانها سمت الموجود في البطن عند الخلع فلا يتناول ما محدث بمد ذلك بل الحادث نماء ملكها فيكون لها ﴿ قال ﴾ وان اختلمت منه محكمه أو أو بحكمها أو بحكم أجنبي فهو جائزكما في الصداق الا أن هناك المعيار مهر المثل وهنا المعيار ما أعطاها فان اختلمت بحكمه فحكم الزوج عليها بمقدار ماأعطاها أو بأقل فذلك صحيح لانه مسقط بمض حقمه وان حكم بأكثر من ذلك لم يلزمها الزيادة الا أن ترضى به وان كان بحكمها فان حكمت بما أعطاها الزوج أوأ كثرجاز لان تصرفهاعلي نفسها بالنزام الزيادة صحيح وان حكمت بأقل من ذلك لم يثبت النقصان الا أن يرضى الزوج بذلك لان حكمها بذلك على الزوج وان كان بحكم أجنبي فله ماأعطاها لان الاجنبي ان حكم بأقل من ذلك فهو متصرف على الزوج باسقاط بمض حقه وانحكم بأكثر من ذلك فهومتصرف عليها بالزام الزيادة فلا ينفذ بدون رضاها ﴿قال﴾ وان اختلمت منه على خادم بغير عينها فهو جائز وله خادم وسط أوقيمته أيهما أتتبه أجبر على القبول كما في الصداق ﴿قالَ ﴾ وان اختلعت منه

بمـاً تكتسب العام من مال أو بما ترثه أو بما تنزوج عليه أو بمـا تحمل جاريتها أو غنمها فيما يستقبل كان له المهر الذي أعطاها في جميع ذلك لان المسمى لا يصلح عوضا في شي من النقود اما لأنه على خطر الوجود لايدري أيكون أملا أو لانه مجهول الجنس والصفة والقدر فلا يصح التزاميه في الخلع أيضاً ولكنها غرته بتسمية المال فيلزمها ردماساق اليها بسبب الغرور وكذلك ماتحمل جاريتها أو نعمها من ولد لايصح تمليكه من الغير بشي من اسباب التمليك الوصية وغيرها فيه سواء فيلزمها رد المقبوض بسبب الفرور ﴿ قَالَ ﴾ وكذلك ان اختلمت على أن تزوجــه امرأة وتمهر عنــه فالخلع جائز والشرط باطل للجهالة المستتمة في المسمى ولكن الفرور تمكن لتسمية الامهار فعلمها ردالعوض وان اختلعت منه على موصوف من المكيل أو الموزون أو النبات فهو جأئز كما في الصداق وان اختلمت منه على ثوب أو على دار فالتسمية فاسدة للجهالة المستتمة كما في الصداق وله المهر الذي أعطاها بسبب الغرور وكذلك ان اختلعت منــه بدايةللجهالةالمستتمة فان اسم الداية يتناول أجناسا مختلفة فله المهر الذي أعطاها وان اختلعت منه بشئ معروف مسمى ولها عليه مهر وقد دخل ما أولم بدخل ما لزمها ماسمت له ولاشي لها مماسمي على الزوج من المهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهـما الله تمالي لها أن ترجع عليــه بالمهر ان كان قد دخل بها وينصف المهر ان لم يدخل بها وكذلك لوكانت أخــذت المهر ثم خلمها قبل الدخول على شيُّ مسمى فليس للزوج أن يرجع عليها بشيُّ من المهر في قول أبي حنيفة وفي قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله تمالي يرجع عليها ينصف المهر وانكان المقد ينهم الفظة المبارأة فكذلك الجواب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تمالي في المبارأة الجواب كما قال أبو حنيفة رحمـه الله تمالي والحاصــل أن الخلع والمبارأة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى توجبان براءة كل واحدمنهماعن صاحبه من الحقوق الواجبة بالنكاح حتى لايزجع أحدهماعلي صاحبه بشئ بعد ذلك وعند محمد لانوجبان الا المسمى في العقد وفيما سوى ذلك من حقوق النكاح بجعل كالفرقة بغير جعل بالطلاق وعشد أبي يوسف رحمه الله تمالي في الخلع الجواب كما قال محمد رحمه الله تمالي و في المبارأة الجواب كما قال أبو حنيفة رحمه الله تمالي وجه قول محمد رضي الله عنه ان هذا طلاق بموض فيجب به الموض المسمى ولا يسقط شئ من الحقوق الواجبة كمالو كان بلفظ الطلاق وهذا

لانهلاتأثير لمقد الماوضة إلافي استحقاق العوض المسمى بهوالدليل عليه أنه لوكان لأحدهما على الآخر دين واجب بسبب آخر أو عين في بده لا يسقط شيُّ من ذلك بالخلع والمبارأة فكذلك الحقوق الواجبة عليه بالنكاح والدليل عليه النفقة عدتها لاتسقط وهي من الحقوق الواجية بالنكاح فكذلك المهر بل أولى لان النفقة أضعف وأبو حنيفة رحمه الله تعالى تقول المقصود بهذا المقد لايتم الاباسقاط الحقوق الواجبة بالنكاح فلاتمامهذا المقصود شمدى حكم هذا العقد الى الحقوق الواجبة بالنكاح لكل واحد منهما وهذا لان الخلع انما يكون عند النشوز وسبب النشوز الوصلة التي بينهما بسبب النكاح فتمام القطاع المنازعة والنشوز انما يكون باسقاطما وجب باعتبار تلك الوصلة وفي لفظهما ما يدل عليه فان المبارأة مشتقةمن البراءة والخلم من الخلع وهو الانتزاع يقول الرجل خلعت الخف من الرَّ جل اذا قطعت ما بينهما من الوصل من كل وجه فأما اذا كان العقد بلفظ الطلاق فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رخمهما الله تمالي أنه يسقط الحقوق الواجبة أيضاً بالنكاح لاتمام المقصود وفي ظاهر الروانة ايس في لفظ الطلاق مابدل على اسقاط الحقوق الواجبة بالنكاح فلهذا لاتسقط فأما سائر الديون فوجومها ماكان بسبب وصلة النكاح والنشوز والمنازعة لم يتحقق فيمه فلهذا لايسقط وأما نفقة المدة فهي غير واجبة عند الخلع انميا تجب شيئاً فشيئاً والخلع والمبارأة سقاط ماهوواجب بحكم النكاح فىالحال وأبو يوسف رحمه الله تمالى أخذ فى المبارأة بقول أبي حنيفةرحمه الله تعالى لتحقيق معنى البراءة وفي الخلع أخــذ بقول محمد رحمــه الله تعالى لانه ليس فيه مهنى البراءة عن الحقوق الواجبة فجمل لفظ الخلع بمنزلة لفظ الطلاق وعلى هذا الاصل لوكان مهرها ألف درهم فإختلمت منه قبل الدخول على مائة درهم من مهرها فليس لها أن ترجع على الزوج بشئ في قول أبي حنيفة رحمــه الله تمالي وفي قولهما ترجع عليه بأربمائة ولو كانت قبضت الالف أم اختلمت عائة درهم منها لم يكن للزوج غير المائة في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالى وعندهما يرجع عليها الى تمام النصف وكذلك لوكان المهر عبداً بمينه في يدها فاختلمت منه بما تة درهم عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي لا يرجع عليها بشي من العبد وعندهما يرجع عليها بنصف العبد ولو تزوجها على ألف درهم فوهبت له النصف وقبضت النصف ثم اختلمت منه بشيُّ مجهول كالثوب وتحوه فانه يرجع عليها بما دفع اليها 

الضرر عن الزوج وذلك يتم اذا رجع بما ساق اليها ولو كانت وهبت جميع المهر لزوجها لم يرجع الزوج عليها بشي لان الرجوع بحكم قبضها ولم يقبض شيئاً والرجوع لدفع الضرر عن الزوج والضرر مندفع هناحين سلم لهجميم المهر بالهبة ﴿قال ﴾ واذا اختلمت من زوجها بمبد بمينه فمات قبل أن يسلمه فعليها قيمته له كما في الصداق لان السبب الموجب للتسليم لم ينفسخ بهلاكه فأن تبين ان العبدكان مات قبل الخلع فأنما يرجع عليها بالمهر الذي أخذت منه لانها غرته بتسمية العبدوان كان حيا فاستحق فعليها قيمته لانه تعدر تسليمه مع بقاء السبب الموجب للتسليم له وان ظهر أنه كان حراً فعليها المهر الذي أخـذت منه في قول أبي حنيفة والصداق سواء ﴿قال﴾ وان اختلعت منه بمـا لايحل كالحمر والخاذيروالميتة لم يكن له عليها شي لأن المسمى ليس عال متقوم في حق المسلمين فلا يتمكن الغرورمنها بهذه التسمية فصارت هذه التسمية وجودها كمدمهاوبهذا فارق الصداق فان تسمية الخرهناك وجودها كمدميا ولكن بدون التسمية يجب مهر المثل هناك ولا يجب هنا شيء وان غرته فقالت اختلع منك مِذَا الْحُلُّ فَاذَا هُوخُرُ فَعَلَيْهَا أَنْ تُرْدُ الْمُهُرُ لِلْأَخُوذُ فِي قُولُ أَبِي حَنْيَفَةً رَحْمُهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفَي قُولُ أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تمالي عليها مثل ذلك الكيل من خل وسط وهذا والصداق سواء ﴿ قَالَ ﴾ واذا تزوجها على ألف درهم ثم اختلمت منه بمال مؤجل فهوجائز اذاكان الأجل معلومًا لأن الخلع عقــد معاوضــة فيصح اشتراط الاجل المعــلوم في بدله كسائر الموضات وان كان الاجل مجهولاجهالةمستتمة مثل الميسرة أو موت فلان أو قدوم فلان فالمال عليها حال لان الآجل إسم لزمان منتظر ولم يصر مذكوراً بذكر هذه الألفاظ لجواز أن يتصلموت فلان أو قدومه والميسرة بالمقدفيقي هذا شرطاً فاسداً والخلع لايبطل مه فكان المال حالا علمها وان كان الى الاعطاء أوالى الدياس أو النـيروز أوالمهرجان فالمال الى ذلك الأجل لانهما ذكرا في العقد ماهو أجل وهو الزمان الذي هو منتظرفان وقت الشتاء ليس بزمان الحصاد والدياس بيقين ولكن في آخره بعض الجهالة من حيث أنه قــد يتقدم اذا تعجل الحر ويتأخر اذا تطاول البرد ولكن هذا القدر لايمنع صحة الأجل خصوصاً في العقد المبني على التوسع كالكفالة والخلع بني على التوسع فتثبت فيـ هـ ذه الآجال فان ذهبت الغلة في ذلك المام فلم يكن حصاد ولاجزاز فالاجل الى مثل ذلك الوقت

الذي يكون فيه في مثل ذلك البلد وكذلك المطاء لان ذكر المطاء كان على سبيل الكنامة عن وقته فلا معتبر بوجود حقيقته ووقته معروف عندالناس في كل موضع فاذا جاء ذلك الوقت وجب تسليم المال وبدل الخلع اذا كان دينا فهو في حكم أخـــذ الرهن والكفيــل مه عَنْزَلَةُ الصِدَاقَ حَتَى اذَا هَلَكُ هَلَكُ عَا فَيْهُ وَكَانَ هُو أَمِينًا فِي الْفَصْـِلِ ﴿ قَالَ ﴾ وان خلعها على وصيف بغير عينه فأن جاءت بقيمته أجبر على قبوله كما في الصداق وأن صالحها من الوصيف على دراهم مما يكال او يوزناً و العروض أو الحيوان من غير صفته فهو جائز بمــــــ ان يكون بدآ بيد كما في الصداق وهذالانه اذا لم يكن مقبوضاً كان دينا بدين وذلك حرام ﴿ قَالَ ﴾ واذا اختلعت في مرضها بم رها الذي كان لها على زوجها ثم ماتت في العــدة فله الاقـل من مـيراتهومن المهر ان كان يخرج من ثلث مالها مهر وان لم يكن لها مال سوى ذلك فله الاقل من ميرانه منها ومن الثلث وان ماتت بعد انقضاء العدة فله المهر من ثلث مالها والحاصل أنه اذا اختلمت في مرضها فبــدل الخلع معتــبر من ثلث مالها عندنا وقال زفـر رحمـه الله تمالى من جميع المـال واعتـبر الخلع بالنـكاح فان المـريض لو تزوج امرأة بصداق عثلها اعتبر من جميع ماله لان ذلك من خواجُّه وكذلك المريضة اذا اختلمت لان ذلك من حوائجها لتتخلص بهمن أذى الزوج ولكنا نقول البضع عند دخوله في ملك الزوج متقوم وعند الخروج لايتقوم حتى ان للاب أن يزوج المهامرأة عاله وليس له أن يخالع ابنته من زوجها عــالها والخلع ليس من أصول حوائجها فـكان بدل الخلع عنزلة الوصية منها للزوج فيعتبر من الثاث ومن عليه القصاص اذا صالح في مرضه على الدية عندنا يمتبر من جميع ماله لانه يحتاج اليه لاحياء نفسه فكان ذلك من أصول حوائجه بخلاف بدل الخلع وعند زفر رحمه الله تمالى يعتب هنا من الثلث بخلاف الخلع لان القصاص عقوبة فلا يمتاض عنه بالمال حقيقة فيكون التزام المال بمعنى الصلة المبتدأة والمملوك بالنكاح بما يمتاض عنه بالمال باعتبارالاصل وما يسلم للزوج هنا يصلح أن يكون عوضا يمتبر من جميع مالها اذا عرفنا هذا فنقول اذا ماتت قبل انقضاء العدة فسبب ميرائه باق ببقاء العدة وبجوز أن يكون قصدها بهذا الخلع ايصال المنفعة المالية الى الزوج ولكن هـذه النهمة في الزيادة على قدر ميرانه فأما في الاقل فلا تهمة فلهذا كان له الاقل من ميرانه وبما سمت له واذا ماتت بمد انقضاء المدة فليس بينهما سبب التوارث عند موتها فيكون له جميع المسمى من الثلث عنزلة

مالو أوصت له أو أقرت له بشئ بعد ماطلقها ثلاثًا وأن كان لم يدخل بها فاختلمت منه في مرضها عهرها فنقول امانصف المهر فقد سقط عن الزوج بالطلاق قبل الدخول لا من جهما والنصف الباقي له من ثلث مالها لان ذلك القدر عنزلة الوصية منهاله وليس منهما سبب التوارث اذا كان الطلاق قبل الدخول فلا معنى لاعتبار الاقل وكذلك ان كانت اختلعت منه بأكثر من مهرها فنصف المهر سقط بالطلاق قبل الدخول والنصف الباقي مع الزيادة للزوج من ثلث مالها فان بوئت من مرضها فله جميع المسمى عمنزلة مالو خالعها في صحتها ﴿ قَالَ ﴾ وَأَنْ اخْتَلَمْتُ وَهِي صحيحة وَالزُّوجِ مَريضَ فَالْحَلَّمُ جَأَنُو بِالْمُسْمَى قُلُّ أَو كَثُرُ لَانُهُ لوطلقها بغير عوض كان صحيحا فبالعوض القليل أولى ولا ميراث لها منه لان الفرقــة أنما الزوج بمال ضمنه للزوج فهو جائز من ثلثه اذا مات من ذلك المرض لان الاجنبي التزمالمال في مرضه من غير عوض حصل له فكان معتبراً من ثلثه وان كان الزوج مريضاً حين فعل الاجنبي هذا بغير رضاها فلها الميراث اذا مات الزوج قبل انقضاء عدتها لان الفرقة وقمت فقام الوكيل من مجلسه قبل أن يخلعها فهو على وكالته لان مطلق التوكيل لا يتوقت بالمجلس كأن سائر المقودوهذا لان المطلوب من الوكيل تحصيل مقصود الموكل والمجلس ومابعده في هذا سواء وهذا كخلاف مالو قال لها أمرك يبدك لان ذلك تمليك الامر منها وجواب التمليك مقتصر على الحباس وهذا إنامة له مناب نفسيه في عقد الخلع فيصير نائبا عنيه مالم يمزله كما لو قال له طلقها ﴿ قال ﴾ واذا وكل رجاين بالخلع فخلع أحــدهما لم يجز لأن الخلع عقد معاوضة بحتاج فيه الى الرأي والتدبير وهو أنما رضي برأى المثني ورأى الواحدلا يكون كرأي المثني فلا يحصل مقصوده اذا انفرد أحدهما به كما في البيع بخلاف ما لو قال طلقاها فطلقها أحدها جاز لان القاع الطلاق مجرد عبارة لا محتاج فيه الى الرأى والتدبير وعبارة الواحد وعبارة المثني سواء وما هو مقصود الزوج يحصل بايقاع أحدهما ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثًا على عبدي هذا أن شئت فقامت من مجلسها قبل أن تشاءفهي امرأته ولا يقع الطلاق في هــذا الا يقبولها لان العبد المسمى ملك الزوج فـكان ذكره والسكوت عنه سواءفييتي قوله أنت طالق ثلاثًا ان شئت فاذا قامت قبـل أن تشاء خرج الإمر من

يدها فلا يقع عليها شيء لان المشيئة منها لم توجه ولانه اوقع الطلاق بعوض فلا يقع الا وجود القبول وان لم يجب العوض ولا منفعة فيه لأحدهما كما لو طلقها على خر أو ميتة لا يقع الطلاق الا يقبولهـ ا وان كان لا يجب عليها شيُّ بعــ القبول وان قبلت في المجلس لان ملك لا يكون عوضاً عن ملكه ولا شئ له عليها لانها لم تفره وان قال أنت طالق ان شئت على عبدك الذي في يدى فان قبلت وقع الطلاق عليها وله العبـ لان ملكها يصلح عوضاً عرب الطلاق سواء كان في بدها أو في بد الزوج فان استحق العبــــــــ فله قيمته لان التسليم بالعقد صار مستحقاً عليها وقد بطل فيبتى الزوج بالاستحقاق من الاصل والسبب الموجب تسليم قائم فعليها قيمته له ﴿ قَالَ ﴾ وان طلقها عـلى ما في يده فقبلت فاذا في يده جوهرة لها فهي له وان لم تكن علمت بذلك لانها هي التي أضرت بنفسها حين قبلت الخلع قبل أن تعلم مافي يده ولو اشترى منها بهذه الصفة كان جائزاً ولا خيار لها فالخلع أولى وان لم يكن في يده شئ فالطلاق رجمي ولا شئ له عليها لانها لم تغره وصريح الطلاق لايوجب البينونة الا بموض ﴿قالَ ﴿ وَانَ اختَامَتُ مِنْهُ بِعَبِهُ حَلَالُ الدُّمُّ فَقَتَلُ عَنْدُهُ بقصاص رجع عليها بقيمته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا بمنزلة الاستحقاق عتده على مانسينه في كتاب البيوع ان شا. الله تمالي وكذلك لوكان وجب قطع بده فقطع عند الزوج رده وأخذ قيمته في تول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وهذا يمنزلة العيبالفاحش يكون فى يدها بالعبد وعندهما ■يب القّطع في حكم الحادث عنــد الزوج فيمنعه من رد العبد عليها وموضع بيان هذه المسئلة في كتاب البيوع وقال، ولو خلمهاعلى عبد نصر اني أو أمة لها زوج أو عبد له امرأة ولم تملمه ذلك لم يرجع عليها بشئ فان هذا بمنزلة العيب اليسير لان نقصان المالية بقل مهذه الاسباب وبدل الخلع لا يرد بالعيب اليسير كالصداق ﴿قال ﴾ وان اختلمت ومهر هاألف درهم على عبدعلى ان زادها ألف درهم فاستحق العبد من يده رجع عليها بالالف وبنصف قيمة العبد لان المرأة بذلت العبدبازاء شيئين الالف التي قبضت والخلع وهما سواء فانقسم العبد نصفين نصفه بيع من الزوج بالالف فعند الاستحقاق يرجع بثمنيه المدفوع ونصفه بدل الخلع فعند الاستحقاق يرجع بقيمته فلهذا رجع عليها بالالف وبنصف قيمــة المبد وكذلك لو كان أعطاها مكان الالف خادما قيمته ألف أخذ الخادم ونصف قيمةالعبد

لان نصف العبدكان بيماً له بالخادم والاستحقاق يبطل البيع فيرجع بالخادم والنصف الآخر من المبدكان جملا فيرجع بقيمته عند الاستحقاق ﴿قَالَ ﴾ وان خامها على ان أعطته درهما قد نظراليه في يدها فاذاهوزيف أوستوق فلهأن يأخذ منها جيداً لانمطلق تسمية الدراهم يتناول الجياد فكانله ان برد الزيف والستوق ويطالبها عا استحق من العقد ﴿قَالَ ﴾ وليس هذا عنزلةالميب في المبد يريد به ان المبد لا يرد بالميب اليسير في الخلم والدراهم ترد بميب الزيافة وإنكان ذلك عيباً يسيراً لان الخلع ماتملق بتلك الدراهم بمينها وانما تعلق بدراهم جياد فى ذمتها حتى ان لها ان تمنع ذلك الدرهم وتعطيه آخر فكان له ان يطالبها بما استحق بالعقد ولانه بالردهنا يستفيدشيئاً وهو الرجوع بالجيد بخلاف العبد فان العبدتماق بعينه فلايستفيد شيئاً برده بعيب يسير لا 🖢 يرجع بقيمته ولا فرق بين قيمته صحيحاً وبين عينه مع العيب اليسير ﴿قَالَ ﴾ ولو اختلمت منه على ثوب في يدها أصفر فقالت هو هروى فاذا هو مصبوغ كان له توب هروى وسط لان المسمى اذا لم يكن من جنس المشاراليه فالعقد يتعلق بالمسمى ولهذا لا يجوز البيم في مثله لانه يتعلق بالمسمى وهو معدوم فكذلك بالخلع يتعلق بالمسمى وهو تُوب هروى والخلع على مثله صحيح وينصرف الى الوسط كما في الصداق ﴿ قال ﴾ واذا تزوج المريض امرأة مريضة على الف درهم ودفعها اليها ولا مال له غيرها ومهر مثلها مائة درهم فاختلمت بها منه قبل ان يدخل بها ثم ماتت من ذلك المرض ولا مال لها غيرها ثم مات الزوج بعدها من ذلك المرض فلورثة المرأة من هـذه الألف مائتا درهم وخمسة وسبمون درهما ولورثة الزوج سبمائة وخمسة وعشرون درهماوهذه المسألة تنبني علىأصول أحدها ان المريض اذا تزوج امرأة على أكثر من صداق مثلها فالزيادة على صداق المشل عنزلة الوصية في الاعتبار من الثلث ومقدار صداق مثلها لايعتبر من الثلث والثاني ان المريضة اذا اختلمت من زوجها عال يكون معتبراً من ثلث مالهــا والثالث أن الطلاق قبل الدَّخُولُ يَسْقُطُ نُصِفُ الصَّداق عَنِ الزُّوجِ شَرَعًا ثُمَّ وَجَهُ تَخْرِيجِ المُسْئَلَةِ أَنْ في مقدار مهر مثلها وهو المائة لا وصيةمن الزوج لها وقد عاد بالطلاق قبل الدخول نصفه اليه بتي لهــا خمسون وقد أوصت بذلك للزوج حين اختلمت منه به فانمــا يسلم للزوج ثلث ذلك وهو ستة عشر وثلثان فيكون حاصل مال الزوج تسمائة وستة وستين وثلثينوقدحاباها بأريعائة وخمسين في أصل النكاح لان المحابأة كانت تسمائة ولكن بالطلاق قبل الدخول عاد الى الزوج

نصفها فبقيت الحاباة بأربعائة وخمسين وذلك أكثر من ثلث ماله فتعتبر محاباته من الثلث فكان ينبني أن يسلم لهائلت هذاالمقدار الا أنه قال انه تنفذ وصيته في ثلاثة أثمان هذا المقدار لانا نو نفلذنا في ثلثها رجم ثلث ذلك الى ورثة الزوج بالخلم فيزداد ما لهم وتجب الزيادة في تنفيذ الوصية لهــا بحسبه فلا يزال بدور هكذا فلقطم الدور قال تنفــذ وصيته في ثلاثة أثمانه وطريق معرفة ذلك بالسهام انك تحتاج الى مال ينقسم ثلثه أثلاثا وأقل ذلك تسمة فكان ينبغي أن يجمل مال الزوج على تسمة أسهم و"نفذ وصيته في ثلثه الا أن سهمامن هذه الثلاثة يعود الى الورثة بالخلع وصية منها له فيصير في يد ورثة الزوج سبعة أسلهم وحاجتهم الى ســـتة وهذا السهم الزائد هو الدائر الذي يسمى الى الفساد فالسبيل طرحهذا السهم من قبل من خرج الدور من قبله وهومعنى قول أبى حنيفة سهم الدورساقط وانما ظهر هذا الدور من جانب الورثة بزيادة حقهم فنطرح من أصل حقهم سهما فيبتى حقهـم في خمسة وحق المرأة في ثلاثة فيكون تمانيـة فالهـذا جملنا مال الزوج على ثمـانية ثم نفـذنا وصيته لها في ثلاثة ويمودسهم من هذه الثلاثة الى ورثته بالخلع فيصل للورثة ســـتة وقـــد نف ذنا الوصية في ثلثه فيستقيم الثلث والثلثان ثم وجــه التخريج من حيث الدراهم ان مال الزوج تسمائة وستة وستون وثلثان فأذا قسمت ذلك أثمانًا فكل ثمن من ذلك مائة وعشرون وخمسية أسداس فثلاثة أثمانه تبكون ثلثمائة واثنين وستين ونصفا تنفذ الوصية في الابتداء في هذا المقدار يبتى للورثة ستمائة وأربعة وســدس ثم يعود اليهــم من جهتها مائة وعشرون وخمسة أسداس فيكون جملة ذلك سبعائة وخمسة وعشرين وقدنفذنا الوصية فىثلمائة وآشين وستين ونصف فيستقيم الثلث والثلثان وحصل لورثة المرأة في الابتـــداء ثلاثة وثلاثون وثلث وبالوصية مائتان واحد وأربعون وثلثان فيكون جملة ذلك مائتين وخمسة وسبعين فاستقام التخريج وهذه المسألة بأخواتها تعود في كتاب العتق في المرض فيؤخر تخريج سائر الطرق أتى ذلك الموضع والله أعلم بالصواب

## -م واب المشيئة في الطلاق كالح∞-

﴿ قال ﴾ رجل قال لامرأته ان شئت فأنت طالق فذلك اليها مادامت في مجلسها لانه علق الوقوع بمشيئتها وذلك من عمل قلبها بمنزلة اختيارها وقد الفقت الصحابة رضوان الله عليهم

ان للمخيرة الخيار مادامت في مجلسها فكذلك يثبت هذا الحكم فماهو في معناه وهو المشيئة وهذا لانالرأي الذي يوجبه الزوج لها معتبر بما يثبت لهامن الخيار شرعا وهوخيار الممتقة وذلك يتوقت بمجلسها غير انها ان شاءت هنا فهي طالق تطليقة رجعية لان الوقوع بلفظ الزوج وقد أنى بصريح الطلاق وان قامت قبل ان تشاء فهي امرأته ولامشيئة لها بمد ذلك لانقطاع مجاسها بالقيام أولوجو ددليل الاعراض عما فوض اليها من المشيئة وكذلك ان أخذت في عمل آخريمرف أنه قطع لما كانا فيه من ذكر الطلاق لان الاعراض عن المشيئة يتحقق باشتغالما بعمل آخر كما يتحقق بقيامها وقيام الزوج من ذلك المجلس لا يبطل مشيئتها لان قيامه دليل الرجوع فيكون كصريح الرجوع ولو رجم عما قال كان رجوعه باطلا تخلاف قيامها فانه دليل الردولو ردت المشيئة صبح منها وبه فارق البيع فان الموجب لوقام عن المجلس قبل قبول الآخر يطل ابجابه فكذلك سطل هيامه وكذلك لو قال ان أحببت أو هويت أورضيت أوأردت فأنت طالق لان هذه الالفاظ في المعنى تتقارب فانه تعليق للوقوع باختيارها ولان هــذه المماني لاتفارقها كمشيئتها فيتحقق منها في المجلس ولو قال طلقي نفسك أن شئت أوأحببت أو هويت أو رضيت أو أردت فهو كذلك الا أن هنا مالم تقل طلقت نفسي لايقم لان قوله طُلقي نفسك تمليك الامر منها وقد علقه بالمشيئة فاذا قالت شئت صار الامر في يدها لوجود الشرط فلا يقع ما لم توقع وهناك قوله أنت طالق ابقاع وقد علقــه بالمشيئة فاذا قالت شئت يتنجز وان قال ان كنت تحبينني أو تبغضينني فأنت طالق أو ما أشبه هذا من الكلام الذي لا يطلع على ما في قلبها غيرها فذلك اليها في المجلس والقول فيه قولها استحسانا وفي القياس لا يقبل قولهما اذا أنكره الزوج لانها تدعى شرط الطملاق وذلك الشرط الا من جهتها فلا بدمن قبول قولها فيه لان الحجة محسب الممكن في كل فصل ولما علق الزوج الطلاق بمــا في قلبها مع علمه آنه لا يعرف ذلك الا يقولهــا صار الطلاق معلقاً باخبارهما فكأنه قال ان أخبرتني أنك تحبينني وقد أخبرت بذلك فانما أثمنا نفس الخبر مقام حقيقة ما في قلمها للتيسير استحسانًا لهذا وانما توقت بالمجلس لأن إخبارها يتحقق في المجلس كمشيئتها واختيارها ولو قال لها طلقي نفسك ولم يذكر فيه مشيئة فذلك بمنزلة المشيئة لهما ذلك مادامت في المجلس لانه تمليك للإيقاع منها وجواب التمليك يقتصر على المجلس بخلاف مالو

قال لا جنبي طلق امرأتي فان ذلك توكيـل والتوكيـل لايتوقت بالمجلس وفي جانبها ليس توكيل فأنها لا تكون وكيلا ولا رسولا في الايقاع على نفسها فبقي تمليكا للأمر منها فان طلقت نفسها ثلاثا وقال الزوج أردت ثلاثا فهي طالق ثلاثا لان قوله طلقي نفسك تفويض ولهذا جعلناه تمليكا للامر منها على معنى أنه فوض البها ما كان اليه والتفويض يحتمل معنى المموم والخصوص فنية الثلاث فيه لية العموم وبعد ما صارت الثلاث مفوضة اليها يكون القاعها الثلاث كايقاع الزوج ولو قال أردت واحدة لم يقع عليها شيَّ في قول أبي حنيفة وعندهما يقع عليها وأحدة وكذلك لو قال طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثالم يقع شيٌّ في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعندهما يقع عليها واحدة وان قال لها طلق نفسك ثلاثًا فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين وقع ذلك بالاتفاق همــا يقولان أوقعت ما فوض اليها وزادت على ذلك لان الواحدة موجودة في الثلاث فهو كما لو قالت طلقت نفسي واحـدة وواحدة وواحدة وكالوقال لها طلقي نفسك فطلقت نفسها وضرتها وكالوقال لعبده أعتق نفسك فأعتق نفسه وصاحبه أوقال لاجنبي بع عبدي هذا فباعه مع عبد آخر والدليل على وجود الواحدة في الثلاث ان الثلاث آحاد مجتمعة ألا ترى انه لو قال لها طاقي نفسك ثلاثًا فطلقت نفسها واحدة بقع وانما يصح القاعها اذاكان ما أوقعت موجوداً فيما فوض اليها توضيحه انه لو قال لها طلق نفسك فقالت ابنت نفسي يقع عليها تطليقة رجمية وبما زادت من صفة البينونة لاتنمدم الموافقة فيأصل الطلاق فكذلك اذا أوقمت الثلاث لان موجب الثلاث البينونة الغليظة وأبو حنيفة رحممه الله تعالى يقول أتت بغير مافوض اليها فكانت مبتدئة فيتوقف القاءما على اجازة الزوج كما لو قال لهـا طلق نفسك فطلقت ضرتها وبيان الوصف ان الثلاثغير الواحدة وقد قررنا هذا في مسئلة الشهادة فيما سبق بخلاف مالو قالت واحدة وواحدة وواحدة لانها بالكلام الاول تكون ممتثلة لما فوضوفي المكلام بالثانية والثالثة تكون مبتدئة وكذلك أن أوقمت على نفسها وضرتها ﴿ فَانْ قِيلَ ﴾ فَكَذَلَكُ هِنَا بقولُهَا طَلَقَتُ نفسي تكون ممتثلة لو اقتصرت عليه فأنما تكون مبتدئة في قولها ثلاثًا فتلغو هــذه الزيادة ﴿قَلنا﴾ الطلاق متى قرن بالعدد فالوقوع بالعدد لا بلفظ الطلاق ولهذالوقال لغير المدخول مها انت طالق ثلاثًا تطلق ثلاثًا ولو مات بعد قوله طالق قبل قوله ثلاثًا لم يقم شيء فاذا كانت مبتدئة في كلية الانقاع لم نقع عليها شيُّ بدون أجازته وبه فارق صفة البينونة لان قولها

أبنت نفسي أي طلقت نفسي تطليقة بائنة واصل الطلاق انما يقع بقولها طلقت نفسي لابذكر صفة البينونة وهي في ذلك ممتثلة امره وهذا مخلاف مالو قال لهاطلق نفسك ثلاثًا فطلقت نفسها واحدة لان الثلاث غير الواحدة ولكن من ضرورة صيرورة الامر في بدها في الشــلاث وقوع الواحــدة بإنقاعها فأنها بمض ما صار مملوكا لهـــا فانمــا سفيذ باعتبار أنها تصرفت فما ملكت وهنا انما صارت الواحدة في بدها وليس من ضرورته صيرورة الثلاث في يدها فهي في ايقاع الثلاث غـير متصرفة فيما تملك ولا ممتثلة أمره توضيحه أن المخاطب متى زاد على حرف الجواب كان مبتدئاً كما لو قال تعالَ تغــد معي فقال ان تغديت اليوم فعبده كذا كان مبتدئا حتى لو رجع الى بيته فتغدى حنث لانهزاد على حرف الجواب ومتى نقص لا يكون مبتدئا والمخاطبة بالواحدة اذا أوقعت الثلاث فقد زادت على حرف الجواب والمخاطبة بالثلاث اذا أوقعت الواحدة لم تزد على حرف الجواب فلهذا افترقا يقروه آنه اذا فوض الشلاث البها فأرقعت واحدة فهي تقدر على القاع الثانيــة والثالثة في المجلس ولو فعلت كانت ممتثلة لامحالة فبتركها القاع الثانية والثالثة لا تخرج من أن تكون ممنثلة في الاولى بخلاف مااذا أوقعت الثلاث وقد أمرها بالواحدة لان هناك لا تقدر على الامتثال بعد هذا لاشتفالها بغير ما أمرها به ﴿قَالَ ﴾ ولو قال لها أنت طالق الاثاان شئت فقالت قد شئت واحدة أو النتين فهذا باطل لان قوله ان شئت أي ان شئت الثلاث فان هذا اللفظ غـير مفهوم المعني بنفسه فلا بد من أن يجعل بناء على ما سبق واذا جعلناه بناء يتبين أنه جعل الشرط مشيئتها الثلاث فلايتم الشرط بمشيئتها الواحدة ولو قال لَّهَا أَنت طَالَق وَاحِدةَ أَن شَيْت فَقَالَت شَيْت أَنْنَيْنَ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يَقَع شَيْ فَي قُول أَبِي حنيفة رحمه الله تمالى لانه لم توجدمشيئها الواحدة فان الثلاثة غيرالواحدة وعندهما تقع واحدة لانها قد شاءت الواحدة وزيادة وهذا يناء على الفصل الاول ﴿قال ﴾ ولوقال لها انت طالق ثلاثاان شئت فقالت قدشئت واحدة وواحدة وواحدة وقع عليها ثلاث تطليقات دخل بهاأو لمبدخل بها لان تمام الشرط بآخر كلامها في لم يتم الشرط لا ينزل الجزاء فلهذا وقع الثلاث عند تمام الشرط جملة سواء دخل بها أولم يدخل بهاولان الكلام المعطوف بعضه على بعض يتوقف أوله على آخره وبآخره تحقق منها مشيئة الثلاث فكأنها قالت شئت ثلاثاولو قالت شئت واحدة وسكتت ثم قالت شئت واحدة وواحدة لم يقع عليها شيء لان كلامها تفرق بسكوتها وهي

في الكلام الاول شاءت غير ماجعله الزوج شرطا لان الشرط مشيئتهاالثلاث وقد شاءت الواحدةواشتغالها عشيئةأخرى يكونردآ للمشيئة التي جملها الزوج شرطا فكان هذا بمنزلة قولمالا أشاء ولو قالت ذلك لم يكن لها مشيئة بعده فكذلك هنا بخلاف الاول فان كلامها و صول هناك و يتأخره ببين أنه الجاد للشرط لارد للمشيئة ولو قالت قد شئت ال شاء أبي كان هذا باطلا لان الشرط مشيئتهاوما أتت به انما علقت مشيئتها عشيئة أبهاوالتعليق غير التنجيز ألا ترى ان المفوض اليها تنجيز الطلاق لاتمليك التعليق ثم اشتغالها بالتعليق عنزلة قيامها في خروج الامر من يدها فلا مشيئة لها يمد ذلكوان كانت في المجلسولو قال لها اذا شئت فانت طالق أومتي شئت كان لها أن تشاء في المجلس وبعد القيام من الحبلس متى شاءت مرة واحدة لان كلة اذا ومتى للوقت فكانه قال أي وقت شئت فيكون موجب هذا الحرف تمدى المشيئة الى مايمـــد المجلس من الاوقات لا التــكر ار فـكان لها المشيئة مرة واحــدة في أي وقت شاءت وكذلك قوله اذا ماشئت أو متى ماشئت ولو قال لها أنت طالق كلما شئت كان لها ذلك أبداً كايا شاءت مرة بعد أخرى حتى يقع عليها ثلاث تطليقات لان كلة كليا تقتضي التكرار وان شاءت مرة واحدة وصآرت طالفا واحدة وانقضت عدتها نم تزوجها كان لها المشيئة أيضاً لبقاء بعض التطليقات المملوكة لهولو شاءت ثلاث مرات ثم تزوجها بعد زوج فلا مشيئة لما لان كلامه انما يتناول التطليقات المملوكة ولم يبق منها شئ بعدوقوع الثلاث وفي هذا خلاف زفر وقد بيناهولو انها شاءت مرتين ووقع عليها تطليقتان وانقضت عــدتها فتزوجت بزوج آخر ودخل بها ثم عادت اليه تعود شــلاث في قول أبي حنيفــة وأبي يوسف رحمهما الله تمالي ولها المشيئة في ذلك كله مرة بعــد مرة لبقاء شئ من التطليقات المملوكة له وقدقررنا هذا الفرق فيما سبق أنه اذا بني شيء مما تناوله عقده واستفاد من جنسه يتعدى حكم ذلك العقد اليه بخلاف مااذا لم يبق شئ منه وكذلك لولم تشأحتي طلقها الزوج ثلاثا فلا مشيئة لها بعد ذلك وانعادت اليه بعــد الزوج بخــلاف مالو طلقها واحمدة أو اثنتمين ولو لم تشأ شيئا وردت المشيئة كان ردها باطلالائن ردهاإعراض بمنزلة قيامها عن المجلس وفي لفظ كلما لأنبطل مشيئتها بقيامها فكذلك بردها وهذا لان شرط المشيئة في حكم الردكسائر الشروط ولو علق الطلاق بدخولهـــا الدار فردت كان ردها باطلا ألا ترى أن في جانب الزوج جمل هذا في اللزوم والتعليق بشرط آخر سواء ﴿قَالَ ﴾ ولو

قال لها كلا شئت فأنت طالق ثلاثًا فقالت شئت واحدة فهـذا باطل لان موني كلامه كلا شئت الشيلاث ولو قال كلما شئت فأنت طالق واحدة أو قال فأنت طالق ولم يقل واحدة فشاءت الثلاث لم يقع عليها شئ في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعندهما تقع واحدة وقد بينا هذا ولو قالت قد شئت أمس تطليقة وكذبها الزوج فالقول قول الزوج لانها أخبرت بما لاعلك انشاءه فأنها أخربت عشيئة كانت منها أمس ولا بقى لها ذلك بمد مضى أمس ﴿ فَانَ قَيلَ ﴾ أليس أنها لو شاءت في الحال يصمح منها فقد أخبرت عاعمك انشاء ، ﴿ قَلْنَا ﴾ لا كذلك فالمشيئة في الحال غير المشيئة في الامس وكل مشيئة شرط تطليقة فهي لا تملك إنشاء ما أخــبرت به انمــا تملك انشاء شئ آخر وهو بمنزلة قوله لهــا أنت طالق ان دخلت الدار اليوم أو ان كلت فلانا غداً فقالت في الغــد قد كنت دخلت الدار أمس لانقبل قولها وان كانت تملك الانقاع في الحال بأن تكلم فلانا ولوقالت قد شئت أن أكون طالقا غداً كان ذلك باطـلا لانه فوض المها التنجيز فلا تملك الاضافة الى وقت منتظر كما لاتملك التمليق بالشرط ﴿ قَالَ ﴾ وإذا قال لامرأتيه إن شقيها فأنتما طالقان فشاءت إحداهما دون الاخرى كان باطلا عندنا وقال زفر رحمه الله تمالي تطلق التي شاءت لانه لوخاطمها بالطلاق مطلقا كان كلامه متناولا كل واحدة منهما فكذلك اذا خاطهما يطلاق معلق بالشيئة يصيركانه قال لكل واحدة منهماأنت طالق ان شنت ولكنا نقول معنى قوله اذا شنتما أي شنتماطلا فكما فبمشيئة احداهما وجد بمض الشرط وتوجود بمض الشرط لاينزل شئ من الجزاء كما اذا قال اذا دخلتماهذه الدار أوكلتما فلانا ففعلت احداهما دونالاخرى وعلى هذا لوشاءنا انقاع الطلاق على احداها دون الاخرى لم تطلق لان الشرط مشيئتهما طلاقهما فبمشيئتهما طلاق احداهما يوجدبمض الشرط وكذلك لوماتت احداهما ثم شاءت الاخرى الطلاق كان ذلك باطلالانه تحقق فوات بمض الشرط عوت احداهما وكذلك هذا فيالاجنبيتين وكذلك في المحبة اذا قال ان احببتما أن أطلقكما فاحبتا طلاق احداهما لم يقع شي ﴿ قَالَ ﴾ قال رجل لامرأته شائي طلاقك منوى الطلاق فقالت قد شئت فمي طالق فأن لم يكن له بيـة فليس بطُّلاق لما بينا أن مشيئتها من عمل قلمها كاختيارها وهذا بمنزلة قوله اختارى الطلاق فقالت قد اخترت وهناك أن نوى الزوج الايقاع يقع فكذلك هنا لانه يحتمل أن يكون مراده اختاري الطلاق لا طلقك أو اختاري فتكونى طالفا فاعتبر نية الانقاع فيمه فكذلك

في المشيئة وان قال أحيى الطلاق أو أربدي الطلاق أو اهوى الطلاق فقالت قد فعلت كان باطلا وان نوى به الطلاق لان الارادة والحبـة والهوى من العباد نوع تمن فكأنه قال لهـ ا تمنى الطلاق فقالت قد تمنيت لا يقم به شيُّ وفي الـكتاب أشار الى الفرق بين هذا وبين قوله شائي لان قوله شائي الطلاق واجبة فيكون تملكا منها وأحيي وأربدي واهوى لم علىكهافيه شيئاً ومعنى هذا أن المشيئة في صفات المخلوفين الزم في اللغة من الارادة والهوى والمحية ألا تري أن المشيئة لا تذكر مضافة الى غير المقلاء وقد تذكر الارادة قال الله تمالي فوجدا فمهاجدارا يرمد أن ينقض وليس الى الجدار من الارادة شئ توضيح الفرق أن الزوج هوالموقع ولهذاشرط يةالايقاع منه ولفظ المشيئة بملك الزوج الايقاع به فأنه لوقال لها شئت طلاقك بنية الايقاع يقع فكذلك اذافوض اليهايكون تملكامنها ماكان له فأما لفظ الارادة والمحبة والهوى لاعلك الزوج الايقاع به لانه لوقال أحببت طلاقك أوهويت طلاقك أو أردت طلاقك لايقه به شي وان توى فكذلك لا يصير تملكا منها بهـذا اللفظ شيئاً وكذلك لو قال انت طالق ان أحببت فقالت قـد شئت الطلاق وقع عليها لانها أتت بمــا جعله شرطاً بل بافوى على ما بينا ان المشيئة منها أقوى من المحبة بخلاف مالو قال انت طالق ان شئت فقالت قد أحببت او هويت أو أردت لم يقع شئ لانها أتت بدون ماجمله شرطا في حكم الطلاق وما لم يتم الشرط لا ينزل الجزاء ﴿ قال ﴾ ولو قال لها طلق نفسك واحدة ان شئت فقالت قـد طلقت نفسي واحـدة فهي طالق لان القاعها على نفسـها مشيئة منها وزيادة فيتم به شرط المشيئة ﴿ قال ﴾ ولو قال انت طالق ثلاثًا أن شئت فقالت قــد شئت ان كان كذا لشيء ماض كانت طالقا لان التعليق بشرط موجود يكون تنجيزاً ألا ترى ان الوكيل بالتنجيز بملك هذا النوع من التعليق بخلاف التعليق بما يكون في المستقبل ألا ترى انها لو قالت قد شئت ان كنت زوجي كان ذلك مشيئة منها ولو قالت قد شئت ان شئت فقال الزوج قد شئت كان باطلا لانها علقت مشيئتها عشيشة منتظرة وهي مشيئة الزوج فكان ذلك باطلا منها كما لوعلقت عشيئة رجل آخر ﴿فَانَ قَيْلَ ﴾ ينبغي أن يقع يقول الزوج شئت لانه علك القاع الطلاق مهذا اللفظ ﴿ قلنا ﴾ أنما علك الالقاع عشيئة الطلاق وهو بهمذا اللفظ شاء مشيئتها لأنه قصد جوابها حتى لو قال شئت الطلاق نقول يقم اذا نوى الطلاق واذا قال لغيره طلق امرأتي فهو رسول معناه ان الوكيل في الطلاق والرسولسواء

لأنه سفير وممسبر والرسالة لاتختص بالمجلس فكان له أن يطلقها يمد المجلس ولو قال طلقها ان شثت كان ذلك على المجلس عندنًا حتى لا علك الانقاع بمد قيامــه من المجلس وعلى قول زُفر رحمه الله تعالى علك لان قوله أن شئت فضل من الكلام فأنانعلم أنه أنما يطلقها أذا شاء فتلغو هذه الزيادة وستى قوله طلقها ولكنا نقول بآخر كالامه يتبين أن مراده عليك أمرها منه لا الرسالة وجواب التمليك تقتصر على الحجاس كما لوخاطبها به وحاصل هذا ان في حقها لا تَعَقَق الرَّسالة فانها لا تكون رسولا إلى نفسها فيكون تمليكا سواء قال لها طلق نفسـك أو قال ان شئت وفي حق الاجنبي تُحقق الرسالة والتمايات جميما فاذا قال طلق كان رسالة واذا قال ان شئت كان تمليكا لامرها منه وعلى هـ ذا نقول اذا قال طلقها فله أن يمزله قيــل الايقاع ولو قال طلقها أن شئت لم يكن له أن يعزله كالو ملك الامر منها وكذلك لوجعل ذلك الى صبى أو معتوه لان مجرد المبارة تحقق من هؤلاء ﴿ قَالَ ﴾ وان قال هي طالق إذا شئت فقال قــد شئت فهي طالق لوجود الشرط وان قال طِلقها أن شئت فقال قــد شئت كان باطلا حتى يقول هي طالق لان هذا اللفظ تمليك فسلا يقم الطلاق مه مالم يأت بكلمة الايقاع وقد بينا هــذا الفرق في التمليك منها فكذلك من الاجنى وان قال طلقها ثلاثًا فقال قــد فعلت فهي طالق ثلاثًا لان هذا جواب الكلام وهذا لان قوله قد فعلت غير مفهوم المني ينفسه فيصير ماتقدم معادا فيه فكانه قال قد فعلت ماقلت من القاع الشلاث علمها ﴿ قال ﴾ وان قال لرجلين طلقاها فطلقها أحدهما جاز لان الانقاع مجرد عبارة لا محتاج فيه الى الرأى والتدبير فينفرد به كل واحد منهما وهذا مخلاف مالو قال لفيره طلق امرأتي فوكل الوكيل غيره بذلك لان الموكل رضي بمبارته لابمبارة غيره وانما جعله رسولا في الايقاع لا في الارسال وان قال طلقاها ثلاثًا فطلقها أحدهما واحدة والآخر اثنتين فهي طالق ثلاثا لان فعل كل واحد منهما كفعلهما ولو أوقع الواحدة ثم الأثنتين كانت طالقا ثلاثا ولو قال طلقاها جيما ولا يطلق واحــد منــكما دون صاحبه فطلق أحدهما لم يقع لان آخر كلامه عزلهما عن الايقاع الا أن يجتمما عليه ولو عزاهما عن الايقاع أصلا صح عزله فكذلك اذا عزلها عن الايقاع الا أن يجتمعا ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال لرجل طلق امرأتي ثم نهاه بعــد ذلك فان علم بالنهي فليس له أن يوقع بعــد ذلك وان لم يعلم به فهو على وكالته لانه خاطبه بالنهى عن الايقاع وحكم الخطاب لايثبت في حق

الخاطب مالم يعلم به خطاب الشرع لانه لاتمكن له من الامتثال مالم يعلم والتكليف بحسب الوسم وعلى هذا قال في اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله تمالي اذا جعــل طلاق امرأته الى رجل غائب فطلقها ذلك الرجل قبل أن يعلم بالتفويض اليه لم يقع في قول أبي يوسف رحمه الله تمالي لان حكم ذلك الخطاب لايثبت في حقه مالم يعلم به ألا ترى أنه لو كان قال له طلقها أن شئت كان له مجلس علمه فما لم يمالم لا يبطل بقيامه ولكن زفر رحمه الله تمالى يقول الموقم للطلاق ممبر لا يلحقه في ذلك عهدة وانما يتوقف حكم الطلاق في حقم على علمه لدفع الضررعنه ولا ضررعليه هنا فيقع الطلاق بايقاعه ﴿قال ﴾ ولو قال لامرأته طلقي نفسك ثمنهاها فطلقت نفسهاقبل ان تقوم من مجاسهاوقع الطلاقلان ذلك في حقها عليك لا إرسال وتوكيل وكما يتم ايقاع الطلاق بالزوج اذا أوقع على وجه لايملك الرجوع عنه فكذلك يتم التمليك به على وجه لا يملك الرجوع عنه أوهذا في معنى التعليق بمشيئتها أوتخييره لهافلا بملك الرجوع عنه بعد تمامه ﴿قال ﴾ ولو قال لها ان شئت فأنت طالق فقالت نعركان هذا باطلا لانااشرط مشيئتها وقولهانم ليس عشيئة منها للطلاق فالم يوجدالشرط بقولها شئت لايقم علمهاشئ وكذلك لو قالت قدقبات لان قبولهاليس عشيئة للطلاق ﴿قالَ ﴿ وَلَوْ قَالَ لَرْجَلِينَ اذا شنتما ففلانة طالق ثلاثًا فشاء احدهما واحدة والآخر اثنتين لم يقم عليها شي لان الشرط مشيئتهما الثلاث ولم يشأ أحد منهما الثلاث وبدون تميام الشرط لاينزل الجزاء ﴿ قال ﴾ ولو قال لها أنت طالق اذا شئت وشاء فلان فقالت قد شئت ان شاء فــلان وقال فلان قد شئت كان هذا باطلا لان الشرط مشيئتهما ولم يوجد لانها علقت مشيئتها عشيئة فلان وقد بينا ان مثل هــذا التعليق لايكون مشيئة منها وعشيئة فلان أعــا وجــد بمض الشرط وان قال لهــا انـــ شئت فأنت طالق ثلاثًا ثم قال لأخري طلانــك مم طلاق هذه ثم شاءت تلك الطلاق طلقت وطلقت هــذه معها ثلاثا ان كان أراد نقوله الطلاق لانه علق طلاق الاولى عشيئتها فقوله للاخرى طلاقك مع طلاق هــذه كلام محتمل مجوز ان يكون المراد طلاقك مع طلاق ﴿ فَي مَلَّكِي وَيَجُوزُ انْ يَكُونُ المرادُ طلائك مع طلاق هذه متعلق بذلك الشرط فينوى فى ذلك فان نوى الطلاق وقع علمما بمشيئة الاولى وان قال لم أنو الطلاق كان مدينا في القضاء لكون كلامــه محتملا وأن قال اذا شنت فأنت طالق ثم قال لامرأة له أخرى أنت طالق اذا طلقت فـالانة ثم شاءت

فلانة الطلاق طلقت لوجود الشرط ولم تطلق الأخرى لان الوقوع على الاولى عنـــد مشيئتها بايقاع الزوج وايقاعه ســبق يمينــه في حق الثانيــة وشرط الحنث براعي وجوده بعـ بد اليمين ولو قال أولا ان طلفت فلانة فأنت طالق ثم قال لفـ لانة أنت طالق اذا شئت فشاءت الطلاق وقع عليهما على فلانة يوجود المشيشة وعلى الاخرى بوجود شرط الحنث لانه صار مطلقا فلانة بإيقاع منه بعد اليميين بطلاقها وذلك شرط الحنث في حقها ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال لهــا ان تزوجت فلانة فهي طالق ان شاءت فتزوجهــا فلها المشيئة حين تمــلم بذلك في مجلسها لان قوله ان تزوجت فلانة شرط وقوله فهي طالق ان شاءت جزاء والمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز فكأنه يمد ماتزوجها قال هي طالق ان شاءت فلهذا توقف على مجلس علمها وان شاءت قبـل أن يتزوجها فتلك المشيئة باطلة لان المعلق بالشرط معدوم قبله فقبل النزوج لم يصر في يدها شيُّ فلهذا تلغو مشيئتها قبل النزوج وفي كل فصل نتوقت مشيئتها بالمجلس انكانت قائمـة فقمدت لم تبطل مشيئتها وانكانت قاعــدة فقامت بطلت مشيئتها لان حالة القمود أجمع على الرأى مما قبل القمود لانالقمود نفرغ الرأى والقيام نفرقه فانمـا انتقلت الى القعود للتروى والنظر في أمرها فلا يكون ذلك إعراضاً منها فاذا قامت فذلك دليل الاعراض منها ﴿ قال كه ولو قال لهـ ا أنت طالق غداً أن شئت فقالت الساعة قد شئت كان باطلا وأنما لها المشيئة في الغد مخلاف ما لو قال لهما أن شنت فأنت طالق غدا ونوى الساعمة بذلك أو قال أن شنت الساعة فأنت طالق غـدآ فان لها المشيئة في مجلسها لان قوله أن شئت شرط وقوله فأنت طالق غداً جزاء فقد علق بالشرط طلاقاً مضافاً الى الغد ولو علق بالمشيئة طلاقامنجزاً يعتبروجود المشيئة في الحال حتى اذا قامت يطلت مشيئتها فكذلك اذا علق بها طلاقا مضافا وفي الفصل الأول بدأ بإضافة الطلاق الي الغد ثم جمل ذلك الطلاق مملقا عشيئتها فيراعي وجود المشيئة في ذلك الوقت وروى أبويوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن في الفصاين جميما براعي وجود المشيئة في الغد لان التعليق بمشيئتها في المعني كالتنجيز فأنما يمتبر وجوده وقت وقوع الطلاق وفي الفصلين الوقوع في الفد فلذلك يمتبر وجود المشيئة في الغد وعن زفر رحمه الله تعالى ان في الفصلين يعتبر وجود المشيئة في الحال لان قوله ان شئت شرط والشرط وان تأخر ذكره كان متقدماً معنى لانه مالم يوجــد الشرط لاينزل الجزاء فكانه

بدأ بذكر المشيئة ألا ترى أنه لافرق بين قوله ان دخلت الدار فأنت طالق غداً وبين قوله أنت طالق غدا ان دخلت الدار ثم انما يقع في قوله ان شئت الساعة فأنت طالق غدا اذا قالت شئت أن أكون غدا طالقا وان قالت شئت أن يقم الطلاق اليوم كانت هذه المشيئة باطلة ولم يقع عليها الطلاق اليوم ولا غدا لانها شاءت غير ماجمله الزوج مفوضا الى مشيئتها فانه جمل الطلاق في ألف مفوضا الى مشيئتها فاذا شاءت أن يقع اليوم فقه اشتفلت بشيئ آخر فكان ذلك كقيامها عن المجلس ﴿ قال ﴾ ولو قال ان شئت فأنت طالق اذا شئت فيما مشيئنان إحداهما على المجلس قوله ان شئت والاخرى مطلقة بقوله اذا شئت ولكن المشيئة المطلقة معلقة بالمشيئة المؤقتة فاذا قالت في المجلس شئت أن أكون طالفا اذا شئت فقد وجد الشرط وصارت المشيئة المطلفة منحزة فكأنه قال لها أنت طالق اذا شئت فمتى شاءت بمد هذا طلقت وان لم تقــل شيئاً حتى قامت من المجلس فلا مشيئة لها لان شرط المشيئة المطلقة لم يوجــد والمشيئة المقيدة بطلت بالقيام عن المجلس ويستوى ان صرح لذكر الساعة فقال ان شئت الساعة فأنت طالق اذا شئت أو لم شكلم بالساعة ونواها قال لان هذا كلام له وجهان في القضاء وفيما بينه وبين الله تمالي فان نوى بادامت في المجلس فهو كما نوي وان نوى بمده فهو كما نوي ومراده أن كلة اذا قد تـكون عمني ان وقد تبكون بممـني متى فان جملت بمنى ان كان آخر كالامه تبكرارا وان جملت بممنى متى كان تصريحاً بالمشيئة المطلقة فينوى في ذلك ولم نذكر في الكتاب ما اذا قال اذا شئت فأنت طالق ان شئت وذكر في اختلاف زفر ويعقوب رحهما الله تعالى أن عند زفر رحمه الله تمالي التقديم والتأخير سواء فهذا كالاول وعند أبي نوسف رحمه الله تمالي الممتبر ُهمنا المشيئة المطلقة فسواء شاءت فيالحجلس أو بعده طلقت فانالمشيئة المطلقة أعرفلا تظهر بعدها المشيئة المؤقتة ﴿قالَ﴾ وان قال أنت طالق كيف شئت فهي طالق تطايقة في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي ولا مشيئة لها ان لم يكن دخل بها وان كان دخل بها وقمت تطليقة رجميــة والمشيئةاليهافي المجلس بمد ذلك فانشاءت البائنة وقدنوى الزوج ذلك كانت بائنة وانشاءت ثلاثًا وقد نوى الزوج ذلك كانت طالقاً ثلاثًا وإن شاءت واحدة بأنَّة وقد نوى الزوج ثلاثًا فهي واحدة رجمية وان شاءت ثلاثا وقد نوى الزوج واحدة بأثنة فهي واحدة رجميةوعند أبي يوسف ومحمدر حمهما الله تمالى لايقع عليهاشيء مالم تشأفاذا شاءت فالتفريع كماقال أبوحنيفة

رحمه الله تمالي وعلى هذالو قال لعبده أنت حركيف شئت عتق عنداً بي حنيفة رحمه الله تمالي ولامشيئةله ولا يمتق عندهما مالم يشأ هما قولان الزوج تكلم بطلاق المشيئة فلا يقع بدون مشيئتها كقوله أنت طالق كم شئت أوأنت طالق حيث شئت أواين شئت لايقع مالم تشأ وهذا لان حرف كيف وان كان استخباراً عن الوصف والحال ولكن ذلك انما يتحقق فها كان أصله موجوداً قبل الاستخبار دون مالم يكن أصله موجوداً فيقام الاصل مقام الصفة فيالم يكن موجوداً قبل كلامه فلهذا تملق أصل الطلاق بمشيئتها وأبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول أنما يتأخر الى مشيئتها ماعلق الزوج بمشيئتها دون مالم يملق وكيف لايرجع الىأصل الطلاق فيكون منجزآ أصل الطلاق ومفوضاً للصفة الى مشيئتها بقوله كيف شئت الا ان في غير المدخول ما وفي العتق لامشيئة لها في الصفة بمدانقاع الاصل فيلغو تفويضه المشيئة في الصفة اليهاأ يضا وفي المدخول بها لهاالمشيئة في الصفة بعد وقوع الاصل ان تجعلها بأنَّا أو ثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله تمالى على ما أمليناه في كتاب الدعوي فيصح تفويضه اليهافان شاءت في مجلسها ان تـكون بائنة أوثلاثا جاز ذلك اذا نوى الزوج ماشاءت وان نوى الزوج الواحدة البائنية فشاءت الشيلائة فقيد شاءت غير ما نوى فلهيذا كان الواقع عليها تطليقية رجعية توضيحه ان الاستخبار عن وصف الشيء وحاله لمـا كان من ضرورته وجود أصـله تقدم وقوع أصل الطلاق في ضمن تفويضه المشيئــة في الصفة اليها فان الاستخبار عن وصف الشيء قبل وجود أصلة محال كما قال القائل

يقول خليلي كيف صبرك بعدنا فقلت وهل صبرفيسأل عن كيف بخلال قوله كم شئت لان الكمية استخبار عن العدد فيقتضى تفويض العدد الى مشيئها وأصل العدد في المعدودات الواحد وبخلاف قوله حيث شئت وأين شئت لانه عبارة عن المكان والطلاق اذا وقع في مكان يكون واقعاً في الامكنة كلهافكان ذلك تعليق أصل الطلاق بمشيئها وهده الالفاظ كلها على الحجلس لانها لاننبي عن الوقت فيتوقت بالحجلس كقوله ان شئت ولو قال انت طالق زمان شئت أو حدين شئت فقامت من ذلك المجلس لم تبطل المشيئة لان زمان وحدين عبارة عن الوقت فكأنه قال أنت طالق اذا شئت أو متى شئت فلم المشيئة في ذلك المجلس لم تبطل المشيئة الله واذا قال أنت طالق أمس ان شئت فلها المشيئة في ذلك المجلس لانه لو لم يقدل ان شئت كان يقع الطلاق عليها في الحال وكان قوله في ذلك المجلس لانه لو لم يقدل ان شئت كان يقع الطلاق عليها في الحال وكان قوله

امس لغوا فكذلك اذا قال ان شئت يكون كلامه تعليقاً للطلاق في الحال عشيئتها فلها المشيئة مادامت في المجلس وان قال أنت طالق على ألف درهم اذا شئت أو متى شئت أو كلا شئت فذلك المها متى شاءت اعتباراً للطلاق بالجمل بالطلاق بغير جمل وهذالان في الطلاق بجمل يمتبر قبولها وهيبالمشيئة تكون قابلة ولما كانحرف اذا ومتي للوقت فقد علق الطلاق بجمل لقبولها في أىوقت يكون فسواء قبلت في المجلس أو بعده بمشيئتها وقع الطلاق ولزمها المال وان قال ان شئت فهذا على المجلس كما لوكان الطلاق بغير جمل فان قالت في المجلس قد شئت وقع الطلاق ولزمها المال وان قامت قبل أن تشاءفهي امرأته ﴿ قال ﴾ واذا قال لها اذا شاء فلان فانت طالق وفلان ميت أوكان حياً فماتساعتنذوالزوج يعلم بذلك أولا يملم لم يقع عليها الطلاق أما اذاكان حيا فمات فلان الشرط مشيئته وقد فات بموته ونفوات الشرط يمتنه نزول الجزاء وأما اذاكان ميتا فلأنه علق الطلاق بشرط لاكون له فيكون تحقيقًا للنفي كمالو قال انتطالق أن شاه هذا الجدار أو ان تكلمت الموتى أو ان تكلمت هذه الحصاة يكون تحقيقا للنني لا ايقاعاً وكذلك اذا قال اذا شاء الجن أو ما أشبه هذا من خلق لا يرى ولا يظهر ولا تعلم مشيئته هذا تحقيق للنني وتأثيره في اخراج الكلام من أن يكون عزيمة ولو قال اذا شاء فلان وفلان غائب فمأت ولا يعلم أنه شاء أولم يشأ لم تطلق كالو قال أنت طالق انتكلم فلان بطلاقك فات فلان قبل أن يملم ذلك منه لم تطلق لان المتملق بالشرط لاينزل الا بمد الملم بوجود الشرط ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال أنت طالق ان كنت تحبين كَذَا لشيُّ يَعْلِمُ أَنَّهَا تَحْبُهُ أُولًا تَحْبُهُ مثل الموت والعذاب فقالت أنا أحب ذلك فهي طالق اذا قالت ذلك في مجلسها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تمالي وقال محمد رحمه الله تمالى فيما يعلم أنها لا تحبه لا يقبل قولها ولا تطلق لانا نتيقن بكذبها فان أحدا لايحب المذاب في النار ولا الموت في الدنيا والمخبر عن الشي اذا كان متهما بالكذب لايقبل خبره فمنه التيقن بالكذب أولى وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تمالي قالا محبتها تكون بقلبها وذلك بما لايوقف عليه فيقام خبرها بذلك مقام حقيقته تيسيراً وصار كانه قال لهما ان أخبرتني أنك تحبين الموت والمذاب وقد أخبرت بذلك مع أن في خبرها احتمال الصدق وقد يبلغ ضيق الصدر بالمرء وسوء الحال درجة يحبفها الموت وقد تحملها شدة بغضها للزوج على أن تؤثر المذاب والموت على صحبته وذلك محسوس وقد تحملها شــدة البغض أو

الغيرة على أن تقتل نفسها وهل في ذلك الا اشار العنداب والموت على صحبته وكذلك لو قال لها أن كنت تبغضين كذا لشيُّ يعلم أنها تحبه مثل الجنة والغني فقالت أنا أبغضه فهو كالأول على مايينا وان قال أنت طالق آن كنت تحبين كذا فقالت لست أحبه وهي كاذبة لم يقع الطلاق عليها لان السبب الظاهر وهو الاخبار قام مقام المعنى الخفي فيــدور الحـكم مع السبب الظاهر وجوداً وعدما ويسقط اعتبار المني الخني وكــذلك أن قال أنت طالق تسلانًا ان كنت انا أحب ذلك ثم قال لست أحب ذلك وهو كاذب فهي امرأته ويسمه ان يطأها فيما بينه وبين الله تمالي ويسمها المقام ممه وهذا مشكل لانه ان كان لا يُعرف مافي قلبها حقيقة يعرف مافي قلبه ولكن الطريق ماقلنا ان مافي قلبـــهُ ومافي قلبها لأنمكن الوقوفعلى حقيقته فانما يتعلق بالسبب وهو الاخبار فأذا أخبر بخلاف ماجمله شرطاً لم يقع عليها شي المحبسة والبغض في ذلك سواء وانقال لها ان كنت أحب طلاقك فأنت طالق ثم قال لست أحب ذلك أو لم يقل شيئاً فهي امرأته لان شرط وقوع طلاقها إخباره بمحبة طلاقها فاذالم يقل شيئاً لم يوجد الشرط وان قال لستأحبه فقد أخبر بضد ما جعله شرطا فلا يقع الطـ لاق وان كان يحب ذلك حقيقة وكـذلك لو قال لهــا ان كـنت تحبين طلاقك فأنت طالق ثلاثا فشرط الوقوع إخبارها بمحبة الطلاق مادامت في المجلس حتى اذا قامت قبل أن تقول شيئاً لم تطلق وان كانت تحب ذلك بقلبها لانمدام الشرط وهو الخبر وكذلك ان قالت لا أحبه وهي كاذبة لم تطلق لانها أخبرت بضــد ماهو شرط الطلاق وكذلك لو قال أن كنت تحبين الطلاق بقلبك أو تهوينه أو تريدينه أو تشتهينه تقلبك دون لسانك فأنت طالق ثلاثًا فقالت لا أشاء ولا أحب ولا أهوى ولا أريد ولا أشتهي فهي امرأته لانها أخبرت بضد ما هو شرط الطلاق ولا تصدق بعد ذلك على خلاف هذا القول اما للتناقض أو لان بالخبر الاول قد تم شرط بره وبعد تمام شرط البر" في اليمين لا يتصور الحنث وان سكتت ولم تقل شيئاً حتى قامت فهي امرأته لان الشرط لم يوجد وهو إخبارها في المجلس وأن كان في قلبها خلاف ما أخـ برت به فانه يسمها ان تقم معه فيما بينها وبين الله تعالى في قول أبي حنيفة وأبي بوسف رحمهما الله تعالى ولا يسعها ذلك في قول محمد رحمه الله تمالي لانه جمل الشرط محبتها بقلبها حيين صرح به فلا ممتبر يخبرها بخلافه ولكنا نقول أنما يعتبر من كلامه ما يمكن الوقوف على معرفته فأما أن يقوم

خبرها مقام حقيقة ما في قلبها لانه انما يمبرعما في قلبها السانها أولما جعل الشرط ما لا طريق لنا الى معرفتـ محقيقة كان ذلك تحقيقاً للنفي كما بينا من نظائره فما سبق ﴿ قَالَ ﴾ وان قال لامرأتيمه أشكما شاءت فهي طالق ثلاثا فشاءنا جميما فهما طالقان وان شاءت احمداهما وسكتت الاخرى فالتي شاءت طالق لان كلية أي تتناول كل واحد من المخاطبين على الانفراد قال الله تمالى أيكم يأتيني بمرشها ولم يقل يأتونى ويقال أيكم فعــل كــذا ولا يقال فه او الافعالم واذا ثبت أنه يتناول كل واحدة على الانفراد صارت مشيئة كل واحدة شرطا لوقوع الطلاق عليها على الانفراد بخلاف قوله ان شئتما على ماتقدم فان شاءتا وقال الزوج أنمـًا عنيت احــدا كما لم يصــدق في القضاء لانه خــلاف الظاهر ويصدق فما بينــه وبين الله تعالى على معني أنه نوى التخصيص في لفظ العموم فأن كان عني واخــدة منهما بمينها فارق تلك الواحدة وان عنى بغير عينها عسلك أينهما شاء وفارق الاخرى ولا يسم امرأتيه أن تقيامه لانهما بتبعان الظاهر فكما لا يصدقه القاضي في ذلك فكذلك لا يسمهما ان يصدقاه وان قال أشدكما حبالي أوللطلاق طالق أوقال أشدكما بغضالي أوللطلاق طالق فادعت كل واحدة منهما أنها أشد حباً أو بغضاً في ذلك وكذبهما الزوج لم تطلق واحدة منهما لان كل واحدة منهما تدعى شرط الطلاق والزوج ينكر ذلك وقديكونان في ذلك سواء لايحبان ولا يبغضان ﴿ فَانْ قَيلَ ﴾ لماذا لايقام هنا إخبار كل واحدة منهما مقام حقيقة كونها أشد حبا أوبغضا ﴿قلنا﴾ لاطريق لواحدة منهما الى معرفة مافي قلب صاحبتها وبدون ذلك لايمرف انها أشد حبا أو بغضا فتكون في الاخبار مجازفة فلهذا لايقام الخبر مقام حقيقة الشرط توضيحه انا لما أقنأ هنا الخبر مقام حقيقة الشرط جملناهما طالقين ونحن نتيقن الهماطلقهما انما طلق أشدهما حباله أو بغضاله ولا يتصور ذلك في حقهما جميما ولهذا لاتطلق واحدة منهما والله أعلم

## ۔ ﴿ باب الحیار ﴾۔

﴿ قال ﴾ واذا قال لا مرأته اختارى فاختارت نفسها فى القياس لا يقع عليها شي وان نوى الطلاق لان التفويض اليها انما يصح فيا يملك الزوج مباشرته بنفسه وهو لايملك ابقاع الطلاق عليها بهذا اللفظ حتى لو قال أخة ترتك من نفسى أو اخترت نفسى منك لايقع شيَّ فلا علك التفويض اليها مهذا اللفظ أيضاً ولكنا تركنا القياس لآثار الصحابة روى عن عمر وعُمَان وعـلى وان مسمعود وانن عمر وجابر وزيد وعائشــة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا في الرجل يخير امرأته أن لها الخيار مادامت في مجلسها ذلك فان قامت من مجلسها فلا خيار لها ولان الزوج مخـير بين أن يســتدىم نكاحها أو يفارقها فيملك ان يسويها بنفسه في حقه بأن يخيرها وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه حين نزل قوله تعمالي فتعالين امتعكن وأسرحكن ثم كان القياس أن لا يبطـل خيارها بالقيام عن القياس لآثار الصحابة رضي الله عنهم ولان الخيار الطارئ لها على النكاح من جهمة الزوج معتب بالخيار الطارئ شرعا وهو خيار المعتقة وذلك يتوقت بالمجلس فكذلك هذا لها الخيار مابقيت في المجلس وان تطاول يوما أو أكثر لان المجلس قد يطول وقديقصر ألا ترى ان حكم قبض بدل الصرف ورأس مال السلم لما توقت بالمجلس لم يفترق الحال بين ان يطول أو يقصر فاذا قامت أو أخذت في عمل يمرف أنه قطع لما كانت فيهمن ذلك بطل خيارها لان اشتغالها بعمل آخر يقطع المجلس ألا ترى أن المجلس يكون مجلس مناظرة ثم ينقلب مجلس أكل اذا اشــتغلوا به ثم مجلس القتال اذا اقتتلوا ولان الذهاب عن المجلس أغاكان مبطلا لخيارها لوجود دليل الاعراض عما فوض المها وذلك محصل باشتغالها بعمل آخر وكذاك بقيامها وانلم تذهب لان القيام بفرق الرأى وبه فارق الصرف والسلم فان بمجرد القيامقبل الذهاب هناك لايبطل العقد لانه لاممتبر بدليل الأعراض ثم وانما الممتبر الافتراق قبل القبض وان كانت قاعدة حين خيرها فاضطجمت بطل خيارها في قول زفر رحمه الله تعالى وهو رواية الحسـن بن أبي مالك عن أبي يوسف رحمـه الله تعالى لان الاضطجاع دليل الاعراض والتهاون عاخيرها وروى الحسن نن زيادعن أبي نوسف رحمه الله أنه لايبطل خيارهما لان الانسان قمه يضطجم اذا أراد أن يروى النظر في أمن ولو كانت متكئة حين خيرها فاستوت قاعدة لايبطل خيارها لانه دليل الاقبال على ماحزبها من الامر وان كانت قاعدة فاتكأت ففي احدى الروايتين لايبطل خيارها لان الاتكاء نوع جلسة فكانها كانت متربعة فاحتبت وفي الرواية الاخرى يبطل خيارها لان الاتكاء عمارلة الاضطجاع لانه اظهار للتهاوت عا خيرها واذا خيرها وقال لم أرد به الطلاق

فالقول قوله مع بمينه لان قوله اختاري كلام محتمل يجوز أن يكون مراده اختاري نفقة أوكسوة أو دارا للسكني وفي الكلام المحتمل القول قول الزوج آنه لم برد الطلاق مع عينــه لكونه متهما في ذلك وأن نوى الطلاق فان كان قال لها اختاري فقالت اخترت لايقه شئ أيضا لا نه ليس في كلامه ولا في كلامها ما يوجب التخصيص وازالة الإبهام والطلاق لايقع عجرد القصد من غير لفظ بدل عليه بخلاف ما اذا قال لها اختارى نفسك فقالت اخترت أو قال اختاري فقالت اخـترت نفسي لان هناك في كلام احدها تنصيص على التخصيص فيقع به الطلاق عنــد النية ثم المخــيرة اذا اختارت زوجها لم يقع عليها شي الا على قول على رضى الله عنه فأنه يقول يقم تطليقة رجمية اذا اختارت زوجها فكأنه جمـل عين هـذا اللفظ طلاقا فقال اذا اختارت زوجها فالواقع به طلاق لا يرفع الزوجية ولسنا نأخذ بهذا بل نأخذ بقول عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها اذا اختارت زوجها فلا شيُّ وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خيَّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ولم يكن ذلك طلاقا وان اختارت نفسها فواحدة بائنة عندنا وهو قول على رضي الله عنه وعلى قول عمر وابن مسمود رضي الله عنهماً واحدة رجمية وعلى قول زيدرضي الله عنه اذا اختارت نفسهافئلاث وكأنه حمل هذا اللفظ على أتم مايكون من الاختيار وعمر وابن مسمود رضي الله عنهما حمــلا على أدنى با يكون منــه وهو التطليقة الرجمية ولكنا نأخذ في هذا بقول على رضي الله عنه لان اختيارها نفسها انمـا يتحقق اذا اللفظ ما يدل على الثلاث لان حكم مالكيتها أمر نفسها لايختلف بالثلاث والواحدة البائنة ولهــذا قلنا وان نوى الثــلاث بهذا اللفظ لا تقم الا واحــدة بأنية لان هــذا مجرد نية المدد منيه وقوله اختاري أمر بالفيعل فلا محتمل معنى المدد بخيلاف قوله أنت بائن فنية الشلاث أنما تصح هناك باعتبار أنه نوى به نوعاً من البينونة وهنا الاختيار لايتنوع فبقي هذا مجرد نية المدد ﴿ قال ﴾ والتخرير في السفينة كالتخيير في البيت لان السفينة في حق را کبها کالبیت لا بجریها بـل هی تجری به قال الله تعالی وهی تجری بهـم ألا توی أنه لا يتمكن من ايقافها متى شاء فلها الخيار مادامت في مجلسها بخلاف ماآذا خيرها وهي راكبة فسارت الدابة بعد الخيار شيئاً ببطل خيارها لان سير الدابة مضاف الى را كبهاحتي يتمكن

من القافها متى شاء فكان ذلك كمشيئتها في حكم تبدل المجلس الا أن تكون الدابة واقفة أو سائرة فاختارت نفسها متصلا بتخيير الزوج من غـير سكوت بـين الكلامين فحينتذ يصح اختيارها لان دليل الاعراض انما يتحقق بسكوتها بعد تخييرالزوجولم يوجد وكذلك ان كان ممها على تلك الدابة أو كانا في محمل واحد وهكذا الجواب في البيم ان اتصل قبول المشتري بايجاب البائع من غير سكتة بينهما في هذا الفصل ينعقد البيع والافلا وان خيرها وهي في صلاة مكتوبة فاتمت صلاتها لم يبطل خيارها لانها ممنوعة عن قطع الصلاة قبــل اتمامها فلا تتمكن من الاختيار مالم تفرغ ودليل الاعراض بترك الاختيار بعد التمكن منه والوتر في هــذا كالمكتوبة لانها ممنوعـة من قطعها قبل الانتمــام فأما في التطوع أذا كانت في الشفع الاول فأتمت ذلك الشفع لا يبطل خيارها لانها ممنوعة من ابطال العمل والركمة الواحدة لاتكون صلاة معتبرة كما قال ابن مسمو درضي الله تمالى عنه واللهماأ جزت ركمة قط وان تحولت الى الشفع الثاني بطل خيارها لان كل شفع من التطوع صلاة على حدة فاشتغالها بالشفع الثاني دليل الاعراض عنزلة ما لو افتنحت الصلاة بمد ما خيرها الزوج وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تمالي في الاربع قبل الظهر اذا كانت في الشفع الاول حين خيرها فأتمت أربماً لم يسقط خيارها لان هذه الاربع تؤدى بتسليمة واحدة عادة وان كانت قاعدة فدعت بطعام فطعمت يبطل خيارها لان مجلسها تبدل حين دعت بطعام فقد صار مجلسها عِلْسَ الْا كُلُّ وهذا دليل الاعراض والهاون منها مخلاف ما لو أكلت شيئاً يسيرا من غـير أن تدعو بالطمام فذلك القدر لقلته لا يبدل المجلس فلا يكون ذلك دليــل الاعراض بل ذلك منها تفريغ نفسها لما حزبها وكذلك ان شربت ما الانها انما شربت لتنمكن من الكلام ففي حالة المشاجرة قد يجف فم المرء فلا يقدر على الكلام ما لم يشرب فلا يكون ذلك دليل الاعراض بل ذلك منها تفريغ نفسهاولو نامت أوامتشطت أواغتسلت أو اختضبت في ذلك المجلس فهذا كله دليل الاعراض لا شتغالها بعمل آخر لا يحتاج اليه وليس ذلك من عمل الاختيار وكذلك ان جامعها فتمكينها من أدل الدلائل على اعراضها وكذلك ان أقامها من مجلسها اما لانها طاوعته فيالقيام أو لانها تركت الاختيار حتى أقامها فذلك دليل الاعراض منها وكذلك هـذا كله في قوله أمرك بيدك وأنت طالق ان شئت لتوقيهما بالحبلس وان لبست ثيابها من غير أن تقوم لم يبطل خيارها لانها انما تلبس لتكون مستترة منه اذا ختارت

نفسها فلا يكون دليل الاعراض وكذلك اذا دعت شهودا لانها تقصه مذلك اشهادهم على اختيار أمر نفسها وكذلك اذاقالت ادءواالي أبي أو أميلانها تقصد بذلك أن تستشير همافلا يكون ذلك دليل الاعراض منها والاستشارة في مثل هذا حسن على ماروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمائشة رضي الله تمالي عنها أني أعرض عليك أمراً فلا تحدثي فيه شيئاً حتى تستشيري أبويك ثم تلا عليها آية التخيير وخيرها فقالت أفي هـذا أستشير أبوى أنا أختار الله ورسوله وكذلك ان سبحت أو قرأت آنة أو نحوها من القرآن فلا يكون دليل الاعراض منها وقد نفعل المرء ذلك للاستخارة فلا سطل به ما صار في بدهامن الخيار والامر والمشيئة وقال هواذا خيرها أو جمل أمر أ البها فقالت قد طلقتك فهو باطل وقد بينا هذا فيما سبق أن الزوج ليس بمحل للطلاق وروبنا فيه حديث ابن عباس رضي الله تمالي عنه ﴿قال﴾ وإذا قال اختاري ثم اختاريثم اختاري ينوي الطلاق بهذا كله فاختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات لان الوقوع بهذ ،الالفاظ عنداختيارها نفسها يكون جملة واحدة فازاختيارها نفسها جواب للكلمات الثلاث والترتيب بحرف ثم في كلام الزوج فلا يوجب ذلك ترتيبا في الوقوع لان الوقوع باختيارها نفسها ولو اختارت نفسها بالاولى قبل أن يتكلم بالثانيـة والثالثـة بانت بالاولى ولم يقع بالثانية والثالثـة شئ لان البائن لايلحق البائن ولانها ملكت أمر نفسها حين بانت بالاولى فلايكون كلامه الثانى والثالث امجابابل اخبارآ عن حالها أنها مالكة أمر نفسها وهو صادق في ذلك مخلاف الاول فان هناك كلامه الثاني والثالث ایجاب لانه تکلم به قبل ان تملك أمر نفسها ﴿ قال ﴾ ولوقال لها اختاري اختاري اختارىفاختارت نفسها فقال الزوج نويت بالأولى الطلاق وبالاخريين ان أفهمها لم يصدق فى القضاء وبانت بثلاث لان الكلام الثاني والثالث ايجاب صحيح من حيث الظاهر والقاضي مأمور باتباع الظاهر ولكنه يدين فيما بينسه وبيين الله تعالى لان الكلام الواحد قد يكرر للمَّا كيدوتفريم المخاطب ولو قال لهـ الختاري فقالت قد اخترت فلما قامت عن المجلس قالت عنيت نفسي لم تصدق في ذلك لان الام خرج من يدها بالقيام عن المجلس فانما الحبرت عا لاتملك انشاءِه وهذا بدل على أنها لو قالت قبل أن تقوم أردت نفسي أن ذلك يصح منها لبقائها في المجلس كما لو سكتت حتى الآن ثم قالت اخترت نفسي ولكنه قال في التعليل قد خرج الامر من يدها حين تكامت بذلك فهذا إشارة الى أنها وان قالت في الجلس أردت

نفسى لا تقبل قولها وهذا هو الصحيح لان اشتفالها بكلام مبهم دليل الاعراض والتهاون وأن قال لهـا اختاري نفسك فقالت قد اخترت فهـذا جواب وهي طالق لان جوابها بناء على خطاب الزوج فما تقدم في الخطاب يصير كالماد في الجواب فـكأنها قالت اخترت نفسي واذا خيرها بعد ذكر الطلاق فاختارت نفسها ثم قال لم انوبه الطلاق لم يصدق في الفضاء وكذلك ان قال هذا في غضب وقد بينا هذا في فصول الكنايات وكما لايصدقه القاضي فكذلك لايسع المرأة ان تقم معه الاسكاح مستقبل واذا قال لها اختاري ثم طلقها واحدة بائنة بطل الخيار لانها صارت مالكة أمر نفسها عا أوقع عليها وانما كانت تختار أمر نفسها لهذا المقصودفلا يحقق ذلك بعد ماملكت أمر نفسها وكذلك لوقال أنت طالق واحدة باثنة ان شئت فقالت قدشئت سقط الخيار لانها ملكت أم نفسيا ولوكان الطلاق رجمياً كان الخيار على حاله لانها مهذا الطلاق لا تصير مالكة أمر نفسها وكذلك هذا في الامر باليد وذكر في الأمالي انه اذا قال لها اختاري اذا شئت أوامر ك يدك اذاشئت ثم طلقها وأحدة باثنة ثم تزوجها فأختارت نفسها آنها لاتطلق في قول أبي يوسف رحمه الله لان الزوج أوقع بنفسمه مافوض البهما فيكون ذلك اخراجا للامر من بدها وفي تول أبي حنيفة رحمه الله تطلق تطليقة بائنة لان التفويض قد صح فلا يبطل بزوال الملك الا انها بمد زوال الملك كانت لاتمكن من الاختيار لكونها مالكة أمر نفسها فاذا زال ذلك بالعقدفهي على خيارها وما قاله أبو بوسيف رحمه الله ضميف لان الطلاق متمدد فلا تنمين ما أوقمه الزوج لمــا فوضهاليها كما لو قال لغيره بع قفيزاً من هذه الصبرة ثم باع بنفسه قفيزا لاينعزل الوكيل ﴿قال﴾ واذا قال لها اختاري الازواج أو اختاري أهلكأو أبويك فقالت قداخترت الازواج أو أبي أو أهلي وقد عني الزوج الطلاق في القياس لا تطلق لانها ما اختارت نفسها وقد كان القياس في أصل هذا اللفظ ان لايقم به شي تركنا القياس لا ثار الصحابة رضي الله عنهم وأنما ورد الاثر في اختيارها نفسها فما سوى ذلك يبقي على أصل القياس ولكنه استحسن فقال هي طالق لان هذا في ممنى اختيارها نفسها فانها انماتختار الازواج اذاملكت أمر نفسهاوانما تتمكن من الرجوع الى بيت أبيهاوأهلها اذا ملكت أمر نفسهافكان هذافي معنى اختيارها بخلاف مالوقال اختاري أختك أو أخاك أو ذا رحم محرم منك فاختارت ذلك وهو ينوي الطلاق فان هذاليس في معنى اختيارها نفسها من كل وجه فيؤخذ فيه بالقياس

ولا يقع عليها شي ولو قال لها اختاري فقالت أختار نفسي في القياس لا تطلق لان كالامهاوعد وليس بايجاب ألا ترى أنه لو قال لها طلق نفسك فقالت أنا أطلق نفسي لم يقع شي ولكن في الاستحسان تطلق لان قولها أختار وعدصورة وانجاب معنى والعادةالظاهرة في هذا اللفظ أنه يراد بهالخال دون الاستقبال يقول الرجل فلان يختار كـذاوأنا أختار كـذا والشاهد يقول بين يدىالقاضي أشهد والمؤذن تقول أشهد أن لااله الا الله والمراد به التحقيق دون الوعد ولم يوجدمثل هذهالمادة في قولها أنا طلق نفسي فلهذا يؤخذ هناك بالقياس ولوقال لهااختاري فقالت قد فعلت لم يقع شيُّ كما لو قالت اخترت لان قولهــا قد فعلت في معنى الابهام أزيد من قولها قد اخترت واذا قال اختاري نفسك فقالت قد فعلت طلقت كما لو قالت اخترت لانها أخرجت الكلام مخرج الجواب فيصير ماتقدم في الخطاب كالمماد في الجواب وان قال اختاري ان شئت فقالت قد اخــترت نفسي وقع الطلاق عليها لان في اختيارها نفســها مشيئة وزيادة وأن قال اختاري بألف درهم فاختارت زوجها لم يلزمها المال لان وجوب المال علمهابازاء البينونة ولايحصل ذلك اذا اختارت زوجها بخلاف مااذااختارت نفسهافا لبينونة قد حصلت هنا وقد أوجب الزوج ذلك لها بموض وفي اختيارها نفسها قبول منها ﴿قالَ﴾ وان قال|ختاری فقالت قد اخترت نفسیان کـنت زوجي أو ان کان کـذا لشيء ماض وقع الطلاق لانالتمليق بالموجود تنجيز فهذاوقو لهااخترت نفسي سواء فان اشترطت شيئاً لم يكن فقد بطل الخيار لانها أتت بالتعليق وانما فوض اليها التنجيز فاشتغالها بالتعليق يكون اعراضا عما فوض اليها فيبطل خيارها ﴿ قال ﴾ وان قال اختاري فقالت قد طلقت نفسي طلقت واحدة باثنة تخلاف ما لو قال لها طلق نفسك فقالت قد اخــترت نفسي كان هــذا باطلا لان لفظ الاختيار أضعف من لفظ الطلاق ألا ترى أن الزوج علك الانقاع بلفظ الطلاق دون لفظ الاختيار فالاضعف لا يصلح جوابا للأنوى والانوى يصلح جوابا للأضعف توضيحه أن قولها طلقت نفسي لو كان قبل تخيير الزوج توقف على اجازة الزوج فاذا كان بمد بخيير الزوج يكون عاملا وقولها اخترت نفسي قبل تخيير الزوج يكون لغوآ لا يتوقف على اجازة الزوج فكذلك بعد تفويض الزوج بقوله طلق نفسك لان التفويض غير التخيير يقرره أن بقوله اختارى نفسك يثبت لها الخيار ومن ضرورته أن تملك اكتساب سبب الفرقة وقولها طلفت نفسي من ذلك فيصح منها فأما قوله طلقي نفسك فانه تفويض للطلاق

اليهاوليس من ضرورته أن يثبت الخيارلها في اكتساب سبب الفرقة وقولها اخترت نفسي من ذلك فلهذا كان باطلا منها ﴿ قال ﴾ ولو قال الزوج لرجل خير امرأتي أو قل لها امرك يدك في لم يخيرها ذلك الرجل لا يصير الامر يبدها لانه أناب ذلك الرجل مناب نفسه في تخييرها وما أوجب لها الخيار بنفسه بخلاف مالوقال لذلك الرجل قل لها ان الخيار بيدها أو ان أمرها يدها أوانها طالق ان شاءت فذلك يدها أخبرها الرجل أولم يخبرها لانه أوجب لهاذلك بنفسه وجمل المخاطب رسولا البهافي إعلامها ذلك فسواءأعلمها أو علمت نفسها بسماعها من الزوج أو من غيره كان لهاالخيارفي مجلس علمها ولو لم تعلم به الا بعد أيام فمتي علمت كان لها الخيار في مجلسها لانهالا تمكن من التصرف عقتضي هذا النخيبر مالم تعلم به فيتوقف نبوت الحكم في حقها على علمهابه في خطاب الشرع وكما في خيار المعتقة انه يبقى الى علمها به ومتى علمت كان لها الخيار في ذلك المجلس ﴿قال ﴾ وان قال هي بالخيار اليوم فلما الخيار الى غروب الشمس ولابطل خيارها بقيامها عن المجلس لانه أوجب لها خياراً ممتداً فلابطل ذلك مابقي وقته وأن لمتعلم حتى مضى اليوم بطل خيارها لان الخياركان مؤقتا بوقت فلا موجب لهبمد مضى ذلك الوقت ولكن ينتمي بمضى الوقت سواء علمت أو لم تعلم وكذلك لو قال هي بالخيار هُذَا الشهروذُكُرُفُي النوادر انها لواختارت زوجها ثم أرادت أن تختار نفسهاقبل مضي الشهر فليس لهما ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تمالي وفي قول أبي يوسف رحمه الله تمالي لهاذلك وذكر بشر بن الوليدعن أبي بوسف رحمه الله لها ذلك على عكس هذا وقال اذا قال لها الخيار الى رأس الشهر فاختارت زوجها في يوم ثم أرادت أن تختار نفسـها في يوم آخر فليس لها ذلك في قول أبي توسف رحمه الله تمالي ولها ذلك عند أبي حنيفة رحمـه الله فمن يقول لها ذلك قال لأن اختيارها زوجها عنزلة قيامها عن المجلس فكما لابط ل خيارها في الامر المؤنت بالقيام عن المجلس واشتغالها بعمل آخر فكذلك باختيارها زوجها ومن يقول ليس لها أن تختار نفسها قال لان الخيار واحمد في جميع المدة وقد أبطلنه حين اختارت زوجها فلا يبقى بمدابطالها خيار حتى تختار به نفسها ﴿قالَ ﴾ وان قال لامرأة يوم أتزوجك فاختاري أو متى أتزوجك فاختاري أو ان تزوجتك أو اذا تزوجتك أو كلما تزوجتك فلها الخيار في جميع ذلك في المجلس الذي يتزوجها فيه لان المملق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز الافي كلما فان لها الخيار كلما تزوجها في ذلك المجلس مرة بعد مرة لان كلمة كلما تقتضي التكرار

﴿ قَالَ ﴾ وان قال اختاري اذا أهل الشهر أو اذا كملت السينة أو اذا قدم فلان فان لم تعلم بذلك فلها الخياراذا علمت فالمعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز ولو خيرها مطلقا عند وجود هذه الامور تتوقف على المجلس الذي علمت مه كذلك هذا ﴿قَالَ ﴾ وان قال اختاري بوم كـذا أو رأس الشهر أو صلاة الأولى فلها الخيار في ذلك اليوم كله ووقت تلك الصلاة كله ورأس الشهر ليلته ونومه كلهلازالشهر يشتمل الليالي والايام ورأسه الليلة الاولى ويومها ويسقط خيارها بمضي هذا الوقت ان علمت أو لم تعلم لانه أوجب لها الخيار مؤقتاً فلا يبتى بعد مضى الوقت ﴿ قال ﴾ وان قال اختاري يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا فلا خيار لهـــا ولو قدم بالنهار فلها الخيار في ذلك اليوم الى غروب الشمس لان الخيار يتوقت فذكر اليوم فيه للتوقيت به فيتنارل بياض النهار خاصة بخلاف قوله أنت طالق يوم يقــدم فلان لا ن الطلاق لا يحتمل التوقيت ولا يختص بأحمد الوقتين فذكر اليوم فيمه عبارة عن الوقت ﴿ قَالَ ﴾ وَانْ قَالَ اخْتَارِي تَطْلَيْقَةً فَقَالَتَ قَدَّ اخْتَرْتُهَا فَهِي وَاحْدَةً رَجِمِيةً لأنْ قُولُهُ تَطْلَيْقَةً بمنزلة التفسير لاول كلامه والمبهم اذا تمقبه تفسير يكون الحكم لذلك التفسير فيصمير مفوضاً اليها الطلاق باللفظ الصريح وكذلك الامر باليد لو قال لها أمرك بيدك في تطليقة كان هــذا تفسير الأول كلامه ولو قال اختاري تطليقتــين فقالت قد اخترت واحدة وقع عليها تطليقة رجمية لانها للكت القاع اثنتين ومن ضرورته أن تملك القاع الواحدة وهذا مخلاف ما لو قال لها اختاري تطليقتين ان شنتهما فاختارت واحدة لا يقع عليها شيءً لا نه جمــل الشرط مشيئتها تطليقتين ولم يوجــد ذلك بابقاع الواحدة ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت قد اخترت نفسي فهذا جواب منها نام للمكلات الشلاث فتطلق ثلاثًا وكـذلك لو قالت اخترت نفسي مرة واحدة أو بمرة أو اختيارة فهذا جواب نام للكابات الشلاث فتطلق ثلاثا وان قالت أخبترت التطليقة الاولى وقع عليها واحدة بالاتفاق ﴿ قال ﴾ وان قالت اخترت الاولى أو الوسطى أو الاخــيرة فهي طالق ثلاثًا في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي وعنه أبي نوسف ومحمد رحمهما الله تمالي تطلق واحدة بأنــة عنزلة ما لو قالت اخــترت التطليقة أو اخــترت التطليقــة الاولى لان معــني قولها اخترت الاولى ما صار المها بالكلمة الاولى والذي صار المها بالكلمة الاولى تطليقة فكأنها صرحت بذلك توضيحه ان الاولى نعت لمؤنث فيجوز ان يكون المراد به التطليقة

فلايقهم به الا واحدة ويجوز ان يكون المراد به المرة أو الاختيارة فيقه الثلاث ولكن الطلاق بالشك لا ينزل وأبو حنيفة رحمه الله تمالى نقول الاولى نعت لمؤنث ولكرن النعت منصرف الى منعوت مـذكور ولا ينصرف الى مالم بذكر مع امكان صرفه الى المذكور والمذكور الاختيار دون الطلاق فكان هذا عنزلة قولها اخترت الاختيارة الاولى أو المرة الاولى ولوصرحت بذلك طلقت ثلاثا وحرف آخرله انها أتتبالترتيب فما لايليق مه صفة الترتيب فيلغو ذكر الترتيب فيبقى قولها اخترت فيكون جوابا للكل وبيان هذا أن التطليقات الثلاث قد اجتممت في ملكها حتى يقم الثلاث جملة باختيارها نفسها والمجتمع في زمان أو مكان لايليق به صفة الترتيب فكذلك المجتمع في الملك لايليق به صفة الترتيب وهذا مخلاف تولها اخترت التطليقة الاولى فان هناك يلغوذ كر الترتيب أيضافيهتي قولهما اخـترت التطليقة ﴿ فَانْ قيـل ﴾ كان ينبغي أن لا يقـع هناك شي لا نه لمـا لغي ذكر الترتيب بتي قولها اخترت وقد بينا أن بهذا اللفظ لا يقع الطلاق مالم تقل اخترت نفسي ﴿ قَلْنَا ﴾ هـ ذا اذا لم يكن في لفظ الزوج مايدل على تخصيص الطلاق وهنا مايدل على ذلك وهو قوله اختاري ثلاث مرات فان الطلاق هو المحصور بمدد الثلاث ولو قال اختاري نفسـك أو طلاقك فقالت اخــترت كان جوابا فـكـذلك هنا ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال ان قــدم فلان فاختاري فقالت بمد قدومه بأيام لم أعلم الا الساعة ولى الخيار فالقول قولها مع عينها ان نازعها الزوج لانه تمسك بالاصل وهو عدم العلم بالقدوم ولان الزوج يدعي عليها ما يسقط خيارها بعد ما عرف ثبوته لها وهي تذكر ذلك فالفول قولها مع يمنها ولكن لو لم تختر نفسها فىذلك المجلس حتى خاصمت فيه الزوج وذهبت الى القاضى فلاخيار لها لقيامها عن المجلس بعــد ما علمت بالفــدوم فهو كما لو أقامها الزوج ﴿قَالَ ﴾ واذا خــيرها في مجلسها فقالت بعد القيام منه قد كنت اخترت نفسي فيه لم تصدق على ذلك اذا كذبها الزوج لانهاتخبر عا لاتملك انشاءه فاذا أقامت البينية على ذلك كان الثابت بالبينية كالثابت بتصديق الخصم فيفرق بينهما وان لم يكن لها بينة فالقول قول الزوج مع يمينه على علمه لانه يستحلف على فعل غيره ﴿قال ﴾ وان قال لها اختاري اليوم واختاري غداً فردت الخيار اليومأو اختارت زوجها فليس لها آلخيارفي بقية ذلك اليومولها الخيار غدآكان قولهواختاري غداً تخيير مضاف الي وقت آت والمضاف غير المنجز فانها أنما ردت الخيار المنجز في اليوم فيبقى خيارها في الند على جاله بخلاف مالو قال اختاري اليوم وغداً فرذت اليوم أواختارت زوجها فـ لا خيار لها في الغـ د لانه عطف الغـ د على اليوم والعطف للاشراك فاقتضى ذلك امتداد الخيار الى مضى الفد لا تجديد الخيار المضاف واذا كان الخيار واحداً وقد يطل ذلك بردها فلا خيار لها يمد ذلك فأما اذا قال واختاري غداً فهو خيار آخر أوجب لهـا في الغد لانه ذكر للغد خبراً فلا بجعل الخبر الاول خبراله وان اختارت البوم نفسهافبانت فلاخيار لها في الغد لانها قد ملكت أمر نفسها باختيارها نفسها وذلك ينفي الخيار المضاف كاينفي الخيار المنجز ولان الخيارالمضاف الى الغد لانتضمن تطليقة أخرى لان التطليقة التي في ضمن الخيار المنجز تحتمل الاضافة الى الفد مالم تقع فأذاوقعت باختيارها نفسها في اليوم لم يبق حتى تختار نفسها في الغديها ﴿قال﴾ وان قال اختاري غدا الطلاق فقالت اليوم اخترت غدا الطلاق أو قالت قداخترت الزوج فاختيارها اليوم باطل ولها الاختيار غداً لان الزوج أضاف النخيير الى وقت منتظر فلا يثبت لها الخيار قبل مجبى • ذلك الوقت واختيارها قبل ان شبت لها الخيار لغو وأن قالت في الغهد قد اخترت زوجي لابل نفسي كانت امرأته ولا خيار لها لان يقولها قد اخترت زوجي بطل خيارها فبقولها لابل نفسي اختارت نفسها بمدمابطل خيارها وان قالت اخترت نفسي لا بل زوجي بانت بقولها اخترت نفسي فلا ترفيع البينونة بقولها لابل زوجي بمــد ذلك ﴿ قال ﴾ وان قال ان شئت فانت طالق واختاري فقالت قــد اخترت نفسي وشئت الطلاق كانت طالقاً اثنتين لان قولهاقد اخترت نفسي جواب التخيير وقولها شئت الطلاق انجاد للشرط في طلاق المشيئة والصريح يلحق البائن ولا يكون قولها اخترت نفسي عملا هو ضد مشيئة الطلاق بل هذا من جنس مشيئة الطلاق فلا يخرج به طلاق المشيئة من بدها وكذلك لو قال اختاري ان هويت أو احبيت أوأردت فقالت قد أخترت نفسي وقمت تطليقة بائنة لوجو دالشرط باختيارها نفسها فقد هويت ذلك وأحبت وأرادت حـين اختارت نفسهـا ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال اختاري من ثلاث تطليقات ماشئت فمـلى قول ابي حنيفة رحمه الله لا تملك ان تخار بهذا اللفظ الا واحدة أو اثنتين وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تمالي تملك ان تختار الثلاث بهذا اللفظ لان كلة ماللتعميم ومن قد تكون للتبعيض وقد تكون للتمييز كمايقال سيف من حديد وهو معني قوله تعالى فأجتنبوا الرجس من الأوثان وقد تبكون صلة كما في قوله تمالي يغفر لبكم من ذنوبكم وقوله تمالي ما انخذ الله من ولد فكانت مراعاة جانب التعميم بكلمة ما أولى واذا حمل على معنى التعميم صارت الثلاثة مفوضة اليها فكانت كلمة من لتمييز الطلاق من سائرالاشياء في التفويض اليها أو هوصلة وأبو حنيفة رحمه الله تمالي بقول كلةما للتعميم كما قالاوكلة من للتبعيض حقيقة والكلام محمول على حقيقته قان الحقيقة لا تترك الى الحاز الا لفيام الدليل فيعمل محقيقة الكلمتين ويقول يزاد على الواحدة لحرف التعميم وينقص عن الثلاث لحرف التبعيض فيصير بيدها ثنتان فاذا أوقمت واحدة أو انتنين جاز ذلك وان أوقمت ثلاثًا لم يقع شئ عنده لان المأمور باثنتين لا علك ايقاع الثلاث عنده وعندهما تطلق ثلاثالان الثلاث صارت مفوضة البها وفي الكتاب استشهد لقولهما بما لو قال كل من هذا الطعام ما شئت جاز له أن يأ كل كله ولكن أبو حنيفة رحمه الله تمالي يقول هناك قام دايل الحجازوهو المرف ولانهاباحة لا يتملق بها اللزوم فينبني الامر فيه على التوسع بخلاف الطلاق فأنه يتعلق به اللزوم فيعتبر فيه حقيقة كل لفظ ولو لم تختر شيئاً حتى قال الزوج لك ألف درهم على أن تختاريني فاختارته كانت قد أبطلت الخيار لان اسقاط الخيار لا يتعلق بالجائز من الشرط الفاسد فان الشرط الفاسد لا يمنع تبوته ولا شي لهـأ من الالف لانها لا تملك الزوج باسـقاطها خيارها شيئاً ﴿ قَالَ ﴾ ولو قال لها اختاري فقالت قد اخترت نفسي أو زوجي بطل الخيار ولم يقع شي لان حرف أو نقتضي أثبات أحد المذكورين بغير عينه فاشتغالها بالكلام المبهم يكون ابطالا منها للخيار ولا يقع عليها شي لانها لم بجول اختيارها نفسها عزيمة في كلامها وان قالت قد اخــترت نفسي وزوجي طلقت بقولها قد اخترت نفسي فقولها بمد ذلك وزوجي لغو وان قالت قد اخترت زوجي ونفسي فقد سقط اختيارها بقولما اخترت زوجي فقولها ونفسي بعد ذلك لغو وهي امرأته ولا خيار لها والله سبحانه وتمالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب

## مر بالد الأمر باليد الله م

﴿ قَالَ ﴾ واذا جمل الرجل أمر امرأته بيدها فالحكم فيه كالحكم في الخيار في سائر مسائل الباب المتقدم الا ان هذا صحيح قياساً واستحسانا لان الزوج مالك لامرها فانما يملكها بهذا الله فظ ماهو مملوك له فيصح منه ويلزم حتى لا يملك الزوج الرجوع عنه اعتباراً بايقاع الطلاق وان نوى بالامر ثلاثا كان كما نوى حتى اذا طلقت نفسها ثلاثا تطاق ثلاثا لان هذا تفويض

للامر اليها وهو يحتمل المموم والخصوص بخلاف قوله اختاري فانه أمر بالفعل فلايحتمل معنى العموم وأن لم ينو الثلاث فهي وأحــدة بأثنة وعن أبن أبي ليــلي رحمــــــ الله تعالى هي ثلاث ولا يصدق في القضاء اذا قال نويت واحدة لانه فوض الها بهدا الكلام جنس ماعلك علمها وذلك الاث ولكنا نقول التفويض قد يكون خاصا وقــد يكون عاما فاذا نوى الواحدة فقد قصد تفويضاً خاصاً وهو غير مخالف للظاهر وكذلك ان نوى الطلاق فقط لانه لا شبت الا القدر المتيقن عند الاحتمال وكذلك ان نوى النتين لان هذا نية المدد وهي لاتسم في هذا اللفظ فتكون وأحدة بائنة ﴿ قَالَ ﴾ وأذا قال لها أمرك يدك ثم قال لها أمرك بيدك بألف درهم فقالت قد اخترت نفسي فهي بأنن بتطليقتين والالف عليها لازمة لان كلامها جواب للايجابين جميماً واحدهما سدل والآخر بغير مدل وانمــا نقمان مما عند اختيارها نفسهافيلزمها المال لان الطلاق بجمل يصادفها وهي منكوحة كالتي هي بغير جمل ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال لها امرك في بدك ينوي ثلاثًا ثم قال لها أمراك بيدك على الف درهم ينوي ألانًا فقبلت ذلك ثم قالت قد اخترت نفسي بالخيار الاول كان المال علمها لازما في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي لان الامرين قد صارا أمراً واحداً معناه ان الزوج لاعلك عليها الاالثلاث والذي أوجبه بجمل هو الذي تضمنه الكلام الاول وقد قبلت ذلك وأوقعت فيلزمها المال توضيحه ان ذكرها الترتيب لغو على أصــل أبي حنيفــة فيبقى قولها اخترت نفسي فيكون جوابا للكلامين ويلزمها المال وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هي طالق ثلاثًا ولا يلزمها المال لأنها بالاختيار أوقعت ماتضمنه الكلام الاول وقد كان ذلك بغير جمل ﴿ قال ﴾ وان قال لها أمرك بيدك اليوم أو قال في اليوم فان اختارت زوجها فقد بطل خيارها وان لم تختر شيئاً فلها الخيار الى غروب الشمس وذكر بشر عن أبي يوسف رحمه الله تمالي فرقا بين قوله اليوم وبين قوله في اليوم فقال أذا قال في اليوم فلها الخيار في مجلسها لوجو د حرف في فان المظروف قد يشغل جزءًا من الظرف فأنما جمل لها الخيار في جزء من اليوم بخلاف قوله اليوم فان ذلك تصريح بالخيار في جميع اليوم ولكن هذا الفرق ضعيف والمقصود في الوجهين جميعاتوقيت الخيار باليوم ﴿قَالَ ﴾ واذا قال الزوج جملت أمرك بيدك أمس فلم تختاري شيئاً وقالت هي بل قد اخترت فالقول قول الزوج مع عينه على علمه لانها اخبرت عما لاتملك انشاءه وتدعي وقوع الطلاق عليها والزوج

منكر لذلك فانه أقر بالتخيير فقط ولا يقع به شيُّ مالم تختر نفسها ﴿قال ﴾ وان جعل أمرها وذلك يكون بمبارته والصبي من أهله فكان كالبالغ ليس للزوج أن يخرجه من يده ولا يبطل الا بقيام المفوض اليه من مجلسه ﴿قال ﴾ وان جعل أمرها بيد رجلين فطلقها احدهمالم يقع لأنه ملك الاس منهما فاحدهما لايستبد بالتصرف فيا هو مملوك لها ولانه جمل الأس فى أيديهما ليرويا النظرفي أمرها ونظر الواحد لايقوم مقام نظر المثني بخلاف قوله طلقاها لأنه أتم النظر بنفسه وانما أنا بهما مناب نفسه في العبارةوعبارةالواحد والمثني سواء ﴿قَالَ ﴾ ولوقال لامرأته وهي امة أمرك يدك يربد اثنتين فاختارت نفسها طلقت اثنتين لان هذا نية المموم في التفويض فالاثنتان في حق الامة كالثلاث في حق الحرة بخلاف ما اذا كانت حرة فنية الأثنتين في حقها نية العدد وهذا اللفظ لايحتمل نيةالعدد وكذلك ان كانت الحرة عنده في تُنتين فهذا في حقها نية العدد لأنه بأصل النكاح بملك عليها ثلاثًا فلا يكون هذا في حقها إلا نية المدد فلا تقع الا واحدة ﴿قال ﴾ وان قال لها أمرك بيدك اليوم وغدا وبمد غد فهو أمر واحد ان ردته اليوم بطل كله وقد بينا هذا في التخييرفكذلك في الامر باليد وروى أبويوسف رحمه الله تمالي في الامالي عن أبي حنيفة رحمه الله انهااذاردت اليوم فأمرها يدها غداً فهو عنزلة مالوقال وأمرك بيدك غداً وقد بينا الفرق بينهما ﴿قَالَ ﴾ واذاقال أمرك بيدك اليوم وبعد غد فهما أمران حتى اذا ردتاليوم فلها الخياربعد الغد وعلى قولزفررحمه الله هـ ذا امر واحــد وكـذلك لو قال اليوم ورأس الشهر زفر يقول عطف أحد الوَّقتين على الآخر من غير تكرار لفظ الامر فيكون أمراً واحداكما في قوله اليوم وغدا ولكنا نقول أحمد الوقتين المذكورين هنا غير متصل بالآخر بل بينهما وقت غير مذكور ولا يثبت فيه حكم ألامر فمرفنا أنه ليس المراد بذكر الوقت الثاني امتداد الامر الاول فاقتضى ضرورة ابجاب أمر آخر فاما اذا قال وغداً فأحد الوقتين متصل بالوقت الآخرفكان ذكر الغد لامتداد حكم الامر اليه فلا يثبت به أمر آخر اذ لاضرورة فيه والله أعلم

- الظهار المار

اعلم بأن الظهار كان طلافافي الجاهلية فقرر الشرع أصله ونقل حكمه الى تحريم مؤقت بالكفارة

من غـير أن يكون مزيلا للملك بيانه في قوله تمالي والذين يظاهرون من نسامٌــم الا بة وسبب نزولها قصة خولة بنت ثملبة فانها قالت كنت تحت أوس بن الصامت رضي الله عنه وقد ساء خلقه لكبر سنه فراجمته في بعض ما أمرني به فقال أنت على كظهر أمي ثم خرج فجلس في نادي قومه ثم رجم الي وراودني عن نفسي فقلت والذي نفس خولة بيده لاتصل الى وقد قلت ما قلت حتى يقضى الله ورسوله في ذلك فوقع على فدفعته عما تدفع به المرآة الشيخ الكبير وقد خرجت الى بعض جيراني فأخذت ثيابا ولبستها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك فجمل يقول لى زوجك وابن عمك وقد كبر فاحسني اليه فجملت أشكو الى الله ما أرى من سوء خلقه فتنشى رسول الله صلى الله علبه وسلم ما كان يفشاه عند نزول الوحي فلما سرى عنه قال قد أنزل الله تعالى فيك وفى زوجك بيانا وتلا قوله تمالى قد سمم الله قول التي تجادلك في زوجها الى آخر آيات الظهار ثم قال مريه فليعتق رقبة فقلت لا مجـد ذلك يارسول الله فقال صـلى الله عليه وسـلم مربه أن يصوم شهرين متتابهين فقلت هو شيخ كبير لا يطيق الصوم فقال صلى الله عليه وسلم مريه فليطم ستين مسكينا فقات ما عنده شيءً يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أنا سنعينه بفرق وقلت أنا أعينه بفرق أيضاً فقال صلى الله عليه وسلم إفعلى واستوصى به خيراً ثم اختلفت العلماء رحمهم الله تمالى في قوله تمالى ثم يمودون لما قالوا فقال علماؤنا رحمهم الله تمالى هو المزم على الجماع الذي هو امساك بالمعروف وقال الشافعي رحمــه الله تمالي المراد هو السكوت عن طلاقها عقيب الظهار وقال داو د المراد تكرار الظهار حتى ان على مذهبهم لا يلزمه الكفارة بالظهار مرة حتى يعيد مرة أخرى وهذا ضعيف لانه لو كان المراد هذا لكان يقول ثم يعودون لما قالوا والدليل على فساده حديث أوس فانه لم يكرر الظهار انمــا عزم على الجــاع وقد الزَّمَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفارة وكذلك حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه فانه قال كنت لا أصبر عن الجماع فادخل شهر رمضان ظاهرت من امرأتي مخافة أن لا أصبر عنها بعد طلوع الفجر فظاهرت منها شهر رمضان كله ثم لم أصـ بر فواقعتها وخرجت الى قومى فأخبرتهم بذلك فشددوا الامر على وأتبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بذلك فقال صلى الله عليه وسلم انت بذاك فقلت انا بذاك وها أنا بين يديك فامض في حكم الله تمالي فقال صلى الله عليه وسلم أعنق رقبة الحــديث كما روينا في كـتـاب

الصوم وليس في هذا تبكرار الظهار والشافعي رحمه الله تمالي يقول كما سكت عن طلاقها عقيب الظهار فقد صار ممسكا لهما فيتقرر عليه الكفارة ولكنا نقول المراد بقوله تعالى ثم يعودون لما قالوا أن يأتي بضد موجبكلامه وموجب كلامه التحريم لاازالةالملك فاستدامة الملك لا تكون ضده بل ضده العزم على الجماع الذي هو استحلال وبمجرد العزم عندنا لا تتقرر الكفارة أيضاً حتى لوأبانها بعد هذا أو ماتت لم تلزمه الكفارة عندنا والحاصل أن عند الشافعي رحمه الله تعالى معنى العقوية يترجح في الكفارة فتحب ينفس الظهار الذي هو محظور محض الاأنه تمكن من اسقاطها بأن يصل الطلاق بكلامه شرعافاذا لم يفعل تنقرر عليه الكفارة وعندنا في الكفارة معنى العبادة والعقوبة والحظور المحض لا يكون سبباً لها وانما سببها ما تردد بين الحظر والاباحة وذلك انما يتحقق بالعزم على الجماع الذي هو امساك بالمعروف حتى يصير السبب به متردداً وسنقرر هذا الاصل في كتاب الاعان ان شاء الله سبحانه وتعالى تم لاخلاف أن هذه الكفارة على الترتيب ذون التخيير فأن من كانت كفارته بالاعتاق أو الصيام فليس له ان بقربها حتى يكفر لقوله تمالي من قبل ان يتماسا فان جامع قبل ان يكفر استغفرالله تعالى ولم يعد حتى يكفر لانهار تكب الحرام وليس عليه فيما صنع كفارة لما روي ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها من قبل أن يكفر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وســـلم فأمره ان يستغفر الله تعالى ولا يعودحتي يكفر ولو جامعها في صوم الكفارة بالنهار نَاسياً أَوْ بِاللَّيْلِ عَامِداً فَعَلَيْهِ اسْتَقْبَالَ الْكَفَارَةُ فِي قُولَ أَبِّي حَنْيَفَةً ومحمَّد رحمهما الله تَمَالَي وقد بينا هـ ذا في كتاب الصوم وكذلك لو أعتق نصف زقبة ثم جامعها ثم أعتق ما بتي لم يجزه عند أبي حنيفة رحمـ الله تمالي لان الشرط في الاعتاق تقديمـ على المسيس وأخلاؤه عنه كما في الصوم والعتق عنــده يتجزى وهــذا التفريع لا يجيءً على قولهما لأن العتق عندهما لا تنجزي ولما أعتق بعضه عتق كله وان كانت كفارته بالاطمام فايس له ان مجامعها فبل التكفير عندنا وقال مالك رحمه الله له ذلك لانه ليس في التكفير بالاطعام شرط التقديم على المسيس ولا مدخل للقياس في هذا الباب ولكنا نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم استغفر الله ولا تمد حتى تكفر من غير تفصيل ولان من الجائز أن يقــدر على الاعتاق أو الصيام فتصير كفارته بذلك فلو وطئهاكان قد مسها قبــل التكفير بالعتق وذلك حرام الا آنه لو أطم ثلاثين مسكينا ثم جامعها لايلزمه استقبال الطمام بخلاف الاعتاق والصياملان شرط

الاخلاء عن المسيس من ضرورة شرط التقديم على المسيس وذلك غير منصوص عليه في الاطعام وشوته لمعنى في غير الاطعام على مابينا فلم لذا لايلزمه الاستقبال مخلاف الاعتاق والصيام ﴿قَالَ ﴾ واذا ظاهر الرجل من أربع نسوة له فعايه أربع كفارات عندنا وقال الشافعي رضي الله عنه اذا ظاهر منهن بكلمة واحدة لم يلزمه الاكفارة واحدة لان الظهار سبب موجب للكفارة فبالكلمة الواحدة لاينعقدالاظهار واحدفي حكمالكفارة كالممين ولوقال لله على اللاأ قربكن ثم قربهن لميلزمه الاكفارة واحدة ولكنا نقول الظهار يوجب تحريما مؤقتاً بالكفارة فاذاأ ضاف الى عال مختلفة بثبت في كل محل حرمة لا ترتفع الابالكفارة كالتطليقات الثلاث لما كانت توجب حرمة مؤقتة بزوج فاذا أوجبها في أربع نسوة بكلمة واحدة تثبت في حق كل واحدة منهن حرمة لا ترتفع الا بزوج بخلاف اليمين فان الكفارة تجب هناك بهتك حرمة اسم الله تعالى بالحنث وذلك لابتعدد بتعدد النساء ومذهبنا مروى عن عمر رضي الله تمالي عنه وابراهيم والحسن البصري رحمهما الله تمالي ﴿ قال ﴾ واذا ظاهر من امرأته مرتين او ثلاثًا في مجلس واحد أو مجالس متفرقة فعليه لكل ظهار كفارة هكذا نقل عن على رضى الله تعالى عنه ولا أن تكرار الظهار في امرأة واحدة كتكرار المين فكما يجب باعتبار كل يمين كم فارة ف كمذلك باعتبار كل ظهار وفان قيل كه فاذا ببتت الحرمة المؤقتة بالظمهارالأول كيف تثبت بالظهار الثاني والثالث ﴿ قلنا ﴾ بالظهار الأول تثبت الحرمة مع بقاء ملك الحل فيتحقق الظهار الثاني والثالث وأسباب الحرمة تجتمع في محل واحد فان ضييد الحرم حرام على المحرم لا حرامه ولكونه في الحرم والحر حرام على الصيائم لعينها ولصومه وليمينه اذاحلف لايشربها والكفارة الثانية غير الكفارة الأولى فالحرمة الثانية في الحكم غير الاولى أيضاً وان ظاهر منها ثلاث مرات ونوى بالثاني والثالث تكراز الكلام الاول فعليــه كفارة واحــدة لان صفة الاخبار والانشــاء في الظهار واحدة والكلام الواحد يعاد ويكرر ولا يجب به الا مايجب بالاول﴿ قالَ ﴿ وَأَنْ قَالَ لَمْمَا أنت على كظهر أمي أو كبطنها فهو مظاهر لان بطن الام عليه في الحرمة كظهر هاوالظهار منكر من القول وزور كما قال الله تمالي وذلك أن يشبه من هو في أفصى غايات الحل عن هو في أقصى غايات الحرمة وذلك لايختلف بالظهر والبطن وكذلك لوذكر جزءاً من امرأته شائماأو عضوا جامما يعبر به عن جميع البدن بخلاف مااذا ذكر عضوا لايمبر به عن

جميع البدن كاليد والرجل وقد بينا هـ ذا في باب الطلاق وكذلك اذا شـمها بظهر امرأة محرمة عليه على التأبيد منسب أو رضاع أو مصاهرة فهــذا والتشبيه بظهر الام سواء للمعني الذي بينا كما قال أبو بوسف رحمه الله تعالى في الامالى أنه اذا شهمها يظهر امرأة قد زنا بامها أو بابنتها فحرمت عليه بذلك فهو مظاهر منها لانه شهها بمحرمة عليه على التأبيدقال لان قضاء القاضي بحل المناكحة بينهما لاينفذ عندي لكونه بخلاف النص فان النكاح حقيقة للوطء وهذا مخلاف مالو شهها بظهر امرأة قد لاعنها لأن اللمان وان كان يوجب الحرمة المؤبدة عندي فهو بما يسع فيه الاجتهاد وينفذ فيه قضاء القاضي بخلافه فلم يكن في معنى حرمة الام وقال محمد رحمه الله تمالي في الكيسانيات اذا شبهها بظهر أم المزني بها لايكون مظاهراً لأن العلما مختلفون في حرمتها عليــه ولوقضي القاضي بحل المناكحة بينهـــما نفذ قضاؤه لان الناس تعارفوا اطلاق اسم النكاح على العقد ولو شبهها بظهر امرأة قد لمس أمها أو ابنتها من شهوة أونظر الى فرجها من شهوة لم يكن مظاهراً في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي لان هذه الحرمة حرمة ضعيفة ليست في معنى حرمة الام حتى ينفذ قضاء القاضي بخلافها وعندأبي بوسف رحمه الله تعالى يكون مظاهرآلان نبوت الحرمة بالنظر الي الفرج منصوص عليه في قوله صلى الله عليه وسلم ملمون من نظر الى فرج امرأةوابنتها فيتحقق معنى الظهار اذا شبههابه وان شبهها بظهر امرأة أجنبية أو ذات رحم منه غير محرم فليس عظاهر لانه شبه محللة عجللة فان الاخرى تحل له بالملك فلا يكون مظاهراً وكذلك لو شبهها بظهر رجل أجنبي أو قريب فهوليس بمحرم عليه النظر اليه ومسه فلا يكون مظاهراً ﴿ قَالَ ﴾ وأن ظاهرت المرأة من زوجها فليس ذلك بشي لأن موجبه التحريم وهو مختص بالنكاح كالطلاق وليس الى المرأة من ذلك شيءُوعن أبي يوسف رحمه الله تمالي قال عليها الكفارة للظهار لان المعني في جانب الرجل تشبيه المحللة بالمحرمة وذلك يتحقق في جانبها والحل مشترك بينهما وقال الحسن علمها كفارة اليمين لان هذا عنزلة التحريم منها زوجها على نفسها وتحريم الحلال عين فتلزمها الكفارة كما لو حلفت ان لا تمكنه من نفسها ثم مكنته ﴿ قَالَ ﴾ ولا يكون الرجل مظاهراً من أمته ولا من أم ولده ولا من مديرته عندنا وقال مالك يصح ظهار منهن لان ملك المين في عل ملك المتعة سيب لملك المتعة كملاك النكاح فيتحقق معنى الظهار وهو تشبيه المحللة بالمحرمة ولكنا نستدل يقوله تعالى والذين يظاهرون من

نسائهم وهذا يتناول الزوجة دون المملوكة وقد بينا ان الظهاركان طلاقا في الجاهلية ونقــل الشرع حكمه الى التحريم المؤقت بالكفارة والمملوكة ليست عحمل للطلاق فلا تكون مجلا للظهار أيضاً ولهذا لايصح إيلاؤه من الأمة لان الايلاء طلاق مؤجل والامة ليس بمحل للطلاق وقال ابن عباس رضي الله عنه من شاء باهلته عند الحجر الاسود أنه لا كفارة في الظهار من الأمة وكذلك لو ظاهر من امرأة أجنبية فهو باطل كا لوطلقها وهذا لان الأجنبية لا تحل له مالم يتزوجها فانما شبه محرمة بمحرمة ﴿ قال ﴾ ولو قال لامرأته أنت على كفرج أي أو كفخه ذها كان مظاهر آلان فرج الام وفخذها محرم عليه كظهرها فيتحقق تشبيه المحللة بالمحرمة ولو قال كيدها أو رجلها لم يكن مظاهراً لانه لايحرم عليــه النظر الى يدها ورجلها ولامسها فلم يحقق بهذا اللفظ تشبيه المحللة بالمحرمة ولو قال جنبك أو ظهرك على كظهر أمي لم يكن مظاهراً عنزلة قوله بدك أورجلك لان هذا العضو لايعبر به عن جميع البــدن عادة وقع في بعض النسخ ظفرك مكان قوله ظهرك وهو غلط فالظهر مع الجنب اليق من الظفر ﴿ قال ﴾ ولو قال أنت على كأمي فهذا كلام يحتمل وجوها لان الكاف للتشبيه وتشبيه الشيء بالشيء قديكون من وجهوقد يكون من وجوه فاذانوي به البر والكرامة لم يكن مظاهر آلان مانواه محتمل ومعناه أنت عندي في استحقاق البروالكرامة كأمى وان وى الظهار فظهار لانه شبهها بجميع الأمولو شبهها بظهر الأم كان ظهارا فاذا شبهها بجميع الأم كان أولىوان لميكن له نية فليس ذلك بشيُّ في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول محمد رضي الله تعالى عنه هوظهار ولم بذكر قول أبي بوسف رحمه الله تعالى وعنه روا بتان إحداهما كـ قمول محمدرضي الله تمالى عنه لانه قال في الأمالى اذا كان هذا في حالةالفضب وقال نويت به البر لم يصدق في القضاء وهو ظهار وعنه أنه قال إيلاء لان الام محرمة عليه بالنص قال الله تمالی حرمت علیکم امهانکم فکان قوله آنت علی کامی بمنزلة قوله آنت علی حرام وقد بینا في هذا اللفظ أنه أذا لم ينو شيئاً يثبت أقل الوجوه وهوالايلاء وبنحو هذا يحتج محمدرضي الله تمالى عنه ولكنه يقول هو ظهار الكاف النشبيه في كلامه فان الظهار يختص بهذا الحرف ومتى كان مراده البريقول أنت عنه دي كأمي ولا يقول على الا أنه اذا نوى البر أقمنا حرف على مقام عند لتصحيح نيته فاذا لم ينو بتي محمولا على حقيقته فكان ظهاراً وأبو حنيفة رحمه الله تمالى يقول كلام العافل محمول على الصحة مهما أمكن حمــله على وجه صحيــج بحل شرعا

لايحمل على مايحرم شرعا والظهار منكر من القول وزور فلا عكن حمله عليه اذا أمكن حمله على ممنى البر والكرامة توضيحه أنها كانت محللة له وهذا الكلام يحتمل معنى الـبر ومحتمل معنى الظهار ولكن الحرمة بالشك لا تثبت كا لا ثبت الطلاق بالشك ﴿ قال ، ولو قال لهما انت على حرام كأمي فقه النق احتمال معنى البر هنا لتصريحه بالحرمة فبقي احتمال الطلاق والظهار فان أراد الطلاق فهو طلاق لان قوله انت على حرام يكون طلاقاً بالنية فقوله كأمي لتأ كيد تلك الحرمة فلا تخرج به من ان تكون طالقا بالنية وكذلك ان أراد التحريم دون الظهار فهو طلاق وبعض مشايخنا رحمهم الله يقولون ينبغي أن يكون ايلاء عنزلة قوله أنت على حرام اذا قصد به التحريم فقط ولكنا نقول انما قصد التحريم هنالزوال الملك لانه شبهها بالام وهي محرمة حرمة تنافي الملك وزوال الملك بالتحريم يكون بالطلاق وان نوى به الظهار فهو ظهار لانه شهها في الحرمة بامه ولو شبهها بظهر الام كان ظهاراً فكذلك اذا شهمها بالام وان لم يكن له يه فهو ظهار لان عند الاحمال لاشبت الا القدر المتيقن والحرمة بالظهار دون الحراجة بالطلاق فالحرمة بالظهار لاتزيل الملك والحرمة بالطلاق تزيله ﴿ قال ﴾ وان قال أنت على حرام كظهر أي فهو ظهار في قول أبي حنيفة رحمه الله تمالي سواء نوى الظهار أو الطلاق أولم يكن له نية بمنزلة قوله أنت على كظهر أمي لان ذلك اللفظ أنما كان ظهاراً باعتبار التشبيه في الحرمة فالتصريح بما هو مقتضي كلامه يؤكد حكم الكلام ولايغيره وهذا اللفظ صريح في الظهار فلاتعمل فيه نية شئ آخر كاللفظ الذي هوصريح في الطلاق لا تعمل فيه نية شيَّ آخر وعند أبي يوسف ومحمد رحمهماالله تعالى ان نوى الظهارأو لم يكن له نية فهو ظهار وان نوى الطلاق فهو طلاق لان المنوى من محتملات لفظه فان قوله أنت على حرام تسع فيه ية الطلاق لواقتصر عليه فقوله كظهر أمي يحتمل معنى التأكيد لتلك الحرمة فلا يخرج به من أن يكون محتملا لنية الطلاق وروى أصحاب الاملاء عن أبي يوسف رحمـه الله تمالى أنه اذا قال نويت به الطـلاق يقع الطـلاق بنيته ويكون مظاهرا بالتصريح بالظهار ولا يصدق في القضاء في صرف الكلام عن ظاهره بمنزلة قوله زينب طالق وله امرأة معروفة بهذا الاسم فقال لى امرأة أخرى واياها عنيت يقع الطلاق على تلك بنيته وعلى هـذه المعروفة بالظاهر ولكن هـذا ضميف فان الطلاق لو وقع بقوله أنت على حرام كان متكلما بلفظ الظهار بعد مابانت والظهار بعدالبينونة لا يصبح فان قيل

الظهارمع الطلاق اثنتان بقوله أنت على حرام ﴿ قلنا ﴾ اللفظ الواحد لا يحتمل المعنيين المختلفين ﴿ قَالَ ﴾ وانقال أنا منك مظاهر فهو ظهار لان موجب الظهار هوالتحريم وقد بينا ان لفظ التحريم يصح اصافته الى كل واحد منهما باعتبار ان الحل مشترك بينهما فيكذلك لفظ الظهار وكذلك لو قال قدظاهرت منكفان صيغة الاقراروالانشاء في الظهار واحدة كما في الطلاق ﴿قَالَ ﴾ وكذلك لوقال أنت مني كظهر أي أوعندي ومعي فهو ظهار كر قوله على لان تشبيه الحللة بالمحرمة تحقق بهذه الكلمات ﴿ قال ﴾ ولا ننبغي للمرأة ان تدعه يقربها حتى يكفر لانها محرمة عليه مالم يكفر وعليها أن تمتنع من الحرام ولها ان تطالبه بالتكفير وتخاصمه في ذلك لانهااستحقت الامساك بالمروف وهو بالظهار فوت علمها ذلك فلهاان تطالبه عاصار مستحقا لها بالنكاح وبجبره القاضي على التكفير عند طلبها لانه لايتوصل الى الامساك بالمروف الا به ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يقبلها حتى يكفر لقوله تمالي من قبل أن يتماسا ولان هذه الحرمة في معنى الحرمة بالطلاق الافي حكم زوال الملك والارتفاع بالكفارة والحرمة متى ثبتت بالطلاق توجب تحريم اللمس والتقبيل فكذلك بالظهار ﴿ قَالَ ﴾ وإذا قال لامرأة اذا تزوجتك فأنت على كظهر أمي أو قال كل امرأة أتزوجها فهي على كظهرأمي فهوكما قال لان الظهار محتمل التعليق بالشرط كالطلاق فيصح اضافته الى الملك والمعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز ﴿ قال ﴾ واذا قال اذا تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهرأمي ثم تزوجها طلقت وبطل الظهار عند أبي حنيفة رحمه الله تمالي لان الظهار ممطوف على الطلاق فتبين بالطلاق قبل أن يصير مظاهرا وعندهما نقمان مماً وقد بينا هذا في باب الطلاق ﴿ قَالَ ﴾ واذا قال اذا تزو حنك فأنت طالق ثم قال اذا تزوجتك فأنت على كظهر أمى ثم تزوجها لزم الطلاق والظهار جميعاً لانه تملق كل واحــد منهما بالتزويج هنا من غير واسطة فمنه التزويج بقهمان مماً ﴿ قال ﴾ ولو قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت على ا كظهر أمي ثم أبانها فدخلت الدار في المدة أو بعد العدة لم يكن مظاهرا منها لان موجب الظهار حرمة ترتفع بالكفارة وبالبينونة تثبت حرمة أفوى من ذلك فلا يظهر الضعيف مع القوى ولأن المرأة محمل الظهار لانهما محالة له بأبلغ جهاته وقد زال ذلك بالبينونة والمملق بالشرط عند وجود الشرط لا ينزل الا عند بقاء المحـل لان الوصول الى المحل عنــد ذلك يكون فاذا لم تبق محلا بمــد البينونة لم يكن مظاهراً منها ﴿ قَالَ ﴾ واذا ظاهر المسلم وهو

حر أوعبد من زوجته وهي حرة أو أمة مسلمة أوصبية أوكتابية فهو مظاهر لفوله تعالى والذين يظاهرون منْ نسائهم ولان العبد كالحر في كونه أهلا لموجب الظهار وهو الحرمة المؤقتة بالكفارة والامة والصبية والكتابية كالحرة المسلمة في كونها محللة بأبلغ جهاته ﴿ قال ﴾ وان كان الزوج ذمياً فظهاره باطل عندنا سواء كانت المرأة مسلمة أو ذمية وعند الشافعي رحمه الله تعالى ظهار الذي صحيح لان الذي من أهل الطلاق وقد بينا أن الحرمة بالظهار في معنى الحرمة بالطَّلاق فكل من صح طلاقه صح ظهاره وكذلك هو من أهل الكفارة لانه من أهل الاعتاق والاطمام الا أنه ليس من أهــل الـكفارة بالصوم وبهذا لاعتنع صحة الظهار كالعبد فانه ليس من أهل التكفير بالمال وكان ظهاره صميحا وهذا على أصله مستقيم فان ممنى العقوية عنده يترجح في الكفارة فيكون بمنزلة الحد وفي الحد معنى الكفارة قال صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات لأهملها ثميتمام على الذمي بطريق العقوبة ولثن لم يكن من أهل الكفارة فهوأهل للحرمة فيعتبر ظهاره في حق الحرمة كمااعتبر أبو حنيفة رحمه الله تعالى إيلاء الذمي في حق الطلاق وان لم يعتبر في حق الـكفارة وكلامنا في المجوسي بتضم فانه يعتقد الحل في أمهو أخته فانماشبه امرأته بمن يمتقدالحل فيها بالنكاح فلا يكون مظاهراً كالمسلم اذا شبه امرأته بأجنبية ﴿ ولنا ﴾ ان الذمي ليس من أهل الكفارة فلا يصح ظهاره كالصبي وبيان الوصف أن المقصود الكفارة التكفير والتطهير والكافر ليس بأهل له وما فيه من الشرك أعظم من الظهار بخلاف الحدود فالمقصود هناك الخزى والنكال وانما الكفارة في حق من جاء تائبًا مستسلماً لحكم الشرع كما فعله ماءز رضي الله عنه والدليل عليه ازمعني العبادة يترجح في الكفارة حتى تتأدي بالصوم الذي هومخض عبادة ولايتأدى الابنية المبادة ويفتى به ولايقام عليه كرهاوالكافر ليس بأهل للمبادة وتأثير هذاالوصف بمد ثبوته ان موجب الظهار الحرمة المؤقتة بالكفارة ولاعكن أثبات تلك الحرمة هنالانه ليس بأهل للكفارة فلوصح ظهاره لثبتت به حرمة مطلقة وهذا ليس عوجب الظهار وبه فارق حرمة الطلاق فأنه حرمة بزوال الملك أو بالمدام محل الحل والكافر من أهله وبه فارق العبد لآنه من أهل الكفارة إلا أنه عاجز عن التكفير بالمال لمدم الملك حتى لو عتق وأصاب مالا كانت كفارته بالمال ومه فارق الايلاء لانه طلاق مؤجل على ما نبينه في بابه ان شاء الله تمالي والذمي من أهــل الطلاق ولان الحرمة الثابتة باليمين تكون مطلقة لامؤنتة بالكفارة ولهذا لايجوز ألتكفير قبــل

الحنث ﴿ قال ﴾ واذا ظاهر المسلم من امرأته ثم ارتد ثم أسلما فهو على ظهاره في قول أبي حنيفة رخمه الله تمالى حتى يكفر وعنا. أبي بوسف ومحمد رحمهما الله تمالى قد سقط الظهار عنه بالردة لأن الكافر ليس من أهمل الظهار وهو بالردة قد التحق بالكافر الاصلى وكما لاينعقد الظهار بدون الاهلية لاببتي بعــد انعدام الاهلية وهــذا لان الثابت بالظهار حرمة مؤقتة بالكفارة وبعد الردة لاعكن ابقاء هذه الحرمة لانه لم يبق أهلاللكفارة فلو بقي انما يبقى حرمة مطلقة وهذا لم يكن موجب ظهاره وأبو حنيفة رحمه الله تمانى نقول ظهاره قد صح موجبا لحكمه فلا يرتفع حكمه الا بالكفارة وهدا لان الحرمة بالظهار في معنى الحرمة بالطلاق ثم المسلم لو طلق امرأته ثلاثًا ثم ارتد ثم أسلما لأتحل له الابمدزوج فكذلك اذا ظاهر منها وهذا لانه غير مقرعلي كفره بل هو مجبرعلي المود الى الاسلام فيمكن القاء الحرمة المؤقتة بالكفارة باعتبار مابعد اسلامه توضيحه ان اعتبار الاهليةعند انعقاد السبب ليتقرر موجباً وعند أداء الكفارة ليصح الاداء ففيما بين ذلك لايمتبريقاء الاهلية ألا ترى انه لو جن بعد ما ظاهر من امرأته ثم افاق بقي ظهاره حتى يكفر مع أنه من أهل التكفير بالمتقحتي لو أعتق عبداً عن ظهاره في ردته ثم أسلم جاز عتقه عن الكفارة على مأنبينـــه ﴿ قَالَ ﴾ واذاقال لامرأته ان شئت فأنت على كظهر أمي فشاءت ذلك في مجلسها لزمه الظهار وهـ ذا والطلاق المعلق عشيئتها سواء في أنه يعتـ بر وجود المشيئــة في المجلس وان المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز ﴿قال﴾ وان قال أنت على كظهر أمي اليوم فهو كما قال لايقربها في ذلك اليوم حتى يكفر فاذا مضي اليوم بطل الظهار وقال ابن أبي ليلي رحمه الله تمالي هو مظاهر أبدآ حتى يكفر وقاس هذا بالحرمة الثابتــة بالطلاق في أنه لايتوقت بالتوقيت ولكنا نقول موجب الظهار الحرمة وهو محتمل للتوقيت كالحرمـة بسبب المدة وحرمة البيع الى الفراغ من الجمعة وحرمة الصيد على الحرم الى ان يحل والحرمة بسبب اليمين فاذا احتمل التوقيت صح توقيته ولا يبقى بعد مضى الوقت بخلاف الطلاق فالحرمة هناك باعتبار زوال الملك أو لانمدام محل الحل وذلك لايحتمل التوقيت وعلى هــذا لو قال انت عليّ كظهر أمى شهراأو حتى يقدم فلان فهو كماقال ويسقط بمضى الشهرأو قدوم فلان لانتهاء الحرمة بمضى وقتها ﴿قال ﴾ ولوظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثًا أوارتدت عن الاسلام فبانت منمه ثم أسلمت وتزوجته بعمد زوج آخركان الظهار على حاله لايقربها حتى يكفر

لان ظهاره قد صح وتثبت به الحرمة الى أن يكفر فثبوت الحرمة بسبب آخر لا يمنسع بقاء تلك الحرمة لان أسباب الحرمة تجتمع في محل واحد واذا يقيت للك الحرمة لاترتفع إلا بالكفارة ﴿قال﴾ ولو ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها لم يكن له ان نقربها حتى بكفر لان الحرمة تثبت بالظهار فهو عنزلة الحرمة الثانة بالطلاق ولو طلقها أثنتين لم تحل له يسبب الشراء بعد ذلك مالم تتزوج بزوج آخر فكذلك اذائبتت الحرمة بالظهار أو هذه حرمةمع بقاء الملك فكانت كالحرمة الثابتة بسبب الحيض والحائض لاتحل له علك اليمين كما لاتحل له علك النكاح وكذلك أن أعتقها ثم تزوجها لان النكاح الثاني كالأول ومع بقاء النكاح الاول ما كان يحل له أن يقربها حتى يكفر فكذلك في النكاح الثاني ﴿قالَ وظهار الصبي والممتوه باطل كطلاقهما لان موجب الظهار الحرمةالمؤقتة بالكفارة وليسا من أهل وجوب الكفارة علمهما ولا من أهل مباشرة سبب الحرمة بالقول ﴿ قال ﴾ وظهار السكرات والمكره لازم كطلاقهما لان الاكراه والسكر لايؤثر في اكتساب سبب الحرمة بالقول ولا في اكتساب وجوب الكفارة عندنا ﴿ قال ﴾ وظهار الاخرس من امرأته في كتاب أو اشارةمفهومة صحيح كطلاقه لكونه أهلالموجب الظهار ولابدخل على المظاهر ايلاءوان لم بجامعها أربعة أشهر أوأ كثر وقال مالك رحمه الله اذا لم يجامعها ولم يكفر حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء لان المولى مضار متعنت بمنع حقها في الغشيان وقد تحقق ذلك في حقها بالظهار لان في الموضمين لا تحكن من قربانها شرعا إلا بالكفارة ولكنا نقول حكم كل واحد منهما منصوص عليمه في القرآن ولا نقاس المنصوص على المنصوص فلو اثبتنا حكم الايلاء في الظهاركان بطريق المقايسة وكما لا يجوز ان يثبت حكم الظهار في الايلاء بطريق المقايسة فكذلك لايثبت حكم الايلاء في الظهار مــم ان الظهار ليس في معنى الايلاء فان التكفير في الظهار قبل الجماع وفي الايلاء بمده ﴿ قال ﴾ ولو قال أن قريتـك فانت على" كظهر أمي كان مولياً ان تركها أربعة أشهر بانت بالايلاء وان قربها في الاربعةالاشهولزمه الظهار بمنزلة قوله أن قربتك فانت طالق وهذا لانه منع نفسه من قربانها إلا بظهار يلزمه وممنى الاضرار والتمنت مهذا تحقق فكان موليا منها واذا بانت بالايلاء ثم تزوجها فقربها فهو مظاهر لان اليمين باقيـة والمملق بالشرط عنــد وجود الشرط كالمنجز ﴿ قَالَ ﴾ واذا ظاهر من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى انت على مثل هـ ذه ينوى الظهار فهو مظاهر

لانه شيه الثانية بالاولى ولان قصد التشبيه في حكم الظهار وهذا قصد صحيح لما بينا ان تشبيه الشيء بالشي قد يكون في وجه خاص وكذلك ان قال رجل آخر لامرأته أنت على مثل امرأة فلان عليه منوى الظهاركان مظاهراً منها أيضاوان لم منو الظهار فهو باطل لان الكلام محتمل بجوزأن يكون التشبيه في حكم الحل والملك أو البروالكراءة والمحتمل لا يكون ملزما شيئاً بدون النيـة ﴿ قال ﴾ وان ظاهر من امرأته ثم قال لامرأةله أخرى قد أشركتك في ظهار فلانة كان مظاهراً أيضا منها كما في الطلاق وهلذا لان الاشراك تقتضي التسوية وقد صرح بالظهار فكان ذلك تنصيصاً على التسوية بينهما في حكم الظهار وان قال لامرأته أنت على كظهر أمي ان شاء الله لم يلزمه شي لان الاستثناء اذا اتصل بالكلام بخرجه من أن بكون عزعة كما في الطلاق والمتاق قال صلى الله عليه وسلم من حلف بطلاق أو عتاق واستثنى فلا حنث عليه وان قال ان شاء فلان فالمشيئة الى فلان في مجلس علمه كما في الطلاق ألا ترى أنه لو علق عشيئتها ننجز اذا شاءت في مجلس علمها فيكذلك اذا علق عشيئة غيرها ﴿قَالَ ﴾ وكفارة الظهار على العبد الصوم مالم يعتق لأنه عاجز عن الاعتاق وعجزه أبين من عجز الممسر فانه ليس بأهـل للملك فيكفر بالصـوم وليس لمولاه أن يمنعـه من الصوم لما تملق به من حق المرأة وقد بيناه في كـتاب الصوم فان عتق قبل أن يكفر وملك مالا فـكفارته بالمتق لان التكفير بالصوم كان لضرورة العجز عن التكفير بالمال فاذا زال ذلك لزمــه الشكفير بالمال كالمتيم اذا وجد الماء وهذا بناء على أصلنا أن المعتبر في الكفارات حالة الاداء لاحالة الوجوب وفي أحد قولى الشافعي رضيالله عنهالممتبر حالة الوجوب بناء على أصله في اعتبار معنى العقومة فمها كمافي الحدود حتى اذا وجب عليه الحد وهو عبدتم عتق قبل الاقامة يقام عليه حد المبيد لأحد الاحرار بخلاف الكفارة وعندنا المعتبر حالة الاداء إلاأن الصوم بدل عن العتق ومع القدرة على الاصل لا يتأدى الواجب بالبدل وحــــــــــ العبيد ليس ببدل عن حد الاحرار والمصير اليه ليس للعجز فبدن العبد يحتمل من الضرب فوق ما محتمله بدن الحر وسنقررهذا في كتاب الاعان ان شاء الله تعالى ﴿ قَالَ ﴾ وان أعتق عنه مولاه في رقه أو أطم عنــ بأمره لم يجزه لان الرق مناف للملك فلا يملك المال بمليك للولى مع قيام المنافي فيمه فان المتنافيين لا يجتمعان وبدون ملكه لا يتصور الاعتاق عنمه والكفارة الواجبة عليه لا تسقط علك الغير فالمذا لا مجوز اعتافه عن كفارته ولا اطعامه المساكين

سواء باشره المولى أوالعبد باذن المولى ﴿ قال ﴾ حر ظاهر وهو معسر ثم أيسر فعليه العتق لان جواز تكفيره بالصوم كان للعجز وقد زال قبل اسقاط الواجب فالتحق بما لوكان موسراً في الابتداء فان أعسر قبل أن يكفر فعليه الصوم لانه عاجز عن التكفير بالعتق فيكفر بالصوم لقوله تعالى فن لم يجد فصديام شهرين منتابعين الآية والله سبحانه وتعالى أعلم والله سبحانه وتعالى أعلم والله المرجع

**LATINA** 

- هُ تُم الجَزِّ السادس ويليه الجزِّ السابع هـ السابع المنتق في الظهار ﴾

## ﴿ فهرس الجزء السادس من المبسوط للامام السرخسي ﴾

صعيفه

٢ كتاب الطلاق

١٩ باب الرجمة

٣٠ باب المدة وخروج المرأة من بينها

٥٧ باب الرد على من قال اذا طلق لندير

السنة لا يقع

٥٨ باب اللبس والتطيب

٦١ باب المتعة والمهر

٧٠ باب ما تقع به الفرقة عما يشبه الطلاق

٨٦ باب طلاق أهل الحرب

٨٨ باب ما لا يقع فيه الطلاق على المرأة

٨٨ باب من الطلاق

١٤٣ باب طلاق الاخرس

١٤٥ باب الشهادة في الطلاق

١٥٤ باب طلاق المريض

١٦٩ باب الولد عند من يكون في الفرقة

١٧١ باب الخلم

١٩٦ باب المشيئة في الطلاق

۲۱۰ باب الخيار

٢٢١ باب الاس باليد

٢٢٣ باب الظهار

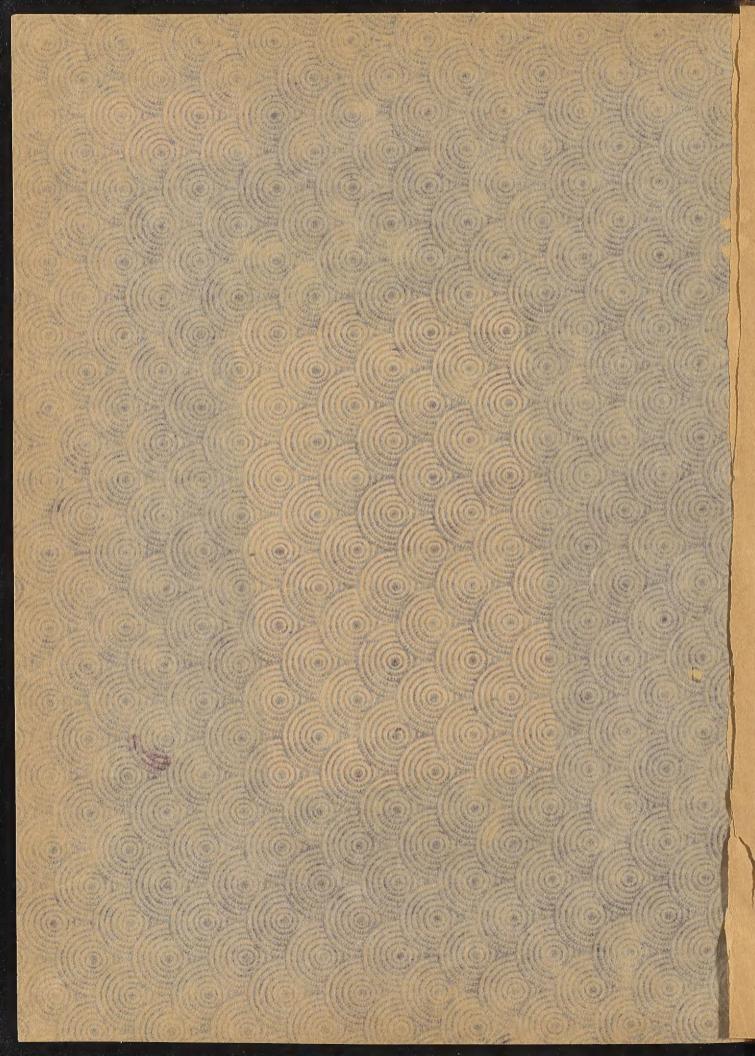





